







# الحريب المحادالاستدام

سأليف أنكوني نسسنج

ترجمة **دَكنورراشد**البراوي

1948

الناشر مكتبة الأيجلوا لمصيّمية



#### مقدمة المترجم

حفلى تاريخ العرب والإسلام باهتهام كثير من جانب الكاهاب الفربيين وخاصة منذ القون التاسع عشر ، وأخرجت المطابع الغربية أعداداً كبيرة من الأبحاث والدراسات والمؤلفات التى تتناول هذا التاريخ في صورته العامة،، أو تركز على ناحية منه أو أخرى ، وإذا كان فريق منهم قد أعماه التعصب أو الحقد لأسباب دينية أو عنصرية ، فخرج على قواعد الحق في العرض والتحليل والاستنباط ، فإن هناك كثيرين غيرهم إتصفوا بالنزاهة إلى حد غير قليل ، ومن هؤلاء الأخيرين أنتوتى نتنج الذى نقدم كتابه الحالى إلى القارىء من أبناء الوطن العربي . ولقد زاد من قوة دافعنا على ترجمة هذا الكتاب أن مؤلفه كان له موقف خليق بالتسجيل ، حيث استقال من وزارة أنتوني إيدن إحتجاجاً على العدوان الثلاثي على مصر في عام ١٩٥٦ .

اتبع المؤلف في كتابه هذا منهجاً طويفاً وله مغزاه ، ذلك أنه اتخذ من بعض الشخصيات العربية والإسلامية محاور دارت حولها أحداث ضخفة مو بها العالم العربي ، كانت تشكل علامات بارزة على طويق التطور . ليس معنى هذا أنه يجعل الفرد هو صانع التاريخ فحسب ، ولكنه يبرز العوامل السياسية والاقتصادية والفكرية التي تفاعلت مع هذه الشخصيات وأسهمت في صنع الأحداث .

وهنا ملاحظة ينبغى تسجيلها . كان كتاب التاريخ العربى طيلة القرون الأربعة عشر الماضية ، يزخر بصفحات مضيئة ومشرقة ، مليئة بالإنجارات والبطولات والأمجاد في مختلف الميادين وشتى المجالات . فما من شك أولا وقبل كل شيء أن بعثة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، كانت نقطة تحول

بالغة الأهمية في تاريخ البشرية ، وبداية مرحلة حضارية لها عقيدتها السامية ، ومبادؤها ، وقيمها ، وأخلاقياتها التقدمية المنبثةة عن الدين الجديد . فعلى أيدى الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من بني أمية وبني العباس ، أصبحت المثل العليا التي جاء بها الإسلام في أمور السياسة ، والحكم ، والاقتصاد ، والاجتماع ، قاعدة أعيد عليها بناء مجتمعات عريضة وعريقة في آسيا وأفريقية كانت قدهوت إلى درك القدهور والانحلال السياسي والاجتماعي . وبفضل جهود أولى الأمر المسلمين وتشجيعهم نقلت علوم الأقدمين إلى العربية ثم زاد عليها العلماء العرب وطوروها ، وهكذا أسهم العالم الإسلامي إسهاماً ضخما وفعالا في إرساء أسس حضارة الغرب .

ولكن ، إذا كنا نجد \_ مثلا \_ عوبن الخطاب بسبب سياسته المستنيرة المادلة في معاملة أهل الكتاب وفي حكم الأقاليم التي دخلت في نطاق الدولة العربية الإسلامية ، ونقدر الدور الذي لعبه معاوية بن أبي سفيان ثم الوليد ابن عبد الملك في مدرواق الحضارة الإسلامية حتى بلغت الهند شرقاً وأسبانيا غرباً ، ونعتز بأمثال صلاح الدين الذي وحد العرب وأوقف الاستعمار الصليبي الغربي وأجبره على أن يبدأ في أن يحمل عصاه ويرحل ، ويبيوس الذي صد الاعصار المغولي المدمر فأنقذ الحضارة في الشرق والغرب على حد سواء ، إلا اننا لا ننكر ولا يمكن أن ننكر ، أن بعض الحكام أو عمالهم في الأمصار لم يلتزموا تماماً بما أمر الله به أن يتبع ، وأن فرقاً عدة ظهرت من حين لآخو تحق شعار الدين أحقاداً شعوبية وأطماعاً سياسية ، فكانت من معاول تحق تحت شعار الدين أحقاداً شعوبية وأطماعاً سياسية ، فكانت من معاول الهدم أو أدوات التخريب ، إن التاريخ لا يمكن أن يكون أبيض تماماً أو أسود تماماً . والتاريخ العربي لا يشذ عن هذه القاعدة .

وثمة ملاحظة ثانية لها أهميتها تتعلق بموقف الأجانب الذين كتبوا

عن العرب والإسلام . فهؤلاء مهما حرصوا على الموضوعية أو اتسمو ابالنزاهة والإنصاف في كتاباتهم . أو أبدوا الإعجاب بالمنجزات ، فعلينا أن ندرك فوق كل شيء أنهم ليسوا عرباً وليسوا مسلمين .

هذه الحقيقة تنطبق بطبيعة الحال على أنتونى نتنج .مامن شك أن الرجل أقر للعرب وللاسلام بالفضل فى أكثر من ناحية ، وتناول حياة الكثير من الشخصيات بالعرض والتحليل اللذين يمتازان بالدقة . ولكنه فى الوقت نفسه ينتمى إلى شعب أجنبى . وإلى بلد لعب دوراً كبيراً فى فرض سيطرته على الكثير من بلاد العرب والإسلام . وأهم من هذا كما قلنا إنه ليس مسلماً . ولهذا الجانب الدينى أهميته من نواح عدة ، فى مقدمتها أنه عندما يتحدث عن نبى الإسلام فهو يتحدث عنه باعتباره شخصية تاريخية بارزة أو بطلا تاريخيا إن شئنا التعبير وليس رسو لا يوحى إليه، بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيراً.

هذه النظرة بمكن أن تفسر الكثير من الأفكار والملاحظات والتعبيرات التى تضمنها مثلا الفصل المعقود عن الرسول. لهذا فمن الطبيعي أن يذكر المؤلف اسم «محمد» غير مقرون بصيغة «صلى الله عليه وسلم» مثلا، على نحو ما يفعل الكتاب المسلمون. كذلك يقول (ص ٣٠) إنه « إكراماً لليهود جعل النبي من بيت المقدس قبلة » ، بينما الواقع أن اختيار بيت المقدس ثم التحول عنها لم يكن «إكراماً» لفريق من أهل الكتاب دون فريق آخر، وإنما كان ذلك أمراً إلهياً عن ابن عمر رضى الله عنه أنه « بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة » ( مسند أحمد بن حنبل ، ج ٢ ، ص ١١٧ ) . وعند ما بؤكد المؤلف أن الرسول صلوات الله عليه التقى مجماعة من

حجاج يثرب « يقول الهم » بعد أن عادوا إلى ديارهم اقنعوا يهود مدينتهم أن محداً هو المسيح المنتظر » ( ص ١٩/٢٨ ) ، ويبدو أن المؤلف استنتج هذا من الرواية التي ذكرها ابن هشام عن رهط من الخزرج لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكامهم وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن «وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم .. فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم : أن نبياً مبعوث الآن ، قد أظل زمانه » (السيرة النبوية ، طبعة الحلي ، المجلد الأول ص ٢٤/٤٢٨ ) . أما الإشارة إلى محمد بأنه المسيح المنتظر ، فراجعة إلى ما كان اليهود يتوقعونه .

ومن الأخطاء التي وقع فيها المؤلف قوله مثلا ( ص ٣٨ ) : « ان إصرار عمد على فضائل الإحسان والكرم ليبين كم استعار نبى الإسلام من المسيحية». المعروف أن الأديان السهاوية تقضمن أصولا أو مبادىء أساسية بعضها خاص بالعبادات والبعض الآخر يتعلق بالمعاملات، ومن ثم لا معنى للزعم بأن الإسلام استعار هذا الشيء أو ذاك من المسيحية ، أو أن المسيحية نفسها استعارته من اليهودية . ذلك أن من الطبيعي أن تحض الأديان جميعاً على فضائل الإحسان والكرم ، وبعبارة أخرى نقول إن أمثال هذه الفضائل مشتركة لأن مصدرها واحد هو الله عز وجل .

ونظرة المؤلف التي أشرنا إليها ، تلون بعض تعليقاته . ومع كل ، يحدثنا عبد الله بن عباس ( مسند ابن حنبل ، ج ١ ، ص ٧٨٧ ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل السكتاب فيما لم يؤمر فيه يبشىء . ومنه أيضاً ( شرحه ص ٢٩١ ) أنه لما قدم الرسول المدينة رأى اليهود يصومون أيم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون فقالوا هذا يوم صالح ، هذا يوم نجى الله بنى إسرائيل من عدوهم قالوا فصامه موسى قال رسول الله أنا

أحق بموسى منكم ، قال فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه . وهذه النظرة أيضاً تلون بعض ملاحظاته ، فيقول مثلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم «عقد زيجتين سياسيتين» : أولاها بخالة خالد ، والأخرى بابنة عدوه الأكبر أبي سفيان (ص٣٦/٣٧) . وهذا رأى غريب فالرسول لم يقصد من وراء هذا أن يحصل على أية ميزة كانت ، سياسية أو اجتاعية مثلا ، فظروف اعتناق خالد الإسلام معروفة ولا علاقة لها إطلاقا بهذه الزيجة ، كما أن أبا سفيان ظل خصماً لدوداً للرسول إلى أن تم فتح مكة. إن النبي تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان حيث تنصر زوجها بالحبشة وأصبحت وحيدة ، وأبوها بنت أبي سفيان حيث تنصر زوجها بالحبشة وأصبحت وحيدة ، وأبوها وأخوها مشركان . وبرغم المصاهرة التي قد يحاول الكتاب الغربيون أن يخرجوها من إطارها العادي وأن يكسبوها حجماً أكبر من حجمها الحقيق ، فا كان عمد \_ المبعوث من قبل الله \_ ليعتمد في نجاح رسالته الساوية على شخص معين أو على مصاهرة مع بيت معين من بيوت قريش . وعلينا أن نتذكر أنه « لم يكن بطن من قويش إلا لرسول الله فيه قرابة » (١٠) .

وفى محاولة لنغى العصمة عن النبى عليه الصلاة والسلام ، وفى وضع التأكيد على أنه بشر ، يستخدم المؤلف تعبيرات قد يتجاوز عنها القارىء الغوبى ويراها مؤدية الغرض المتوخى ، ومن قبيل هذا قوله عن النبى أنه « لم يخجل من الاعتراف بنقاط ضعفه بل ومن كشفها علانية » ( ص ٤٤ ) . ربما كان التعبير الأصح أو الأدق هو أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجد غضاضة أو حرجاً بدلا من « لم يخجل » .

إن النبى لم يقل أبداً أنه معصوم ، ومصداق هذا مثلاً قول الله عز وجل « عبس وتولى أن جاءه الأعمى » . ولكن الذى تشير إليه هـذه الآية أو

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ، ج ۱ ، س ۲۲۹ .

غيرها شيء، والكلام عن « نقاط ضعفه » شيء آخر إذ يمـكن أن يسيء ذوو النية السيئة فهم هذا التعبير .

وعندما يقول الكاتب: «كان نفوذه على قلوب المربوعقولهم شخصيا» (ص ٤٣)، فهذا أمر طبيعى ومفهوم ،وإن كان هذا النفوذ الشخصى مستمد من الرسالة الساوية التي كان يبشر بها باعتباره رسول الله .

هناك نظريات عدة في تفسير التاريخ. فالنظرية القديمة كانت ترى أن الفود هو صانع التاريخ • وثمت مؤلفون وضعوا التأكيد كله أو معظمه على العوامل الروحية، بينما يجعل آخرون الأولوية للعاملالمادى أوالعامل الإقتصادى بعبارة أخرى . أما الإسلام فنظرته أوسع وأشمل ، إذ يجعل لكلمن العوامل الروحية والاقتصادية والسياسية والشخصية دورها. وهنا نسأل : ماموقف المؤلف من هذه الاتجاهات؟ يقول (ص ٦٩): « كان الجانب الأكبر من الجيوش العربية يتكون من قبائل لم تكن العقيدة الإسلامية قد تغلغات في أعماقها، ولمتكن بالتأكيد لتحرج من أراضيها التقليدية المجرد الخروج وإنقاذ أرواح أبناء عمومتهم العرب من أسارى الشرك والكفر . . . الذي أخرج القبائل ودفع الجيوش العربية إلى غزو أراض تتجاوز حدود بلادهم ، كان الحاجة إلى مجال حيوى ، أو بعبارة أدق، الحاجة إلى مجال للعيش » . من هذا يتضح أن المؤلف بأخذ بالتفسير المادى للتاريخ وهو يحاول بيان العوامل الكامنة وراء الفتوح الإسلامية. لقد كانت الرغبة في نشر الدين العامل الرئيسي ولكنه يرى أن هذا العامل لم تكن له الغلبة أو الأولوية ، إذ يعتقد أنه لم يكن قد انقضى وقت كاف على اعتناق القبائل العربية للاسلام ، ومن مُهْن رأيه أن البحث عن مجال لاميش كان أقوى الدوافع على عمليات الفتح. قد نختلف مع الكاتبولكن التفسير الاقتصادى للتاريخ يمثل مدرسة فكرية

واسعة الإنتشار وتلقى التقدير الكبير ؛ كما أن تركيز الكاتب عليه فى تفسير الفتوح ، لايمس الإسلام أو العرب على الاطلاق أو ينتقص منهم .

ومن أسباب الأخطاء التي وقع فيها الكاتب وغالباً مايكون هذا بحسن فية أو على الأقل بغير نية سيئة ، افتقاره إلى المعرفة الكافية بالشريعة الإسلامية ، ومن هنا نراه يقول (ص ١٣٧): « ربما لأن الشريعة الاسلامية أباحت تعدد الزوجات ولم تجعل الطلاق بمكنا فحسب ولكن سهلت الحصول عليه» . لو كان المؤلف على علم دقيق لما ساير مؤلفين غيره في هذه الفكرة ، فالإسلام إنما نظم الزواج ، وإذا كان قد أباح تعدد الزوجات لاعتبارات تتصل بمصالح المجتمع بل ولصالح نظام الأسرة نفسه ، فهو في الوقت ذاته أحاط هذا الأمر بقيد شديد هو العدل بأوسع معانيه ، كما أحاط الطلاق بالقيود التي تجعل الحصول عليه عسيراً أو تجعله أبغض الأشياء إلى الله — فإذا أساء البعض المحصول عليه عسيراً أو تجعله أبغض الأشياء إلى الله — فإذا أساء البعض استخدام هذه الرخصة فالعيب فيهم وليس الإسلام بمسئول عن هذا .

ويقول المؤلف (ص ١٨٤): « فبسبب ما قضى النبى من أن النساء والفتيات اللائمى يؤسرن من الكفار يصبحن ملك يمين فان الألوف من النساء والفتيات جرى استيرادهن ليملاً نحريم الأجيال المتعاقبة من الفاتحين العرب» . هذا الرأى أو الحكم لاسند له من الكتاب أو السنة . إن السبى لم يكن من خلق الإسلام ولكن كان موجوداً من أقدم العصور وكانت تمارسه مختلف المجتمعات بوصفه من غنائم الحرب. ومع كل فإننا نرى الكاتب يقول عن الشريعة الإسلامية. « وأباحت للرجل أن يقتنى أىعدد من الأماء والجوارى بشرط أن يحسن معاملتهن ويرعاهن كأنهن من أهل بيته » ولعل الكاتب استخلص وأيه هذا من الحكم الذى أصدره سعد بن عبادة ، بشأن يهود بنى قريظة وكان مما قضى به « أن تسبى الذرارى والنساء » جزاء لهم على خيانتهم قريظة وكان مما قضى به « أن تسبى الذرارى والنساء » جزاء لهم على خيانتهم

وغدرهم ابن هشام ( ، السيوة ، المجلد الثاني ، ص ٢٤٠ ) و نزلوا على الحكم مما يدل على أنه كان أسلوبا مألوفا في العالم قبل مجيء الإسلام .

وثمة ألفاظ أو تمبيرات قد لاتألفها أذن القارىء العربى . فالكاتب مثلا يتتحدث عن « حوارى » الرسول بدلا من « الصحابة » ولكن المعنى واحد تقريبا ، ويؤثر عنه صلى الله عليه وسلم قوله أن لكل نبى حوارى وأن حواريه هو الزبير بن العوام .

ومن هدذه التعبيرات أيضاً ما جاء في صفحة ٤٩ عن عرين الخطاب «حاسه المتعصب» والواضح أنه لا يقصدالتعصب بالمعنى المرذول و إنما يصف هذا الحماس بأنه شديد لا هوادة فيه ، ولعل الوصف الذى استخدمه المؤلف أدق . كذلك يدخل في هذا النطاق قوله (ص٥٥): « ما اتصف به خالد من البرود» والبرود هنا معناه الثبات وهدوء الأعصاب . وكثيراً مايردد الكاتب كلة « الغزاة » المسلمين (ص٥٥ مثلا) والمراد بها الفاتحون . ومما الكاتب كلة « الغزاة » المسلمين (ص٥٥ مثلا) والمراد بها الفاتحون . ومما المدارس الدينية أو الكتاتيب كما عرفت في عصور متأخرة ، ولا شك أن المدارس الدينية أو الكتاتيب كما عرفت في عصور متأخرة ، ولا شك أن الماتب متأثر بما كان موجوداً في العالم المسيحي في العصور الوسطى من هذا النوع من المؤسسات .

نعلم أن عمال عمر بن عبدالعزيز فى الأمصار شكوا إليه من أن الإيرادات لا تكفى لتسيير أمور الدولة نظراً لكثرة حالات الدخول فى الإسلام، وهنا يقول الكاتب (ص ٧٠): « أما فى الأقاليم الشمالية فكانت عملية التحويل إلى الإسلام يسيرة نسبياً فى أوائل مراحل الفتوح العربية ويبدو كا لو كان الخلفاء تعمدوا تشجيع الكفار على البقاء على كفوهم حتى يتسنى جباية الفرائب منهم لبيت المال ». وهنا يجب أن نلاحظ أن الإسلام لم يدع أبداً

إلى استخدام القوة أو القسر لحل الناس على اعتناقه ، إذن لم يتعمد الخلفاء ابقاء الكبار على كفرهم وإنما استرشدوا في سياستهم بتعاليم دينهم السمعاء . وفضلا عن هذا ، فإن أهل الأقاليم الشالية كانوا من أهل الكتاب ولم يكونوا من الكفار . أما أن عمر بن الخطاب أمو باخراج جميع اليهود والنصارى من شبه الجزيرة العربية فإن النبي نفسه أوصى بألا يكون فيها دينان. عن سعد بن أبى وقاص : آخر ما تكلم به النبي أخرجوا يهود الحجاز ، وأهل نجوان من جزيرة العرب (ابن حنبل ، ج ١ ص ١٩٥) . وفضلا عن هذا ، ما كان غدر اليهود إبان حياة الرسول لينساه المسلمون ، وفي استمرار وجودهم قدر من الخطر في بلد حديث العهد بالدين الجدبد .

من هذا يتضح أن إجلاء اليهود والنصارى من شبه الجزيرة العربية كان لضرورة عليا يقدرها الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومات قبل أن ينفذه ، فحكان لزاماً على خلفائه أن يعملوا بما أوصى به . وإذن لا معنى للحديث عن «التفرقة العنصرية» التي هي أبغض الأشياء إلى الإسلام ، وها هو ذا النبي يعلن أنه لافضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى .

ويعود الكاتب إلى هذه الفكرة فيحدثنا (ص ٧٧) أن سيلا من المهاجرين العرب راح يتدفق على البلاد المفتوحة ويشترك مع الجيوش العربية في الاستيلاء على أراضي الفلاحين من أهلها . ثم يقول « . . تحول مبدأ العنصر بة الذي يقوم عليه دستور عمر إلى عبودية . . إن فكرة عمر الأساسية عن تفوق المسلمين والعرب . . »

نلاحظ أولا: انه إذا كان بعض العرب قد تملكوا أرضاً في البلاد المفتوحة ، فهذه كانت الأرض التي مات عنها أهلها أو هجروها فآلت إلى بيت المال ، ومن ثم لم تنتزع من أيدى أصحابها .

وثانياً ، فإذا استثنينا الجزية فإن أهل البلاد المفتوحة كانوا يعتبرون مواطنين من الدرجة الأولى ولم يكن ثمت فرق بينهم وبين العرب المسلمين . وإذن فدستور عمر لايفرض أية تفرقة عنصرية ، ولم يقم على فكرة وجود تفوق حتمى ، ذلك أن الإسلام يضع معايير للتفاوت ليس من ببنها الجنس أو اللون أو ما أشبه هذا من الإعتبارات .

ربماكان المؤلف شديداً نوعاً فى أحكامه على عثمان بن عفان ، فوصفه مرة بأنه كان « محدث نعمة ومسنا» ( ٨١٩) ثم قال فى موضع آخر « كانت الخمر والنساء والشعر طابع عهد عثمان » و إن كانت العبارة الأخيرة لا تمس الخليفة شخصياً. ومع كل ، فالكاتب يعتبر أخف بكثير فى أحكامه مما كان خصوم عثمان يوجهونه إليه وما كانوا يأخذونه عليه فى سياسته وتصرفاته.

ويبدو أيضاً أن الكاتب ليس ممن يؤمنون بالحلول الوسط وإنما يفضل الحسم في اتخاذ القرارات، ومن هنا نراه يعزو ما أصاب على بن أبى طالب، إلى التراخى والتهاون (ص ٨٩). قد يكون في هذا الرأى قدر من المبالغة في التصوير والتفسير، ولكنه وجهـة نظر بناها الكاتب على الظروف والأحداث والتصرفات التي أدت إلى النهاية المفجعة التي ختمت بها حياة رابع الخلفاء الراشدين، ولعل المؤلف اعتمد على موقف الجماعة الذين اشتبك معهم على رضى الله عنه في وقعة الجمل، وعلى عدم تمسكه برأيه عندما طلب منه بعض رجاله الاستعابة إلى ما طلبه رجال معاوية أثناء وقعة صفين من تحكيم القرآن.

قد يتراءى للبعض أن الكاتب متحامل على الحسن بن على ، إذ يقول: « من تنازل (أى الحسن ) على الفور لمعاوية الذى بعث إليه بصحيفة بيضاء وكتب إليه أن اشترط فى هذه الصحيفة التي ختمت أسفلها ما شئت فهولك. لم يخجل الحسن من أن يطلب ويشترط فى رده أن يأخذ من بيت مال الكوفة خسة آلاف ألف درهم، وعند أذ وقدوضع فى جيبه مكاسب لايستحقها ». ان قصة الصحيفة صحيحة أوردها المؤرخون العرب، ولـكنها فى الواقع نوع من الترضية ، كما أن المبلغ جنب العالم الإسلامى المزيد من الحرب والفتنة .

ويلاحظ أن معاوية هو الذي تقدم بالعرض ، ومن ثم لا معنى للقول بأن الحسن ، « لم يخجل » أو أنه « وضع في جيبه مكاسب لا يستحقها » .

ومن المبارات التي تكررت عبارة « الزندقة الشيعية » ( ص ٢٢١ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، مثلا ) . التعبير ليس غريبا أو متعسفا لأننا نلقاه فى مؤلفات كتب أهل السنة فى تلك العصور ، فالشهرستانى فى « الملل والنحل » والبغدادى فى « الفرق بين الفرق » والأشعرى فى « مقالات الإسلاميين » وابن النديم فى « الفهوست » يتحدثون عن فرق من قبيل الشيعة والخوارج وابن النديم من أصحاب الضلالات أو من الزنادقة .

ويقول المؤلف « وهكذا انسحب العرب إلى الصحراء وهم على استعداد لأن يسيروا وراء أى خارج على القانون » يناشد حبهم الفطوى للسلب والتمرد والغزو. ( ص ٢٠٦) » . من المؤكد أنه لا يقصد « العرب » بالمعنى العلمي، وإنما يقصد « الأعراب » الذين وصفهم القرآن بأنهم أشد كفراً ونفاقاً . ولعل الكاتب متأثر في هذا ببعض ما كتبه ابن خلدون في هذا الشأن .

وينبغى ان نلاحظ أنه عندما يكتب المؤلف « لجاز أن يفقد الإسلام روحه الحربية » (ص ٢٣٥) فهو يعنى « العالم الإسلامى » . وعند ما يشبه « السيدة سكينة بنت الحسين الذى مات شهيداً » بالسيدات اللاتى اشتهون في بلاط لويس الخامس عشر ملك فرنسا (ص ١٣٢) ، فيخيل إلينا أن هذه الملاحظة العابرة من جانب كاتب غربي لا يقصد بها الانتقاص من السيدة

سكينة وإنمـا هو يريد أن يصفها بالذكاء والفراهـة والمواهب, والنفوذ وهي الصفات التي كانت تتميز بها نساء ممتازات في بلاط الملك الفرنمي .

كا أنه يريد أن يصفها أيضاً باللبيرالية وعدم التزمت برغم أنها كانت بنت « الحسين الذي مات شهيداً » .

وعندما يذكر الكاتب ان صلاح الذين كان مصمها على قتل شاور (ص ٢٤٦) فلسنا نجد في هذا إلا عرضا موجزاً لمقاب هو أقل مما كان يستحقه هذان الغادران اللذان أسهب الكاتب في بيان تصرفاتهما وخاصة جرائم الثاني منهما، وهذه حوادث فردية تافهة إذا قيست بما ذكره المؤلف عن تصرفات صلاح الدين الأخرى الإنسانية. وإذا كان زنكي استولى على بعلبك حيث أعدم الحامية بعد أن أمنهم على حياتهم (ص ٢٤٠)، أو أن بيبرس قتل حامية صفد بعد استسلامها ( ٢٧٤) فلكي نكون منصفين ينبغي ألا ننسي أنه كانت هناك الاعتبارات فلكي نكون منصفين ينبغي ألا ننسي أنه كانت هناك الاعتبارات الاستراتيجية في وقت كان الصليبيون يحتلون فيه أرضاً إسلامية . وعلينا أن نذكر في الوقت نفسه ماكتبه المؤلف أو مانقله عن مصادر أخرى، عن الفظائع الرهيبة التي ارتكمها الصليبيون والمغول، ووصفها ودمغها بما تستحقه من تنديد واستنكار .

أما ان بيبرس كان يدعو إلى كراهية المسيحيين بسبب تحالفهم غير المقدس مع هولاكو (ص ٢٥٧) فيجبأن يؤخذ هذا في إطار الحديث كله، وعلى أنه يشير إلى تعاون حكام أرمينية المسيحيين مع هولاكو الوثنى . وأشار المؤلف إلى رسالة بيبرس ( ٢٧٥) وهو في هـــذا يستند إلى مراجع تاريخية ومع كل فطابع المبالغة واضح لأن بيبرس لم يفعل شيئاً مما ورد في .

رسالته المزعومة ، ولـكن كلامه هذا كان نوعا من حوب الأعصاب وهذا أسلوب مقبول في ظروف الحرب في كافة العصور .

وفي دهشة من السرعة التي تمت بها الثورة العباسية وهي سرعة ربما تفوق مثياتهافي القرن العشرين حيث البرق والراديو يساعدان سرعة المواصلات يقول الكاتب إننا الآن «أصبحنا متعودين على انقلابات خاطفة في العالم العربي يستولى فيها الثوار على محطة الإذاعة ويعلنون أن الثورة تمت حتى قبل أن تبدأ » . وليس هذا بالأمر الغريب وأمامنا ماحدث على أيدى حسني الزعيم والحناوي وعبد الكريم قاسم ، وهو غير مقصور على العالم العربي بل نجد له أمثلة عديدة في أمريكا اللاتينية وأفريقية . وهذه الانقلابات تختلف عن الثورات التي تنشب بسبب تراكم عوامل سياسية واقتصادية ويكون لها أهداف ومضامين اجماعية .

هذه ملاحظات على بعض مآخذ قد نأخذها على كتاب اتتونى نتنج تضاف إلى غيرها مما أوردناه فى الحواشى كلما وجدنا هذا ضروريا . إذا كانت الأمانة فى الترجمة تفوض نقل النص الأصلى دون تحريف ، فالأمانة بالنسبة إلى التاريخ والحقيقة تفرض أيضاً التعقيب ومناقشة أفكار الكاتب وآرائه . ومع كل ، فهذه المآخذ كا ندءوها لاتقلل على الإطلاق من نزاهة الكاتب ومن عرضه الرائع للاحداث التى شهدها العالم العربى منذ مقدم الإسلام ، كما أنهالا تنتقص أبداً من قيمة الكتاب الذى يسرنا أن نقدمه إلى إخواننا وأبنائنا فى العالم العربى والإسلامى ؛ فالواقع أنه من المؤلفات القلائل التى تظهر تاريخنا فى ضوئه الحقيقى ، ويثبت فى وضوح وجلاء أن هناك كتابا ليسوا عربا ولا من المسلمين ولكنهم يمترفون فى صراحة بانجازات وأعجاد العرب والمسلمين .

ونحن إذ نقدم هذه القصة أو لللحبة العربية الإسلامية في ثوبها العربي ، نسأل الله التوفيق في خدمة وطننا العربي والإسلامي الذي نعتز به ونثق أنه سوف يستعيد حتما ماكان له من دور مؤثر على امتداد أربعة عشر قرنا . القاهرة في أكتوبر ١٩٧٤

راشر البراوى

S. S. حدودالعالمالعرب موريتانيا 12-4 12-4 - Second



#### الغزوات الصليبيـــة فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر



1014 100 ارجاس ١١١١ المنطانية المصرة الاداقالعضناته 2441 AIO 1017-1699

الإمبراطورية العثمانية. قيامها وسقوطها ، وتبين عـدوان الاوربيــــة فيما بين عامى ١٨٠٠ و ١٩٢٠

تُقْسِمُ الْمُرَاقُ وَسُــَــُورِيَا طُبُقًا لإتفاق سايكس – بيكو





#### العالم الإسلامي اليــــوم

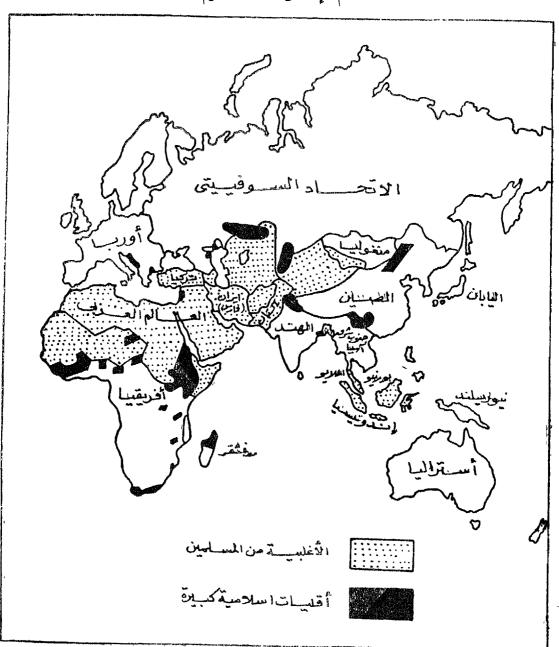



الجزء الأول عصر الفتروح



## الفضِّ للأولِّ

### العالم العربي قبل الاسلام

يصنع الناس التاريخ بأكثر مما يصنع التاريخ الناس . ولكن لا يمكن أن يكون هناك جنس أو شعب تاريخه أكثر ارتباطا بالأشخاص من تاريخ العرب . فعلى امتداد أربعة عشر قرناً تقريباً منذ مقدم النبي محمد تتكشف قصة العالم العربى كسلسلة جبلية طويلة ، تحلق فيها قمم من العزو والقوة تمثل الشخصيات التاريخية العظيمة — من أمثال خالد بن الوليد وصلاح الدين وعبد الرحمن وبيبرس ومحمد على وناصر — ونلقى بين القمم أخاديد وأودية شديدة الانحدار تبين التدهور الشديد المفاجىء بعد أن تكون كل شخصية عظيمة قد غادرت المسرح . لقد تعاقبت على حكم العالم العربي ، على مر القرون وبصورة جزئية أو كلية،أسرات مختلفة — الأمويون والعباسيون والفاطميون والأيو بيون والماليك والعثمانيون وأسرة محمد على،ثم كان الهاشميون أحدثهم عهداً . وفي انتظام كامل كان مؤسس كل أسرة يققط على لنفسه امبراطورية يفقدها ورثته وخلفاؤه عاجلا أو آجلا ،ثم يأتى بعد ذلك زعيم جديد أوبيت جديد ليكور العملية .

هذا النمط من الانجاز العظيم والانحلال الشديد استمر في العالم العربي منذ أتاح قيام الإسلام لأتباع محمد عقيدة نضالية يخرجون بها من بلاد العرب في القرن السابع الميلادي ويفتحون فلسطين ومصر والشمام والعراق • في أول الأمر ، وبعد أن أخفق بنو أمية المحاربون في خنق الإسلام ولما يزل في المهد، دخلوا في الدين الجديد وانتزعوا السلطة من خلفاء محمد • وبعد أن نقلوا الخلافة

من مكة إلى دمشق اجتاحوا آسيا وأفريقية وأوربا ليبنوا أكبر امبراطورية في تاريخ العالم، تمتد من منغوليا إلى مواكش، ومن عدن إلى جبال البرانس. وفجأة انتقل مركز القوة إلى العراق لما أنزل بنو العباس من آل محمد انتقامهم الرهيب بالأمويين وكادوا أن يمحوهم من الوجود. ولكن، بعد أن الصرف العباسيون عن بناء الامبراطوريات ليخلقوا في بغداد مركزاً للمقافة والفخامة لم يكن له منافس في ذلك العصر، لانت طباع العرب بفعل الترف والغني ولم يعودوا أنداداً للفاطميين الذين خلفوهم في مصر، وكانوا أقل من ند للصليبيين الذين فتحوا فلسطين، أو لجحافل المغول بقيادة هولا كو وتيمورلنك الذين سحقوهم في فارس والعراق والشام.

وحطم صلاح الدين وأسرته الأيوبية بدورهم الفاطميين وحرروا فلسطين والشام من الصليبيين الغزاة . ولكن حتى المبراطورية صلاح الدين الكبيرة تمزقت بفعل المنارعات بين خلفائه وسقطت في أيدى الماليك .

كانت مصر قد أصبحت الآن المركز الجديد للنفوذ والعلم العربيين ولكن هذا لم يكن كافيا لصد التيار التالى من الغزو عندما انقض الأتراك العمانيون من الأناضول وبسطوا سلطانهم على العرب من دجلة إلى النيل وما وراءه . وترك لحمد على الضابط فى فرقة ألبانية بالجيش العماني ، أن يرفع راية الثورة ضد السيطرة التركية، كما ترك لمجموعة من العرب المسيحيين بالشام أن يوقظوا من جديد العالم العربي من رقاده الطويل في ظل الحسكم العماني . وخلال الحرب العالميت الأولى انتزع البيت الهاشمي الذي أسسه الحسين شريف مكة ، الاستقلال من الامبر اطورية التركية المتداعية . ولكن بعد أن كانت بداية عذه الأسرة تبشر بالآمال وقعت ضحيه للمؤامرات الانجليزية – الفرنسية ، ولأطاع قوة حديثة النشأة هي الملك ابن سعود صاحب نجد الواقعة في وسط

شبه الجزيرة العربية . من الأسرة الهاشمية المتكبرة يتبقى ملك شاب وحيد في الأردن يستمد إلى حد كبير قوته من الانقسامات في صفوف منافسيه و جيرانه، بينا قومية عربية ثورية جديدة نادى بها نبي سياسي جديد هو جال عبدالناصر، تتغلغل بقوة كالنار في مشاعر الجيش العربي . إن الفصول التالية لا تحاول تفسير هذا التاريخ الطويل والجاسي بالتفصيل ، بقدر ما تحاول أن ترسم الشخصيات الطيبة والرديئة ، والشهيرة والمشينة ، التي ساعدت على صنعه . هذه الفصول ليست سجلا للا حداث بقدر ماهي متحف يضم صور الشخصيات التي جملت الأحداث شيئاً محتوماً .

نظراً العدم وجود كتابات مدعومة بالمستندات قبل أن أنتج الرومان نبات البردى في مصر ، اقتصر التاريخ العربي في أوائل عهده على الروايات والأمثال والقصائد التي تناقلتها الألسنة شفاهاً ولم تسجل على الورق ، وذلك طيلة مئات السنين بعد الأحداث التي كانت هذه الأشياء تشير إليها. ولكن المحاولات الناجحة في القرن التاسع عشر في فك رموز الكتابات التي تعود إلى العصر السابق على ظهور المسيحية ، كشفت عن تشابه بين لغيات البابليين والأشوريين والآراميين والكدانيين والفينيقيين والمعموريين والعبرانيين والعرب والأحباش ، وهو تشابه ملفت للنظر بحيث يوحى بأن هؤلاء الناس جميعاً لابد وأنهم ينبثقون من نفس الأصول . ومن هذا ثبت أن أسلافهم المشتركين كانوا العرب الأصليين — أو الساميين من قبيلة سام — إذ أن المرب على نطاق شامل إنما كان في البين على عهد مملكة يأرب وهي الجيل للعرب على نطاق شامل إنما كان في البين على عهد مملكة يأرب وهي الجيل الخامس من نسل سام. ثم ، وعند ما ضاق هذا الركن من شبه الجزيرة العربية عن أن يضم شعباً يسير في طريق الازدياد ، بدأت حوالى عام ٢٥٠٠ قبل الميلاد عن أن يضم شعباً يسير في طول الساحل الغرب لبلاد العرب ، وعن طريق الحجاز أول هجرة عربية على طول الساحل الغرب لبلاد العرب ، وعن طريق الحجاز أول هجرة عربية على طول الساحل الغرب لبلاد العرب ، وعن طريق الحجاز أول هجرة عربية على طول الساحل الغرب لبلاد العرب ، وعن طريق الحجاز أول هجرة عربية على طول الساحل الغرب لبلاد العرب ، وعن طريق الحجاز أول هجرة عربية على طول الساحل الغرب لبلاد العرب ، وعن طريق الحجاز أول هجرة عربية على طول الساحل الغرب لبلاد العرب ، وعن طريق الحجاز أول هجرة عربية على طول الساحل الغرب لبلاد العرب ، وعن طريق الحجاز ألم المنافقة الميان ال

وسيناء، إلى مصر حيث اختلط الساميون بالحاميين ليخرج منها المصريون الذين عرفهم التاريخ واستوعبوا تلك العناصر من العلم والثقافة وهى العناصر التي تقوم عليها حضارتنا .

وحدثت هجرة أخرى على الشواطىء الشرقية لبلاد العرب انتهى بها المطاف في وادى نهرى دجلة والفرات حيث اختلط الساميون بالسومريين غير الساميين ليخرج منهم البابليون ؛ وعلى غرار أشباههم في مصر واءموا بين ما وجدوه هناك من ثقافة وتقاليد وأساليب علمية وبين حاجاتهم وبعد ذلك بالف عام حدثت عمليات امتزاج جديدة بين أهل الشام وفاسطين أنتجت العموريين والفينيقيين وبعد ألف سنة وفيا بين على ١٥٠٠ و ١٢٠٠ فبل الميسلاد وصل العبرانيون الرحل إلى فلسطين وأسسوا أول ديانة في العالم تدعو إلى التوحيد، أصبحت بدورها أساس العقيدة المسيحية والإسلامية (١).

وفي الوقت ذاته انتقل الآراميون إلى ااشام وأقاموا عاصمتهم في دمشق التي يتحدث عنها العرف بأنها أقدم مدينة لاتزال قائمة في العصر الحديث، ولكن في القرن التاسع قبل الميلاد سقط الآراميون أمام سلالة بابليسة هم الأشوريون الذين قدموا من نينوى وأسسوا إمبراطورية امتدت من بابل (جنوب العراق) إلى أرمينية في الشمال وفينيقيا (أو لبنان كما تعرف اليوم) في الغرب، ونافست إمبراطورية بابل نفسها وإن لم تبزها، وإلى الشرق بسط الميديون سلطانهم على جميع فارس الحديثة وجزء كبير من باكستان الحالية، وإلى الجنوب ظلت الصحارى الشاسعة في بلاد العرب قلعة لعرب الصحراء لا يمكن اختراقها والنفاذ إليها.

وخلال فترة قصيرة حكم الكلدانيونالشام وبلاد الجزيرة وجنوب تركيا،

<sup>(</sup>١) جميع الديانات المنزلة تدعو الى التوحيد ، وما اليهودية الا ديانة سبقت من حيث الزمن ، المسيحية والاسلام --- الترجم .

خلفا للا شوريين . ولكن هجوم البار نيين أسلاف أو أهـل فارس اليوم ، في القرن السادس قبل الميلاد ، وضع نهاية لاستقلال هذه الامبراطويات عندما انطلقوا من معاقلهم جنوبي بحر قزوين واستولوا على إمبراطورية الميدبين في الشرق ووسعوا رقعة ممتلكاتهم بحيث شملت آسيا الصغرى بل وجزءاً من اليونان ، بالإضافة إلى مصر وليبيا وفلسطين والشام والعراق . هذا الموقف قابمه الاغريق بقيادة الاسكندر الأكبر وحلوا محل الفرس ولكن لينتزع مكانهم الرومان . وبحلول القرن الثاني الميلادي كانت روما قد استولت على الامبراطورية اليونانية كلها من ليبيا حتى العراق ، ولكنها أوقفت عند حدود بارئيا وصحاري الأرض العربية الممتدة نحو الجنوب. ثم ، وكا حدث في التاريخ الحديث ، ركزت الامبراطوريات الكبرى في أوربا إهماماتها على الأراضي العربية الحديث ، ركزت الامبراطوريات الكبرى في أوربا إهماماتها على الأراضي العربية الحديثة في شبه جزيرة العرب وشأنها .

كانت علاقات جميع سلالات المهاجرين العرب الأصليين بحكامهم من الأعاجم واليونان والرومان علاقات سلمية يسودها التجانس، فقد وفر الحكام الثلاثة فرصا طيبة للتجارة . ولما اعتنقت روما الديانة المسيحية تحول الكثيرون من رعاياها في الشام وفلسطين ومصر إلى الدين الجسديد . ولكن خلال الاحتلال الروماني فإن أروع التطورات في عال التجارة وقعت أولا في جنوب بلاد العرب .

عندما إحل ذلك الوقت كانت الملكة الأصلية باليمن قد أخلت مكانها للجموعة من الدول والمالك الصغيرة ، كانت مملكة سبأ من بينها القوة المسيطرة فيا بين عامى ١١٥٠ ، ١١٥ قبل الميلاد . كان « فينيقيو » الجنوب وهم أهل سبأ ، عارسون نشاطاً مربحاً إلى حد كبير ، تمثل في إعادة تصدير ونقل اللبان

والقاش والحراير من الصين ، واللآلىء من الخليج الفارسى (١) ، ومنسوجات الهند ، فضلا عن إنتاجهم من التوابل والعطور التى كان عليها طلب من جانبه الرومان للترفين . هذا الاحتكار من جانبهم لهذه التجارة التى كانت تنقل بالإبل على إمتداد ساحل البحر الأحمر عن طريق مكة إلى مصر والبحر المتوسط، دام قرونا عدة إلى أن وجد الرومان الأسعار باهظة . كان بطليموس الشانى حاكم مصر ، شديد الرغبة فى أن يضع بلاده هو على الخريطة وأن يقتسم تجارة النقل مع روما ، ولذلك قام حوالى عام ٢٥٠ ق . م بإعادة فتح قدة بطل النقل مع روما ، ولذلك قام حوالى عام ٢٥٠ ق . م بإعادة فتح قدة بطل أستعالها وكانت قبل ذلك بستة عشر قرنا تصل النيل بالبحر الأحمر . بعد ذلك راحت السفن التجارية ، من رومانية ومصرية ، تشق طريقها مباشرة إلى الشرق لتعود محملة بمواد الترف التي ظل التجار العرب مثات السنين يقنعون العالم الغربى بأنه لا يمكن الحصول عليها إلا فى بلاد العرب . وانهار رخاء سبأ وتداعت قوتها.

كانت البتراء وهي مملكة النبطيين ، الدولة العربية التالية في الوصول إلى مركز التفوق التجارى ، وامتدت من العقبة في الجنوب إلى دمشق في الشمال ، في القرن الأول الميلادى . كان النبطيون ، نسبة إلى نبيوت بن إسماعيل ، قبائل رحالة وفدوا من الأردن حوالي سينة ٢٠٠ ق . م حيث اجتذبتهم البتراء بمياهها الصافية الرائقة ، وحلوا محل أهلها الأيدوميين . وفي عام ٣١٢ ق. م صدوا غزوا يو نانها قام به خليفة الاسكندر في الشام ، ولكنهم صاروا بعد ذلك بقرنين مستعمرة تتبع الامبراطور الروماني تراجان . وبعد خلك بثلاثمائة عام تعاون النبطيون والرومان في محاولة لغزو جنوب بلاد العرب والاستيلاء على المين . ولكن الحملة فقدت معظم أفرادها وعادت إلى مصر والاستيلاء على المين . ولكن الحملة فقدت معظم أفرادها وعادت إلى مصر

<sup>(</sup>١) الحلميج العربي ( المترجم ) .

ملطخة بالعار . وعلى غرار سبأ كانت البتراء تحصل على دخلها من القوافل التى تحتاز أخوارها ذات اللون الوردى الأحمر ، وتجد الملجأ وإبلاً جديدة وحاية كى تواصل رحلتها . ولكن ، إذ طور الرومان الطرق البحرية الخاصة بهم إلى الشرق متجاوزين شبه الجزيرة العربية، أخلت البتراء مكانها لبصرى كمركز لطرق القوافل الآتية من بلاد العرب .

حتى نهاية القرن الأول الميلادى حافظت بصرى على حياد مضطرب بين إمبراطوريتى روما وفارس المتنافستين.ولكن بسبب موقع المدينة الاستراتيجى على الطريق البرى بين الخليج الفارسى (العربى) والبحر المتوسط عبر الشام، نمت ثروتها بحيث أصبحت من أغنى مدن الشرق الأوسط؛ وفي عام ٢٦٠ م أخرج حاكمها أذينة الفرس من الشام وطاردهم حتى أسوار عاصمتهم طيسفون القائمة على نهر دجلة. وهكذا في شهور قلائل راحت بصرى تحكم آسيا الصغرى والشام ومصر باسم روما ولكن مجدها كان قصير الأمد. فاغتيل أذينة في عام ٢٦٦ بسبب خيانة الرومان على حد قول البعض. وتلت ذلك لحظة قصيرة من النصر عندما انقلبت أرملته الجميلة والطموحة الزباء على روما، فألقت بالرومان خارج الشام واحتلت الأسكندرية ونادت بابنها ملكا على مصر وبنفسها مالكة على الشرق. ولكن روما لم تكن لتهزم بمثل هذه السهولة، وبعد هجوم مضاد مصمم أسرت الزباء وسيقت إلى روما مقيدة بسلاسل من ذهب وراء عربة الذي أسرها.

في هذه الأثناء كان السبئيون في جنوب بلاد العرب قد خلفهم الحميريون عام ١١٥ ق · م وهم قبيلة نزلت من المرتفعات الكائنــة في الجنوب الغربي ، وأسسوا مملكة عاشت.ستة قرون حتى الغزو الحبشي في عام ٥٧٥ الميلادية .

وإذ انحط شأن التجارة كثيراً عاد الحميريون وغيرهم من القبائل في جنوب بلاد العرب إلى أسلوب حياتهم البدائي. هؤلاء البسطاء الذين لم يكونوا قد تأثروا بعد باليهودية أو للسيحية، مارسوا العبادة التي تتفق مع حياتهم البسيطة. فعلى خلاف الفرس الذين علمهم زرادشت أن يعبدوا الشمس بوصفها مقر الحكائن الأعلى وأن يقرنوا الشر بالظلام ، كان عرب تلك الأيام بوجه عام يعبدون القمر. بالنسبة إلى الفارسي الذي عاش في أرض جبلية مرتفعة كان يمكن أن تكون حوارة الشمس موضع ترحيب، ولحكن بالنسبة إلى العربي المقيم في سهول البادية كانت الشمس نوعا من قاتل وكن القمر بأتي بالندى والظلام بعد الحرارة المحرقة ونور النهار الذي يغشي وكنان القمر بأتي بالندى والظلام بعد الحرارة المحرقة ونور النهار الذي يغشي وقت طويل، واعتقدت الأساطير الوثنية أن مُجل إله القمر قد ألق به من السماء. هذا الحجر عبده الحجاج والسفار عمن اتخذوا من القمر إلها . وبسبب الحنين إلى الخصب والظل راحت قبائل عربية أخرى تعبد الآبار والكهوف والأشجار . وحفرت بوجه خاص بئر زمزم الشهيرة الواقعة على مقربة من والأشجار . وحفرت بوجه خاص بئر زمزم الشهيرة الواقعة على مقربة من المرة ، إذ قيل إنها أنقذت هاجر وإسهاعيل من الموت عطشا في البرية .

كانت حياة العرب الاجتماعية ، شأنها شأن ديانتهم ، مرتبطة بمطالب و جود خشن و غالباً ما كان خطراً و خاصة بالنسبة إلى البدو ( وهو لفظمشتق من البادية يطلق على من يحيون حياة الترحال ) . وكانت القواعد والعادات السائدة لدى القبائل والتي لا تزال إلى حد كبير لم يطرأ عليها التغيير حتى اليوم وحتى في مناطق البترول حيث حلت السيارة الكاديلاك محل الجمل كوسيلة إنتقال عند الشيوخ ، هذه القواعد والعادات كانت مصممة بحيث تتغلب على أخطار حياة الصحراء ومشاقها و كما يوضح فيليب حتى في كتابه تاريخ الهرب

« ليس البدوى نوعا من الفجر يتجول دون هدف ومن أجل التجوال. إنه يمثل أفضل تركبيف للحياة البشرية كي تتلاءم مع ظروف الصحراء. فحيثًا توجد الأرض المخضرة فهو يتوجه إليها سعيًا وراء الركلاً. إن نظام البداوة أسلوب علمي للعيش في النفود ( المنطقة الصحراوية الوسطى في شبه الجزيرة العربية ) بمثل ما يكون النظام الصناعي بالنسبة إلى دترويت أو منشستر » ،

طبقا لدورة من الحياة لم تتغير ولم تكن لتقبل التغيير منذ العصور السابقة على الإسلام ، كان البدوى الرحالة الذى عاش منذ خمسة عشر قرنا خلت ، يعيش وينام ويسافر ويتاجر تماما كا يفعل سلالته اليوم . فى تلك الأزمان ، وكما هو الحال الآن ، كان غذاؤه الرئيسي يتكون من التمر والدقيق ولبن الناقة أو العنزة — وكان فى العادة يحتفظ بالماء لشرب الإبل والماعز والأغنام. وكانت ملابسه ولاتزال ، قميصاً يصل إلى ركبتيه ، فوقه جلباب يمتد حتى رسغيه ، وشال مربوط بحبل ويلتف حول عنقه ووجهه ليقيه الشمس ويبعد الغبار عن أنفه وفحه .

وكان مسكنه بالمثل يوفر له حداً أدنى متقشفاً من الراحة ، ويتكون من خباء طويل منخفض من وبر أسود أو بنى قاتم مصنوع من جاود الإبل والماعز وكانت وسائل عيشه تتكون من تربية (أو سرقة) الاغنام والماعز والإبل وأحيانا الخيل، وكان يقايض منتجاتها بالغذاء والموارد الأخرى مما هو أساسى . بالنسبة إلى بقائه على قيد الحياة ٠

كان الجمل أهم ما يملك ؛ فلم يكن يزوده فقط بوسيلة للنقل وتنطلب حداً أدنى من وسائل الميش ، إذ فى استطاعته أن يسير أربعة وعشرين يوما فى الشتاء وخمسة أيام فى الصيف بدون ماء ، بل كان لبنه يمد العربى بغدائه السائل الرئيسي ، وكان روثه يزوده بوقود يستخدم فى الطهى ، وعندما

تنتهى أيامه كدابة حمــــل كان يأكل لحمه ويستخدم جلده لصنع خيامه أو إصلاحها.

كانت الزراعة أو أية صورة من العمل تقيد حرية البدوى في الحركة ، نشاطاً لا يتفق مع كرامته . فمثل هذا العمل كان محتفظاً به لأهل الحياة المستقرة في القرى والمدن أي للفلاحين والتجار وأرباب الحرف ، ممن يكدحون في الحقول أو أمام مناطق العمل أو يميشون عن طريق قوافل الإبل التي تشق طريقها عبر الحجاز وبصرى أو فلسطين . هؤلاء الناس من أهل القرى والمدن والذين يعرفون باسم ه الحضر » كانوا يقيمون في بيوت من الحجارة أو الطين ، وتفصلهم فجوة اجتماعية واسعة عن أهل البادية الرحل الذين كانوا يمتبرون أنفسهم أكثر رجولة ونبلا وأسمى مرتبة من الناحية الاجتماعية . وبهذا ، فعند ما كانت المحافظة على النفس تفرض مطالبها ، وعندما كان البدوى الرحالة يفتقر إلى المواد التي يتجربها في سبيل الحصول على الغذاء رلم يكن في إمكانه أن يكسبها عن طريق شن الغارات على جيرانه في البادية ، كان يرى أمه حر تماما في أن ينهب الفلاح أو ساكن المدينة حتى يحصل على متطلباته . مثل هذه القرصنة كان حتما أن تثير أعمق مشاعر السخط في صفوف العرب المستقرين ، ولم تعمل سوى أن وسعت وحمقت الفجوة التي تفصل بيمهم وبين المستقرين ، ولم تعمل سوى أن وسعت وحمقت الفجوة التي تفصل بيمهم وبين المستقرين ، ولم تعمل سوى أن وسعت وحمقت الفجوة التي تفصل بيمهم وبين المستقرين ، ولم تعمل سوى أن وسعت وحمقت الفجوة التي تفصل بيمهم وبين المستقرين ، ولم تعمل سوى أن وسعت وحمقت الفجوة التي تفصل بيمهم وبين

و إلى يومنا هذا ، وبرغم أن العرب المستقرين يتمتعون بحماية قوة بوليسية حديثة ، واضطر بدوى الصحراء إلى أن يصبح شخصاً يلتزم بالقانون إلى حد معقول ، فلا يزال موجوداً بعض النفور القديم بين الحضرى البدوى الرحالة ، و ينظر الأخير في قرارة نفسه نظرة ازدراء إلى الأول باعتباره شخصاً يحيا حياة ناعمة ودون أهل البادية الذين يمتازون بالصلابة والذين هو من نسلهم .

ذلك أن بدوى اليوم لا يزال يعد نفسه أرستقراطيكًا بالطبيعة وأنه أنبل. الخلق جميعًا.

ولكن إذا كان شن الغارات على جار أو نهب فلاح بعتبر مباراةعادلة في تلك الأيام ، كان أهل القبيلة الواحدة تحسكهم طائفة من قواعد مختلفة تماما . فما كان يعتبر قرصنة مشروعة خارج حدود القبيلة كان يعد جريمة إذا ارتكب في داخلها . ذلك أن القبيلة كانت الأساس الذي يقوم عليه المجتمع البدي . كانت بالنسبة إلى العربي من أبناء الصحراء هي أسرته ونقابته العالية ونادبه — أجل كانت هي دائرته الاجتماعية بأسرها . فهي التي توفر له الحاية والعمل ، والمركز الاجتماعي وسبيل العيش . وبدونها يكون خارجا على القانون وإليه تشير يد كل إنسان . في داخلها يستطيع أن يحياحياة خارجا على القانون وإليه تشير يد كل إنسان . في داخلها يستطيع أن يحياحياة أزواجا ورفاق قتال ، ويحصل على تدريب بدائي ولكنه عملى، في فنون الحرب والصيد والقنصوشن الغارات والفروسية بما كان يلزم لبقاته .

وعلى ذلك فإن عبارة « الكل من أجل الواحد ، والواحد من أجل الكل » كانت العصبية أو الكل » كانت العصبية أو التضامن القبلى ، تعلو من حيث القيمة كل شيء سواها ، لأن عربى الصحراء الذي يفتقر إلى أي إحساس قومي بالمعنى الذي نعرفه اليوم ، كان يمنح حياته وولاء ولقبيلته .

ومن ثم كانت العصبية عنده تعادل ماندعوه الوطنية اليوم، ومن يخرج على تعالميها أو يعجز عن الالتزام بها فى كل فعل من أفعاله ، يلقى عقاباصارما . فلو اتخذ لنفسه زوجة من قبيلة هى دون قبيلته مكانة اجتماعية ، جاز لأقربائه أن يقتلوه على أساس أنه لوث دم قبيلته • وبالمثل كانت أسرة الزوجة تقتله إذ

تزوج فتاة تعلوه فى المستوى الاجتماعى • (حدث فى عام ١٩٣٧ أن آمر بغداد وقد اتخذ لنفسه زوجة من أسرة نبيلة ، أطلق عليه أقاربها الرصاص فخر صريعاً) • أما إذا ارتكب المرء جريمة سرقة أو قتل فى داخل القبيلة فإنه كان يعاقب على الفور فتقطع يده أو رأسه طبقاً لنوع الجريمة • وإذا هرب أصبح طريد القانون ولا قبيلة له تحميه ، ويمتنع الجميع عن منحه الملجأ والحماية ويموت موتاً بطيئاً من العطش والجوع ، هو أشد قسوة وإيلاماً من ضرية حادة ومفاجئة من سيف الجلاد •

وفى حالة وقوع الجريمة خارج نطاق القبيلة فعندئذ يتقرر الأخذ بالثأر ، ولأقارب الضحية بعد جلسة أمام شيوخ القبيلة، أن يقرروا ما إذا كان القصاص ينبغى أن يتم بإعدام القاتل وبنفس الطريقة التي استخدمها في قتل ضحيت (مثلا بإطلاق سهم أو الطعن بخنجرأو بالسم) أو بأداء دية يُتفق على مبلغها،

وكان التمثيل والتشويه أو إحداث جرح، يخضع بالمثل لنفس القاعدة الأساسية: « العين بالعين ، والسن بالسن ، والجروح قصاص » • فإذا اختار أهل الضحية الموت بدل المال فإن أى فرد من أفراد القبيلة يمكن أن يدفع ثمن الجريمة بدمه هو • وإذا حاول أقارب القاتل من أبناء القبيلة أن بمنعوا تنفيذ القصاص فان الثأر يدوم إلى مالانهاية •

وفي الأزمنة الحديثة وفي الأجزاء الأكثر تقدما بالعالم العربي يجرى في العادة قبول الدية ، ولكن عند القبائل الأشد فقراً فإن إعدام الحجوم أوأحد أقاربه لا يزال هو القاعدة العامة على نحو ما كان سائداً منذ ألف وخممائة سنة خلت . في تلك الأيام الخوالي لم يكن من غير المألوف أن يستمر السعى إلى الأخذ بالثأر أربعين سنة أو أكثر يعيش خلالها أقارب القاتل الأصلي في خوف دائم على حياتهم من أقرب الناس صلة إلى الضحية .

والتغيير الذي طرأ على تنظيم القبائل على امتداد القرون ، تغيير يسير ، على غرار مثيله في قواعدها وعاداتها . كانت كل قبيلة ولا تزال ، تنقسم إلى بطون يتفاوت عدد أفرادها حسب الحجم والمسكانة الاجتاعية ، وكقاعدة عامة كانت القبائل الأعلى منزلة أو الشريفة التي تدعى أنها من سلالة النبي إسماعيل والتي تضمنت جاعات مشهورة مثل بني تميم في إقليم الحسا على إمتداد الخليج العربي ، نقول إن هذه القبائل غالباً ما كان حجمها يزيد عشر مرات على حجم أخوانهم الأدنى مرتبة مثل بني عجيل في العراق والذين يشتغلون بتجارة الإبل . وكان لكل قبيلة إقليمها أو مجالها القبلي المعروف باسم الدرة . وكانت تتجول فصلا بعد آخر با نقظام عقارب الساعة بحثا عن الكلا ، وتدعى ملكية بعميع الآبار في داخله وحقوق الملكية في كل الرعى . ولكنها لم تكن تقنقل بوصفها كتلة صلاة واحدة ، وكانت بطونها تسير في طرقها الخاصة بها في داخل الحدود العامة للدرة . وكان عدد الخيام أو الأسر في كل عشيرة يتفاوت من خميين إلى ألف .

وفى حالة العشائر الأكبر حجا كانت الأسرات تنقسم إلى أقسام لتسهيل التنقل حتى يتسنى تفادى الازدحام فى كل مرحلة من مراحل البحث عن مراع جديدة. وحتى فى فصل الشتاء حين تحضر الأرض نسبياً كانت قلة من المراعى هى التى تسمح بالرعى لفترة تزيد على عشرة أيام ثم تستنفد ويصبح من الواجب الانتقال إلى أرض جديدة.

ولكن أياكان عدد الأقسام والأقسام الفرعية في كل عشيرة ، فقد كان أفرادها جميعا يعتبرون أنف بهم من دم واحد ، يدينون بالولاء للقبيلة الأم التي يستخدم كل فرد من القبيلة صيحتها في الحرب عندما يشتبك في قتسال . إن أهمية صلة الرحم هذه ربما يوضحها بأعظم قدر من التأكيد أن أعضاء كل

قبيلة كانوا منذ العصور الموغلة في القدم يعتبرون أنفسهم أبنـــاء لقبيلتهم (« بنو » في اللغة العربية ) ومن هنا بنو غسان في فلسطين القديمة وينو صقر في الأردن في الأزمنة الحديثة. وبالمثل كان كل فرد من القبيلة يشير إلى رفاقه بأنهم « بنو عم » ومعناها الحوفي أبناء شقيق أبيهم ، وعلى ذلك فهم أبناء عمومته .

و ممتلكات عربی الصحراء قلیلة سئل غدائه الیومی كان يملك خیمته وقلیلا من قطع الأثاث كالسجاجید و جلود الغنم و إناء لعمل القهوة . ولكن بوجه عام كانت الحیوانات ، أی الأغنام والماعز والإبل ، النی علیها تعیش قبیلته و تتنقل ، ملكا للجاعة ، وكانت كافة حقوق الرعی والآبار ملكا للقبیلة ولا یجوز التنازل عها . كان من الحتمی فی أرض یندر فیها الكلا والماء للغایة دانما ، أن تنشب المنازعات بین القبائل حول حقوق رعی حیواناتها واستخدام آبارها . و كما كانت القبائل تنظر إلی العلاقات بینها علی أنها مباراة عادلة فی ساب الإبل والأغنام والماعز، كذلك كانت تتقاتل حول مالحق فی رعی حیواناتها وسقها ،

ولكن برغم أن البدو الرحل غالباً ما كانت تدفعهم الضرورة القاسية ويدفعهم البجشع أحيانا بل وإحساس باللهو والشقاوة ، إلى حياة من القرصنة والى أن ينتزعوا لأنفسهم كل ما يقدرون عليه ، إلا أنهم لم يخلوا من شرائع دقيقة للسلوك في خارج قبائلهم وفي داخلها أيضاً. فمثلا كانت القاعدة تقضى بأنه لا ينبغى في حالة الإغارة على جار إراقة الدم إلا في حالة الضرورة المطلقة . وثمة قاعدة أخرى وهي أن القبيلة غالباً ما كانت توفر الحاية لقبيلة أضعف منها ضد الغارات من جانب أطراف ئالثة وإن لم تفعل ذلك دون أداء مدفوعات

عينية لقاء حمايتها. وأهم من هذا كله أنقانون قرى الغريب كان قاعدة مطلقة. كانت الضيافة مبدأ جوهريا من مبادىء السلوك البدوى ، وأن الأهمية التى كانوا يعلقونها عليها يوضعها بيت من الشعر العربى القديم غالباً ما كان يستخدم في تحية الضيف .

كان إغلاق الباب دون ضيف جاء يسعى وراءالما كل والمأوى، أو إيذاؤه بعد استضافته ، جريمة ضد الشرف العربي . بل كان تناول القهوة معرب الدار يخول الضيف الحق في الأمان من الهجوم . وبالمثل كان من عادة رؤساء القبائل أن يوفروا فرق حراسة أو يؤمنون المرور المسقار الأصدقاء من أهل الصحراء إذا مروا بديارهم ، وأى عدوان على مثل هذا المسافر موضع الحاية ، كان يمس شرف القبيلة كلها . ما من أحد كان يعرف خيراً من البدو الرحل مخاطر الحياة والأسفار في الصحراء ، وآلام العطش وعذاب الشمس المحرقة وخطر هجوم اللصوص — وفي الحقيقة كون الموت قريباً على الدوام من جميع من متأكداً عندما يأتي عليه الدور في طلب المأوى والظل والعيش خلال رحلة مقارمة عندما يأتي عليه الدور في طلب المأوى والظل والعيش خلال رحلة يقوم بها مفرده و تكتنفها الأخطار ، عبر بحسار الرمل اللامتناهية في بلاد العرب .

ربماكان أغرب مظهو من مظاهر حياة العرب القبلية ، العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، إذ كانت مزيجاً متناقضاً من الاقطاع والديموقراطية . كان الراعى يقابل الشيخ على قدم المساواة و يخاطبه باسمه الأول دون أية ألقاب شرفية . ولم يكن لقب الملوكية أى لم يكن اصطلاح « ملك » يستخدم أبداً إلا عند الإشارة إلى الأجانب من قبيل حكام الرومان أو اليونان والفرس . وبرغم أن الشياخة كانت ولاتزال محصورة دائماً في الأسرة الحاكمة إلا

أنه ما من زعيم قبلى كان يتوقع أن يصبح حاكماً لمجرد أن أباه كان يشغل المنصب قبله، وكان عليه أن يبرهن على أنه يملك الشجاعة الواجبة وقوى الزعامة والحظ الحسن. إن شعباً بمثل هـ ذا النعرض لأخطار الطبيعة ، مثل البدو البدائيين ، كان حما أن يكون على درجة عالية من التعلق بالخرافات ، وكان الإعتقاد في الحظ الطيب والسيء يلعب دوراً كبيراً في حياتهم وخاصة عند اختيارهم شيخ القبيلة . ذلك أنه سواء في السعى السلمي وراء المراعي الخضراء، أو في شن الحروب عـ لى الجيران ، كان الزعيم الذي يلازمه الحظ ذا أهمة بالغة .

وبمجرد اختيار الشيخ تقع على عاتقه مسئولية مخيفة ، إذ كان العرف يجعل منه أبا لشعبه . كان عليه أن يفتح بابه وأن يقرى الضيف بما في ذلك إقامة الولائم من وقت لآخر للجائمين من أفراد القبيلة وهم الذين لم يكونوا يدوقون اللحم إلا في أمثال هذه الولائم التي يقيمها . وكان عليه أن يعرف المشكلات العائلية التي يعانيها كل واحد من أفراد الغبيلة ، وأن يكون مستعدا بصورة دائمة لفض المنازعات وأن يصدر الأحكام في الحالات الجنائية . كانت كلمته فانونا ، وكان يمارس سلطة الحياة والموت على رجال قبيلته . ولكنه لم يكن بالتأكيد دكتاتورا مطلق السلطة . فبحكم التقاليد التي ترجع إلى ماض بعيد ، كانت القبيلة وخاصة كبار السن من أبنائها ، تتوقع أن تستشار بصدد القرارات التي تمسها ككل . فكانت سلطة إعلان الحرب على جار والاستراتيجية التي تقبع في شنها من الأعمال التي تتطلب مثل هذه المشاورة المسبقة . ولكن بعد أن يعطى مجلس القبيلة الموافقة ، فإن الشيخ يضطلع بالسلطات المسبقة . ولكن القيادة و يجب حتما أن تطاع أوامره .

ليس ثمية حاجة إلى القول أنه فى ظل تلك الظووف الموحشة بالصحراء حيث تتركز جهود كل إنسان على مشكلة البقاء، كان التعليم بدائيها ومكرساً للمسائل العملية البحتة من قبيل تعليم الصبيان الصيد والقتال وركوب الخيل وتدريب البنات على الطهى ورعاية الأطفال . فني المدن وكذلك في القرى كان عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة قليلا ، وبمجرد أن يصبح الأولاد قادرين على المشى فإنهم يتعلمون مهنة أو حرفة القبيلة . ولكن هذا لم يكن يعنى أن كل عربي قبل الإسلام كان أمياً تماماً . إذ كان في كل منطقة بها حياة مستقرة كتبة وشعراء كانوا موضع الاحترام والتوقير لا بسبب جمال أسلوبهم فحسب ولكن بسبب الظن أنهم يملكون قدرات خاصة على إلحاق الأذى بعدو وعلى تشجيع محاربيهم على تحقيق النصر . في تلك الأيام ، وكما هو الحال اليوم ، كانت اللغة العربية بنغمها وإيقاعها تستطيع أن تفتن الجاهير بل وكان في إمكان البدوى الأمى أن يمضى ساعات فراغه يردد على مسامع إخوانه من أبناء القبيلة أو يستمع إليهم وهم يرددون أبياتا من الشعر أو يروون ويعيدون رواية القصص والخرافات عن حياة الصحراء والتي وصلت إليهم من الأجيال الماضية .

فى عالم خشن وعملى حرم من أية ثقافة خلاف ثراء اللغة العربية ، كان الرجل الـكامل هو من يجمع بين قدرات ثلاث: البلاغة ورمى السهام والفروسية، وأعظم الثلاث البلاغة .

هكذا كان أسلوب الحياة عند قبائل الصحراء في وسط بلاد العرب وجنوبها، والتي لم تكن حتى ذلك الحين قد مستها المؤثرات الروحية والثقافية من جانب امبر اطوريتي بيز نطه وفارس اللتين بسطتا سلطانهما على الشام وفلسطين والعراق. إلا أن الأقاليم الشمالية تروى لنا قصة مختلفة . فالثقافات الرومانية واليونانية لم تقف عند حد أنها ضربت بجذورها في تربة مدن مثل دمشق و بيت المقدس، ولكن ما أن حل القرن الخامس الميلادي حتى كانت الديانة المسيحية قد

قامت بغزوات بعيدة وعميقة في صفوف العرب من الحضر والبدو ، من أهل الشام وفلسطين ، وكذلك بين سكان العراق عند ماراح مد القتال يتنقل ذهابا وجيئة بين الامبراطوريتين البيز نطية والفارسية . لم تكن بعض قبائل الشمال قد تأثرت بعد يديانة وثقافة اليونان وفارس ، ولكن قبائل أخرى مثل بني غسان في الشام وفلسطين تنصرت بلوساعدت الإمبراطور الروماني جستنيان في غزو العراق الفارسي و إنزال الهزيمة باللخميين حكام الحيرة في دلتا الدجلة والفرات الذين تنصروا فما بعد .

وعلى سبيل المكافأة عما بذلوا من جهود كان رؤساء بنى غسان يعينون ولاة على الشام بالنيابة عن الأباطرة، وكانوا يستقبلون ويحتفى بهم فى بلاط كل من جستنيان وتيبريوس فى القسطنطينية . كذلك ابتدع بنو غسان حضارة على درجة عالية من النمو مبنية على الثقافة اليونانية والرومانية . وبرغم أنه لم تبق اليوم آثار تدل على إنجازاتهم، إلاأنهم شيدوا لأنفسهم قصوراً وبيوتا وحامات عامة وكنائس ومجارى ماء فوق القناطو ومسارح .

كثير بالطبع أن نتوقع من البيز نطيين بعد نجاحاتهم في تحويل أعداد كبيرة من العرب الوثنيين في الشهال إلى المسيحية ، أن يتركوا الأعراب البسطاء من سكان جنوب بلاد العرب و وسطها يو اصلون حياتهم القبلية وعبادة الأوثان إلى غير ما نهاية . ومن المحقق أن نجاشي الحبشة المسيحي وهي الحجفر الأماني الأفريقي لبيز نطه ، غزا اليمين في عام ٣٤٠ واحتلها قرابة أربعين عاما . وأعقب ذلك بعثة مسيحية من قبل الإمبراطور البيز نطى ، وبنيت عاما . وأعقب ذلك بعثة مسيحية من قبل الإمبراطور البيز نطى ، وبنيت الكنائس قي عدن . وعند ما خرج الأحباش من اليمن استمر التوغل المسيحي وتحويل الناس إلى النصر انية . ولكن نجاح اليهود كان أكبر ، فبا بتداء القرن السادس كانوا قد كسبوا ذا نواس حاكم حير إلى عقيدتهم. وسرعان ما تحول السادس كانوا قد كسبوا ذا نواس حاكم حير إلى عقيدتهم. وسرعان ما تحول

التنافس بين اليهود والنصارى إلى عداء سافر ، وإلى ماهو أسوأ من هذا عندما عمد ذو نو اس الذى ربط بين النصارى وذكريات الإحتلال الحبشى، فأمر بمذبحة في عام ٣٧٥. والتمس من بقي على قيد الحياة من النصارى حماية القسطنطينية ، وإذ رأى الامبراطور البيز نطى في هذا فرصته للاستيلاء على جنوب بلادالعرب واستخدامها لمنع انتشار النفوذ الفارسى، دعا النجاشي مرة أخرى إلى التدخل، واستجاب الأحباش وغزوا الهمين بسبعين ألف رجل وعزلوا الحيريين وحولوا بلادهم إلى مستعمرة.

وظلت الحال على هذا النحو طيلة السنوات الخمسين التالية إلى أن استعان الحميريون بالفرس على طرد المستعمر بن الأحباش. واستجاب الامبراطور الفارسى وفي عام ٥٧٥ انتقل السلطان في اليمين إلى أيديه . ولكن على نحو ما كان من شأن الأحباش ، ظل الفرس في اليمين خمسين عاما بعد « التحرير » إلى أن كان عام ٦٣٨ عندما اعتنق الوالى الفارسي على اليمين الإسلام فلم يعد هذا المهد للجنس العربي تحمكه قوة أجنبية .

وهكذا إذ يدنو القرن السادس من نهايته وجد العالم العربى نفسه قطعة شطرنج في أيدى الامبراطوريات المتنافسة بيزنطه وفارس في الشمال ، وفارس والحبشة في الجنوب. كان القدهور الإقتصادى قد جلب الخراب السياسي والخضوع على الدول العربية التي سبق أن كانت تعتز بنفسها . وحيث لم يسد الإحتلال الأجنبي فإن الحياة القومية المنظمة أخلت مكانها للفوضي. كانت بلاد العرب وهي الآن فراع روحي فضلا عن سياسي ، على استعداد لأن يقوم فيها زعيم عظيم يمنحها عقيدة جديدة وقوة جديدة ووحدة جديدة .

## الفصلالثاني

## مقددم النبي

عندما ولد محمد في عام ٥٧١ كان جنوب بلادالمرب وخاصة الحجاز، بؤرة فساد ووثنية. كانت مكة وهي المدينة الرئيسية بالحجاز والتي اشتق إسمها من كلة « محراب » بلغة أهل سبأ ، قد نمت من ناحية الثراء بوصفها محطة للقوافل على الطريق البرى من جنوب بلاد العرب، ومركزاً للحج يؤمه كل نوع من عبدة الأصنام. وكانت الكعبة تضم ما لا يقل عن الاثماثة وثن ترضى كل ذوق. وكثيراً ماكانت القرارات التي تقعلق بالحياة أو الموت ، تتخذ عن طريق ضرب أقداح ذات سهام طقسية فأثمة بجانب تمشال إله العمر . وشاعت الخرافات ، وكانت الشياطين والجن موضع الخوف إلى حد كبير . وحتى حب العرب للشعر تعرض للفساد، ذلك أن سوق عكاظ بالحجاز حيث يجتمع الشمواء كل عام، هوت إلى مادعاه أحد رواة الأخبار العرب ملتقى للرذيلة لايمكن وصفه . كانت مظاهر الاسفاف في تعاطى الخمر والفجور هي الحالة السائدة، إذ كان الحجيج وسائقو القوافل يتعجمعون بصورة تتنافى مع الحفل المقدس، ولكنهـا تجتذب السياح والسفار الحلمين بحيث كانت تهدد تجارة أهل اليمن بخسارة جسيمة . ولقد حدث في إحدى المناسبات أن حاول حكام اليمين الأحباش غزو الحجازكي يضعوا حداً لأعمال اللهو الوثنية هذه ، ولكن أوقفت جيوشهم نتيجة انتشار وباء الجدرى .

كل هذا الفساد كانت تسيطر عليه قريش التي دان لها الأمر منذ عام ٤٤٠ تحت زعامة من يقال له قصى وهو من نسل إبراهيم واسماعيل، بوصفها البطن

الحاكم ومن ثم كانت صاحبة القوامة القانونية على المدينة . لسنا نعلم سوى القايل عما قام به قصي من أعمال تستحق الذكر ، ولكن ترجع أهميته إلى أن من سلالته كان النبي محمد وكل خليفة مسلم طيلة ستمائة عام بعد وفاة محمد . ومن أحفاده المتأخرين معاوية الذي ينسب إليه الأمويون ، وهاشم وهو جد للعباس الذي كان الخلفاء العباسيون من سلالته . وعن طريق محمد كان هاشم أيضاً سلفاً للعلويين وللم اشميين الموجودين اليوم ؛ فحسين ملك الأردن وأهل بيته ينتسبون مباشرة إلى هذا الحفيد من أحفاد قصى .

عند ختام القرن السادس كانت مختاف وظائف الدولة موزعة على أساس وراثى دقيق بين شيعتين رئيسيتين من قبيلة قريش : الهاشمبون والأميون . كان حارس بئر زمزم هوالعباس عم محمد من بنى هاشم، وكان يتولى الفضاء أبو بكر الذى سيصبح فيابعد والد زوج محمد وهاشمياً عن طريق هذا الزواج ؟ وكان وزير الخارجية عمر بن الخطاب وهو أموى ؛ وكانت امارة اللواء معقودة لأبى سفيان رئيس بنى أمية وحفيد مؤسسها ؛ وكان حارس الأقداح صفوان وهو أخ لأبى سفيان ؛ وكانت رياسة الندوة لخالد بن الوليد وهوأموى أصبح فيا بعد أول فاتم عربى عظيم ؛ وأخيراً كان يتولى جباية ضريبة الفقراء أبو طالب وهو عم هاشمى آخر لمحمد .

قبل مولد محمد بشهور قليلة مات أبوه عبد الله ، وبسبب ما أصاب أمه نتيجة لذلك من فقر ومرض ، وبدافع من التقليد القبلي من جهة أخرى ، عهدت بتربية إبنها عند ولادته إلى زوجة راع من البدو ، وهكذا قضى محمد الشهور الستة الأولى من حياته في الصحراء. ثم أعيد إلى أمه التي توفيت بعد قليل فكفله جده ومن بعده عمه أبو طالب. كان أبو طالب يجمع في شخصه بين دور التاجر من ناحية وواجباته في جباية ضريبة الفقراء من جهة أخرى .

ولما بلغ محمد الثانيــة عشرة من العمر اصطحبه معه في إحدى رحلات قوافله السنوية إلى الشام. وتوقفت القافلة عند دير بالشام ، حيث تحدثنا الروايات الإسلامية أنه التقى براهب نصراني يدعى بحيرا قدر له أن يغير حياته بأكلما. وبرغم أن محمداً كان أمياً فقد كان على درجة رفيعة من الذكاء وحب البحث والاستطلاع والميل إلى التأمل. وكان قد بدأ ينفر من الحياة السائدة في مكة تلك الحياة القائمة على عبادة الأصنام وعلى الرذيلة . والمرجح أن العم كان يعطف على أفكار ابن أخيه ، ولكنه التزم الصمت وكتم أمره باعتباره من أعضاء المؤسسة القرشية من جهة و تاجراً من جهة أخرى يدرك أن طرائق الحياة في مكة تلائم أهلها وتجنذب نشاطا تجارياً كبيراً . وظل الحال كذلك إلى أن التقى محمد ببحيرا فوجد فيه روحاً قريبة إلى نفسه يمكن أن يطمئن إليها تحدثنا الأسطورة الإسلامية بالطبع أن محمداً هوالذي أثر في بحيرا وأن الراهب تعرف فيه على سمة نبي هي حسنة في كـتف محمد . والحقيقة أن الأكثر احتمالا بكثير هو أن بحيرا ترك انطباعاً في محمد كرجل قريب إلى نفسه وكان أول من أطلعه على فكرة الاعتقاد في إله واحد(١). واضح أنه في هذا اللقاء الأول كان محمد هو الذي يوجه الأستلة وتحيرا برد عليهـا . وثمة أدلة على أن محمداً عاد أكثر من موة معقافلة عمه ليستطلع آراء ناصحه النصراني ولبلح عليه بالأسئلة التي سعى بها إلى معرفة المزيد عن ديانته (٢) . وقد نعجب كيف كاد محمد أن

<sup>(</sup>۱) هذا غريب حقا فقد كان هناك ، نصارى فى بلاد العرب ومن المؤكد أن محمد كان يعلمه ذلك و مرف أيضا الكثير عن دنانتهم ومن ثم لم يكن بحاجة الى بحيرا لكى يعلمه على فكرة الاعتقاد فى إنه و حد وأكثر من هذا فان محمد وسوف يبعثه الله برسالته لم يكن بحاجة الى من يطلعه على فكرة التوحيد . و تحن نعلم عن الأثر أنه كان قبل بعثته ينفر من عبادة الأوثان ( المترجم )

<sup>(</sup>۲) سافر الرسول بالتجارة الى الشام أكثر من مرة ، فذحب به عمه أبوطالب الى بصرى وهناك لمحرفية و الرسول بالتجارة الى الشام أكثر من مرة ، فذحب به عمه أبوطالب الى بصرى وهناك لمحرفية راهب اسمه بحيرا علامات النبوة على ماجاء فى كتب النصارى (حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام المياسى ، الجزء الأولى ، س ه ۷ ، حاشية رقم ۷ ) - المقيم م

يصبح نصرانياً فى سن التكوين هذه (۱)، وما إذا كان عمه وهو رجل ذو نزعة عملية أكبر قد أشار عليه بأن يستقر فى مكة لمزاولة التجارة .

ولما أدرك محمد الخامسة والعشرين من العمر كانت رجولته قد اكتملت. لكنه كان ذا طاقة فائقة الحد ومظهر ملفت للنظر ، ورأسه أكبر من أن تتناسب مع جسمه، وله جبهة عريضة وعينان سوداوان ولحية كثة سوداء تخفى فأكبيراً وبشرة أقرب نوعاً إلى الصفرة . وكانت تشيع فى ابتسامته روح العطف والبر ، والحن نادراً ما كان يضحك بصوت عال ، وكانت عيناه تبرقان إذا استثير. هذه الملامح بالإضافة إلى السمعة التي اكتسبها كتاجر أمين، راقت في عيني أرملة ثرية إسمها خديجة كانت تشتغل أيضاً بالتجارة . وهذا أدى إلى أن تعرض الزواج من التاجر الشاب الذي كان كثير الأسفار من أجل التجارة .

ولكن بينما كان السلام يسود حباة محمد الزوجية والتجارية كانت روحه على خلاف ذلك. فإذ راح يباشر عمله وعمل زوجته ظل يستعيد أحاديثه مع بحيرا. أصبحت تتسلط عليه الحاجة إلى إله واحد وإلى قيام شخص يعلن أنه نبى الله. وكانت أمثال هذه الأفكار تضايقه بحيث بدأت تراوده أحلام غريبة ،كثيراً ما كانت مصحوبة باضطراب نفسى. وعكف على التأمل وحيداً في غار قويب من مكة . وفي إحدى زياراته في عام ١١٠ سمع صوت جبريل يناديه بأنه رسول الله ويأمره أن يقرأ وأن يقرأ باسم ربه (٢).

وبعد زيارات عديدة أخرى إلى الغار حيث كان يسمع فى كل مرة نفس

<sup>(</sup>١) تخريج غريب وخيال مسرف ، . -- المترجم

<sup>(</sup>۲) ورد هذا في الآيات ١ - ه من سورة العلق : « اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ماله يعلم » ، وهذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن - المترجم .

النداء الذي يدعوه إلى الاضطلاع بمهمة النبوة (١) ، استشار خديجة . وإيماناً منها بصدقه انطلقت به إلى حكيم نصراني كان صديقاً قديماً ومعلماً لمحمد ، لم يجد سبباً يدعوه إلى تكذيب القصة (٢) . امتلأ محمد زهواً برأى الحكيم ، لكن الخوف من ردود فعل قريش الوثنية جعله يقصر دعوته خلال العامين التاليين على أسرته وعدد قليل من الأصدقاء . آمنت خديجة كا آمن على ابن أبي طالب الذي كان قد تزوج من ابغته فاطمة . ومن أوائل القلة من أنصاره أبو بكر أقرب الأصدقاء إليه ؟ وعمان بن عفان وهو ابن عم لأبي سفيان وتزوج فيما بعد إحدى بنات محمد . ولكن موقف أعمامه تراوح من الحياد المشوب بالعطف في حالة أبي طالب إلى العداء العنيف من جانب أبي لهب.

وفى عام ٦٩٢ تلتى محمد النداء من جبريل بأن يدعو الناس جميعاً وخاصة قريش. وعلى ذلك إذ سمى دينه الإسلام من الكلمة العربية التسليم لله، ودعا أتباعه باسم المسلمين ، أعلن لأهل مكة أن الله واحد وأنه الخالق القادر للمكون وأن يوم الحساب لاريب فيه، يوم يهلك الكفار فى نار جهنم وينعم المؤمنون بالجنة خالدين فيها . وضحك الناس منه ساخوين ، وكان رد فعل الدهاء قولهم أن طالبوه بمعجزات كما فعل موسى وعيسى ، وقوبل رده بأن كلمة الله كافية فى ذاتها ، بالاستهزاء البالغ .

وبرغم ذلك فإن ظهور محمد لأول مرة أكسبه نواة صغيرة من الأتباع،

<sup>(</sup>١) « ناأيها المدار قم فانذر وربك فــكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن استكثر رلربك فاصبر » ( سورة المدار ، والآيات ١ --- ٧ ) ، وهذه بداية دعوة الرسول ـــ المترجم

<sup>(</sup>٢) هو ابن عمها ورقة بن توفل وكان شيخا متقدما في السسن يحفظ الانجيل ، فلما أخبره محمد بما رأى قال له : هذا الناموس الذي نزل على موسى . ومعنى الناموس ملك الوحى . -- المترجم

وأدرك بنو أمية أن هاهنا خطراً محتملاً يهددهم هم وأسلوب حياتهم . كذلك أحس زعيمهم أبو سفيان بغيرة مرة من الهاشميين ورأى فى « زندقة » محمد تحدياً لمصالح الأمويين . لكن الخوف من إشعال روح الثأر جعل بنى أمية لا يجرأون على قتله ، وبدلا من ذلك حاولوا أسلوب الرشوة فلما أخفق حاولوا تهديد أبى طالب وغيره من أهل بيته ، وأخيراً عمدوا إلى مضايقته وإهانته فى كل مكان ، بفض ندواته وتعذيب أتباعه . انطلق محمد إلى الطائف ولكن الأموبين تعقبوه ورجموه وأخرجوه من البلدة . وفى عام ١٦٥ اضطر أن يبعث يأتباعه وعدتهم المائة أو محو ذلك لالتماس الملجأ عند نجاشى الحبشة المسيحى (١٠) أبو طالب .

ولما أخفق الأمويون في حمل الحبشة على إخراج أتباع محمد انقلبوا على. بنى هاشم فى الحجاز وفرضوا عليهم مقاطعة اجتماعية واقتصادية حتى يجبروهم على تسليم النبى . مرت ثلاث سنوات لم يستطع خلالها هاشمىأن يبتاع أو يبتاع منه ، ولكن الشيعة ظلت صامدة برغم أنها كادت أن تهلك جوعاً ، وأخيراً أو أبو سفيان بعجزه . كان أبو لهب الوحيد من آل محمد الذى اتخذ جانب بنى أمية ، وراح يلعن ابن أخيه وأمر ابنه بتطليق رقية بنت محمد التى سرعان ما تزوجت واحداً من الأموبين القلائل الذين اعتنقوا الإسلام ، وهو عثمان ابن عفان الذى قدر له فيما بعد أن يصبح أحد الخلفاء الأول بعد النبى .

<sup>(</sup>١) يلاحظ من ناحية الترتيب الزمنى أن الهجرة إلى الحيشة كانت سابقة على خروج النبى إلى الطائف . — المترجم

في هذه الأثناء تعرض محمد لمأساة وهو في مخبئه بالصحراء ، كما حقق نصراً فقي عام ٢١٧ توفيت خديجة وسرعان ما لحق بها أبو طالب . وفي الوقت نفسه دخل في الإسلام أحد زعماء بني أمية وهو عمر بن الخطاب . ربما بسبب الفرحة الشديدة لهذا الفتح الهمام ، تراءت لمحمد أروع رؤيا وأوفرها جزاء حتى ذلك التاريخ ، عندما جاء جبريل يدعوه إلى بيت المقدس حيث يحمله حصان أبيض له جناحان ويطير به عبر السموات السبع إلى عرش الرب : في البيت المقدس الذي قال انه بشبه السكعبة في مكة . ولما صعد السموات التقي بجميع من تقدمه من الأنبياء — آدم ونوح وهارون وموسي وابراهيم وعيسي — وعلمه الله شعائر الدين التي يتعين على المسلمين الالتزام بها . كانت هذه تشتمل في أول الأمر على خسين صلاة ، ولكن أحس محمد وهو نبي عملي وبشرى ، أن مطالبة أتباعه بهذا شيء كثير ونجح في خفض العدد إلى خس وذلك بمساعدة أتباعه بهذا شيء كثير ونجح في خفض العدد إلى خس وذلك بمساعدة موسي الذي راح يؤازره وهو يذكر عدم انصياع بني اسرائيل لأي من هذه الفرائض الصارمة .

لم تعد قصة هذه الرحلة الليلية بالكثير من النفع على قضية محمد إذ لم يصدقها آنذاك حتى أقرب صحابته ، ولما راحت عائشة بنت أبى بكر وهى التى تزوجها حديثاً ، تؤكد أن محمداً كان ينام إلى جانبها نوماً عميقاً الليل بطوله ، اعتبر هذا التأكيد دليلا على كذبه . وخلال السنوات الثلاث التاليسة لم يقابل أينما ذهب بغير السخرية والاستهزاء ولكن عند هذه النقطة التتى به فى سوق عكظ جماعة من حجاج يثرب الواقعة على مسافة نحو ٢٧٠ ميلا شمالى مكة وتأثروا كثيراً بما حدثهم به . و بعد أن عادوا إلى ديارهم أقنعوا يهود مدينتهم

أن محمداً هو المسيح المنتظر ، وبعد وقت توجه وفد يدعو النبي كى يتخذ من يثرب وطناً وقاعدة له ، فكان هذا انطلاقة كبرى . قبل محمد العرض بالمفة وبعث بأمين سره مصعب (۱) مع ١٥٠ من الأتباع لتمهيد الأرض . وعندما لحق بهم محمد بعد ذلك بقليل علم بنو أمية برحيله ، عن طريق عيونهم وبعثوا بالعسس يقفون أثره ، ولكن المطاردين أضانهم على ما تقول الرواية آثار كاذبة وضعتها العناية الإلهية في طريقهم (۲) .

هذه هى قصة الهجرة أو الهروب كما أطلق على رحلة النبى . ولقد لقيت أهميتها الاعتراف بها كنقطة تحول فى مولد الإسلام وذلك عندما قرر عمر ابن الخطاب بعد ذلك بسبع عشرة سنة اعتبار عام ٦٢٢ عام الهجرة والبداية الرسمية للعضر الإسلامى .

أقام محمد فى أول الأمر مع أتباعه الذين دعاهم الآن « الأنصار » أى المعاونين ، فى إحدى ضواحى يثرب حيث بنى أول مسجد . ثم انتقل إلى المدينة ذاتها فى أحد أيام الجمعة وهو اليوم الذى قرر فيا بعد أن يكون يوماً مقدساً عند المسلمين ، وفى البقعة التى بركت فيها ناقته وراء أبواب المدينة بنى الجامع . النبوى وأقام مسكنا بجواره . ما من شىء كان أوضح فى بيان بساطة ذوقه ونفوره من الترف، من هذا المبنى البدائى الذى استخدم طيلة ما تبقى له من سنوات على ظهر الدنيا ، مكاناً يتعبد فيه الناس ويعلم الناس فيه ثم صار مثواه الأخير .

<sup>(</sup>١) هو مصعب بن عمير . -- المترجم .

 <sup>(</sup>۲) إلى هذا يُشير القرآن في سورة التوبة ( الآية ٤): « إلا تنصروه فقد نصره اقة » إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما في الفار إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله ممنا » فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله هي .
 العليا ، والله عزيز حكيم » — المترجم .

وكان أثاث المساكن الملحقة به قطعة حصير خشنة من الجريد ، تصلح فراشاً للنوم ، وإناء من الفخار . ونظراً لعدم وجود منبر كان النبي يخطب مستنداً إلى جذع نخلة . كان يتكلم ببطء ولكن بمعنى مقصود ، وعيناه تتطلعان إلى أعلى كل لوكان يقرأ النص من السماء نفسها . وعندما لم يكن يعظ الناس أو لم يكن يحارب كما حدث بعد أذ ، كان يقضى وقته في داره يصلح نعله ويشترى حاجاته من السوق . كذلك عاش الأنصار في بساطة شديدة وتآخوا مع المهاجرين الأولين من مكة وعدتهم خمسون ، فأخذوهم إلى دورهم وقدموا لهم نصف ما لهم — وهي عادة إجماعية لا تزال موجـــودة اليوم في المدينة المقدسة .

طرأ الآن نغيير أساسي على حياة محمد. لم يعد مجرد مرشد روحي يتجول في البادية ، ولـكن أصبح الآن حاكما زمنيا تطلع إليه اليهود والقبائل المتحاربة في يثرب – وهم الأوس والخروج – كي يوفر لهم العدل والحكم الصالح . واستجابة لهذه المهام الجديدة عقد حلفاً مع اليهود تعهدوا والمسلمون بمقتضاه ألا يضايق أي من الفريقين الآخر، وأن يدافعوا عن المدينة ضد أي معتد . واكراما لليهود جعل النبي من بيت المقدس قبلة يتجه نحوها المسلمون في صلواتهم . وقرر اعتبار إراقة الدم جريمة ضد الله وجعل من نفسه محكمة الاستثناف الأخيرة بالنسبة إلى كافة المنازعات . كذلك غير اسم يثرب إلى مدينة نبي الله . وأمر جميع المسلمين الصادقين بالصيام من غروب الشمس حتى مطلع الفجر شهرا واحداً في السنة – وهو شهر رمضان – ، وأن يجتنبوا لليسر والخر ، وأن يحطموا كافة الصور المنحوتة ، وأن يصلوا خمس مرات في اليوم ، وأن يحطموا كافة الصور المنحوتة ، وأن يصلوا خمس مرات في اليوم ، وأن يرجعوا إلى كتاب الله إذا تملكهم شك وألا يلجأوا إلى أساليب العرافين من قبيل القداح وغيرها من الأشياء التي صنعها الإنسان .

ولكن السلام الذى حققه مع اليهود وبين القبائل العربية بالمدينة لم يستمر طويلا . ذلك أن بعض اليهود سرعان ما انتابتهم الهواجس من ناحية هذا الدخيل الذى تنطوى مبادؤه الداعية إلى المساواة ، على تهديد الرواتهم وان ظل كيثيرون منهم يرون من الحكمة أن يتظاهروا بالولاء . وتملكت الغيرة قلب رئيس الخزرج عبد الله بن أبى بسبب ازدياد نفوذ محمد على المدينة . وبدأ الفريقان يتآمران مع الأمويين الكفار في مكة – وعندئذ نزل الوحى على محمد مرتين في تعاقب سريع . في المرة الأولى أمره الله بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في مكة ؛ وكان واضحاً أن هذا الإجراء يستهدف فصل المؤمنين الصادقين في صفوف اليهود عمن كانوا يتظاهرون وحسب بالإسلام بينا هم في صلاتهم يولون وجهتهم نحو ييت المقدس ، العاصمة القديمة لليهودية . وأمره الله في المرة الثانية « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » (١) .

بقاعدة يستند إليها أصبح محمد الآن رجل دين محارباً ، صمم على أن ينقل الحرب إلى عقر دار عدوه وأن يحطم الذين تآمروا ضده . وكما سبق له أن برر شعائره الدينية الصارمة بأن أبان أن الأديان التى بشر بها الأنبياء الأقدمون فسدت بسبب الرغبات الوثنية التى أثارتها الحياة المادية ؟ كذلك أخذ يؤكد أن رأفة موسى أو تقوى المسيح لم يكونا كافيين لفرض الإيمان . وعلى ذلك أعلن أنه بوصفه خاتم النبيين قد بعث ليقود المؤمنين من أجل القضاء على جميع من يرفضون الدخول في شويعة الإسلام فقال : « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيما » .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة - المترجم

هكذا عمل محمد على أن يطلب أن تكون للايمان الأولوية على متاع الدنيا، بأن وعد المؤمنين بأن لهم النعيم الأبدى في الحياة الأخرى . وبعدذلك ، ولكي يحارب روح الهزيمة في صفوف رجاله ، أعلن مذهب القضاء والقدر . سوف يأتى الموت إليه و إلى أتباعه في الأجل المقدر ، سواء كانوا في الفراش أو في المعركة . وعلى ذلك فلهم أن يقاتلوا في سبيل دينهم وأن يستعدوا للجنة إذا ماخروا قتلى في المعركة .

بمثل هذه النداءات المؤثرة يخاطب بها العقل والقلب ، تهيأ محمد لقتال قريش . فبدأ بمهاجمة قوافلها ، ولكن عندما لحقت سرية تابعة له بقافلة ثمينة بنوع خاص يملكها أبو سفيان وتحتوى على خمسين ألف قطعة ذهبية ، دق جرس الإنذار في مكة وخرج ألف من قريش القتال . لم يتجاوز جيش محمد ثلاثاته محارب عندما التقت القوى المتحاربة في بدر القريبة من المدينة . طبقا للتقاليد بدأت المعركة بمبارزة فردية اختار لها كل طرف ثلاثة من المحاربين . كانت هدذه الناوشات الأولية في صالح المسلمين ، وعندما سقط المحاربون الأمويون الثلاثة أصبحت المعركة عامة . وبصيحات التشجيع من جانب النساء ألقي العدو بنفسه على جيش محمد الصغير المكون من الأنصار ، بينما كان النبي يصلى في كوخ قريب . ولكن الأنصار كانت لهم ميزة الأرض المرتفعة ، وإذ شعفت هجات العدو المتوالية ، انتظروا الأمر بالهجوم . وجاء الامر عندما التقط محمد بعد أن فرغ من صلاته ، حفنة من التراب وألقاها في أنجاه العدو وهو ينادى في الانصار بصوت عال « . . لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً وهو ينادى في الانصار بصوت عال « . . لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً عقسباً ، مقبلا غير مدبر ، إلا أدخله الله الجنة » .

دحوت قريش ولكن هزيمها إنما زادت من جنون أبي سفيان وغضبه

وفى العام التالى ٥٣٠ كانت المعركة سجالا بين الطرفين فى أحد. كانت قريش تقاتل بثلاثة آلاف رجل وخدعوا المساءين غير المدربين ، وبعد أن انسحب عبدالله بن أبى ( بن سلول ) ومعه ثلاثمائة مقاتل ، استدرجتهم من مواقعهم الدفاعية عن طريق التظاهر بالتقهقر ، ثم مزقتهم حيث التف خالد ابن الوليد ليضر بهم من الخلف ، وخالد هذا هو الذى سوف يدخل فى الإسلام فيا بعد ويصبح أول فاتح عظيم فى تاريخه .

كان لهذه النكسة أثر عميق على الفبائل المحلية وخاصة على اليهود فى داخل مكة وفى خارجها . وسارت المؤامرات قدما ضد محمد وأبى بكر وعلى وعمر . كانوا يتصيدون أنباع محمد إذ يسيرون فى جماعات تضم الواحدة إثنين أو ثلاثة ، ثم يسلمونهم إلى قويش لتعدمهم أو يقتلونهم على الفور . وواصل عبدالله بن عقبة إثارة المتاعب ، يل أنه انحدر إلى درجة الافتراء على عائشة ورميها بالفاحشة (١) . استشاط محمد غضبا إزاء هذه الاساءات والإهانات ، ولكن نكبة أحد كانت قد علمته الحذر وجعلته يتجنب المخاطرة بممركة أخرى مكشوفة مع قويش ، وقصر انتقامه على شن غارات تأديبية قليلة ، قصيرة وشديدة ، ضد القبائل .

<sup>(</sup>۱) هده هي حادثة الإوك المشهورة التي أذاعها دعاة السوء حين رأوا صفوال بن المعطل يقود يمير السيدة عائشة في المدينة عند عودتهامن غزوة بني الصطاق . فقد باتوا في مكان ثم أذل الرسول بالرحيل فارتحل الناس . وخرجت هي لبعض حاجتها وفي عنقها عقد لها ، فلما فرغت انسل من عنقها دون أن تدرى ، فلما رجعت إلى الرحل وذهبت تلتمسه في عنقها فلم تجده ، وقد أخذ الناس في الرحيل فرجعت إلى مكانها الذي ذهبت إليه ، فالتمسته حتى وجدته ، وجاء القوم في اقوا البعير الذي فوقه هودجها وهم يعتقدون أنها فيه . فرجعت إلى المسكر وما فيه من داع ولا مجيب ، قد انطاق الناس ، فتلفقت مجابلها ثم اضطجعت في مسكامها . قدر بها صفوان بن المعلل عرصا فمرفها ، ثم قرب البعير واستأخر عنها حتى مسكامها . قدر بالبعير سريما يلتمس الناس ، وقد يرأها الله إد قال في سورة النور « ان الفين جاءرا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لسكم بل هوخير لسكم . لسكل امرىء منهم ما اكتسب من الاثم » — المترجم ،

إن التكتيك الذى اتبه وهو الاحتفاظ بقوته فى داخل المدينة ، ثبتت حكمته عندما زحف أبو سفيان على المدينة بعد ذلك بعامين على رأس عشرة آلاف محارب، فى محاولة للقضاء عليه نهائياً . ولكن بناء على مشورة من عبد فارسى سابق كان النبى قد دعم وسائل الدفاع عن المدينة بأن حفر حولها خندقا عميقاً ، واضطر أبو سفيان إلى أن يفرض حصاراً طويلا.

وسرعان ما خبا حاس القائمين بالحصار، بسبب جو قارس إلى درجة بالغة ، ونتيجة ربيح صرصر عاتية وبفضل بعض دعاية ذكية من جانب عملاء المسلمين أحدثت الانقسام في صفوف المدو ، انهارت معنوية قريش وعادت إلى ديارها . ولم يكن في وسع أبي سفيان أن يفعل شيئاً سوى أن يبعث بكتاب إلى محمد يتهمه بأنه تصرف بطريقة تتسم بالجبن إذ احتمى وراء خندق . ورد محمد منحديا بأنه سوف يحطم أصنام قريش .

في هذه الأثناء لم يكن الحصار بغير أثر على المدافعين الذين كادوا يهلكون جوعا عندما رفع . وزادت الأمور سوءاً عندما رفض بهود بنى قريظة في المدينة مد يد العون إلى المسلمين ، ناكثين بذلك حلفهم مع النبي ؟ كا قدمت بعض القبائل اليهودية خارج المدينة مساعدة نشيطة إلى قريش . صمم محمد على الثأر ، وعندما رفع الحصار انقض على معقل بنى قريظة . وبعد مقاومة استمرت خمسة وعشرين يوما استسلم اليهود على أن يبت في مصيرهم الزعيم العربي سعد ابن معاذ الذي كان معروفا بأنه يعطف عليهم . ولهكن سعداً الذي جرح في حصار المدينة ، وجد غدرهم مما لا يمكن التجاوز عنه ، وقضى بقتل الرجال وسبى النساء والأطفال . وهكذا نفذ حكم الإعدام في سمائة يهودي .

كان نأثير هذا الإنتمام على قبائل الحجاز، والذى جاء فى أعقاب فشل

قريش في الاستيلاء على المدينة ، سريماً و شديداً كتبيار السكمرباء .

أصبح محمد أسطورة حية . صار لمس ثوبه وعداً بالجنة – بل وكانت أظافره تجمع بعد قصها – ، وذاعت الروايات عن بسالته وقوته اللتين تفوقان مايملك البشر . من الآن فصاعداً انتقلت المبادرة إلى أيدى محمد وأتباعه . أما وقد دخلت القبائل في الإسلام ، فقد انتهى عهد التكتيكات الدفاعية · كان المدف التالى مكة .

فى أول الأمر كانت خطة محمد أن يستولى على المدينة بخدعة بأن يتخفى جيشه فى ملابس الإحرام . ولكن عندما أرسات قريش خالد بن الوليد على رأس قوة كبيرة لصده عن غايته ، عمد إلى الدبلوماسية وبعث بعثمان زوج ابنته المفاوضة أبى سفيان . وكانت النتيجة هدنة تسمح للمسلمين بأن يدخلوا مكة ولكن ليس قبل العام التالى ، ولمدة ثلاثة ايام وعلى ان لا يحملوا معهم سلاحا . وفضلا عن ذلك كان يتعين رد كل قرشي ينحاز إلى المسلمين ، بينا تحتفظ قريش بمن يأتى إليها من عند المسلمين . ولما كانت الهدنة تسرى لمدة عشر سنوات ، ليكن من غير الطبيعي ان ينظر أتباع محمد إلى ما حدث على انه ترتيب من طرف واحسد ، ولكن النبي الذي يعلم ان الهدنة أتاحت موطأ قدم بالغ الأهمية في الباب ، هدأ من احتجاجاتهم مؤكداً ان الله نصراً .

وحتى يحافظ محمد على روح جيشه المعنوية بينا ينتظر التطورات على جبهة مكة ، قضى فترة الهدنة فى مهاجمة القبائل التى لاتؤدى الجزية . فمن بين مواضع اخرى ، أغير على مستوطنة يهودية على حدود نجد وتم الاستيلاء على كنوزها وتقسيمها وفق القاعدة التى جاء بها محمد وهى ان تكون أربعة أخماس الغنيمة

للمحاربين والخمس لبيت المال . ولـكن هذه المفامرة كادت تؤدى إلى موته ، إذ فى اثناء الوليمة التى اقيمت احتفالا بالنصر ، نجحت يهودية فى ان تدس له السم فى طعامه . و برغم انه عوفى بعد مرض دام اياما قلائل ، فقد اساء السم إلى صحته طيلة ما بقى له من العمر .

وفي الوقت نفسه ، وبايمائة تنم عن جرأة رائعة إذ لم يكن قد استولى على مكة بعد ، بل ولم يتوغل إلى ما وراء الحجاز ، طلب محمد خضوع أمراء الشام واليمن العرب ، والإمبراطور البير نطى هرقل وعامله في مصر ، وكسرى المبراطور فارس . في فورة هياج مرق كسرى كتاب محمد و بعث إليه باجزائه عن طريق رسول ، ورد النبي غاضباً أن سيأتي اليوم الذي تمزق فيه بلاد فارس بالمثل . ولكن إدا لم يكن أحد من هؤلاء الرجال العظام قد استجاب إلى دعوة محمد لهم بالدخول في دينه ، إلا أنه حقق نجاحا عندما دخل أحد قادة قريش في الإسلام . ذلك أن خالدا بن الوليد انحاز إليه فبعث به على الفور على رأس جيش من المسلمين إلى فلسطين ليمأر لمقتل أحد رسله على أيدى علورية بيز نطية مرة أخرى برهنت هذه المفامرة على أن عبقرية محمد لم تكن في الشئون المسكوية . فقد قتل ابن همه الأول وعبد سابق عزيز على نفسه كانا قد توليه قيادة القوة ولكنهما التقيا بجيش رومي كبير بصورة لم تكن متوقعة ، ولولا مهارة خالد وجرأته الما أمكن خلاص جنود النبي بغير الدحاد .

فى هذه الأثناء وأمام مكة كان محمد يستخدم مهاراته السياسية على نحو أفصل ويمهد الطريق إلى خضوعها النهائى . فاستغل الفرصة للظهور فيها أمام جماهير انتابتها الحيرة وإن لم تكن قد فتنت به بعد ؛ وفى الوقت نفسه عتد زيجتين سياسيتين : أولاها بخالة خالد، والأخرى بابنة عدوه الأكبر أبى

سفيان، وبذا وصل عدد أزواجه مند خديجة إلى إحدى عشرة زوجية وهكذا عندما نقضت بعض القبائل المتحالفة مع الأمويين الهدنة بمهاجمة قبيلة متعاطفة مع المسلمين وخرج النبي إلى مكة فى يناير من عام ١٣٠ طلباً للقصاص من المعتدى، أحس الزعيم الأموى أن الأرض تميد تحت قدميه. كان محمد أوفر منه ذكاء بكثير، ولم يكن فى وسعه أن يعتمد على ولاء المكيين الذين بدأوا ينظرون بغيرة متزايدة إلى قيام «المدينة» كمركز يحج إليه الألوف من قبائل الحجاز ممن دخلوا حديثا فى الإسلام، وكان انحياز خالد ضربة أليمة، ولم يعد هناك سوى معلومات سرية إضافية تذكر أن جيش محمد صار الآن يضم عشرة آلاف رجل، ليجعل أبا سفيان يلتمس الصلح.

وبروح من الولاء الشديد لمولاه طالب عمر برأس الزعيم الأموى باعتباره عدوا لدودا للاسلام والمضطهد الرئيسي لمحمد . ولسكن النبي لم يسكن ايبدد أفضل فرصة أتيحت له للظفر بمسكة دون إراقة دماء ، فعفا عن أبى سفيان ، وعرض شروطا رحيمة على أهل مكة شريطة أن يعترفوا أن «لا إله إلا الله». ولا المعرض قبولا عن رضى ، ودخل محمد مكة دون مقاومة .

والتزاما بوعده عفا عمن كانوا يضطهدونه ، وسارع سادة قريش إلى إعلان الخضوع الذليل لنبي الاله الواحد . كان محمد يعلم وهوالسياسي البارع، أن الانتقام يولد مزيدا من الإنتقام ، بينما تأتى الرحمة بالألوف ينضوون تحت لوائه . هذه البراعة لم يكن من دليل عليها هو أشد وضوحا من الأوامر التي أصدرها بشأن الكمبة والحج . فبينما نفذ بالحوف الواحد النبوءة القديمة بأن واحدا من نسل إبراهيم سوف يقوم يوما فيطهر بيت الله في مكة بأن يحطم أو يزيل جميع أصنام قريش وبحسرم أية صور أو تماثيل على هيئة البشر باعتبارها عادات وثنية ، نقول إنه برغم هذا أدخل أقل ما يمكن من التغيير

على أساليب التعبد القديمة . فبقيت الـ كمعبة نفسها المركز الذى يعد إليه الحجاج، وبقى الطواف سبع مرات حول الحجر الأسود الـكبير، على نحو ما كان عليه الحال في عهد الوثنية . كذلك بقيت عادة الاستسقاء من بئر زمزم المقدسة، وبقى السعى سبع مرات عبر المنطقة التي كانت تهيم فيها هاجر بحثا عن الماء لاسماعيل.

ولكن كان هناك فارق كبير الى درجة عالية في فاسفة الدين الجديد الاساسية بالمقارئة مع ما كان سائدا من قبل. فقد أعلن أن الإحسان هو أعظم الفضائل جيماً. « العلاة نصف الطريق الى الله ، والصوم يؤدى الى عقبته ، والإحسان يؤدى الى حضرته ». وكما كان الحال مع المسيح قال محمد : مبارك هم الفقراء . كان التأثير المبكر لاراهب النصر الى بحيرى لا يزال قويا ، وان إصرار محمد على فضائل الاحسان والمكرم ليبين كم استعار نبى الإسلام من المسيحية . فقد اعترف محمد بأن المسيح كامة الله وكان يبشر بدين ابراهيم وإن أحس أز المسيحيين المتأخرين شأنهم شأن اليهود من قبلهم ، قد أفسدوا الدين الصحيح الذى دعا الله محمدا الى استعادته . ولعل فكرته عن صيام رمضان كان المراد منها أن يبين للناس كيف كان الفقراء يعيشون وأن من واحب المؤمنين أن يساعدوا الضعفاء ، أكثر مما كان — أى الصيام — مجرد فرض شعيرة من أجل الشعيرة وحدها . وبنفس المعنى دافع عن حقوق المرأة باعتبار أنها الجنس الأضعف . فلم يسمح بغير أربع زوجات وذلك فقط المرأة باعتبار أنها الجنس الأضعف . فلم يسمح بغير أربع زوجات وذلك فقط

اذا عدل الرجل بينهن (١)؛ وخول للمرأة حق الطلاق مثلها مثل الرجل، وأصبح وأد البنات جريمة وهو ما كان العرف الجارى فى عالم جعل الرجال أعلى منزلة من جميع المخلوقات . كدلك سمح بافناء المبيد والجوارى ولكن بشرط أن يعاملوا كأفراد الاسرة وأن يأكلوا من نفس الطعام (٢).

واذ تحققت السيطرة الكاملة على مكة والمدينة أخذت صفوف الاسلام تزداد بالآلاف وأصبح فى مقدور محمد أن يستوعب كل من وفد اليه. وأبزلت الهزيمة بهجوم مضاد شنه ثلاثون ألفا من الاعراب وفر الباقون منهم على الحياة الى الطائف التى سلموها الى الإسلام مقابل الوعد باعادة إبلهم والفنائم الاخرى التى أخذت منهم. وبنهاية عام ١٣٠ كان الراغبون فى المتناق الإسلام يتو افدون من أقصى البلاد كاليمن وعمان والبحرين، وكانت معظم قبائل الحجاز تؤدى الجزية. وفى أول حج رسمى فى العام التالى كان الإسلام من القوة اقتصاديًا وروحيًا بحيث أعلن على باسم النبى بأنه من الآن فصاعدًا يحرم دخول مكة على غير المسلمين، وأن جميع المعاهدات أو العقود مع « الكفار » باطلة ولاغية.

ولسكن في الوقت الذي كان فيه الإسلام يستمرض عضلاته التي قويت حديثاً ، بدأ النبي يحس بالمرض - من آثار الطعام المسموم الذي تناوله قبل ذلك بعامين على ما يقول البعض برغم أن الأعراض توحى بأنه كان يعانى من التهاب رئوى . وفي عام ٣٣٣ توجه الى مكة ، و بإحساس واضح بدنومنتيته قال لأتباعه « اللهم هل بآخت ؟ اللهم فاشهد » .

<sup>(</sup>١) « فَانَكُمُوا مَامَاكِ لَسَكُمُ مِنَ النَّسَاءُ مَثْنَى وَثَلَافُ وَرَبَاعٍ فَانَ خَفْتُمَ أَلَا تَمْدُلُوا فراحدة » ( سورة النَسَاءُ ، الأَيَّة ٣٠ ـــ المُتَرْجِمِ .

<sup>(</sup>٢) كان هذا النظام موجودا في العالم كله قبل الاسلام ، فجاء الدين الجديد يحث على العنق ويجعله من وسائل التفكير ، بحيث نقول أن ما وضع بهذا الشأن من قواعد وتعالم ، مو دعودة بطريق غير مباشر أى الغاء الرق . - المترجم .

وعند عودته الى الدينة مرض وقبض بعد أيام قلائل بين ذراعى زوجه المفضلة عائشة . لم يصدق الناس الخبر ، وهدد عمر بأن يضرب بسيفه كل من يؤكد أن النبى قد مات . ولكن أبا بكر حدث الناس الذين لم يصدقوا الخبر فقال : « أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت »،ثم تلا الآية « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل . أفإن مات أو قتل انقابتم على أعقابكم » (١٠) .

وأقنعهم كلام أبى بكر ، وبعد فترة الحداد المعتادة وهي ثلاثة أيام ، دفن النبي في قبر تحت الفراش الذي مات فوقه .

ان كتاب سيرة محمد من المسلمين قد غلفوا حياته بالمكثير من الأساطير التي طمست التفسير الصحيح لتأثيره . ونحن اذ نجردها من الغيبيات ومن المعجزات التي سعت الأساطير أن تفسر بها نجاحاته ، فان قصة محمد تثير السؤال الآتى : كيف استطاع رجل واحد أن يقود مثل هذا العدد الكبير من أتباعه إلى أن بتنكروا لحياة الوئنية واللهو التي ألفوها وأن يمشوا في الطريق الصحب والصخرى الذي رسمه لهم الدين الصحيح ؟ من المؤكد أن هذا لايرجع إلى نبل مولده فقد كان الكثيرون من معسكر قويش المضاد مثله من ناحية نبالة المحتد وفي أيديهم سلطة زمنية أكبر في حكومة مكة والحجاز . كذلك لم تكن هالة النجاح بالتي سارت به في طريق النصر ، ذلك أنه حتى ابتداء الأعوام الثمانية الأخيرة من حياته لم يلق سوى الهزيمة والاستهزاء . وحتى ابتداء بعد أن ضمن قاعدته الأولى في المدينة فإن طريقه كان أبعد من أن يكون طريق النصر المتصل . الجواب على السؤال مزدوج . أولا ، أن الاسلام باعلانه

<sup>(</sup>١) أوردنا اس الآية رقم ١٤٤ وهي من سورة آل عمران ٠ الترجم .

الصريح ارادة الله،قداجتذب العرب البسطاء العمليين ، ينما المذهب العقلى اليونانى الدقيق الذى تطور فى التعاليم المسيحية فى القرن السابع بعد موت المسيح ، لم يكن يلقى منهم القبول ، وثانياً، وكاهو الحال مع كل ثورى ناجح ، مس محمد الأعصاب الخام للجاهير فى الحجاز التي لم يكن لها امتياز المشاركة فى ملذات الحياة . وإذ كانت رسالته الروحية تنطوى على دعوة إلى الثورة الاجماعية ، الحياة . وإذ كانت رسالته الروحية تنطوى على دعوة إلى الثورة الاجماعية ، وهى دعوة واضعة ، كذلك استطاع محمد أن يرفع العرب وأن يكسب المواطنين اللهضوم حقوقهم والذين تلقوا نداءه ، كرامة جديدة فى أن يكونوا عربا .

وهكذا ، على خلاف الرسالة التى نشرها أتباع المسيح فى حوض البحر المتوسط قبل ذلك بستة قرون ، استخدم دين مجمد أداة سياسية أكثر منها دعوة روحية بحتة ، وفى الفتوح العربية التى أعقبت وفاة النبى أصبح الإسلام أداة لتوحيدالفاتحين أكثر منه دعوة إلى أهل البلادالمفتوحة ليعتنقوا الإسلام ولكن مجمداً ، على خلاف المسيح ، لم يكن إذن نبياً فحسب وإنما كان أيضاً حاكماً زمنياً جمع فى يديه بين وظائف رئيس الدولة وقائد عام الجيوش إلى جانب منصبه الروحى لقد رأى وهو المتفوق فى الاستراتيجية السياسية أنه إذا لم يخضع العرب لمذهب روحى خاص بهم فسوف ينتهى الأمر بهم إلى الخضوع لدين وسلطان أجنبيين على نحو ما أصاب أبناء عمومتهم فى الأقاليم البيز نطية والفارسية فى الشال. فإذا كان هذا قد حدث فى الين عندما خضمت للاحتلال الحبشى والفارسي فى المر ونالرابع والخامس والسادس، فانه يمكن أن يتكرر فى القرن السابع

فى الحجاز أو نجد أو فى مناطق الخليج الفارسى (١) الواقعة ناحية الشرق • ولن تكون مجموعة عن رجال القبائل العربية يعوزها النظام والتنسيق نداً للجيوش ذات الإعسداد الحسن التى كانت لدى الإمبراطورية البيزنطية أو الفارسية أو كايهما •

ما من أحد كان أكثر من محمد فهما لنواحى ضعف أبناء الصحراء العربية وتقلبهم • وما من أحد أكثر منه معرفة بمدى صلابة العرب فى القتال إذا تراءى لهم النصر ، وكم بسارعون إلى الكف عن النضال عندما تو اجههم الهزيمة . وما من أحد كان أوفر إدراكاً لقدرة القبائل العربية على نبديد قوتها البشرية و نشاطها فى المنازعات الداخلية المربرة .

ولما لمتكن هناك قوة على الأرض تسقطيع أن تبدل هذا النمط من الساوك، فقد عرف أن عليه أن يستمين بقوة عليا كى يفرض الوحدة والنظام وكلاها جوهرى، من أجل استمرار بقاء العرب كجنس مسققل. فبدعوة الناس إلى الخضوع الحكى لإرادة إله واحد، وبالتبشير بالجنة بعد الموت لمن انتصروا لقضيته، استطاع أن يقضى على الانقسامات الناشئة من المعتقدات والعادات الحكثيرة التى اتسمت بها الوثنية، ومن المنافسات والخرافات التى تميزت بها الحياة القباية منذ عهود طويلة.

وعلى ذلك كان الهدف الأول هو بناء الإسلام على أساس راسخ، وكان الهــــدف الثانى إدخال شبه جزيره العرب كلها فى حظيرة الدين العجديد الواقية .

وبرغم أن محمداً انغمس فى عدد قليل من حالات التظاهر بالعظمة ومن

<sup>(</sup>١) العربى . -- المنرجم .

قبيل هذا دعوته أباطرة بيزنطه وأكاسرة فارس إلى الدخول في الإسلام (١)، إلا أنه ركر طاقاته وكرسر حياته لهذين الهدفين. إن عظمته تكمن في أنه أمام كافة الظروف المضادة وفي فترة لاتتجاوز عقداً زمنياً فحسب ، حقق الهدف الأول ، وكان في سبيله إلى تحقيق الهدف الثاني عند ما وافاه الأجل. وبرغم أنه من ناحية المساحة الجفرافية لايمكن أن تقاس بالفتوح التي تمت بعد وفاته، فان ثورة محمد الروحية والاجتماعية غيرت بلاد العرب وحولت العرب في جزء كبير من شبه الجزيرة إلى شعب موحد نسبيا ، يلتزم بالنظام ، وقادر على الدفاع عن وطنه وعلى مد حدوده إلى أقصى أركان المعمورة. على مادلت عليه الأحداث غيا بعد . وعن طريق الشعائر الدينية التي تضمنتها عقيدته أعطى للطبقات الحاكمة في الحجاز احساساً جسديداً بالمسئولية إزاء رعاياهم ، وأعطى الجاهير المهضومة ميثاقاً جديداً للمدل الاجتماعي .

ناحية واحدة فقط قصر إنجاز محمد فيها عن السكال. فسكما نرى في الفصل التالى ، كان نفوذه على قلوب المرب وعقولهم شخصياً ، وكان الوقت المتاح لتغامل هذا النفوذقصيراً محيث أن الحواربين الذى طغى عليهم ظله خلال سنوات انتصاره المشر تعرضوا للمعاناة عندما حاولوا منع القبائل العربية من الارتداد إلى أساليبهم الوثنية فور وفاته .

فلو أنه أحس بعد فتتح مكة بدنو أجله فاربما عهد ببعض السلطات إلى من كانوا محل ثقته من صحابته أمثال أبى بكر وعلى وعمر . كان محمد زعياسياسيا هو من البراعة بحيث يدرك أن عشر سنوات وحسب من الدعوة ومن فتح جزء من بلاد العرب لن تكون كافية لأحداث تغيير دائم في أسلوب حياة عربى ظل قائماً آلاف السنين، أيا كانت روعة تلك السنوات العشر في الأجل القصير.

<sup>(</sup>۱) لم يكن هذا تظاهرا على الاطلاق ولـكنه تنفيذ لجوهر رسالته اذ بعث للخلق كافة وكان دعوته لهؤلاء الحبكام تمهيدا اما سوف يحدث فيا بعد ، وقد تحقق بالفعل . — المترجم

إن عدم توقعه أنه لن يظل على قيد البقاء أكثر من عامين بعد انتصار قضيته لا يكاد يؤخذ حجه ضده . ولكن من الإنصاف فحسب أن نسجل أن السبب الرئيسي الذي من أجله لم يمت الإسلام في المهد عندما مات نبيه والمبشر به ، هو الحظلاص وشجاعة أولئك الحواريين المؤمنين — أبو بكر وعمر وخالد بن الوليد — الذين أبقوا الشعلة الروحية متقدة وأعادوا القبائل المرتدة في جميع أرجاء شبه الجزيرة إلى الحظيرة . إن عبقرية محمد السياسية هي التي بدأت فتصورت في بلاد العرب قاعدة دينه الوطنية ، ولكن تلاميذ ، هم الذين أخرجوا هذه الفكرة بلاد العرب قاعدة دينه الوطنية ، ولكن تلاميذ ، هم الذين أخرجوا هذه الفكرة عليل وجود دائم وضمنوا شبه الجزيرة بإعتبارها قلعة الإسلام المنيعة طيلة وقية حياته .

إذا كانت مهارة محمد كاستراتيجي سياسي تعتبر أ برز مظاهر حياته في نظر الذين يدرسون التاريخ العربي من غير المسلمين ، فالأمر الذي لا يرقي إليه الريب أن أروع وأحب ناحية في طبيعته كانت إنسانيته . فمن بين أنبياء الأديان كلفة كان هو أكثرهم إنسانية . وكان أكثرهم فهما لعناصر الضعف في الآخرين إذ لم يخجل من الاعتراف بنقاط ضعفه بل ومن كشفها علانية . كان يتوق إلى أن يكون له ابن ، ولكن برغم أنه ولد له اثنان فإن أيا منهما لم يمتد به العمر إلا سنوات قليلة . وكان حزنه لموتهما من الشدة بحيث بكي بصوت عال وطويلا متحدياً القاعدة التي وضعها هو نفسه بتحريم بكاء المسلمين ونحيبهم على موتاهم الذين انتقلوا إلى النعيم الأيدى على ما بشر به الدين ، ومن ثم ينبغي أن يكون موتهم موضع الفرحة وليس الدموع .

وكانت متمته الوحيدة هي الشمر والعطر. فكان في إمكان شاعر هجاه وسنخر منه في الأيام التي كان فيها موضع الاضطهاد، أن يعتمد دائمًا علي رأفة

النبي بعد الأسر ، لمجود كونه شاعراً . بل لقد كوفى البعض من هؤلا الشعراء . أما عن نفسه هو فلم يحتفظ بشى و له قيمة مادية ، وعندما مات ترك من بعده درعا وقميصا وعمامة و ثوبا مرقعا و إناء من الجلد وحشية من جريدالنخل . وكان كل نصيبه من الغنائم المستولى عليها في القتال وقدره الخمس ، ينفق في خدمة قضية الإسلام .

إن بعض المؤرخين من غير العرب أتهموا محمداً بأنه أصبح بعد انتقاله إلى المدينة شخصاً تملكه جنون العظمة وأفاكا غير القواعد لتناسب أطاعه . هذا رأى أبعد ما يكون عن الإنصاف . فإلى أن ظفر بقاعدة آمنة يدير منها علياته كان من العبث أن يحلم بالغزو . أما أنه كان منذ البداية يخطط كي يكسب بلاد العرب إلى دين الإسلام فأمر محقق . قد يكون من الإسراف في الظن أن نعتقد أن جميع الرؤى التي بدت له كانت صادقة ، أما أنه كان يؤمن أنه ينفذ مشيئة الله فأمر لا يرقى إليه الشك . وإذا كان قد تخلى بعد انتقاله إلى المدينة عن وداعته وسلبيته السابقتين واتخذ موقفاً عدوانيا وقاسياً ازاء الذين قاوموه أو خانوه ، فهو إيماكان يستغل فحسب قوة كسبها لنفسه ضد مزايا طاغية توافرت خصومه . وحتى لو كان في قرارة نفسه من طراز مهاتما غاندى ، فان مجرد المقاومة السلبية ماكانت تفيده بشيء إزاء عدو لا يرحم مثل أبي سفيان، أما أن يكون رحيا بعدو مهزوم فقد تجلى هذا جيداً في .كمة والطائف عندما أقرن قريش بهزيمتها وأصبحت أخوة له في الدين .

هكذا كان محمد — الرجل البسيط الذى أصبح خارقا للمألوف، والتاجر المكى الذى أحس أنه مدعو لتغيير العالم الشرير الذى كان يعيش فيه، والفلام الذى وقع تحت تأثير راهب نصر أنى (۱) ثم بلغ مرحلة الرجولة وكله تصميم على الذى وقع تحت تأثير راهب ناهبال وا كان لقاء عابر و رحلة لانجارة ليكون له أى نأثير على هاب حق وهولم يكن هو ني المستقبل . — المرجم،

توحيد العرب فى ظل إيمان بإله واحد لا يقبل التجزئة. قد تساق حجج على أن دينه لم يكن خلقا أصيلا، واستعار من المسيحية واليهودية بل ومن المتقاليد الوثنية وذلك فى رسم قواعد الإسلام وطفوسه ، ولـكن مامن أحد كان أكثر منه فهما لأخوانه من البشر، وهذا المهم هو الذى مكنه من التغلب على الأنانية والحرافة ومن خلق عقيدة جديدة قدر لها فى النهاية أن تستحوذ على قلوب ثمن أفراد الجنس البشرى.

## *الفِصَّلُ لِثَّالِثٌ* بدايات الإمراطورية

بوفاة محمد عادت القوى القديمة للؤدية إلى التفكك والممثلة في الحياة العربية والإستة للل القبلي واستياء غيور من أية سيطرة ذات صبغة مركزية علال السنوات القلائل التي عاشها الذي بعد فتح مكة كان العرب بما جبلوا عليه من احترام النجاح ، على استعداد كاف لتقبل أحكامه وأداء الجزية التي فرضت عليهم ولكن القبائل لم تكن بالتأكيد متحمسة للنظم التي سعى بها إلى تغيير النظام الإجماعي واعتبرتها تدخلا ليس له ما يبرره في تحريم الإسلام القاطع للحرب بين المسلمين ، وهو التحريم الذي هدد لعبتهم التي درجوا على ممارستها طويلا وهي لعبة القتال بين القبائل . ومن ثم عندما لم يعد هناك محمد ليفوض رسالته بقوة شخصيته هو ، بدأت القبائل في وسط بلاد العرب وشرقها تطرح عما نير الإسلام و تطرد العال الذين كان قد بعث بهم للتأكد من دفع

الجزية المقررة .

وفى الوقت نفسه قام فى البحرين والشمال الشرقى من يزعمون أنهم خلفاء النبى الشرعيون. وأراد أهل المدينة أن يجعلوا أحد مواطنيهم — وهو خزرجى من نسل عبدالله بن أبى — خلفا لمحمد أى خليفة بدلا من أن يحكمهم قرشى من مكة وبنوا مطلبهم على حقيقه أنهم هم الذين آووا محمدا عندهم وأعطوه قاعدة آمنة لولاها لهلكت قضيته. ومقابل هذا أقام المكيون الذين كانوا أول من اعتنق الإسلام ، الحجة على أن لهم وقد أيدوا محمدا منذ البدابة ، الحق المسبق فى تعيين الخليفة .

وأخيرا كان هناك فريق من المتمسكين بالشرعية وهؤلاء راحوا يحاجون بأن النبى سبق أن اختار فى الحقيقة عليا زوج أبنته ، وأن علياً على أى حال هو الوريث الشرعى الوحيد بحكم قوابته الوثيقة .

ر بما كان يمكن تفادى الكثير من هذه المتاعب لو أن محمداً ترك وربئاً فراً أو أشار بوضوح قبل مو ته إلى من يختاره خلفا له . وبرغم أن نظام الوراثة العربى كان بحمكم التقاليد انتخابياً أكثر منه وراثيا ، إلا أن من المحتمل أن الخليفة الذى يختاره النبى كان سيلتى القبول فى مكة والمدينة . ولكن بسبب عدم وجود دلالة من محمد عن يسكون موضع إيثاره وتفضيله ، اضطر المسكيون إلى اللجوء إلى نظام الإنتخاب . وهنا واجهم النبى بورطة حيث لم يمين مجمعاً إنتخابياً لاختيار الخليفة . كان فلال حياته قد هدم النظام القرشى القديم للحكم ، وهو إذ ركز فى بديه جميع السلطة الزمنية فضلا عن الروحية ، جمع فى شخصه وظائف المشرع وقاضى القضاة وقائد الجيش ورئيس الدولة والرآسة الدينية . وهكذا فعند ما مات لم يسكن هناك جهاز دستورى معد يمكن أن يعهد إليه بمهمة إختيار خليفته .

وعلى ذلك ترك لمجموعة مؤقتة من الصحابة على رأسهم أبو بكر وعمر ، إختيار شخص يملأ الفراغ ويتولى مقاليد الحكم في الدولة الإسلامية الوليدة. كان أول تحوك لهم تفنيد دعوى المتمسكين بالشرعية أن محمدا كان قد عين عليا . ثم عملوا على أن يضموا أنصار المدينة الى صفهم ، محتجين بأن الأوس لن يقبلوا أبدا خليفة من الخررج ، وعلى ذلك فان مثل هذا التعيين سوف يقسم المدينة على نفسها ، وخل عنك إبعادها عن مكة . أما اختيار حاكين :

قرشى لمكة وخزرجى للمدينة ، فلن يعمل إلا على إضعاف الإسلام والعرب في لحظة حرجة من نموهم .

هكذا كانت سمعة أبى بكر فى التعامل المنصف والخالى من المصلحة الداتية بحيث أنه عندما اقتنع الناس بهذه الحجج بايعوه هو نفسه أول خليفة النبى. لم يشترك على فى أى من هذه الإجراءات، ذلك أن استياءه بسبب عدم تعيينه خليفة من قبل محمد، زادمن حدته غضب زوجته فاطمة عندما أنكر عليها أبوبكر حقبها فى أراض معينة كانت ملكا لأبيها. الواقع، أن الألم الذى أحس به على جعله ينسحب تماما من النضال طيلة السنوات العشرين التالية وترك غيره يحسن استخدام السيف الذى سبق أن شعده فى مقدمة جيش النبى.

قبل أبوبكر وهو شخص رقيق وكريم أحنت السنون ظهره الى حد ما ، المنصب على غير رضاء ذاتى وتحدث فى تواضع بالغ عن عدم أهليته لحمل المهمة. كان يفضل أن تكون الخلافة لعمر بجسمه الضخم وشخصيته المسيطرة وحماسه المتعصب ، ولذا ليس مما يثير الدهشة أنه عندما مات بعد ذلك بعامين عين خليفة له هذا الذى كان أول من دخل فى الإسلام من الأمويين .

ومع ذلك ، وبرغم كل رقة أبى بكر ، كان من البراعة بحيث يدرك أو بحيث يقنعه عمر ، أن أساليب قفاز الحرير ان تكون كافية لإعادة القبائل المرتدة الى حظيرة الإسلام أو لالحاق الهزيمة بأدعياء النبوة فى الشرق . هذه القوى الداعية إلى التفكك كانت تتطلب اجراءات أكثر شدة السيطرة عليها . وعلى ذلك تحول أبوبكر إلى الجندى الذى كان قد ترك أعظم الانطباعات فى نفوس المسلمين ، وهو خالد بن الوليد ، وبعث به ليعالج أمر هؤلاء الأدعياء .

كان خالد و كما سبق أن أظهر ، قائداً عظيما للرجال ورجل تسكتيك فارعاً ، يتصف بشجاعة غير هيابة وبرأى هادىء ووا ضح فى أشد المعارك ضراوة ، وبعدم اهتمام بالحياة البشرية غير معتاد عند العربى . كان خالد يقتل خصومه بلا هوادة ولم يتردد فى أن يتزوج أرملة عدوه فى ساحة قتال خضبت بدماء قومها (۱) . وأى أسير عرف عنه أنه قتل مسلماً ، كان يقتل بالطريقة ذاتها التى استخدمها فى إزهاق روح خصمه ، ومن ثم كان يدفن حياً أو يرجم حتى الموت أو يلقى به من فوق جرف عال أو يرمى بالسهام .

ولـكن خالداً كان يفرق نفرقة واضحة بين معاملته للـكفار الذين يعتنقون الإسلام عند وقوعهم فى الأسر وبين المرتدين الذين كانوا قد خرجوا على العقيدة . كان يعفو عن الأولين ويأمر بقتل الأخيرين .

شكل أبو بكر جيش خالد من زهرة رجال مكة والمدينة ، ولم تمض ستة أشهر حتى كان قائده قد هزم اثنين من المتنبئين في شرقى بلاد العرب وأرغم حلفاءهما المتمردين على الركوع . وقاومت قبيلتان بوحشية . فقد انقض بنو حنيفة على المسلمين وأعملوا فيهم القتل . ولكن خالداً بهدوئه المعروف عنه ، جمع رجاله وقسمهم إلى جماعتين : أهل البدو وأهل الحضر ، كى يثير روح التنافس في هجومهم المضاد . ثم راح هو ورجاله يمزقون العدو إربا ، وسالت الدماء بفزارة بحيث أطلق على المعركة فيما بعد اسم «حديقة الموت » . وقتل مسيلمة زعيم بني حنيفة وأحد مدعى النبوة ، وبلغت خسائر بني حنيفة الآلاف ومائتان ، ولكن المنتصر الذي لم يخجل لفقده ربع وقتل من رجال خالد ألف ومائتان ، ولكن المنتصر الذي لم يخجل لفقده ربع قوته ، تزوج ابنة مسيله ة فوق أرض المعركة .

<sup>(</sup>١) أنظر تأنيب أبي بكر له في من ٥١ -- المترحم .

هذه القسوة كانت موضع تأنيب قاس من جانب أبي بكر الذي كتب إليه يقول: « لعمرى يابن أم خالد أنك لفارغً! تنكح النساء وبفناء بيتك دم ألف وماثتي رجل من المسلمين » (١) . ولكن خالداً اقتصر على هز كتفيه وعزا التأنيب إلى تأثير عمر الذي سبق أن طالب بعزل خالد بسبب ذنب ماثل ورماه في وجهه بأنه قاتل وفاجر ومنافق . كان أبو بكر قد رفض أن يطرد أفضل قادته قائلا أنه لا يستطيع الآن أن يغمد « سيف الله » وهو اللقب الذي أطلق على خالد رمزاً لا نتصاراته . وإذ ثبت خالد في موكز القيادة واصل الا نتمال من نصر إلى نصر . وصلت أخبار انتصاراته بالبحرين ونجد إلى كل جزء من جنوب بلاد العرب ، ولم تكن إعادة عمان وعدن وحضرموت إلى الحظيرة لتحتاج إلى أكثر من اقتراب حملة تأديبية أخرى من المسلمين .

كمل الآن الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة العربية ، واذ أصبح للعرب قاعدة آمنة خلفهم كانوا في موقف ينطلقون منه إلى ميادين جديدة ، وبدت الشام وفلسطين والعراق أسهل الآمال وأقربها . كانت جميع البلاد الثلاثة على أقصى درجة من الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية ، ومن يملكها يتحكم في الأبواب المؤدية إلى آسيا الصغرى ومصر وفارس ، ووجد بدو الصحراء في المدن الجميلة والمراعى الغزيرة مهذه البلاد قوة إغراء لايمكن مقاومتها .

وفضلا عن هذا فإن الامبراطوريتين المتسلطتين على هذه الأراضى وما بيزنطة وفارس — لم يكفا عن الاقتتال فيما بينهما إلا منذ وقت قريب في حرب دامت ستا وعشرين سنة وكانت تمثل الجولة النهائية في النضال الطوبل بين هذين الغريمين . كانت نتيجة الجولة الأولى في صالح فارس عند ما انتزعت بيت المقدس في عام ٦١٤ من إمبراطور القسطنطينية البيزنطي . ولسكن ما أن

<sup>(</sup>۱) النمل كما أورده الطبرى - المترجم •

حل عام ٦٣٨ حتى كان البيزنطيون قـــد أخرجوا الفرس من فلسطين والشام، وحصروهم وراء نهر الفرات فىالعراق (أو كالدياكاكان يطلق عليه آنذاك).

كان الجهد قد استنفد قوى كل من المنتصر والمهزوم . فقد أفلست بيرنطة ، وفي سبيل تدبير الإتفاق أضطرت إلى انتهاج تلك السياسة الـ كريهة ، سياسة تقديم الإعانات من الولايات الواقعة عند الحدود . وسادت في فارس حالة من الفوضي إذ كان من مخلفات الهزيمة أن قتل كسرى وذكور الأسرة المالكة بيد أحد أبنائه. وبعد اغتيال القاتل نفسه استولى على العرش مطالبون مختلفون ليقتلوا أو 'يعزلوا بدورهم ، وكان آخر من أنصب أميراً في الخامسة عشرة من العمر يدعى يزدجود ، كان قد نجا على عو ما من تلك المذبحة البشرية . يضاف إلى هذا أن حكام بيزنطة وفارس كانوا قداشتبكوا فىنزاع معالغساسنة واللخميين لأسباب دينية وأثاروا عاصفة من العداء في الشام والعراق بالغائهم هذه الأسر المالكة العربية المحلية وفرض حكمهم المباشر. (كان بنو غسان قد اعتنقوا زندقة الكنيسة القبطية التي كانت تصر على أن للمسيح طبيعة واحدة — هي الآلهية — وذلك على نقيض اعتقاد الكنيسة الأرثوذ كسية في طبيعة المسيح الآلهية والبشرية). وهكذا ، وقد كان للعرب الكثير الذي يكسبونه من تملك هذه الأراضي ، كان من المحتوم وقد خرجوا منتصرين في بلاد العرب، أن يتابعوا الميزة التي حققوها وذلك بأن يهاجموا هاتين الامبراطوريتين اللتين أصابهما الضعف والواقعتين إلى الشال.

منذ بدء النضال ضد الفرس والروم تمتع العرب بنوع الميزة الذى تملـكمه في العصور الحديثة الشعوب التي لها سيادة البحار. في هذه الحالة كان البحر

هو الصحراء، وبينما تمتع العرب بحرية التحرك والتنقل الكاملة في هذا، أي بعنصرهم الممثل في وطنهم، لم يكن في إمكان الفرس والروم التحرك في الصحراء على الإطلاق. فمن ناحية، كان العرب يستخدمون الابل بينما كان خصومهم يركبون الخيل التي يقل كثيراً احمالها لظروف الصحراء. ومن جهة أخرى فإن إلغاء الأسر الحاكمة العربية في الشام والعراق كلف الروم والفرس معظم فرقهم الصحراوية عندما سحبت القبائل تعاونها احتجاجاً على القضاء على هذه المظاهر الدالة على استقلال العرب الذاتي .

من المؤكد أنه ما من شيء آخر يمكن أن يفسر الإنتصارات الخارقة للمالوف التي قدر للجيوش العربية أن تحرزها على أعظم امبراطوريتين في تلك الأيام. صحيح أن الروم والفرس كانوا يعانون من الإعياء المتولد من الحروب ومن الفوضي، وأن الفرق التي شكلوها من الأرمن ومن العرب النصاري وحاولوا بها سد الفغرات التي خلفتها في صفوفهم حروب الثأر التي سبق أن دارت بينهم، نقول إن هذه الفرق كانت تخدمهم بفعل الخوف من الانتقام العربي أكثر منه نتيجة الحاس لحكامهم. ولمكن العرب كانوا دون خصومهم إلى حد كبير من ناحية التدريب والمعدات. كان تدريبهم يكاد أن يكون معدوما ؟ فبمجرد أن يتطوع المجندون الجددللخدمة كان يبعث بهم إلى الحلات نجد من نطوع، وأساوبهم في القواد يتم بطريقة عشوائية ؟ فني إحدى الحالات نجد شخصاً كان أول من استجاب لدءوه الخليفة قد عين قائداً لمجرد أنه كان أول من نطوع. وأساوبهم في القتال وكان مبنيا على فن الحرب القبلية ويعكس نزعة البدوي الفردية البدائية ، هذا الأسلوب كان عبارة عن هجات مفاجئة يشنها فدائيون من الفرسان ، فإذا فشل العرب في إحراز النصر فإنهم يختفون في الصحراء فأة بمثل ماظهروا.

كان التحام المشاة غير معروف لهم ، كاكان يتعارض مع فلسفتهم فى المعارك حيث يبارز الرجل الرجل . أما عن المعدات فهم لم يكونوا أقل من خصومهم من ناحية الدروع فحسب بل كانوا يفتقرون إلى الأسلحة التقيلة المساعدة التي تماثل ما عند الخصوم ، وعلى ذلك كانوا مضطرين إلى الاعتماد على إطلاق السهام بكثرة لتكون ناراً تغطى هجومهم ، إلا أنه برغم نواحى النقص هذه استطاعت جيوش المسامين أن تحطم روح الروم والفرس المعنوية وتلتى فى قلومهم الرعب فيسلمون مدنهم المحصنة ، من صغيرة و كبيرة ، وهكذا أظهروا للعالم ما يمكن أن تفعله الشجاعة والمفاجأة ضد قوات تفوقهم ،

وبرغم ان الهجوم العربى الرئيسى كان سيوجه ضد الشام وفلسطين ، إلا أنه وقع الاختيار على العراق ليكون أول هدف لجيوش الخليفة ؛ من جهة بسبب قربه الشديد من أرض المسامين ، ومن جهة أخرى لأن الحالة السائدة من الفوضى في ممتلكات الامبراطور الفارسي جعلته يبدو في نظر العرب خصا أضعف من نظيره البيزنطى . عين خالد على رأس الحملة التي خرجت في مارس ٦٣٣ متجهة إلى العراق . وعند اقترابه من الأراضي الفارسية تلقى أول بشير بالنجاح الذي سوف يلازمه ، وذلك لما لحقت به قبيلة بني بكر بقيادة زعيمها المحارب المغوار المثنى ابن حارثة ، وذلك على مقربة مما يشكل الآن الحد الفاصل بين العراق والكويت . فبرغم أن فريقا من يشكل الآن الحد الفاصل بين العراق والكويت . فبرغم أن فريقا من منذ الغاء الأسرة الحاكمة اللخمية في العراق ، فسارعوا الآن إلى الدخول في دين الغزاة المسلمين .

بهذا العدث الذي ساقه القدر زادت القوة التي تحت أمرة خالد إلى هرمز المثاله أمثالها . وإذ زحف المسلمون نحو وادى الفرات طلب إلى هرمز والى دلتا دجلة والفرات أن يعتنق الإسلام أو يواجه الهزيمة والموت . وإذ ارتكب هرمز خطأ خطيراً بأن قلل من شأن جيش المسلمين باعتبارهم شراذم من رجال القبائل غير المدربين ، تقدم لملاقاتهم . وجريا على المرف دعا خالداً إلى منازلته قبل بدء المعركة العامة . ولكن خالداً فرغ منه بسرعة ، ودحرجيشه الفرس الذين اعترتهم الدهشة وطاردهم حتى نفس أسوار عاصمتهم .

قرر الفرس الآن أن يقاوموا العرب بالعرب و فتقدم جيش من الفرس ومن فرق من العرب المسيحيين لطرد الغزاة ، ولكن القائد المسلم غلبهم بتفوقه في القيادة والمناورة . جمعوا شملهم لشن هجوم جديد وكادوا يحرزون النصر ، وفي هذه المرة تخلي عن خالد ما اتصف به من البرود في الأزمات فأقسم أنه إذا منحه الله النصر النهائي فسوف يحول دماء عدوه إلى نهر قرمزى اللون ولما تحطم الفرس في النهاية وبراً بقسمه ، جمع أسراه وأمر بقطع رؤوس جماعات منهم والقائهم في قمر قناة جافة ،

بعد ذلك استأنف خالد زحفه على العراق . وأخذ بمشورة معاونه ومساعده الرئيسي المثنى بن حارثة وهو أن يقاتل العدو في الصحراء حيث يظفر بالنصر ، فاذا ما هزم كانت الصحراء التي يألفها ويعرفها وراء ظهره . وتطبيقا للمشورة أعد قواته على هيئة أسطول من أساطيل القراصنة يطوف على مقربة من البر على امتداد ساحل العدو ، ثم ينقض على الداخل عندما يشاء وبسرعة وحوكة البرق.

كانت الحيرة هدفه التالى ، وبعد حصار قصير اتفق مع أهلها ومعظمهم من العرب ، على تسليمها . ومقابل أداء الجزبة سمح لهم بحرية العبادة ، وتعهد المسامون بحماية المدينة . هذه الرأفة غير المعتادة من جانب خالد يمكن تفسيرها يأن الحيرة كانت محصنة تحصيناً جيداً وقادرة على المقاومة العنيدة ، وأنه كان يحتاج إليها ليتخذ منها قاعدة لجيشه الذى لم يكن في داخل أرض العدو فحسب يل وكان أيضاً يبعد ألف ميل عن وطنه ولا يفصلها عن الحجاز سوى الصحراء . وفور الإستيلاء على الحيرة تجلت مخاطر خط المواصلات الطويل ، عندما توج عيش عربي ثان لمساعدة خالد فتورض لضرب شديد من بعض القبائل العربية عند دخول العراق ولم يخلصه سوى الذين جاء لتدعيمهم .

والما رجع خالد إلى الحيرة بعد هذا الحادث غير المتوقع وجد أن الفرس قد تجده وا وتهيأوا للقتال من جديد بأعداد أكبر من ذى قبل بالتعاون مع حلفائهم العرب النصارى. فقرر أن يستخدم إستراتيجية جديدة ويهاجم عدوه ليلا، ففر الفرس وقد تملكهم الرعب بعد أن أخذوا على غرة. والآن أصبح في إمكان خالد أن يستأنف الزحف سعياً وراء فتوح جديدة تاركا قاعدته في رعاية الجيش العربي الثاني. وزحف على طول وادى الفرات فوصل إلى فيراد التي تبعد ثلاثمائة ميل عن الحيرة، قبل أن يلقى مقاومة جدية في ذلك الوقت كان الهر عند هذه النقطة يشكل الحد الفاصل بين الإمبراطورية بين البيز نطية والفارسية، وفي هذه المرة تعاون هذان الغريمان عندما راحت عاميات الحدود من الروم والفرس سويا تتحدى خالداً أن يعبر والمهاجمة ، تحداهم خالد أن يعبر والمهاجمة ، ولما عبرت القوات المتحدة الفرات ظفر بنصر جديد واستعمله يعبر والمهاجمة ، ولما عبرت القوات المتحدة الفرات ظفر بنصر جديد واستعمله على العراق بسبب إنجازاته ، خليفة دخل السرور على قلبه ويعترف بالجيل .

في هذه الأثناء كانت الاستعدادت تجرى على قدم وساتى في العراق لغزو فلسطين التي كانت من ناحية التقسيم الإداري جزءاً من سوريا الكبري وتشكل أقصى مقاطعاتها في الجنوب . ثم تجنيد أربعة وعشرين ألف رجل وضعوا تحت إمرة أبي عبيدة الذي كان في مقدمة الذين أيدوا خلافة أبي بكر بعد وفاة محمد . وقسمت القوة إلى أربعة ألوية ، أولها بقيادة عمرو بنالعاص وعليه أن يغزو فاسطين عن طريق العقبة . كان عمرو محاربا شابا يتقد حمية ، وعلى غرار خالد كان قد خدم أبا سفيان في النضال ضد مممد ، وكان من بين وفد قريش الذي طلب في عام ٦١٥ من نجاشي الحبشة إخراج أتباع النبي . وَكَانَ عَلَى اللَّوَاءَ الثَّانِي بِقَيَادَةً يُزيدُ بن أَبِّي سَفْيَانَ حَاكُمْ نَجُدُ والحجاز أن يزحف على دمشق ، بينما يبقى اللواءان الآخران كاحتياطي. وكان كل لواء يتكون من محاربين أشداء على جانب كبير من الدربة ، وهم من أهل المدينة ومكة ، ومنهم مائة ممن بقوا على قيد الحياة من الثلاثمائة « صحابي » المشهورين الذين سبق أن هزموا أبا سفيان في غزوة بدر ، وبهذا لم يكن ثمة شك في كفاءتهم أو شجاعتهم . ولكن خشية أن يغلب حماسهم على حكمتهم نقنهم أبو بكر درسا شديداً قبل خروجهم . فذكرهم بمستوليتهم كحملة راية الإسلام في أراضي الأجانب والكفار ، وأوصاهم باحترام النساء والأطفال والشيوخ ، وألا يسلبوا المحاصيل أو الماشية أو الإبل إلا إذا كانت بهم حاجة حقيتية ، وألا يغشوا أو يخونوا أو يسرقوا أحداً، وأن يعدوا بالحكم الصالح وبقيمه و للشعوب التي يفتحونها .

وكما كان الحال فى العراق فالغزو الإسلامى لفلسطين ساعده السخط السائد فى صفوف القبائل ضد حكامها . ساركل شىء سيراً طيباً فى أول الأمر، وباستخدام تكتيك « اضرب واهرب » الذى طبقه خالد بنجاح ضد الفرس

انتصر عمرو في اشتباكين سريمين ضد الروم على مقربة من العقبة وغزة ، ولكن عندما راح هو ويزيد يواصلان الزحف شمالا اشتدت مقاومة الروم ووجدا أنفسهما عاجزين عن التقدم وأنهما في خطر من قطع خط الرجعة وذلك عندما أعلن حاكم دومة العربي الخروج على الإسلام ، وكانت دومة هذه موضعا يقع في مؤخرة الجيوش العربية وفي منتصف الطريق بين فلسطين والعراق . فلما سمع الخليفة بما ها فيه من محنة أمر «سيف الله» أن يسرع إلى نجدتهما . وعلى رأس قوة من تسعة آلاف رجل شق خالد طريقه عنوة مسافة ألف ميل عبر الفيافي الجافة وغير المطروقة في صحراء الشام الكبرى ، وسحق شيخ دومة المرتد ، ثم افضم إلى قوات عمرو عند أجنادين القريبة من بيت المقدس في يوليه عمر وأوقع الهزيمة بقوة مشتركة من الروم ورجال القبائل المسيحية ، قيل إنها كانت من ١٠٠٠ر ورجل .

كانت فلسطين كام المفتوحة الآن أمام الغزاة المسلمين ، ولكن إلى الشرق منها كانت جيوش الإسلام تحت ضغط شديد . فنظراً لأن أبا بكر نهى عن تجنيد القبائل التي ثارت على الإسلام بعد موت النبى . أصبح نقص القوات مشكلة وخاصة في العراق حيث كان خالد قد سيحب منه زهرة الجيش ليعزز عمرو في فلسطين . استغل الأعاجم هذا الموقف ودبروا هجوماً مضاداً ، وفي أكتوبر من عام ٣٣٤ ، وباستخدام الفيلة لبث الذعر في قلوب العرب ، تغلب القائد الفارسي رستم على القائد المسلم المثني بن حارثة وأخرج جيشه من وادى الفرات بعد مذبحة رهيبة مات فيها أربعة آلاف من وأخرج جيشه من وادى الفرات بعد مذبحة رهيبة مات فيها أربعة آلاف من المسلمين . وعلى الفور رفع الخليفة الحظر على تجنيد القبائل المرتدة ، وبفضل المتعزيزات القوية التي بدأت تتحرك الآن من الحجاز ، ثأر المثنى لنفسه في التعزيزات القوية التي بدأت تتحرك الآن من الحجاز ، ثأر المثنى لنفسه في

العام الثانى عند البويب على مقربة من الحيرة ، ومرة أخرى دفع بالفرسأمامه حتى أبواب طيسون .

في هذه الأثناء كان خالد يوالي الضغط من أجل الوصول إلى « ملكة المدائن » - دمشق - التي كانت تقع في سهل خصيب دعاه عرب نجد والحجاز « جنة الدنيا » . كانت دمشق التي ظلت أكثر من ألف عام عاصمة للشام ، من بين أغني وأجمل مدن الإمبراطورية البيزنطية ، وفيها مذاق حقيق بما تشتمل عليه الجنة ، وكان الاستيلاء عليها يمثل في نظر جيوش المسلمين جائزة تلهب الخيال . وبضم الألوية التي قدم بها أبوعبيدة من فلسطين وصل خالد إلى هدفه في مارس ٣٥٠ . وبعد حصار استمر ستة أشهر ، وبفضل ألوان الاستياء في صفوف الحامية المسيحية ، فتحت دمشق أبوابها واستسلم العاكم البيزنطي .

وتمشيا مع تعليمات أبى بكر للقوات عند خروجها ، كانت شروط التسليم التى سوف تصبح نموذجا يطبق على ماسيستولى عليه المسلمون فيا بعد ، شروطا لينة للغاية بالنسبة إلى الأهلين . فأعلنت فى عبارة موجزة ولسكنها حاسمة : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها ، أعطاهم أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم ، لأبهدم ولا يسكن شىء من دورهم . لهم بذلك عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمنين ، لا يعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية (١)».

<sup>(</sup>۱) هذا النس من كتاب « فتوح البلدان » تأليف أحمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاد ذرى ، القسم الأول ، طبعة مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٤٤ --- الترجم ·

كان مجهوداً ماهراً لإقرار السلام ، يشدد على جميع المزايا والإعفاءات التي كان على الاحتلال الإسلامي أن يقدمها مقابل أداء الضرائب ، وحرص على استبعاد أية إشارة إلى أن غير العرب وغير المسلمين سوف يعاملون باعتبارهم مواطنين من «الدرجة الثانية » .هذا الإعلان لم ياجأ إلى الحيلة ويسلم دمشق للغزاة المسلمين ، والكن ما أظهره من اللين والقسامح كان له أثره في نفوس القبائل المسيحية بالشام محيث وجدت الجيوش العربية أصدقاء جدداً في كل مكان بالإقليم . هذه الصداقة قدر لها أن تؤتى ثماراً هامة بأسرع مما كان خلا يتوقع . فبعد أن واصل السير واستولى على حمص وبعلبك تدفق من الأناضول جيش جديد من الروم يضم مابين ١٠٠٠ر٠٠٠ ، ١٠٠٠ر٠٠٠ ودفع جيوش الخليفة أمامه حتى بلغت نهر اليرموك في فلسطين . ورغبة في بيان جيوش الخليفة أمامه حتى بلغت نهر اليرموك في فلسطين . ورغبة في بيان عنها لأن قواتهما لم تعسد قادرة على الوفاء بعهدها وحماية السكان . وهكذا عنما تقهقر المسلمون وجدوا القبائل في كل مكان على استعداد لتزويدهم بالمؤن ومصمعة بالمثل على حبس المعونة عن الروم .

وفى أغسطس ٣٦٦ توقف خالد فى الموضع الذى يدخل فيه اليرموك الأردن. وقبل أن تبدأ المعركة عرض تيودور قائد الروم أن يتحدث إلى المسلمين. قبل خالد، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى أنه أراد أن يطلب إطلاق سراح أبى سفيان وأربعة من ضباط أسرهم الروم أثناء زيارة تفتيشية للجيوش العربية. وبما اتصف به من التفاخر سحب سيفه أمام القائد البيزنطى وهدد بقتله على الفور إذا لم يطلق سراح رفاقه فى التو. هذا المظهر أخذ تيودور على غرة تماما فأمر باطلاق سراحهم فوراً وحصل مقابل هذا على خيمة رائعة ذات لون قرمزى:

أظهرت المعركة التي تلت ذلك أفضل صفات خالد كرجل تكتيك: فقد استغل بالكامل عاصفة ترابية عنيفة وألقى بقواته القليلة عدداً على الهدو الذي أعمته العاصفة وأشاع في صفوفه الفزع ثم الاضطراب وأخيراً الذعر، وكان ينادي قواته في ذروة المعركة بقوله إن الجنة أمامهم والشيطان والجحيم وراءهم ؛ إذا قاتلوا ظفروا بالأولى وإذا فروا وقعوا في الثانية. وراحت النساء يشجعن بالغناء، والصياح على عادة القبائل، وحارب المسلمون بمثل مالم يحاربوا من قبل أبداً. داعت المعركة المستميتة ثلاثة أيام إلى أن أبيدت الجيوش المسيحية تماما وقتل قائدها. أما هرقل الذي كان قد جاء إلى انطاكية من أجل المعركة التي يعلم أنها ستقرر مصير الشام على نحو أو آخر، فلم يعد أمامه من خيار إلا ان ينسحب إلى القسطنطينية.

وكان الاسلام قد خرج الآن من حصنه الصحراوى. وأتم العرب فتح العراق وفسلطين والشام ، وأصبحت دمشق وبيروت وحمص وأنطاكية وحلب رصيدا تتحكم الآن باسم الخليفة في مكة . ولكن أيام مجد البطل الذي جعل كل هذا في حيز الامكان ، كانت معدودة . كان راعيه وحاميه الرئيسي أبوبكر قدمات في عام ٣٣٤ ، وخلفه عمر ، العدو الذي لايلين لخالد . وبحكم الضروره العسكرية في العامين الأخيرين اضطر هذا العدو إلى أن يترك قيادة العيوش العربية بالمشام في أيدي أنجح قواده ، ولكن إذ لم يبق من مكان يفتح في فلسطين سوى بيت المقدس ، فقد أصبح في إمكان عمر أن يستغني عن خدماته .

استدعى خالد إلى المدينة بعد أن استرجع دمشق ، وعين أبوعبيدة واليا على الشام ، وعهد إلى عمرو بن العاص من جديد بمهمة الاستيلاء على بيت المقدس وكانت قد أصبحت الآن ثمرة ناضجة سقطت دون قتال بعد أسابيع

قايلة فى يناير ٦٣٧ ، وكانت شروط التسليم شبيهة بشروط تسليم دمشق . مرة أخرى لم يكن المسيحيون ليتعرضوا للمضايقة ، ونص على حماية كنائسهم وصلبانهم . واستجابة لرجاء من بطرق الروم سفرونيوس حضر عمر بشخصه للتوقيع على المعاهدة ، وعلم ذلك الحشد من القواد والأساقفة النصارى الذين كانوا فى انتظاره عند أبوابهم المزركشة ، درسا فى التواضيع بأن قبل است لامهم وهو يرتدى ثوبا مرقعا ومهلهلا ويجلس فوق حمار .

بعد ذلك بعامين انتقم عمر من خالد . استدعى القائد لاستجوابه بشأن إتهامات تتعلق بعدم الصلاح وبسوء التصرف فى أموال الدولة . فاتهم بأنه كان يمزج الخر بالماء الذى يستحم به (۱) ، وبأنه أعطى ألف دينار من مال الجيش إلى شاعر يدعى الأشعث كان ينظم الشعر فى مدحه . إعترف خالد بالتهمة الأولى وعبر عن الندم على الخطيئة التى ارتكبها ضد تعاليم القرآن ، ولكن لم يفه بكامة بشأن التهمة الثانية . وعندئذ عقله المؤذن بعمامته علامة على أنه مذنب . كان هذا كثيراً جداً على خالد الذى انفجر يعلن أن الألف دينار كانت من ماله ، ففك للؤذن و ثاقه (٢).

(۱) بانم عمر أن خالدا دخل الحمام ، فتدلك بعد النورة يشغين عصفر معجون بخس ، فسكتب إليه : بلغى أنك تدلسكت بخسر ؛ وأن الله قد حرم ظاهر الخمرو باطنه . . . وقد حرم مس الخر الأأن تفسل كما حرم شربها ، فلا تمسوها أجسادكم فانها تعبس . فكتب اليه خالد : إذا قتلاها فعادث غسولا غير حمر . ( الطبرى ، ج ٤ ، ص ٢٦ ) — المترجم .

<sup>(</sup>۲) يلاحظ توع من الاضطراب على ما ذكره المؤاف ، ولذا توردها حقيقة الأمركا أردها الطبرى و تاريخه (ج ؛ ، س ۲۷) . قالوا : ولما قفل خالد ، وبانم الناس ما أصابت تلك الصائمة انتجه رجال ، فانتجم خالدا رجال من أهل الآذق ، فكان الأشعت بن قيس بمن أنتجم خالدا بقلسرين ، فاجازه بعشرة آلاف . وكان عمر لايخفى عليه شيء في عمله ، قدعا البريد ، وكتب معه إلى أبي عبيدة أن يقيم خالدا ويعقله بعامته ، وينزع عنه قلنسوته حنى يعلمهم من أين لمجازة الأسعث ، أمن ماله أم من إصابة أسابها ؟ فان زعم أنها إسابة أسابها قلد أقر بخيانة، ولان زعم أنها من ماله أسرف، واعزله على كلحال . .....

ولكن أباعبيدة الذي كان يرأس المحاكمة لم يكن يعتقد في براءته ، ذلك أن الإسراف في استخدام اموال الدولة كان معروفا عن خالد ، وأحال —أى أبوعبيدة — القضية إلى عمر. وعجزت كافة احتجاجات خالد عن أن تؤثر في الخليفة الشديد التمسك بتعاليم الدين . وطرد خالد من القيادات التي كان يتولاها ، وصودر ربع ثروته (١).

وبرغم أن هذا ترك له مالا وفيراً بعيش عليه بعد عزله ، إلا أنه كان باسط اليد وينفق على العديد من التابعين — من زوجات وجوار وعبيد وأطفال — بحيث مات معدما بعد ذلك بعامين .

هكذا كانت نهاية البطل الذى يعتبر أول العرب من طراز الأسكندر. إذا أخذنا فى الاعتبار الفتوح المثيرة للدهشة التى قام بها خالد ، فان اضطهاد عمر له ومعاقبته يبدوان أمراً غير كريم . فلولا عبقريته العسكرية وقيادته لربما

حسكتب أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه ، ثم جم الناس وجلس لهم على المنبر، فقام البريد فقال: ياخالد ، أمن مالك أجزت بعشرة آلاف أم من إسابة ؟ ولم يجبه حتى أكثر عليه وأبو عبيدة ساكت لايقول شيئا ، فقام بلال اليه ، فقال : إن أمير المؤمنين أمرفيك بكذا وكذا ، ثم تناول قلنسوته فعقله بمامته وقال أمن مالك أم من إسابة ؟ قال : لابل من مالى ، فاطلقه وأعاد قلنسوته ثم محمه بيده ، ثم قال : تسمى وتسطيع لولائنا ونفخم ونخدم موالينا . المترجم .

لم تكن هناك إمبراطورية عربية ولربما اقتصر الاسلام اليوم على الصحرائه التي خرج منها. إلا أنه ينبغي أن نقذ كر أنه برغم مااتصف به خالد من بسالة كجندى، إلاأنه يكاد أن لا يمتبر مثالا الورع (١). و فضلا عن هذا ، لم تكن جذور الاسلام قد تعمقت بعد، و خشى الخليفة أن أهل مكة والأقاليم المفتوحة قد يعزون نجاح جيش الاسلام إلى خالد أكثر من أن يعزوه إلى الله (٢). فلو حدث هذا المكان من السهل أن يصبح هذا البطل الشعبي تهديداً للحركة الروحية التي أنشأها محمد وكان عمر متفانيا في خدمتها . فحيث كان أبو بكر متساهلا ويميل إلى أن يغفر فقاط الضعف البشرى وأن يغفر حتى ما يرتكب من نجاوز للحدود في قضية عادلة ، كان عمر هو المؤدب الذي لا يلين ولا يتسامح، من نجاوز للحدود في قضية بالمهني الدقيق مع القواعد التي أرساها النبي . فقد أعلن : إنما مثل المرب مثل جمل أنف اتبع قائده فاينظر قائده حيث يقوده وأما أنا فورب المكعبة لأحمام على الطريق » (٣) ، ولقد فعل ما توعد به .

<sup>(</sup>۱) يظهر أن المؤلف يبنى رأيه هذا على مافعله خالد اثر مقتل مسيلمة ، وعلى الهالله نمزج الخمر بماء الاستحمام ؟ ولقد سبق أن عرضنا للامرين ورأينا كيف أن أبابكر أنبه في الحالة الأولى ، كما ثبت بطلان الأمر الثاني -- المترجم .

 <sup>(</sup>۲) يقول الطبرى ( . ج ٤ ، س ٦٨) : كنت عمر إلى الأمصار : انى لم أعزل خالدا عن سخطة ولاخيانة ، والحكن الناس فتنوا به ، فخفت أن يوكلوا اليه ويبتلوا به ، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع ، وألا يكون بمرض قتنة . - المترجم .

<sup>(</sup>٢) ١١ ولى همر الحلافة صعد النبر وكانت تلك العبارات ١٢ قاله -- المترجم .

ذلك أن عمرا هو الذي دون الفواعد التي سمى النبي عن طريقها إلى أن يمكم أتباعه . فهو إذ لاحظ فور وفاة محمد أن القراء قد استحر بهم القتل ويتناقص عددهم بسرعة ، أمر زيدا بن ثابت كاتب النبي ، أن يجمع كل مأثَّزل على مولاه على لسان جبريل. وجمع هذا كله ونسخ في الأديم في. المصحف وهو القرآن، بالترتيب الذي كان يتلوه به النبي باعتباره كلام الله . وهكذا ، فنص القرآن يعكس قصة مولد الاسلام وانتصاره على كفار قريش ، كا يعكس إلى جانبها ما جاء به نبى الله من رسالة لم تجعل النصر في حيز الامكان فحسب ولكن جعلته أيضاً شيئاً محتوماً . وإذ يتكون القرآن من. قسمين ، فإنه يبدأ بالسور المكية التي نزلت في فترة النضال ، بأسلوب موجز ونارى ، تعلن وحدانية الله وتشدد على واجبات المؤمنين وعلى العذاب الذى ينتظر الـكافرين . بعد ذلك تأتي السور المدنية التي ترجع إلى فترة الانتصار . هنا تصبح اللغة أغنى والـكلمات أوفر ، وتعكس تحول محمد من نبعي ينادى. ويدعو في البرية، إلى حاكم روحي وزمني يضطلع بمسئوليات تشريعية وإدارية. هذا القسم يضع القواعد والنظم المتعلقة بالصلاة والصيام والحج ، ويتضمن تحريم الخمر ولحم الخنزير والميسر . وعلى أساس هذه السور ، إلى جانب أقوال النبي وأفعاله مما يعرف باسم « الحديث » أو السنة ، تقوم الشربعة او القانون الاجماعي الإسلامي الذي ينظم جميع الحياة الإسلامية ويتناول من بين أشياء أخرى ، مسائل الجريمة والطلاق والزنا والميراث.

ويشتمل القرآن على الكثير مما جاء فى العهد القديم من الكتاب القدس، فكثيرا مايرد ذكر شخصيات مثل آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وموسى وسليمان ويعقوب. ويشار إلى إبراهيم وهو الجد الأعلى للنبى، على أنه السلف الروحى للاسلام. وتمشيا مع الإعتراف الفطن من جانب محمد بالقديسين. (م ه حسالمرب)

والأنبياء في الديانات اليهودية والمسيحية ، نلقي الإعتراف بيسوع (أو عيسى باللغة العربية) ومريم ويوحنا المعمدان وتشغل قصة خلق آدم وخروجه من الجنة مكانا بارزا ، وكذلك تشغله قصة الطوفان الذي قال عنه محمد إنه مثال عن غضب الله وانتقامه من العالم بسبب عدم الانصياع لأوامره . وعلى النقيض من هذا يكال الثناء لعجائب الطبيعة — النجوم ، الشمس ، القمر ، المطر الذي يهب الحياة ، وثمار الأرض — باعتبارها آيات على وجود الله وعلى آلائه على البشر أجمعين .

وبرغم أن عمرا عهد بالتدوين الأصلى للقرآن إلى كاتب النبى إلا أن يد زيد لم تكن الوحيدة التى اضطلعت بالمهمة . فبعد وفاة عمر تداولت عدة نسخ أخرى ، وكان على خلفه عثمان أن يدون نسخة رسمية واحدة - وفى سنة ٢٥١ عين زيد لمباشرة عملية المراجعة ، وعن طريق النص المحفوظ عند إحدى أزواج النبي (١) ، جمع النص الرسمى الذي عاش عبر القرون وليس فقط باعتباره إنجيل الإسلام وتجسيد كل مابنطوى عليه من علم وحكمة ، ولكن أيضاً باعتباره نموذجا لبلاغية وابداع النثر الذي هو لغة المرب .

كل هذا العمل كانت له نتيجة مباشرة وعملية هي إرساء الأساس الذي يقوم عليه نظام للتعليم . فقد كان أول المعلمين في العصر الإسلامي القراء الذين بعث بهم عمر إلى جميع أرجاء بلاد العرب ، وكانت أول مدارس ما أنشأها هؤلاء في المسجد حيث يجتمع الشباب والشيوخ على السواء يوم الجمعة من كل أسبوع بأمر من الخليفة ليستمعوا إلى تلاوة القرآن . مموف بقتصر نظام التعليم هذا على هذه «المدارس» الكفسية » خلال المائة سنة

<sup>(</sup>١) هي حفصة بئت عمر : المنرجم

أو أكثر التالية. ذلك أنه باستثناءات قليلة لم تكن الطبقات الحاكمة في هذه الفترة تتميز برعاية العلوم وكانت تنظر إلى الصحراءالتي يبعثون إيها بأبنائهم للتعلم على أنها أفضل الأكاديميات. هناك يتعلم الشاب كل ما يفيده اللغة العربية الخالصة التي تتحدث بها القبائل ، إلى جانب صفات الرجولة من أمثال الفروسية والسياحة والصيد. وفي زمن الخليفة عبد الملك جيء بمعلمين أمثال الفروسية والسياحة والصيد، وفي زمن الخليفة عبد الملك جيء بمعلمين أجانب ، غالبا ما كانوا من النصاري ، لتعليم قواعد اللغة العربية. وقام عدد قليل من الأطباء بإجراء البحوث في علوم الكيمياء والطب بالإعماد على المصادر اليونانية والفارسية. ولكنهم لم يلقوا غير القليل من التشجيع من قبل السلطات التي كانت ترى أن واجب المسلم ينحصر في قطبيق قواعد الإسلام وليس في ممارسة مهنة الطب ،

هكذا ظل القرآن والمسجد أساس التعليم العربي الى أن استهل الخلفاء العباسيون عصر العلوم العظيم في القرن التاسع بما أقاموه من أكاديميّات للتعليم العالى والعلم. كان التعليم بالنسبة الى الصغار والكبار من المؤمنين، مقصورا على المبادىء الأولية في القراءة والكتابة والنحو والشعر والحساب البسيط. لم يكن في إمكان أحد أن يتعلم ما يزيد على هذا، وكانت رغبة الخليفة وكان أمره - أن لا يتعلم أحد ما دون ذلك.

## فتح فارس ومصر

ماذا كانت بالضبط القوى الكامنة وراء التوسع العربى ؟ هل الذى حرك هذه القفزة إلى الأمام حافز دينى أم شىء أكثر دنيوية وأقل اتصالابالروحانية؟ فى رأى السير توماس أر نولد وهو من كبار المتخصصين فى عصرنا فى تاريخ المعرب، أن توسع الإسلام فى النصف الثانى من القرن السابع لم يكن نتيجة حركة دينية كبرى ولكنه بالأحرى كان نتيجة نزوح شعب دفعه الجوع والعوز إلى اجتياح أراضى جيرانه الأوفر خصبا وثراء . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يعتقد الجنرال جلوب فى كتابه « الفتوح العربية الكبرى » أن «ضغط أخرى يعتقد الجنرال جلوب فى كتابه « الفتوح العربية الكبرى » أن «ضغط السكان والضرورة الاقتصادية لا يمكن أن يولدا وحدهما مثل هذا الانفجار البركاني . كانت هناك حاجة إلى نار عاطفية ومثالية ماكى تحدث انفجاراً بمثل هذا الانفجاراً بمثل هذا الانفجاراً بمثل المنا المؤرخون العرب فيفسرون هذه الأحداث على أنها تسلسل أوحى به الحاس والغرض الديني .

ولسكن حتى نفهم هذه المشكلة فهما صحيحًا ، يتمين علينا التفرقة بين غزو بلاد المرب على أيدى محمد وأبى بكر من جهة ، والفتح الذى أعقب هذا من جهة أخرى ودفع المرب بعيداً إلى ما وراء شبه الجزيرة العربية . واضح أن غزو بلاد العرب كان الغرض منه إقامة قاعدة محلية للاسلام وحمايتها . وليس من شك كثير في أن الضرورة الاقتصادية كانت الحافز الحاسم الذى ساق الحيوش العربية إلى غزو أراضى جيرانهم الروم والفرس واحتلالها .

صعيح أن النار المتقدة في قاوب جند الخليفة أشعلتها العقيدة الإسلامية .

وصحيح أيضاً أن الإسلام وفر النظام والوحدة اللذين لو لامما لكانت الجيوش العربية طغمة قبلية صعبة المراس تفتقر إلى أى نظام من القيادة المركزية ولا تطيع سوى ما تمليه المصلحة الذاتية ولا تحارب إلا لتحقيق مكاسب شخصية أو قبلية.

ومن المرجح أن المكثير مما أظهر رجال خالد وعمرو من شجاعة وجلد في مواجهة جيوش الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية الجيدة الإعداد والعدة وإنزال الهزائم بها ، كان منبثقا من إيمانهم ومن الاعتقاد في القضاء والقدر مما غرسه فيهم محمد وأتباعه . ولكن كان لابد من شيء أكثر من الغرض الديني كي يحمل العرب عبر آلاف الأميال من الصحراء غير المطروقة ليواجهوا أخطاراً مجهولة ولا يمكن حسابها . فبفضل ما زود به الإسلام العرب من الموحدة والقوة ، لم تعد فارس وبيزنطة تشكلان أي تهديد حقيقي لحدودهم ومن جهة أخرى كان الجانب الأكبر من الجيوش العربية يتكون من قبائل لم تكن العقيدة الإسلامية قد تغلغلت في أعماقها ، ولم تكن بالتأكيد لتخرج من أراضيها المتقليدية لمجرد الخروج وانقاذ أرواح أبناء عمومتهم العرب من أسارى الشرك والكفر .

الذى أخرج القبائل ودف الجيوش العربية إلى غزو أراض تتجاوز حدود بلادهم، كان الحاجة إلى مجال حيوى أو بعبارة أدق الحاجة إلى مجال للعيش. فنحن اذ ننظر إلى فتوح خالد وعمرو فى الهلال الخصيب بالعواق، وفى الشام وفلسطين، بجد أنها كانت الهجرات العربية الكبرى. فكاكان الحال فى الألفين الثانية والثالثة قبل العصر المسيحى، كذلك بعد مولدالإسلام كانت الضرورة الاقتصادية هى التى أخرجت العرب ليقيموا فى الشال الخصيب حيث الغذاء لأسراتهم والماء لقطعانهم، ذلك أنه فى الوقت الذى مات فيه

محمد كان بيت مال المسلمين خاويا والسكان فى ازدياد . لم يكن سوى جواب واحد على هذه المشكلة : توسيع نطاق ممتلكات الخليفة إلى خارج المنطقة التى تؤدى الجزية نقداً وعينا إلى خزائن مكة .

ومن هذا الأمر القرآنى « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أو توا الكتاب حتى يعطوا البعزية عن يد وهم صاغرون » (١) . ومن هنا شروط تسليم دمشق وبيت المقدس حيث سمح للنصارى واليهود بمارسة شعائر أديانهم بشرط أداء البعزية إلى الفاتحين . فمنذ البداية الأولى كان الخلفاء الأوائل يفرقون بشدة بين شبه البعزيرة العربية وبين ما يفتحونه من الأراصى الواقعة وراءها . كان لابد أن تظل شبه الجزيرة خالصة للاسلام ، ليس فقط من أجل تحقيق ما أمر به النبي عند وفاته وهو إلا يكون فيها سوى الإسلام ، ولكن أيضا لحماية قاعدة الإسلام المحلية في مكة والمدينة من نوع التهديدات التي تشكلها القبائل المباشرة ، أما في الأقاليم الشهالية فكانت عملية التحويل إلى الإسلام يسبرة مباشرة ، أما في الأقاليم الشالية فكانت عملية التحويل إلى الإسلام يسبرة نسبيا في أوائل مراحل الفتوح العربية ويبدو كما لوكان الخلفاء تعمدوا نسبيا في أوائل مراحل الفتوح العربية ويبدو كما لوكان الخلفاء تعمدوا لبيت المال .

من الحقق أن عمراً كان يسترشد بهذا المبدأ الاقتصادى وهو يرسم أول دستور للامبراطورية الجديدة ، تضمن الحدف المزدوج : إبقاء المؤمنين على إيمانهم ، وحمل الكفار على الدفع .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة التوبة . . المترجم .

فن جهة ، وبالاصرار على شكل من « التفرقة العنصرية » المعروفة فى العصور الوسطى ويكون العرب فيها هم الجنس السيد ، أعلن أن شبه الجزيرة العربية هى الهسامين فقط وأمر بإخراج جميع اليهود والنصارى الذين لجأوا على الفور إلى فلسطين والشام . وكان الجيش وقد اقتصر رجاله بالمثل على العرب ، منظا ليكون أرستقراطية عسكوية تخضع لها كافة الطبقات والجاعات الأخرى . فقد عوملت البلاد للفتوحة على أنها مستعمرات ، واقتصر الفاتحون المرب على المسكرات الحربية ومنعوا من التآخى مع أهل البلاد أو أن يسلكوا بأى حال مسلك المستوطنين . بل وقرر عمر أن لا يتملك المسلمون العرب أراضى خارج شبه الجزيرة العربية .

ومن جهة أخرى أعنى جميع المسلمين من الضرائب. وكانت الإيرادات التي تؤول من الضرائب التي يدفعها رعاياهم غير المسلمين توزع كاعانة بين المؤمنين بمد تغطية تكاليف الإدارة والجيش. وقام التوزيع على أساس متدرج عيث تكون لأهل بيت النبي وللمؤيدين الأصليين من مكة والأنصار من المدينة الأسبقية على من عداهم. وكانت مخصصات القبائل ويشترك فيها النساء وحتى الأطفال ، تحسب طبقاً لإسهامها الحربي ومعرفتها بالقرآن .

وفى الوقت نفسه وفرت الحماية لجميع الشعوب التى فتحت بلادهم ممن أعفوا من أداء أية واجبات عسكرية ، وسمح لهم بمارسة أعمالهم وظلوا خاضعين لقضاء قوانينهم يطبقها قادتهم الدينيون بشرط أن يدفعوا الجزية وأن يدفعوا الخراج حيث كان مطبقا . لقد حرم القرآن إرغام الناس على اعتناق الإسلام ، وعلى ذلك يجب أن يكون اليهود والنصارى أحراراً فى الاحتفاظ بديانتهم. ولكن الحرمان من حماية القانون أو الموت كان ينتظر كل من يسب القرآن أو محمدا ، أو يؤذى مسلماً أو يسرقه . وبالمثل كان من المحرمات زواج كافر من مسلمة ،

أو محاولة إخراج مسلم عن دينه . كان مسموحاً للعرب الذين اعتنقوا الإسلام أن يلتحقوا بالجيش وأن يتمتعوا بما هو مقرر للمسلمين الآخرين من معاشات ومزايا ، أما غير العرب ، حتى وإن قبلوا فى حظيرة الإيمــان ، فكالوا ممنوعين من الالتحاق بالجيش واستمروا يؤدون الجزية ولا يشغلون سوى المراكز الثانوية فى المجتمع (١) .

و بخلاف هذه النواميس الجديدة لم يفعل سوى القليل لتغيير النظم البير نطية والفارسية السابقة للادارة في البلاد التي فتحت . فأبقي الفاتحون المسلمون على ما سبق أن عمله الرومان والروم من تقسيم الشام إلى أربع مناطق عسكرية وهي : دمشق وحمص والأردن وفلسطين . وفي الممتلكات الفارسية السابقة لم تحدث تغييرات عنيفة في جهاز الحكم . كان بعض السبب في هذا أن أبناء الصحراء الذين فتحوا هذه الاقاليم كانوا يفتقرون حما إلى الخبرة في الإدارة ويسعدهم أن يحدوا في كل مستعمرة جديدة أداة جاهزة للحكم . ومن جهة أخرى كان عمر يسير على سياسة النبي نفسه من حيث الإقلال بقدر الإمكان من إحداث أي اضطراب في حياة الذين تفتح بلادهم .

لوكان خلفاء عمر استمسكوا بدستوره بدقة لربما اختلف تاريخ الامبراطورية العربية . فبرغم أنه أعلن تفوق العرب العنصرى إلا أنه منح العمل والحماية للشعوب التي أخضعت . وبوجه خاص حمى غير العرب وغير المسلمين من أهل المستعمرات من الاستغلال ومن انتزاع ممتلكاتهم على أيدى المستوطنين الوافدين من بلاد العرب وبهم جوع إلى الأرض . ولكن إذ

<sup>(</sup>۱) هذا يتمارض مع ما يدكره المؤلف في مواضع أخرى حيث كان الذمبون يتولون الوظائم الادارية والمالبة إلى أن بدأ عبد الملك بن مروان يختط سياسة جدبدة ـــ المترجم .

واصلت الامبراطورية التوسع كان كثيراً أن نتوقع من مسلمى بلاد العرب أن يقنعوا إلى الأبد بالميش فى فيافى شبه الجزيرة وأن يتخلوا عن المكاسب الوفيرة والفرص للافادة مما كانت تتيحه لهم الفتوح المتزايدة على أيدى جيوشهم. وعلى ذلك كان حما أن ينفجر السد بعد موت عمر ، وبالمباركة من جانب خلفه بدأ سيل من المهاجرين العرب يتدفق على البلاد المفتوحة ويشترك مع الجيوش العربية فى الاستيلاء على أراضى الفلاحين من أهلها . أما وقد زالت الحاية المنوحة لغير العرب وغير المسلمين تحول مبدأ العنصرية الذى يقوم عليه دستور عمر إلى عبودية دون أن يحصل الذين فرض عليهم الدستور على تعويض عن هذا التحول ، وإذا كانوا حصلوا فقد كان تعويضاً يسيرا . وفى الوقت نفسه وبرغم أن بعض الخلفاء المتأخرين كماوية أشركوا النصارى واليهودفى الإدارة فإن فكرة عمر الأساسية عن تفوق المسلمين والعرب ظلت طابع الحمكم فى فان فكرة عمر الأساسية عن تفوق المسلمين والعرب ظلت طابع الحمكم فى مفوف الشعوب الخلاضعة ، وتحسولت فى النهاية إلى حريق كبير وأدت بعد مائتى عام إلى القضاء على النفوذ العربى واستبداله بمؤثرات بعد مائتى عام إلى القضاء على النفوذ العربى واستبداله بمؤثرات فارسة و تركية .

لكن ما من أحد أسهم بشكل مباشر أكثر مما أسهم عمر في تحقيق نفس الفقوح التي سوف تلغى جوانب دستوره القائمة على إنكار الذات وتغرى القبائل على العدوان على حقوق أبناء البلاد في الأراضى الشالية الغنية والخصيبة. فلم يكد يتم اجتياح الشام وفلسطين حتى كان يصدر الأوامر بشن هجوم جديد على الفرس في العراق. وفي عام ٣٣٧، وبعد أن مات المثنى من أثر الجراح التي أصيب بها في موقعة البويب، بعث عمر بأحد «الصحابة» من شهدوا بدرا وهو سعد بن أبي وقاص على رأس جيش يزيد على الثلاثين

ألفاً ويضم فرقا من أهل القبائل ، لمهاجمة العاصمة الفارسية والاستيلاء عليها .

كان الامبراطور الفارسي يزدجرد شابا حاد الطبع اثار غضبه وفد من العرب في ملابس خشنة بعث بهم سعد يدءونه إلى الإسلام، فتجاهل نصيحة رستم الحذرة وأمر جيشه بمهاجمة المسلمين وهم يقتربون، وكا كان يعلم قواده الأوفر منه حكة، فإن ما فعله أوقعه في براثن العرب. فبدلا من المخاطرة بقواته في الصحراء المسكشوفة كان ينبغي له أن يحشدهم وراءالتحصينات الصلبة في عاصمته ويستدرج العرب من الصحراء التي يعرفونها. ولكن تغلبت حدة طبع الامبراطور الشاب، وفي مارس ١٩٣٧ راح الجيش الفارسي يعترض المسلمين عند القادسية الواقعة على مسافة أميال قليلة إلى الغرب من الحيرة في وادى الفرات، ومن فوق عرش موشي بالذهب على ظهر فيل، أخذ رستم يدير العمليات عندما انقض جيشه الذي تجاوز ١٠٠٠ مقائل على ما يقال، على الفزاة. ويحدثوننا ان سعدا كان يتولى الدفاع وهو مطروح فوق محفة بسبب المامة بخراج منعه من ركوب جواده، بيناكانت زوجته وهي أرملة المثنى تتأوه و تقول: وا آسفاه، ليس هناك مثني الآن، إلى أن اضطر إلى اسكاتها بأن لطمها على وجهها و

استمرت المركة أربعة أيام ؟ وفى أول الأمركان ضغط الجموع الفارسية على العرب شديدا · ولكن عندما بدأ الرماة فى جيش سعد يطلقون سهامهم على فيلة العدو فتصيبها فى عيونها ، راحت الحيوانات التى اعمتها السهام تطأ صفوف العدو بأقدامها : وقتل رستم عندما شدد العرب من ضغطهم مستغلين ميزتهم المفاجئة ، وتحطم الفرس ولاذوا بالفرار تاركين فى ارض المعركة غنائم

كانت كافية لمزويد كل واحدمن المنتصرين بستة آلاف قطعة ذهبية. وكانت المجوهرات التي انتزعت من جثة رستم تساوى وحدها سبمين ألف قطعة .

إن الجيش الفارسي المتكبر الذي استطاع قبل ذلك بسنوات قلائل أن يطارد القوات البيز نطية و يجبرها على التقهقر صوب القسطنطينية ، هذا الجيش هزمه الآن رجال القبائل من بلاد العرب . أصبح العراق كله الآن تحت أقدام جيوش الإسلام ، و نتيجة لاحتلال الشام حتى جبال طوروس ، دق اسفين بين الامبراطوريتين الكبيرتين . فريزدجرد من طيسفون ، ولما انحازت القبائل السيحية في الشال زرافات إلى جانب المسلمين ، استولى سعد على العاصمة الفارسية هنا كان السلب والترف الذي حيا الفاتحين يفوق أي شيء سبق أن رأوه . لم يسبق لهم أبداً أن حدقوا في أمثال هذه القصور الفسيحة الفخمة ، وأمثال هذه الأقبية الجيلة وهذا الأثاث الفاخر . حصل كل جندى عربي على وقدرت القيمة كلها بنحو ٢١٠ مليون دولار .

کانت امبراطوریة فارس تنداعی الآن ؟ ولکن برغم أن سعدا أراد مواصلة الزحف علی خراسان عبر جبال زاجروس ، طلب منه عمر أن یتوقف مؤقتاً . فمن جهة ، خشی الخلیفة أن یتجاوز العرب حدود قوتهم و یخسروا کل ما کسبوه حتی الآن . ومن جهة ثانیة ، کان یحس بالقلق ، وهو ما قد حدث فیما بعد ، من أن أمثال هذه الغنائم الکثیرة قد تفسد جیوشه بأن تغرس فیهم روح الجشع والحسد. وعلی ذلك عمد سعد إلی تدعیم موقفه بتنظیم العملیات ؟ وأهم من ذلك — و کایماءة سیاسیة — أمر بمصادرة أراضی القبائل التی کانت قد قاومت الزحف الإسلامی بینما أعاد ممتلکات المستوطنین الفلاحین الذین قد قاومت الزحف الإسلامی بینما أعاد ممتلکات المستوطنین الفلاحین الذین الذین

أظهروا موقفاً ودياً أو حتى محايداً . وأنشئت قواعد عسكرية جديدة عام ١٣٨ في البصرة والكوفة في وادى الفرات . وبناء على أمرمن الخليفة أصبحت السكوفة عاصمة للعراق.

غير أنه بعد ذلك بثلاث سنوات أصبح عمر على اقتناع بأنه إذا لم يبدأ بترجيه الفربة فسوف يعود يزدجرد بجيش أكبر لطرد العرب. ومرة أخرى أطلقت الفرق المربية من عقالها. قاستولت على الموصل في عام ١٤١، وعندئذ انحرفت الجيوش العربية نخو الغرب بعد أن عبرتجبال زاجروس، ثم هزمت في نهاوند على حدود اذربيجان جيشاً فارسياً أكبر بكثير وخسر ثلاثين الفا في المعركة ثم ثلاثين ألفاً آخرين عند ما طارد العرب فلوله نحو الشرق. ولميأت عام ١٤٤ حتى كان جيش الإسلام وهو الجيش المنتصر على طول الخلط، قد اجتاح ثلاثة أرباع أراضي فارس الحديثة وأقام حكمة في مقاطعات «فارس» اجتاح ثلاثة أرباع أراضي فارس الحديثة وأقام حكمة في مقاطعات «فارس» الشيال الغربي، وخراسان في الشال الشرقي واذربيجان في الشال الغربي، هذه الفتوح الجديدة أعقبها دخول الناس أفواجاً في الإسلام. فالأعاجم من عبدة النار إذ لم يسمح لهم بنفس التسامح الذي منح اليهود والنصاري في فلسطين والشام، نبذوا معتقدات زرادشت وهرعوا إلى حظيرة الإسلام.

في هذه الأثناء كانت جيوش الإسلام تحول اهتمامها نحو الغرب .

فالأسباب الاقتصادية والاستراتيجية اجتذبت العرب إلى مصر بمثل ما اجتذبتهم إلى الشام والعراق • كانت مصر من الممتلكات الثمينة التي تضمها الامبراطورية البيزنطية؛ والواقع أنها كانت مخزن غلال الروم في ذلك الوقت . من الناحية الاستراتيجية كان من الحيوى انتزاع مصر من الروم

بسبب قربها غير المريح من الحجاز ، كما أن أسطول الروم يستطيع من ميناء الإسكندرية وهو أحد قواعده الرئيسية ، أن يهدد فتوح الإسلام الجديدة فى فلسطين والشام. وبالعكس يوفر تملك داتا النيل قاعدة ينتشر منها العرب إلى الأراضى التي يحتلها الروم على امتداد شاطىء أفريقيا الشالى .

وعلى ذلك كان من المحتوم ، على الأقل لحماية ما كسبه العرب ، وبمجرد ما يصبح فى الإمكان الاستغناء عن قوات من الشام وفاسطين ، أن يكون التحرك التالى للعرب هو إلى مصر : وبرغم هذا كان عمر عزوفا فى أول الأمر عن الموافقة على إرسال حملة خشية قطع مواصلات جيوشه .

وذلك يمثل الخوف الذى ساوره فى حالة سعد. وكانت النتيجة أن فاتحح بيت المقدس ُبعث به فى ديسمبر من ل<sup>لما</sup>م ٣٣٩ على رأس جيش صغير من أربعة آلاف فارس — زيد فيا بعد إلى عشرة آلاف — ليدخل مصر فى حظيرة الإسلام.

وكما حدث لخالد فى العراق لقى عمرو ترحيباً حاراً من القبائل المحلية بمجرد وصوله إلى أرض مصر . بل أن الأقباط أظهروا عطفهم على الغزاة المسلمين . هؤلاء المسيحيون المصريون كانوا قد تعرضوا لأقصى أنواع القمع على يدبطرق الروم المقوقس لأنهم رفضوا التخلى عن مذهب طبيعة المسيح الواحدة واعتناق . مذهب الكنيسة الأرثوذ كسية اليونانية .

كان الرهبان الأقباط يجلدون ويعذبون بسبب معارضتهم ، وألقى بالبطرق القبطى فى البحر داخل زكيبة مثقلة بالأحجار . بعد هذه المعاملة الشيطانية من جانب اخوانهم فى الدين أحس الأقباط أن المسلمين بما اشتهروا به من تسامح

مع الأديان الأخرى، يمكن أن يشكلوا تحسينا بالنسبة إلى الوضع الذى كانوا فيه.

كان الهدف الأول لعمرو هو الحصن البيزنطي الكبير بابليون الذي كان قائمًا في موقع القاهرة الحديثة. وإذكان يتمترب على طول الشاطيء من غزه ثم يتوغل في الداخل على طول حافة دلتا النيل ، انضمت إليه التعزيزات الآتية من المدينة ، وخلال الفترة الممقدة بين أبريل ويوليه من عام ٦٤٠ قاتل الروم في عدد من الاشتباكات الناجحة عن طريق استدراجهم إلى الصحراء . والكن في كل مرة كانت قوات الروم تفلت لتحتمى في قاعدتها ، وفي نهاية العام بدا لممرو أنه لن يتمكن من اقتلاعهم من حصن بابليون المنيع. ولكن في مارس ٦٤١ عندما بلغ الحامية البيزنطية خبر موت الامبراطور هرقل في القسطنطينية تخلى المدافعون فجأة عن النظال ، ومقابل تسليم بابليون بجميع مخازنه سمح للحامية بالانسحاب تحت راية هدنة . بعد ذلك بأربعة أشهركان عمرو قد تقدم في داخل الدلتا وراح يدق أبواب الإسكندرية ، وبعد أربعة أشهر أى في نوفمبر ٦٤١ التمس المقوقس الصلح. الآن وقد أدرك نائب الملك في مصر البيزنطية المعروف بعجرفته ، أن أعمال القمع التي ارتــكبها ، بالإضافة إلى المد الإسلامي الذي لايمـكن مقاومته ، قد حولت البلد بكامله ضده ، وإذ كان يتفاوض مع عمرو لم يسكن يسعه إلا أن يقول : أراد الرب أن يعطى أرض مصر للعوب .

ثم سلمت الاسكندرية وفقا للشروط الممتادة — وهي توفير الحماية للمسيحيين واليهود مقابل أداء الجزية والضرائب — وسمج للجيش البيزنطي بالانسحاب بحراً إلى القسطنطينية في ذلك الوقت كانت عاصمة مصر وهي الاسكندرية ، شأنها شأن دمشق ، تلى القسطنطينية جمالا وثراء . فقد استمدت روعتها وفحامتها

من امبراطوريتي روما وبيزنطه ، وقبل ذلك من الفاتح اليوناني الكبير الذي أنشأها ؛ فكان خط سمائها المتلاً لأ الذي يحلق فوقها يتضمن الفنار الشهير الذي يلمع بأشعة الشمس نهارا وبناره هو ليلا ، كا يتضمن المسلتين المصنوعة بن من الجرانيت ( وتعزوان خطأ إلى كليو باترا ) اللتين تقومان الآن في سنترال بارك بنيويورك سيثي وعلى رصيف نهر التيمس في لندن ، وكذلك المعبد ( الذي ينسب بحق إلى نفس السياحة الأسطورية ) الذي بنته تكريما ليوليوس قيصر .

لاعجب أن كتب عمرو إلى الخليفة أنه استولى على مدينة سوف يمتنع عن وصفها ، ويكفى أن يقول أنه استولى فيها على أربع آلاف فيلا فيها أربعة آلاف حام ، وأربعين ألفا من اليهود تفرض عليهم الجزية ، وأربعائة مكان للهو . وعلى سبيل المفارقة أمو عمر حامل خطاب عمرو وكاد ينتشى من الفرح ، أن يجلس على الأرض ويقاسمه طعامه من الخبز والتمر .

احتل المسلمون الآن مصر كلها حتى حدود النوبة ، ودخلت ليبيا بما فيها عاصمتها البيز نطية طرابلس ، في المنطقة التي تؤدى الجزية . وأثبت عمرو أنه إدارى محبوب عند ما أخذ يدعم مكاسبه ؛ فبنى عاصمة جديدة دعاها الفسطاط ( تعرف الآن باسم مصر القديمة ) وتقع إلى جوار بابليون، حيث كانت القناة الفرعونية القديمة تربط النيل بالبحر الأحر . ولكن باعتباره جابيا للضرائب فإنه قصر عن إرضاء متطلبات عمر الذي عين على إيرادات مصر عبد الله بن أبي سرح وهو أنح لعثمان بالرضاعة . بقى عمرو كحاكم عسكرى ، ولكن بعد ثلاث سنوات فقد منصبه عندما انتهى عهد عمر الذي استمر عشر سنوات ، على أيدى عبد فارسى طعنه طعنة الموت وهو يدخل مسجد المدينة ، اعتقاداً منه

أن الخليفة أصدر حكما غير منصف بصدد نزاع حول مسألة مالية (١) .

وخلفه عثمان زوج بنت محمد ، انتخبه مجلس من شيوخ القوم عينهم عمر وهو على فراش الموت . ولكن عثمان صار شخصاً متحيزا الأقاربه وصحابته . وكان في مقدمة أعاله أن استدعى عمراً من مصر واستعمل مكانه عبد الله أخاه بالرضاعة . وفي الوقت نفسه عزل سعد من العراق وخلفه أخ غير شقيق المخليفة الجديد وكان مدمنا على الخمر سرعان ماجلب العارعلى نفسه عندما صلى بالناس وهو سكران . ثم في عام عهم استرجع الروم الأسكندرية وذبحوا الحامية العربية . فسارع عثمان إلى ارسال عمر و ليستولى على المدينة من جديد، ولما استردها دعاه إلى البقاء في قيادة الجيش وأن يظل عبد الله على بيت المال. فأبي عمر و الذي استشاط غضباً أن يكون الشخص الذي يمسك البقرة بقرنيها وأبي عمر و الذي المتحص آخر ، وعند أذ ثبت عثمان عبدالله بن أبي سرح واليا على مصر .

فى مقارنة عمر بعثمان ليس من غير العدل تماماً أن نقول إنه بعد الزحف المبدئى الذى قام به خالد بن الوليد ، واصلت الامبراطورية العربية توسمها طيلة السنوات العشرين التالية بسبب تفانى عمر وبرغم ضعف عثمان . وكان عثمان محدث نعمة ، مسنا وضعيفا ، بفكر فى اثراء ورعاية اقربائه من بنى أمية

<sup>(</sup>۱) شكا أبو لؤلؤه غلام المفيرة من شعبة ارتفاع الخراج الذى ضربه عليه مولاه ، وطلب الميه تخفيفه و وبقال أن عمراً ساله : كم خراجك ؟ فقال : درهمان و كل يوم ، قال : وأيش صناعتك ؟ قال : نحاس نقاش حداد . قال : فما أرى خراجه بكثير ، فتوعده الفلام وأصمر على قتله .

أكثر مما يفكر فى الاهتمام برعاياه. وتحت تأثير أبى سفيان الذى كانت تتقدم به السن و تشيع المرارة فى نفسه ، عين عثمان أقاربه من بنى أمية فى جميع المناصب الرئيسية بالحكومة والجيش .

مثل هذه المحاباة للا قارب إلى جانب سوء الحكم كان حمّا أن يولدا المتاعب والاستياء . فانفجرت من جديد الغيرة القديمة بين الحضر والبدو وزاد سخط البدو على تسلط قريش عندماسرى الفساد إلى جميع فروع الحكم. وكما سبق أن تنبأ عمر ، فإن وفرة الغنائم من الفتوح التى قامت بها الجيوش الإسلامية ، بدأت تقوض الأسس التى قامت عليها حياة التقشف والنظام . راحت الأيام التى كان فيها عمر يتجول فى الشوارع وفى يده سوطه ويعاقب بنفسه السكارى أو غيرهم ممن ينتهكون حرمة القرآن . كانت الخمر والنساء والشعر طابع عهد عمّان . أصبح البذخ فضيلة ، وكان الذين يعيشون على آلاء الخليفة يمتدحون كرمه وسخاءه .

ولكن بالنسبة إلى عدد متزايد من الناس ، كان اطراد الفساد في الحكم ينذر بالتدهور والخطر . وسرعان ما انتشر السخط في الأقاليم التي فتحت حديثاً . ففي البصرة والكوفة والعراق كان الولاة يعينون ويسرحون باستمرار لايبقي أحد منهم أكثر من بضعة شهور . وكل منهم أسوأ ممن تقدمه . وعلاوة على هذا ، نزح الكثيرون من أشراف قريش إلى الشال الخصيب ليمتلكوا الاقطاعيات التي منحها لهم ابن عمهم الخليفة وبذا أثاروا غضب المستوطنين الشديد الذين سبق أن ظفروا بالأرض عن طريق القتال من أجله . وحتى يظهروا قلة احترامهم للشعور الحلى أطلق أعيان قريش عبارة « جنة قريش على الكوفة .

لم تمض عشر سنوات على تولى عثمان الخلافة حتى كان نتمد اسرافه فى الانفاق وحياة البذخ التى يعيشها ، على كل لسان باستثناء أقار به بطبيعة الحال. وحتى قراراته المعقولة القايلة كانت تعتبر زندقة . وعندما أراد أن تكون النسخة المعتمدة من القرآن هى النسخة المحفوظة عند حفصة بنت عمر وإحدى أزواج محمد ، وأن تحرق جميع النسخ الأخرى ، اتهم بأنه يحاول تدمير القواعد والنصوص التى لاتريق له . وإذ واجه عثمان هذا السخط المتزايد قام بعمل أبعد ما يكون عن الحكمة بأن وقف على المنبر فى المسجد يقول شاكياً (١) : « ألا فقد والله عبتم على بما أقررتم لابن الخطاب بمثله ولكنه وطئم برجله ، وضر بكم بيده ، وقعم بلسانه ، فدنتم له على ما أحببتم أو كرهتم ، ولنت وضر بكم بيده ، وقعم بلسانه ، فدنتم له على ما أحببتم أو كرهتم ، ولنت ولمنكم بيده ، وأوطأت لكم كتنى ، وكففت يدى ولسانى عنكم ، فاجترأتم على » ولكن هذا الكلام لم يكن له من أثر سوى أن حول الكراهية الشعبية إلى ازدراء شعبي .

وإذ تملك عثمان اليأس الآن طلب المشورة من على الذي كان يعيش بعيدا عن الأضواء منذ اختيراً بو بكر ليشغل المنصب الذي كان يرى – أي على – أنه عرشه الشرعى . ولكن لم يكن لدى على سوى تأنيب عثمان ولم يكن في وسعه إلا أن يقترح أن يعمل عثمان على ترتيب بيته وبذلك يستل سلاح ناقديه . عندئذ دعا الخليفة المسكين إلى مؤتمر من عاله في الأقاليم ، ولكن اقتراحهم الوحيد كان أن يلجأ إلى الشام ليحتمى بها . وأجاب عثمان بشجاعة أنه لن يهرب مهما حدث ، وكان قد تجاوز الثمانين من العمر ولم يدع لنفسه من بديل سوى أن يتتبل مصيره في الثورة التي جعلها امراً محتوما .

<sup>(</sup>١) أوردنا النس كاملاكا جاء في الطبري (ح٤، س ٣٣٨). - المترجم.

بعد ذلك بأشهر قلائـــل بدات تسمع في الـكوفة الهمسات الأولى عن التمرد .

وبتشجيع من على دبر الكوفيون ثورة لكنها أخدت ولكن روح الثورة إنتقلت بسرعة إلى مصر حيث كان المتمردون بزعامة محمد بن أبى بكر أوفر نجاحا وعزلوا عبدالله بن أبى سرح • ثم فى عام ٢٥٦ وبعد أن اعترض محمد خطابا من عثمان إلى واليه السابق عبدالله يطلب إليه فيه ان يقضى على المغتصبين ، زحف على المدينة مع أخيه الزبير وخسمائة من الأتباع •

هنا لقيه على "، ولما طلب محمد من الخليفة أن يعتزل ، وبخـه على خيانته ولـكن وافق فوراً على ترتيب لقاء مع عثمان . عندئذ أعاد محمد وفى وجه الخليفة مطلبه بأن يعتزل ليحل محله على "، ولـكن المطلب رفض بشدة . انصرف على " من الاجتماع ، وبرغم أنه بعث بولديه الحسن والحسين لحراسة دار الخليفة ، لم يبذل أية محاولة أخرى لمنع أيدى الثوار من أن تمتد اليه .

يبدو أنه فى ذلك الوقت لم تكن هناك حامية فى المدينة ، وكان معظم الأمويين قد فروا من الحجاز عند اقتراب القوة الصغيرة بقيادة محمد ، وهكذا ، وبوقوف أغلبية الدهماء إلى جانبهم ، تمكن الثوار من أن يحاصروا الخليفة فى داره بل وأن يمنعوا الماء عمن فى داخله ، ويوجهوا الإهانات علناً للخليفة التعس عندما يخرج لأداء الصلاة .

كان أملهم هو إذلاله بحيث يتنازل عن الخلافة وبذلك يتجنبون إراقة الدماء، ولكن عندما سمعوا أن قوات من الشام قد استدعيت لمساعدة عنمان، قرروا أن يسددوا ضربتهم على الفور. فتسلق محمد واثنان من شركائه حائط الدار وطعنوا الخليفة حتى مات، وذلك أمام زوجه التي حاولت في شجاعة أن تدفع ضربات القتلة عن زوجها وأصيبت بضربة سيف قطعت ثلاثة

من أصابعها . وبعد ذلك بثلاثة أيام دفنت جثـة عثمان دون غسلها وهي في الملابس المخضبة بالدم التي قتل وهو يرتديها ، وتم الدفن دون تشييع (١) .

هكذا مات أول خليفة يقتل على أيدى مسلم آخر . وارتعشت بلاد العرب كلم ا توقعًا للثأر الذي سوف يطلقه موته من عقاله .

<sup>(</sup>١) خرج ١٦عة وممهم عائشة بنت عمان ، ممها مصباح فى حق ، حتى إذا أتوا به حش كوكب وهى موضع بالمدينة ، حفروا له حفرة ، ثم ظاموا يصلون عليه ، ثم دلوه فى حفرته ، فد تنوه ولم يلمحدوه بابن ، وحثوا عليه النراب حثوا . ( من كتاب « الامامة والسياسة»، طبعة مؤسسة الحلي بالقاهرة ، ج ١ ، ص ٤٦) . - المنرجم .

## (ه) الحرب الأهلية

بينها الثورة ضه عنمان تفور في العراق ومصر ، كانت دعائم الإمبراطوريتين اليونانية والفارسية تهتز تحت وطأة زحف الجيوش العربية الذي لا يلين . في كل جبهة كانت المبادرة في يد الإسلام ، وبدا العدو المنهار معنوياً عاجزاً عن الصمود أمام القوات الأموية التي زاد من حماسها إيمانها بأن النصر سوف يأتي بالغنائم لمن يبقى على قيد الحياة ، وبالجنة لمن استشهد في سبيل العقيدة . ففي الغرب وصل العرب إلى تونس وهزموا جيشا كبيراً من الروم أمام قرطاجة عاصمة الشهال الافريقي البيزنطي . وفي الشمال استولوا على قبرص ، وغزوا آسيا الصفرى ، وحطموا الأسطول البيزنطي على مقربة من ساحل الأناضول . وزحفاً على أرمينية توغلوا حتى بلغوا البحر الأسود ، ثم فيرفوا غرباً بحيث أصبحوا على بعد أميال قليلة من القسطنطينية . وفي الشرق وبعد أن أزاحوا الجيوش الفارسية من الطريق، اندفعوا عبر خراسان ليبسطوا في عام ١٥٠ انتهت الإمبراطورية الفارسية التي ظلت مزدهرة طيلة ألف ومائتي عام ٢٥٠ انتهت الإمبراطورية الفارسية التي ظلت مزدهرة طيلة ألف

ولكن بمقتل عثمان في المدينة توقفت قوة التوسع الإسلامي ، فالضغينة التقليدية بين الأمويين والهاشميين أصبيحت ثأراً دموياً ، وتحول العرب من مقاتلة أعدائهم إلى محاربة بعضهم بعضاً . عن طريق عائشة كان محمد والزبير إبنا أبي بكر صهرين للنبي . وعلى ذلك كان قريب هاشمي هو الذي أهدر دما أموياً ، وأصبح على وحج بنت النبي المستفيد الرئيسي بلا منازع من موت عثمان عند ما بايعه شيوح المدينة بالخلافة بعد ذلك بستة أيام سواء كان متواطئاً

أو غير متواطىء مع الثوار . كان الدم يطلب الدم ، وطالب بنو أمية بالثأر من على ووجدوا نصيرهم فى معاوية بن أبى سفيان الذى استطاع عن طريق ولايته على الشام وقيادته للقوات فيها خلال السنوات الخمس عشر الأخيرة ، أن يكسب قلوب أهل الشام بفعل إدارته الحكيمة والمستنيرة . كان أول عمل من أعمال التحدى للخليفة الجديد أن علق معاوية قميص عثمان المخضب بالدماء وأصابع أرملته الثلاث المقطوعة ، فى المسجد بدمشق ليثير روحا من الانتقام ، وعندما كتب إليه على يطالبه بالدخول فى الطاعة ، رد بصحيفة بيضاء (١) ؛ ولاحظ الرسول الذى سلم الرد إلى الخليفة : « وتر كت ستين ألف شيح يبكى ولاحظ الرسول الذى سلم الرد إلى الخليفة : « وتر كت ستين ألف شيح يبكى وتحت قميص عثمان وهو منصوب لهم ، قد ألبسوه منبر دمشق (٢) » .

كان على الذى فتر نشاطه وزاد بدانة فاقت المعتاد ، نتيجة طول غيابه عن ساحة القتال ، متردداً بشأن كيفية معالجة هذا التحدى . فعندما سأله الزبير عن خطوته التالية أشار بالصبر انتظاراً لما يقضى به الله . ولكن فى موقف متو تركهذا كان مثل هذا التردد قاتلا : فقد د زاد جموح قبائل البادية إذ تراءت لهم من جديد فرصة للخلاص من نير حكم قريش ، وكذلك سرت روح التمود فى نفوس العدد الكبير من عبدان المدينة من أسارى الحرب . ولم يبق موالياً فى هدوء لنظام الحكم الجديد سوى العراق الذى نشأت فيه الثورة ضد عثمان . ولكن رد الفعل الوحيد من جانب على كان تغيير العال فى البصرة واليمن ومصر . بل وأصيبت أسرة الخليفة نفسه بروح متزايدة من البصرة والمين ومصر . بل وأصيبت أسرة الخليفة نفسه بروح متزايدة من

 <sup>(</sup>١)رد عليه بكتاب عنوانه: من معاوية إلى على ؟ وداخله: بسم الله الرحمن الرحيم ،
 ولاغير . ( المترجم ) .

<sup>(</sup>٣) فيما يلي النص الوارد في « تاريخ العابرى » (ج ٤ ؟ ص ٤٤٤): قال : ورائى أنى تركت قوماً لا يرضون إلا بالقود ، قال : من ؟ قال : من خيط نفسك ، وتركت ستبن ألف شيخ يبكى تحت قميس عمان وهو منصوب لهم ، قد أابسوه منبر دمشق . فقال : منى يطلبون دمهمان ! أاست مولوراكة قهمان ! اللهمالم أبرأ البك من دم عثمان » (المترجم).

الته, د. فقد كانت عائشة زوج محمد المحبوبة ، تكن منذ وقت طويل نقمة على على لأنه صدق شائعات عن طرارتها أطلقها أعداء النبي عندما توجه إلى المدينة لأول مرة . والآن تظاهرت بغضب شديد مفاجىء بسبب مقتل عثمان ، وأقنعت الزبير الذى أصيب بخيبة أمل إذ لم يخلف عثمان ، بأن ينضم إليها فى ثورة سافرة ضد على . وحتى يضربوا المصدر الرئيسي لقوة على ، زحفت عائشة والزبير على العراق بجيش من أهـل مكة واستولوا على البصرة فى أكتوبر من عام ٢٥٦ وأسروا عاملها الجديد المعين من قبل على .

وأخيراً تحرك على وأسرع إلى الكوفة يجمع أعوانه . وانحاز إليه بنو بكر ، وكسب ود الكوفيين بأن وعدهم باتخاذ مدينتهم عاصمة للخلافة بدلا من المدينة ، فأمدوه بعشرة آلاف لسحق الثورة . ولكن بسبب التقدم فى السن والبدانة من جهة ، وخشية إثارة دورة أخرى من حروب الثأر ، عزف على عن مواجهة عائشة قبل أن يحاول أولا أن يكسها إلى جانبه عن طريق المفاوضة . وبرغم أن الزبير كان مستعداً للتفاهم تغلبت عائشة على شريكها فى الثورة وخرجت إلى القتال راكبة فى هودج جمل . انتصر على وسميت المعركة بعد ذلك وقعة الجلل . وقتل الزبير وهو يحاول الهرب، وأعيدت عائشة إلى المستعدية عشر عاماً وقد أدركت السادسة والستين .

بويع على بالخلافة فى العراق يلا منازع ، أما فى الشام فكان لا يزال عليه أن يعمل حساباً لمعاوية الذى راح تحت راية قميص عثمان المخضب بالدماء يجمع جيشاً متزايداً من أنصاره الأمويين . وأمام جميع المحاولات التى بذلها على ليكسب طاعته كان رد زعيم بنى أمية الجديد على لسان رسل يتقدمهم حبيب بن مسلمة الفهرى : « . . فان عثمان بن عفان رضى الله عنه كان خليفة

مهدياً، يعمل بكتاب الله عز وجل، وينيب إلى أمر الله تعالى ، فاستثقلتم حياته، واستبطأتم وفاته، فعدوتم عليه فقتلتموه ؛ فادفع إلينا قتلة عثمان — إن زعمت أنك لم تقتله — نقتلهم به ، ثم اعتزل أمر الناس فيكون أمرهم شورى بينهم، يولى الناس أمرهم من أجمع عليه رأيهم (۱) » . وأخيراً قرر على الزحف على الشام ؛ وفي أبريل ٢٥٧ تقابل على رأس جيش من خسين ألفاً مع أهل الشام من رجال معاوية ، في صفين على نهر الفرات . كان أهل العراق على وشك الانتصار عندما لجأ عرو فاتح مصر والذي يلى الآن معاوية في القيادة ، إلى خدعة رفع المصاحف على أسنة رماح قواته . أوقف معاوية في القيال على الفور وفسروا الحركة كاكان يراد منهم أن يفسروها ، على أنها دعوة إلى تحكيم القرآن . واضطر على إلى الموافقة على أن تحل المشكلة وفقاً لما يقضى به كتاب الله .

أما كيف سمح على لنفسه بأن يخدعه معاوية عندما بدأ الحكان اللذان وقع عليهما الاختيار ، يؤديان مهمتهما بعد ذلك بستة أشهر ، نقول إن هذا ما لم يفسره أحسد تماماً أبداً . ولكن يبدو أن الحكم الممثل لعلى وكان شخصاً سليم الطوية متقدماً في السن وغير متمرس بالدبلوماسية ، وافق مع عرو الداهية ، على أن يخلع كل منهما صاحبه من الخلافة ، وهي حيلة من الواضح أن الخاسر فيها على ، ذلك أن معاوية لم يكن يشغل خلافة حتى يتنازل عنها . سادت الآن حالة من الهدئة المسلحة بين الغريمين ، وفيها كان معاوية مسيطراً على الشام وكان لعلى الطاعة في العراق وفارس . ولكن قضية على كان قد أصابها ضرر جسيم ، فبرغم أنه ظهر حتى يوم وفاته يلعن معاوية في صلاة

<sup>(</sup>۱) آ النس الوارد فی تاریخ الطبری ( ح ہ ، س ۷ ) — المنرجم .

الجماعة فى السكوفة ، فإن خلافته ضعفت بصورة قاتلة بسبب تراخيه وتهاونه وهو ما سارع معاوية إلى استفلاله كى يرفع من مكانته .

وإذ بويع معاوية في الشام بسبب تحديه المصمِّم للقتلة من بني هاشم ، راح يعمل الآن على إخراج ولايات أخرى من الطاعة . وبدءًا بمصر التي خشي هو وعمرو أن يستخدمها على لمهاجمة دمشق ، دق إسفيناً بين الخليفة وعامله قيس . كان رد الفعل من جانب على أن عزل قيسًا وولى مكانه محمد بن أبي بـكر زعيم الثورة المصرية التي وضعته على العرش. ولـكن اضطهاد محمد لذلك النفر من المصريين الذين كانوا يشكون في أحقية على بالخلافة ، سبب الكثير من المشاعر السيئة . وإذ زاد الشعور المعادى للهاشميين بعث بعمرو مرة أخرى إلى مصر على رأس قوة أموية ونصب نفسه واليًّا لحساب معاوية ، مما سبب راحة شديدة لأغلبية كبيرة من الأهلين . أما وقد ضمن معاوية مصر ، إنقض على بلاد العرب وتقاضى جزية من القبائل، بينما مرة أخرى وقفت جيوش الخليفةموقفاً سلبياً . بعد ذلك زحف على عرين الأسد نفسه وغزا العراق . ولكن الأسدكان نائمًا واستطاع معاوبة في مناعة ، أن يدفع بأهل البصرة إلى الثورة عند عتبة باب على نفسها ، كذلك بعث بسرية من ثلاثة آلاف رجل إلى مكة والمدينة حيث صعد زعيمهم فوق المنبر وتوعد بالموت كل من لا يدخل في طاعة معاوية . وواصلت السرية نفسها الزحف إلى اليمن حيث ذبحوا الكثيرين من قرابة على وأصدقائه وعادوا إلىالشام لميتعرض لهم أحد .

وبحلول عام ٦٦٠ كانت الغزوات الأموية قد قصرت ممتلكات على على المرس وركن صغير من العراق مركزه الكوفة ، وكان معاوية قد نادى بنفسه خليفة في بيت المقدس. أخذ أنصار على ينفضون من حوله بسرعة ،

وانحاز بعضهم إلى معاوية بينما هرب آخرون وعدوا إلى الإختفاء. عند هذه النقطة تكونت في العراق فرقة جديدة من المنشقين تعرف باسم الخوارج. أبي الخوارج أن يعترفوا بخلافة على أو معاوية ، وأعلنوا أن الله وحده هو الذي يمكن أن يختار الحاكم الروحي للاسلام ، وأقسموا أن يقتلوا في وقت واحد: الخليفة في الكوفة ومعاوية في دمشق وعمراً في مصر . تحرك على ليقضى على هذا التهديد في مهده بأن هاجم معسكر الخوارج في النهروان . ولكن برغم أن الخوارج منوا بهزيمة ساحقة إلا أنهم رفضوا الاستسلام . وفي ينايرمن عام بالكوفة وحاول آخر قتل معاوية في دمشق وفي مصر أخطأ القاتل الثالث صاحبه بالكوفة وحاول آخر قتل معاوية في دمشق وفي مصر أخطأ القاتل الثالث صاحبه فقتل شخصاً آخر (۱) . عاش معاوية بعد الاعتداء الذي وقع عليه ، أماعلي فمات في اليوم التالي . وتقول الأسطورة إن قاتله كان قد أقسم أن يعطى خطيبته في اليوم التالي . وتقول الأسطورة إن قاتله كان قد أقسم أن يعطى خطيبته الخارجية التي قتل أبوها يوم النهر ، رأس الخليفة كجزء من مهرها (۲) .

مسكين على ؛ لا يسع المرء إلا أن يشعر بالأسف لانحلال أمره وسقوطه غير العاديين . كان في شبابه في مقدمة المعارك دائماً ، يشق طريقه في وجه أعداد ساحقة ليسجل نصراً بعد آخر تحت لواء النبي . وكان أحب الصحابة

<sup>(</sup>۱) كان عمرو يشتكى بطبه فلم يخرج تلك الليلة وأمر خارجة بن حذافة وكان ساحب شهرطته ، ففرج ايصلى فشد عليه القاتل المتربس به وهو يرى أنه عمرو فضربه فقتله (المنرجم). (۲) رأى ابن ملجم المرادى أصحابا من تيم الرباب فذكروا قتلاهم يوم النهر ، ولتى من يومه ذلك امرأة من تيم الرباب يقال لها : قطام إينة الشجنة — وقد قتل (على) أباها وأخاها يوم النهر ، وكانت فائقة الجمال — فقطبها فقالت : لاأتزوجك حتى تشنى لى قال : وما يشفيك ؟ قالت : ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقتل على بن أبي طالب ، قال هو مهر لك . . . فوالله ماجاء بى إلى هذا المصر الا قتل على ، فلك ماسألت ، (المترجم ، ، ملخصة من رواية الطبرى ، . ج ه ، م ك 1٤٤) .

إلى نفس النبي بسبب بسالته ضد الكفار من بني أمية ، ولزواجه من فاطمة أبنته المحببة ، ولأنه كان أحد أول ثلاثة اعتنقوا الإسلام . ولكنهم تخطوه عندما توفى النبيي . وكان من أثر سنوات الخول المشوب بالمرارة خلال خلافة كل من أبى بكر وعمر وعثمان أن ضعف نشاطه وتآكلت همته وهـو يمضى الوقت مع آل بيته أو في عد نصيبه من الغنائم التي تتدفق على المدينة من الشام والعراق وفارس ومصر . وعلى ذلك عندما دقت الفرصة بابه للمرة الثانية لميكن في الحقيقة مستعداً لها ، ومن المحقق أنه لم يكن نداً من الناحيتين الجسمية والذهنية ، لما جاءت به من تحدى الحرب الأهلية المباشر والساحق . وبرغمأنه ظل حتى النهاية قادراً على التآمر بالأفضل والأسوأ ، وعلى أن يكون قادراً أيضًا على الإنتقام عندما يتطلب القليل من الجهد ، إلا أنه كان في أساسه معتدلا ومتسامحًا وكسولا ورفيق القلب وخاصة بالنسبة إلى أطفاله ، ولم يــكن عنده ما يفضل اللهو ساعات مع ابنته الصغيرة . كانت حالات فشله راجعة إلى تفضيله الحلول الوسط وإلى التراخي والتهاون ، ممأ تاح لمعاوية فرصة خلافة على .

ولسكن التاريخ والتقايد الإسلامي كانا رفيةين بعلى حيث لم تكن الظروف كذلك. إذ يعتبر اليوم هو وابنه الحسين من القديسين في نظر تلك الفرق المعروفة في العراق وفارس باسم « الشيعة » أى أنصار على أو المتشيعين له ، بينما يشغل معاوية مركزه فحسب بين أشهر الخلفاء وأمراء المؤمنين عند أهل السنة أو الخلافة الصحيحة. لكن الذي لاشك فيه في نظر الدارس غير المتحين، للتاريخ العربي ، أنه لو كانت الأقدار قد عكست قرارها وجعلت علياً يعيش بعد طعنة سيف القاتل الخارجي بيناقضت بموت معاوية ، لما حققت الامبر اطورية بعد طعنة سيف القاتل الخارجي بيناقضت بموت معاوية ، لما حققت الامبر اطورية

العربية أبداً ما وصلت إليه من توسع فى ظل القيادة الحاسمة لمعاوية وغيره من خلفاء بنى أمية فى دمشق .

في الوقت الذي شاء فيه القدر زوال على على يد قاتله الخارجي كان مهاوية الحاكم بغير منازع على الشام ومصر وبلاد العرب ويطبق الخناق على العراق . لم يتخلف عن طاعته سوى الكوفة والامبراطورية الشرقية ، ولكن همذا الموقف لم يستمر طويلا . فمن باب الاحترام لذكرى على بايع أهل الكوفة الحسن بالخلافة عند وفاة أبيه . وإذكان الحسن يؤثر العافية ويحب السلم ، ويفضل أمن العاصمة الفارسية القديمة وترفها على أخطار ساحة الحرب وشدائدها وقد ظفر بكنية المطلاق الكبير من زيجاته الكثيرة التي يقول البعض إنها باغت المائة ، لم يقم إلا بحركة واحدة لإنقاذ عرشه فوجه جيشا من الكوفة ضد معاوية ، ولكن لما بلغت المدائن الشائعات عن انهزام جيوشه تنازل على الفور الني ختمت أسفلها ماشئت فهو لك . لم يخجل الحسن من أن يطلب و يشترط في ده أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف درهم (١٠٠٠ دولار) وعندئذ ، وقد وضع في جيبه مكاسب لا يستحقها ، انصر ف إلى المدينة حيث توف بعد سنوات ثمان مسموما على يد إحدى زوجاته (١٠٠٠ .)

نقلت عاصمة الخلافة الآن رسميا إلى دمشق حيث بقيت فيها طيلةالسنوات التسع والثمانين القالية . وأدخل معاوية أيضا اصلاحات إدارية معينة أراد مها إدارة شئون الحكومة الامبراطورية . حتى ذلك الحين كانت الامبراطورية

<sup>(</sup>١) اختلف المؤرخون في سبب موت الحسن ، فزعم قومأن زبج ظهر الدمة في الطواف بزيج مسموم؟ وقال آخرون: إن معاوية دس الى جعدة بنت الأشعت بن قيس بأن تسمم الحسن ويزوجها يزيد ، فسمته وقتلته . (حسن إبراهيم حسن : زعماء الاسلام ، القاه, ق ٢٩٦ م ، س ١٩٦ ) • - الترجم .

تنقسم إلى وحسدات إدارية أو محافظات تطابق بوجه عام تقسيات الامبر اطوريتين البيزنطية والفارسية. كانت هناك ولايات مستقلة للشام ، وفلسطين ، والعراق ، وغرب ووسط فارس ، والبحرين ، وعمان ، وشرق فارس ، والحيجاز ، وأرمينيا ، ومصر ، وشمال أفريقيا ، وأخيراً اليمن وجنوب بلاد العرب . فأدمج بعض هذه التقسيات للربكة لتمكوين ولايات خمس . فوضعت إدارة العراق والشام كامها وشرق بلاد العرب في يد وال واحدعاصمته المكوفة ؛ وبالمثل ثم إدماج الحجاز واليمن وجنوب بلاد العرب ؛ ووسع نطاق ولاية أرمينية لتشمل منطقة الجزيرة بين دجلة والفرات؛ وأدمجت مصروشمال أفريقية ، وكذلك غرب وشرق فارس .

كذلك كان معاوية أول خليفة يفوض السلطة . لم تعد وظائف الحكم الثلاث — الإدارة السياسية وجباية الضرائب والإمامة — مركزة في أيدى الخليفة ولكنه عهد بكل منها إلى وزير مختلف . وكان الولاة أحراراً في أن يعينوا نواباً عنهم في داخل ولاياتهم دون الرجوع إلى دمشق . وبدلا من أن يتولى القضاء بشخصه كما فعل الخلفاء الأوائل ، عين معاوية قضاة مستقلين في جميع أرجاء الامبراطورية . وأنشأ أيضاً جهازاً إدارياً ، وبريداً ، وديواناً المسكا ثبات ليتمشى مع ازدياد حجم المراسلات ولضمان حفظ الوثائق الرسمية . بهذه الإصلاحات وغيرها التي أريد بها مواعاة توسع الخلافة السريع ، أصبح معاوية أول حاكم للامبراطوربة العربية يخرج على النظام القبلى القديم معاوية أول حاكم للامبراطوربة العربية يخرج على النظام القبلى القديم الحكم ويوسى أسس إدارة سياسية حديثة .

وفى الوقت ذاته راح يعمل على إخضاع آخر معقل لقوة العلويين في الشرق. فاستدعى إلى دمشق زياداً بن أبيه عامل على في فارس ، وهناك أغدقت عليه ضروب المداهنة الشديدة مقابل خروجه على مولاه ، بما في ذلك

عرض ولاية الإمبراطوريه الشرقية بأسرها عليه . ووقع زياد وهو ابن غير شرعى لأبى سفيان من بغى في الطائف ، تحت إغراءهذه المعاملة وخاصة عندما استاحق معاوية نسب زياد بأبيه · واذ عاد زياد إلى ممتلكاته التى اتسعت رقعتها أنثأ أول قوة للشرطة في الإمبراطورية العربية واستخدمها في مطاردة الشيعة أنصار الحسين وهو الابن الأصغر لعلى وكان لايزال على قيد البقاء . وبرغم أن العراق وفارس سوف يعرفان في المستقبل غير البعيد صنوفا من القمع أشد سوءاً ، إلا أن حكم زياد الذي لايرحم كان فيه ما يربو على ثمن ماقدم إليه معاوية من إحسان وأفضال ، إذ ألزم الأقاليم الشرقية بالدخول في الحظيرة الأموية .

أما وقد ضمن معاوية قاعدته الداخلية على هذا النحوسير الجيوش العربية مرة أخرى فى جميع الاتجاهات. فعلى الجبهة الرومية استغل العرب سيطرتهم على البحار منذ الاستيلاء على القواعد البحرية البيزنطية فى الأسكندرية وقبرص وتدمير الأسطول البيزنطى ، وأغاروا على صقلية ورودس وضربوا شمالا فى البحر عبر الدردنيل ليها جموا القسطنطينية ذاتها يرغم ماوضح بعدئذ من أن هذا لم يؤثر على الاطلاق فى هذا الحصن للنيع. وفى الشرق عبروا نهر جيحون إلى أزبكستان وأغاروا على مخارى وأدخلوا مدن بلنخ وهراة القديمة بأفغانستان فى حظيرة الاسلام وثبتوا الحكم الاسلامى على شاطئى نهر السند. وفى أفريقية فى حظيرة الاسلام وثبتوا الحكم الاسلامى على شاطئى نهر السند. وفى أفريقية الإمبراطورية حتى أبعد مكان فى الغرب حتى ذلك الوقت وبسبب الإفتقار الإمبراطورية حتى أبعد مكان فى الغرب حتى ذلك الوقت وبسبب الإفتقار ميل وبقعرض باستمرار للمضايقة من جانب العدو ، فإن الجيوش العربية التى ميل وبقعرض باستمرار للمضايقة من جانب العدو ، فإن الجيوش العربية التى زحفت أية مافة على ساحل أفريقية الشمالى كانت تجبر على الانسحاب . وعلى زحفت أية مافة على ساحل أفريقية الشمالى كانت تجبر على الانسحاب . وعلى

ذلك أنشأ عقبة في عام ٦٧٠ العاصمة العسكرية الحصينة وهي القيروان في تونس وتتمع في منتصف الطريق بين مصر والطرف الغربي الأقصى للامبراطورية البيزنطية بشمال أفريقية في مراكش . ومن القيروان أنشئت سلسلة من التحصينات تمتد شرقاً وغرباً لتحول دون هجمات الجينوش البيزنطية من قرطاجة وغارات قبائل البربر الجبلية في الظهير الجبلي الذي لم يفتحه العرب . وإذ استبعد عقبة خطر تونس بهذه الطريقة واصل الزحف في عام ٦٨٣ إلى مراكش حيث استولى على طنجة واحتل ساحل الأطلسي حتى أغادير جنوباً . ولكن على غرار العرب السابقين الذين فتحوا طرابلس وتونس، وجد نفسه الآن على بعد نحو ١٥٠٠ هيل من قاعدته . وبرغمأنه لفي مقاومة قليلة في أثناء زحفه ، فإن خط مو اصلاته الطويل الذي تعوزه الحماية جعل من الخير له أن ينسحب إلى القيروان. وإذ كان يتوقع أن يلقى فى عودته مقاومة يسيرة كالتي لقيها خلال رحلته الخارجية ، قسم قوته إلى عدة ألوية صغيرة بقصد إخضاع وتهدئة أكبر ما يمـكن من المناطق الواقعة إلى الغرب من تونس. ولـكنه هنا ارتكب خطأ مميتاً ، فعند بسكرة في شرقي الجزائر وقع هو ولواءه في كمين نصبته قوة كبيرة من البربر ، وقتلوا عن آخرهم . وخلال السنوات الخمس والعشرين التالية لم يعرف شمال أفريقية من طنجة حتى طرابلس سوى حكم قبائل البربر الوحشي ، باستثناء جيوب منعزلة قليلة يغلب عليها النفوذ البهزنطي من قرطاحة.

وبينما المعركة من أجل التوسع ثائرة على جميع هذه الجبهات كان معاوية في دمشق يرسم خططاً دقيقة يضمن بها استقرار الإمبراطورية بعد وفاته . وإذ كان مصمماً ألا تتكرر الحرب الأهلية التي أعقبت مقتل عمان وبالكاد حالت دون تمزق الإمبراطورية الوليدة ، عزم على الخروج نهائياً على صدأ

الانتخاب وأن يجعل الخلافة تتعاقب فى أسرته ، بأن يستخلف ابنه يزيداً . قبل أهل الشام الاقتراح على نحو ما كانوا يفعلون بالنسبة إلى كل ما كان يعرضه عليهم معاوية ، ولم يعترض العراق الذى يسيطر عليه زياد . ولكن لما عرضت القضية على المدينة ومكة نجد أن الحسين الإبن الأصغر لعلى ، وليبين أن العداء بين الأمويين والهاشميين لم ينته بموت أبيه وتنازل أخيه ، اعترض بشدة على ما وصفه بأنه محاكاة غير ديموقر اطية للأسلوب اليوناني والروماني . بالطبع كان فى إمكان الحسين بوصفه حقيد النبي أن يعتمد على تأييد شعبي بالطبع كان فى إمكان الحسين بوصفه حقيد النبي أن يعتمد على تأييد شعبي المعترض الذي هو موضع التقدير ، ومن ثم أعلن البيعة ليزيد .

هنا ربما ارتكب معاوية واحداً من أخطائه التكتيكية النادرة . كان هدفه أن يتفادى حرباً أهلية أخرى بعد وفاته ، ولكن القوم في مكة والمدينة فسروا فشله في حمل الحسين على الموافقة بأنه ضعف . ولكن معاوية كان في ذلك الوقت قد تجاوز السبعين من العمر وفضل عدم استخدام القوة إذ ظن أن الأساليب الأخرى سوف تحقق أغراضه . وفضلا عن هذا كان بطبيعته ميالا إلى الوفاق أكثر مما كان محارباً . وإذ كان بطيئاً في الغضب وذا قدرة غير عادية على ضبط النفس ، كان حسب قوله — لا يستخدم سيفه حيث غير عادية على ضبط النفس ، كان — حسب قوله — لا يستخدم سيفه حيث يكفي سوطه ، ولا يستخدم سوطه حيث يكفي لسانه ، « ولو كان بيني وبين يكفي سوطه ، ولا يستخدم سوطه حيث يكفي لسانه ، « ولو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت . إذا شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شددتها » .

هكذا كان خلق هذا السياسى العربى الرائع الذى أسس أسرة قدر لها أن تحسكم الإمبراطورية فى أيام أعظم مجدها وأوسع حسدودها الجغرافية . وكشخص ديموقراطى إقطاعى يتبع التقليد القبلى كان باب معاوبة مفتوحاً

دائمًا أمام أدنى رعاياه مرتبة . فالفقراء ، وذوو الحاجة ، والنساء ، والأطفال ، أو بمض أهل البادية القدامي ممن لديهم مظلمة يريدون التعبير عنها — هؤلاء جيماً كان في إمكانهم أن يعرضوا عليه شخصيا متاعبهم وكل منهم يحظى باهتمامه غير المجزأ . فبينما دافع عن عثمان وانتقم لمقتله من قبيل الولاء لشخص تربطه به صلة الرحم ، كان معــاوية على خلاف الشخص المنحل الذى يتحمز لأهله . كان يمين وزراءه وعماله حسب مزاياهم ، ولما كان يدرك عدم توافر العدد الكافي من العرب الذين بؤهلهم تعليمهم أو خبرتهم لإدارة إمبراطوريته الآخذة في التوسع السريع ، استخدم النصاري واليهود والقبط والروم والأعاجم في أرفع المراكز بالدولة . فمن بين آخرين كان صاحب بيت المال وشاعر القصر وطبيبه الخاص بل وزوجته،من النصارى . كذلك لم يكن معاوية من التقوى بحيث يبتعد عن الترف والدعة . والواقع أن المؤرخين المسلمين انتقدوه بسبب أنه كان يلقى خطبة الجمعة وهو جالس ، وأنه أقام ف القصر الخليفي عرشاً ملكيا مما جعل منه على حد إصرار نقاده ، أول ملك في الإسلام بدلا من أن يكون خامس الخلفاء.ولعل معاوية ما كان لينكر الاتهام ذلك أنه كما يحدثنا فيليب حتى « لم يكن أول الملوك العرب وحسب ولكن كان من خيرهم أيضاً » . وكان في وسعه أن يدعى أنه ترك المملكة أغنى وأكبر وأكثر أمناً مما وجدها .

محمد صلى الله عليه وسلم » . وحذر يزيداً أيضاً من عبدالله بن الزبير وهو عدو لدود لبني أمية ، كان أ بو الزبير ومحمد بن أبي بكرعلي رأس الثورة ضد عُمان . قال معاوية : « وأما الذي يجمُم لك جثوم الأسد ، ويراوغك مراوغة الثعلب ، فإذا أمكنته فرصة وثب ، فذاك ابن الزبير ، فإن هو فعلمًا بك فقدرت عليه فقطعه إرباً إرباً () » . ولم يكمد معاوية ينطق بتحذيراته حتى نادى ابن الزبير بنفه خليفة في مكة ، وخرج الحسين من مكة متوجهاً إلى الـكوفة في صحبة سبعين من الشيعة يحرسونه ، كي يشعل الثورة في العراق وينتزع الخلافة من يزيد. ولكن التصرف الذي أقدم عليه في الوقت المناسب، عامل الكوفة كر بلاء على مسافة نحو خمسين ميلا إلى الشمال ، ليفكر في خطوته التالية . وبعث إليه عبيد الله برسول يدعوه إلى الاستسلام. عمد الحسين إلى الأناة أملا في كسب وقت يحمع خلاله القبائل تحت لوائه . ولكن عبيد الله وكان على ببنة من نواياه، أمر بقطويق معسكره. لقد بالفت الأسطورة الشيعية في قصة المعركة التي نشبت بعد ذلك بحيث يستحيل فصل الحقيقة عن الخرافة . ولكن يبدو من الواضح بدرجــة طيبة أن قوة الحسين الضئيلة ظلت ساعات عديدة تتحدى القوات الكافية التي كانت تفوقها عدداً بنسبة خمسين إلى واحد. وعندما استنفد الحسين الحيل وكل وسيلة أخرى للدفاع وخر "جميع أتباعه صرعى، واجه أعداءه بمفرده. وإذ الدفع يهاجم أهل الكوفة الذين

<sup>(</sup>۱) الذس كما أورده الطبرى فى تاريخه ، . ج • ، س ۲۲۲ — ۳۷۳ . وفيا يلى النس كما ورد فى كرناب • العقد الغريد » ( . ج ٣ ، س ١٣١ — ١٣٢ ): لست أخاف على المرابة : الحسين بن على على على على على على على الزبير ، وعيدالله بن عمر . فأما الحسين بن على فأرجو أن يكفيكه الله فإنه تثل أناه وخذل أخاه . وأما ابن الزبير فإنه خب شب إفإن ظفرت به فنطعه إربا إربا — المترجم .

اعثرتهم الدهشة، شق طريقه عبر صفوفهم في شجاعة اليأس إلى أن سقط وقد أصيب بضربة سيف في العنق . وفصلت رأسه عن جسده ، وبناء على أمر من إعبيد الله وطأوا جثته بالأقدام ومثلوا بها لمنع التعرف عليها بأنها جثة حفيد النبي ، وتركت طعاماً للجوارح . ويقال إن الرأس تم الاحتفاظ بها وفي النهاية دفنت في قبر بكربلاء أصبح فيا بعد ضربح الحسين . وتعتبر كربلاء حتى اليوم المدينة المقدسة بالعراق ، وهي مع النجف حيث دفن على " ، مكان يحج إليه الشيعة وهو عندهم أكثر قداسة من الكعبة في مكة أو قبر الرسول في المدينة أن موت الحسين البطولي مضافاً إليه الشعور الواسع الانتشار الذي أحاط بذكرى على " ، كان هو كل ما يحتاج إليه البيت العلوى لتثبيت حقه في ضروب الحبة والولاء في العراق وهو حق ظل قائماً طيلة ثلاثة عشر قرناً .

## الإرهابوالفتح في الشرق

قضى يزيد على الحسين ولكن جعل منه شهيداً وهو ماكان أبوه يخشاه. كان عليه الآن أن يتحمل العواقب المتفجرة لإنته اره بالعراق ؛ وكان عليه فضلا عن هذا أن يعالج أمر عبدالله بن الزبير في مكة . ولم يفعل أى من الأمرين بطريقة فعالة جداً ، ذلك أن يريداً لم يكن من طراز معاوية . فبرغم أنه كان كوالده يؤثر التفاوض على القدال إلا أن إيثاره كان يوحى به ميل إلى إعفال شئون الدولة . فإذ كان إبناً لأم مسيحية كانتشاعرة موهو بة ، فقد كان يزيد شاباً رقيق الحاشية يملك طاقة هائلة على أن يمتع نفسه ، ومدمنا في قوة على السخرية وقرض الشعر

في هذه الأثناء كانت روح الإنتقام أنتي أثارها استشهاد الحسين تفور بصورة خطرة تقرب من نقطة الغليان. وفي الحجار إرتفعت مكانة عبدالله بصبه اللهنات على الأمويين. والآن، وخوفاً من استخدام المزيد من القوة، تجاهل يزيد مشورة أبيه وحاول معالجة أمر عبدالله باللين. فبدلا من أن يبعث بالقوات لتمزق عدوه «إرباً إرباً» دعاه إلى بلاطه في دمشق. وحتى عندما رد عبدالله بزج رسول يزيد في السجن، ظل الأخير متردداً في توجيه الضربة الأولى، ولم يتحرك بحزم إلا بعد عامين عندما انحازت للدينة إلى ثورة مكة وعزل الخليفة المضاد عامل يزيد وقبض على ألف من الأمويين. فسير يزيد حلة تأديبية من الشام كان من الفريب أن تضم كثيراً من العرب المسيحيين (كيف تلابد أن عمر كان يتاوى في قبره!). سارت الأمور سيراً حسناً في أول الأمر،

فاستولى أهل الشام على المدينة وزحفوا على مكة حيث أمطر رجال المدفعية المسيحيون المسجد الحرام الذى احتمى به ابن الزبير ، بالحجارة من مجانيقهم وخلال الحصار اشتعلت النارفي السكعبة وتسكسر الحجر الأسود إلى ثلاثة أجزاء . ولكن بعد ذلك بشهرين علم المهاجمون بموت خليفتهم وقائدهم الأعلى فانسحبوا .

أصبح عبدالله بن الزبير الآن حاكم الحجاز بلا منازع ، وعندما وضح أن ابن يزيد وحليفته معاوية الثانى صبى مريض ، لم يبطىء الخليفة المضادف أن يستغل ميرته فى أماكن أخرى فى الإمبراطورية . وإذ لم يلق مقاومة أموية توقفه حصل على البيعة فى العراق حيث بعث بأخيه مصعب ممثلا له ، وفى مصر وجنوب بلاد العرب وحتى فى أجزاء من الشام . تخلى عبيد الله عن الكوفة لمصعب ، وارتعش الأمويون أمام تقدم الهاشميين المنتقمين . ولكن لم يضع كل شيء . فقد تنازل الآن معاوية الثانى عن العرش إذكان من الأمانة بحيث يعترف بأنه لن يستطيع أن يشغل المنصب بجدارة ؛ وأظهر بنو أمية مرونتهم بالتحول إلى فرع آخر من هذا البيت الوفير بالكفاءات ، وبايعوا مروان بن بالمحم بالخلافة . كان مروان وزيراً لعثمان ، وكان الآن رجلا تقدمت به السن و برغم أنه لم يعش سوى تسعة أشهر فسرعان ماأظهر ابنه وخليفته عبدالملك أن الأمويين قد وجدوا مرة أخرى البطل الصحيح فى لحظة أزمـــة خطيرة تعرض لها بيتهم .

على غرار مناوية بدأ عبد الملك فى تعويض خسائر أسرته بفضل نشاطه هو وباستخدام عامل لايعرف الرحمة ليثبت سلطانه على أهل العراق المتمردين المتقلبين . اختار عبد الملك رجـلا من طراز زياد هو الحجاج بن يوسف ، كان فى الأصل معلماً فى الطائف ومن بنى قيس من وادى الغرات . فعبدالملك

كان يشمر بالمتعة من الحرب، وكذلك كان الحجاج. وعند ما بعث بالحجاج ليستأنف حصار مكة وكان لايزال فى أواخر العشرينات من العمر، استخدم الأخير مجانيقه بطريقة أشد وحشية وأكثر فعالية مما استخدمها رماة يزيد المسيحيون.

سقطت مكة بعد ستة أشهر وقتل عبدالله بن الزبير وهو يقاتل حتى النهاية بشجاعة الأسد التي كان ينسبها إليه معاوية . وتمشياً مع التقليد أرسلت رأسه إلى الخليفة .

في هذه الأثناء كان العراق يغرق في حمام صغير من الدم. لقد قتل عبيدالله وهو يحاول استرجاع الكوفة . أما ذلك النفر من رجاله ممن عوفت مسئوليتهم عن قتل الحسين فقد أعدموا بالطريقة التي يقضى بها القانون القبلي . وهناك جندى زعموا أنه هو الذي نزع جلد الحسين ففعلوا به الشيء نفسه ثم قتلوه رمياً بالسمام حتى برزت من لحمه كأنها أشواك القنفذ .

ولكن أما وقد مات ابن إالزبير بدأ الهاشميون يتعاركون فيا بينهم ؛ وسارع عبد الملك إلى أخذ المبادرة فى يده. وفى محاولة بارعة لصرف الحجاج المسلمين عن المعقل الهاشمى بنى المسجد الرائع فى القدس والمسمى قبة الصخرة . وعن طريق الدعاية الذكية ، وتقديم العروض بالعفو عن كافة أنصار الخليفة المضاد إذا انحازوا إليه، أغرى الكثيرين من قوات مصعب بالانفضاض عنه . وعندما بدأت المعركة فى عام ١٩٦ أوقع الهزيمة بالعامل الهاشمى بسهولة .

انتهت الآن الحوب الأهلية الثانية ؛ لقد انتصر البيت الأموى وتوقفت شبه الجزيرة العربية إلى الأبد عن أن تكون مركز قوة العالم العربي . وعمل

عبد الملك الآن على دعم سيادة دمشق . فإذ كان من المتحمسين للسيادة العربية أحدث الكثير من التغييرات الجذرية في نظام الحكم الذي سبق أن ابتدء معاوية ، وكان المقصود منها جميعاً وضع العرب في مراكز السيطرة والتقليل وأبرزها إحلال المربية محل اليونانية والفارسية كاللغةالرسمية فىالشاموالمراق، وكانت النتيجة التي استهدفها الخليفة أن تولى الموظفون العرب بالتدريج مجالا واسعًا من الوظائف الحكومية كان يشغلها الروم والفرس من قبل. عندبد الفتوح العربية لم يكن أبناء البادية على دراية بدقائق شئون الضرائب والمالية والإدارة ووقعت المسئولية عن هذه المسائل في أيدى الموظفين الروم والفرس بمن استولى الفاتحون العرب على بلادهم . ولـكن أصر عبدالملك على أنه بانقضاء جهلين فقد حان الوقت الذي يتعين فيه على العربأن يبدأوا في تحمل مسئو ليات حكومتهم . وفضلا عن هذا أصبح الخليفة الجديد أول من ضرب عملة عربية تحل محل العملات الرومانية والفارسية التي ظلت حتى ذلك الحين وسيلة التبادل. فغي عام ٦٩٥ أمر بنقش الدرهم الفضى والدينار الذهبي ويساويان حوالى عشرة دمشق أولا .

عزم عبدالملك على أن يسحق الإضطرابات الشيعية في الإمبراطورية الشرقية مرة واحدة وإلى الأبد. ولهذا الفرض اتجه بحو الحجاج الذي نجح في القضاء على العلويين في الحجاز خلال عامى ولايته على بلاد العرب ، وهذا النجاح زكاه باعتبار الرجل الذي يحكم الشرق باليد الحديدية اللازمة . ومنذ أن وصل الحجاج إلى الكوفة أظهر لرعاياه ما ينتظرهم . فتوجه إلى المسجد مباشرة

«أما والله إلى لأحل الشر محمله ، وأحذوه ينعله وأجزيه بمثله ، وأنى لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإلى لأنظر إلى الدماء بين العائم واللحى... وأنى والله يا أهل العراق ما أغرز كتفاز التين ولا يقعقع لى بالشنان ولقد فررت عن والله يا أهل العراق ما أغرز كتفاز التين ولا يقعقع لى بالشنان ولقد فررت عن ذكاء ، وجريت إلى الغاية القصوى . إن أمير المؤمنين ،عبد الملك نثر كنانته ثم عجم عيد أنها فوجد في أمرها عودا ، وأصلبها مكسرا ، فوجه في إليك ، فإن عجم علا أوضعتم في الفتن ،وسندتم سنن الغي . أما والله لألحونكم لحو القود، ولأعصب السلمة ، ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل . إلى والله لاأعد ولأعصب عصب السلمة ، ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل . إلى والله لاأعد في أنتم وذاك ؟ والله لقستقيمن على سبل الحق أو لأدعن لكل رجل منكم شغلا في جسده ، من وجدت بعدد ثالثة من بعث المهلب سفكت دمه ، وأنهبت ماله » .

كان لهذا التحذير الوحشى أثره وخاصة عندما اتبعه بإخماد تمرد بالبصرة ، بأقصى درجات الوحشية . من الآن فصاعداً قدر للامبراطورية الشرقية أن تتحمل عهداً من الإرهاب لامثيل له . كان الناس يعدمون أو يزج مهم في السجون لأقل اشتباه بأن لهم عواطف علوية أويعارضون نظام الحكم الأموى.

<sup>(</sup>۱) هذا هو النس كاملاكما أورده الطرى ( ج ٦ ، س ٢٠٠٣ ) ، واستبعدنا ما تمثل به بعد ذلك من الشعر ( المترجم ) .

ويقال إنه خلال ولاية الحجاج على العراق وفارس والتى أمتدت إثنين وعشرين عاماً ، أعدم ما لايقل عن ١٢٠٠٠٠ شخص ، وأنه عندما مات كان هناك مروره في السجون .

وكان الحجاج أيضاً إدارياً مسرفاً وجابى ضرائب لا يرحم . فلكى يمول المتنعية الزراعية ومشروعات الرى زيد الخراج إلى الحد الذى ألجأ الفلاحين إلى النزوح بالألوف إلى المدن ليلتحقوا بالجيش حيث كانوا لا يعفون من الضرائب فحسب ، بل وكانوا يتقاضون إعانة خاصة . فأعادهم الحجاج إلى مزارعهم ، وفي بعض الحالات العنيدة بوجه خاص أمر بأن تختم أسماء ملكياتهم على أيديهم وأذرعهم لتسهيل التعوف عليهم إذا ماحاولوا الفرار ثانية . ولضمان سرعة تحرك القوات في حال نشوء متاعب مع العلويين ، أنشأ الحجاج قاعدة سرعة عمرية في واسط الكائنة في منتصف الطريق بين مراتع الشيعة في الكوفة والبصرة . وجيء بألوية من الفرق الشامية لتكون حاميات بالقاعدة وبغيرها من المواقع في كافة أرجاء العراق .

ولسكن وجود هؤلاء المحتلين « الأجانب » إنما زاد من كراهة العراقيين لسادتهم الشاميين ، ومن حنينهم إلى عودة العلويين . وفى عام ٧٠١ وجد العلويون زعيماً فى شخص عبدالرحن بن الأشعث وهو من قواد جيش على السابقين ، وكان يحيا حياة متواضعة فى خراسان منذ انتزع معاوية السلطة من مولاه . زحف ابن الأشعث على العراق وعبر نهر دجلة على رأس قوة كبيرة أطلق عليها اسم « جيش الطـاووس » بسبب فخامة ملابس أفرادها . ففتحت له البصرة أبوابها مرحبة به كمحرر من طغيان الحجاج . ولكن انتصار العلويين كان قصير الأمد ، إذ سرعان ما تم استرداد البصرة بفضل

تعزيزات من الشام ، ويقال إن أحد عشر ألفاً من أهلما دفعوا بحياتهم ثمن مساعدتهم للثوار . يعد ذلك عاد جيش الطاووس إلى التجمع خارج البصرة ، ولكن الشاميين كانوا أقوى منهم . وتلت ذلك مجزرة رهيبة وفر ابن الأشعث بصعوبة إلى خراسان ناجياً بحياته . وعندئذ راح قتيبة بن مسلم الذى استعمله الحجاج ، يظارد أتباع ابن الأشعث ويقتلهم بلا رحمة .

كان قتيبة عاملا نشيطاً في خدمة الحجاج بمثل ماكان الأخير بالنسبة إلى عبد الملك. فبرغم قسوة هذا المحارب القبلي وفساده كان قائداً لامعاً بشكل لاسبيل إلى إنكاره . وكان الحجاج الذي لم يقل طموحه عن وحشيته ،بحاجة إلى قائد لامع يوسع ولايتة الشرقية بحيث تضم الوديان والبساتين الخضراء النضرة والمدن الجميلة التي ذكرت الأساطير أنها واقعة وراء نهر جيجون . وهكذا في عام ٧٠٥ وبعد أن تمت تهدئة العراقوفارس أطلق الحجاج العنان المتيبة ليسير شرقا على رأس جيش يزيد على خمسين ألف رجل . وخلال السنوات العشر التالية لم يـكمد ينقضي عام دون أن تمتد حدود الإمبراطورية العربية إلى ماوراء قارس وأفغانستان إلى ما يشكل الآن جمهوريات جنوب آسيا التابعة للاتحاد السوفييتي . بل أن جهود خالدبن الوليد وعمرو بن العاص لتتضاءل أمام فتوح قتيبة الذي كان جنوده الذين يلبسون الدروع ، يطلقون العرادات والكباش والمجانيق ـ وهي الصورة المعروفة في العصور الوسطى للصوار بخ الحديثة على مدن تركستان وأزبكستان . أخذت بخارى، ونهبت سمرقند. وإذ زحف العرب شرقا مكتسحين كل شيء أمامهم استولوا على عند كشفر .

وعلى الجناح الجنوبي لقتيبة لم يكن محمد من القاسم زوج إحدى بنات.

الحجاج، أقل نجاحاً عندما غزا في عام ٢١٠ ما يعرف الآن باسم باكستان واستولى على ديبول عاصمة السند بعد أن خدمه الحظاء إذ أصابت إحدى القذائف تمثال بوذا وحطمته ودفعت المدافعين ممن يعتقدون في الخرافات إلى الفرار، وقد تملكم الرعب. وتم الاستيلاء على الملتان وكانت مدينة يؤمها الحجاج من عبدة الأصنام، وعلى غنائم نقدر قيمتها بمبلغ ٢٠٠٠ ٢٠٥٠ دولار الآن سقطت باكستان الحديثة بما فيها البنجاب في أيدى العرب المنتصرين وراحت بمرور الوقت تدخل في دين الإسلام. من ناحية واحدة فقط لم يقحقق طموح الحجاج. لقد وعد بأن يستعمل على الصين أياً من قائديه قتيبة وابن القاسم تطأ أقدامه أرضها قبل الآخر، فلم ينجح أى منها في ذلك ووقفت الحدود الشرقية اللامبراطورية العربية عند كشفر وطشقند.

ولكن إذا كانت للحجاج أطماع فخيمة فقد كان يستطيع أن يظهر غيرة شيطانية و تافهة إزاء الولايات الأخرى والولاة إذا كان نجاحهم ينتقص بأى حال من سمعته. ومن الأمثلة على هذا معاملته حلفه فى الحجاز . هذا الوالى وهو ابن أخ للخليفة ، قام بعمله على نحو ممتاز . فحفر الآبار وبنى الطرق وأقام النافورات فى المدن المقدسة . والحق ، لقد أضفى على الحجاز برغم مناخه القاسى و تربته الصخوية الجافة ، جواً أكثر جاذبية وأوفر حربة ، ن مراعى العراق حيث كانت دماء ضحايا الحجاج تنساب بغزارة شأنها شأن مياه النهرين الكبيرين . وكان حتماً أن يهرع الكثيرون ممن استوطنوا العراق إلى الحجاج الكبيرين . وكان حتماً أن يهرع الكثيرون ممن استوطنوا العراق إلى الحجاج الذى طالب بعزل عمر وتم له ذلك ، ثم حل خلفه بالتهديدات عن طرد مماثل ، الذى طالب بعزل عمر وتم له ذلك ، ثم حل خلفه بالتهديدات عن طرد مماثل ، على إخراج المستوطنين وإعادتهم إلى العراق ، حيث زج بالكثيرين منهم فى السجون ، بل وأعدم البعض بسبب هجرتهم .

ومع كل ، فبرغم ما اتصف به الحجاج من وحشية وغيرة ، فإنه أسهم في توسيع الإمبراطورية العربية في اتجاه الشرق بأكثر مما أسهم به أى وال أموى آخو . صخيح بالطبع أن عصر إرهابه عمل كثيراً على زيادة أعداد جيوش الخليفة بأن دفع الألوف من أهل المدن والبدو على الانخراط في الجيش باعتبار أن هذا أفضل وسيلة للنجاة من القمع والاضطهاد في دولة بوليسية. ولكن هذا لا يغير من الحقيقة وهي أنه لولا أن الحجاج فرض سيطرة قوية على العراق ، وأكثر من هذا على فارس ، لما أمكن أن تكون هناك قفزة إلى الأمام في باكستان وتركستان وأزبكستان وفرغانة ، وبدلا من أن تتوغل الجيوش العربية حتى حدود الصين كانت تجلس عند عتبة دارها تقوم بدور الحاميات وتدافع عن نفسها ضد التحدي المستمر من جانب العلويين .

لكن مثل هذا الحريم الذي فرضه الحجاج على العراق والإمبراطورية الشرقية يتقاضى حتماً ثمنه مما يولده من المرارة في النفوس. وكان من ترفق القدر به أنه لم يعش ليدفع هذا الثمن حيث توفى عام ٢١٤ بسرطان المعدة بينما كان الأمويون لا بزالون متسلطين على الخلافة. ولكن برغم أن حكاماً آخرين كانوا سيمانون ماسوف يأتى به المستقبل من غضب وانتقام رهيب، كان الحجاج هو الذي خلق ذلك الرصيد الهائل من كراهية للحكم الشامى راحت تقل بعد موته. كان غير العرب في العراق وجيرانهم الأعاجم، وبرغم تحولهم إي الإسلام، يشعرون منذ وقت طويل بالسخط إذ يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية أي كموالى. ولكن القضاء على العلويين في العراق وفارس على أيدى زياد عامل معاوية، أوجد رابطة مشتركة بينهم وبين الموالى؛ وهيأ الموالى بدورهم تربة خصيبة تنمو فيها الشيعة العلوية.

وفى الوقت الذي عين فيه الحجاج واليًّا على الإمبراطورية الشرقية أصبح

الشيعة هم الناطق بلسان جميع الطبقات المضطهدة فى العراق وفارس سواء أكانوا عربا يضطهدون لأنهم يريدون علوياً على العرش ، أم غير عرب ليست لهم امتيازات كاملة بسبب أصولهم العنصرية . لقد كمم الحجاج أفواه الحركة الشيعية بأقسى مما فعل أى وال سبقه أو جاء بعده، ولكنه بهذا على تعميق الكراهية لحكم أهل الشام وبنى أمية إلى الحد الذى جعل وقوع انفجار أمراً لا مناص منه فى النهاية .

## ذروة الصيف وأوائل الخريف بالنسبة إلى الأمويين

بالقياس إلى المباسيين لتى الأمويون معاملة يسيرة وأقل من منصفة نوعاً من جانب المؤرخين العرب. ويرجع بعض السبب في هذا إلى ما كان للروائم الفارسية في بلاط هارون الرشيد من تأثير أشبه بالتنوبم المغناطيسي ، كما يرجم أيضاً إلى تعمـــد النورة العباسية المنتقمة في عام ٧٥٠ الفضاء على كل أثر للأَمويين الشاميين بما في ذلك تواريخ فتوحهم . لكن برغم كل أخطاء الأمويين ، وأسوأها بغير شك وأشدها تدميراً للذات ، الميكل إلى جمل غايات الفتوح تبرر أساليب الإرهاب، فإن لهم الحق في فصل يسجل لهم مجداً لم تبزهم فيه أية إمبراطوريةأخرى في تاريخ الإنسان. فني ذروة الفوة الأموية في عام ٧١٥ كانت الإمبراطورية العربية تمتد من حـدود الصـين إلى المحيط الأطلسي، ومن فرنسا إلى حدود الهند الحديثة، ومن بحر الخزر حتى النوبة . وكانت تضم أسبانيا وجميع الساحل الأفريقي الشمالي ، وشبه الجزيرة العربية ، والشام وفلسُطين، ونصف الأناضول، والعراق، وفارس وأفغانستان، وباكستان، وما يشكل الآن أراضي التركمان وأزبكستان والقرغير بالاتحاد السوفييتي . ما من امبراطورية تقرب من هـذ. الأبعاد، تم الظفر بها في زمن قصير كهذا . فرجال القبائل العربية الذين كانوا محل ازدراء القوى الـكبرى في ذلك العصر ، باعتبارهم سكان مستعمرات حفاة الأقـدام ، هؤلاء الناس فتحوا فيما بين عامي ٦٣٢ ، ٧١٥ ما يربو على أربعــة ملايين ونصف المليون من الأميال المربعة ، بمعدل تقدم بلغ ١٥٠ ميلا موبعاً في اليوم لمدة ثلاث وثمانين سنة . بل ومماله أهمية ومغزى أكبر أن هذه الفتوحات العربيةغيرت وجه العالم إذ أخرجت المؤثرات اليونانية والمسيحية من الشمال الأفويق والمشرق، فضلا عن أنها حولت الامبراطورية الفارسية السابقة إلى الإسلام . وبذلك حولوا ماكان طيلة قرون مستعمرات لروما واليونان حول شواطىء البحر المتوسط، من أسلوب غربى للعيش إلى أسلوب شرقى ، وما من بيت عربى آخر يستطيع أن يبارى البيت الأموى في المساحة والسرعة . ويزوال الأمويين في الشام بدأت الامبراطورية في التقلص والتمزق . وبعد ذلك لم تتمكن من التوسع والازدهار إلا في الغرب الأقصى حيث لم تتمكن سيوف الجلادين من بني العباس من الوصول للقضاء على القلة الأموية التي ظلت على قيد البقاء .

وأكثر من هذا أنشأ الأمويون آثاراً تبارى انتصاراتهم . فهم الذين أقاموا أعظم وأروع مبان ثلاثة في الامبراطورية : قبة الصخرة في بيت المقدس ، والمسجد الأموى الكبير في دمشق ، ومسجد عبد الرحن الثالث في قرطبة . كان عبد الملك كلفاً بالبناء بمثل ماكان مولعاً بالقتال . فني سنة ١٩٤٤ أكل العمل في قبة الصخرة التي بنيت على ما تقول الأسسطورة ، حول الصخرة التي وقف عندها إراهيم وهو يستعد لذبح ابنه اسحاق ، وحيث بدأ عمد صعوده إلى السموات السبع . فبالسقف المصنوع من النحاس الأصفر والذهب ، وبالأعمد لذ الشائحة من الرخام المعرق والفسيفساء الذهب حول الجدران والتي حلت محلها منذ القرن السادس عشر فسيفساء زرقاء وخضراء وصفراء ، كان المراد بهذا الأثر الأول الذي خلفته امبراطورية بني أمية أن ينافس أماكن العبادة والحج التي أقامها الخليفة المنافس له في مكة والمدينة ،

وأن يكون مزاراً أشد إثارة للنفس مما أنشأته المسيحية أو اليهودية في المدينة القدسة المثلثة .

وتفوق الوليد الأول وهو ابن عبد الملك وخليفته منذ سنة ٧٠٥ ، حتى على أبيه في البناء. فوسم المسجد في مكة ، وعمر ووسع مسجد النبي في المدينة بحيث يضم قبر محمد وحجرات أزواج الرسول . وإلى جانب قبة الصخرة التي أقامها أبوه ، بني المسجد الأقصى وهو أكبر منها ، وأدخل المأذنة التي ينادى منها المؤذن على المؤمنين للصلاة . وأنشأ مدارس عديدة ، فضلا عن مؤسسات للمصابين بالصرع والعمى والبرص . وكان كذلك أول حاكم في العصور الوسطى يبني البمارستانات والمستشفيات للمصابين بأمراض مزمنة ، وكان الكثير من المستشفيات التي أقيمت فيما يحاكي ما أنشأه الوليد منها . وأعظم منشئاته المعارية هو بالطبع المسجد الأموى بدمشق الذى بنى فوق موقع كنيسة يوحنا المعمدان البيزنطية التي تضم قبر القديس. وكان أقدس حرم في الإسلام بعد جامعي مكة والمدينة وقبة الصخرة ، هو المسجد الأموى الذي ما يزال من أرحب وأروع أماكن العبادة في العالم وربما يكون من بين الآثار التي خلفها الأمويون أشدها دلالة على خلقهم . وإذ تولى بناءه وتزيينه جيش من أصحاب الحرف البيرنطيين والعال من الفرس والهنود والمصريين ، فقد أنفق على عمارته ما يعادل خراج الشام سبع سنوات. لميبخلوا على إقامته بشيء أو يغفلوه. ولسكن برغم أن عظمته لم يبزهاشيء \_ بصحنه الفسيح المصنوع من الحجارة ، و بالفسيفساء البراقة التي تصور حياة القرن الثامن في دمشق، وبالأرضية الرخامية الشاسعة والسقف المنحوت على نحو بالغ الجال ومنه تتدلى سيمائة قنديل بالسلاسل الذهبية \_ كان ولا يزال فيه صفاء غير عادى يصور بشكل قاطع وبأكثر مما تصور الكلمات أى كتاب أو عظة ،

المهنى الباطنى للاسلام وهو خضوع الروح السكلى لمشيئة الرحمن وأفعاله . كان هذا من كل ناحية ، ذكرى تليق بخليفة أموى عظيم هو اليوم وعلى خلاف أبيه العنيف والعدوانى ، محل الاحترام والتوقير باعتباره واحداً من أعظم المحسنين بالشام وحارسا أشد يقظة على مصالح شعبه . فإلى جانب إنشاء المساجد والمستشفيات المرضى ولليتامى ، كان الوليد أيضاً يرعى المسنين والعجزة ، ويراجع بدقة تكاليف المعيشة حيث كان يقوم شخصياً بزيارة الأسواق فى الشام وينزل العقاب السريع والشديد بكل من يحاول تحقيق أرباح فاحشة . وعلى غوار معاوية كان بابه مفتوحاً أمام رعاياه ، وتحمل مشاق لانهاية لها من أجل توفير العدل ورفع المظالم وفض المنازعات بطريق التحكيم . ولكن يظهر أن سماحته لم تتجاوز الحدود الشرقية للشام ، إذ احتفط طيلة عهده بالحجاج والياً على الإمبراطورية الشرقية وأطلق يده فى ارتكاب أعمال قمع فى العراق وفارس ما كان هو نفسه ليوقعها بألد أعدائه فى الشام .

مامن شيء كان يسبب أى قلق للوليد طالما زاد من رفاهية شعب الشام أو أنمى ووسع ممتلكات الخلافة في الخارج. وليس من قبيل الصدفة وحسب أن وصلت هذه الممتلكات في عهده إلى أبعد حدودها. فبيما كان قتيبة وابن القاسم يجتاحان آسيا الوسطى ، كان جيش عربى آخر يتجمع ليدفع حدود الإسلام في أنجاه الغرب.

فبعد سنوات ثلاث من تولى الوليد الخلافة عام ٧٠٥ قام عمه وعامله على مصر بتعيين موسى بن نصير واليًا على الأقاليم الغربية ؛ وكان والد موسى نصرانيا من أصل يمنى أسر بالعراق فى أحد أديرة النساطرة كان خالد بن الوليد قد استولى عليه . بعد موت عقبة فى الجزائر سنة ٦٨٣ عاد البربر فسيطروا على شمال أفريقية من طرابلس إلى مراكش أواضطر العرب إلى الجلاء عن القيروان ، عاصمتهم الغربية الجديدة . كان البربر يغيرون حسما بشاءون (م ٨ – العرب)

على السبول من مخابئهم الجبلية حيث لم يمكن في إمكان العرب تعقبهم ؟ وتحدت قبيلة محلية أخرى تدعو زناتة أحيانا جميع الجهود المبذولة لإفائهم إذكانوا يستخفون في المكهوف والمغارات بل وفي الجحور في الأرض. (لانزال حتى اليوم نجد سلااتهم في كهوف في التلال الساحلية على امتداد الشاطيء الأفريق الشمالي). وبانتهاء القرن السابع تحول المد قليلا ونجح العرب في تهدئة الأقاليم الساحلية حتى تونس واستردوا القيروان. ولكنهم العرب في تهدئة الأقاليم الساحلية حتى تونس واستردوا القيروان. ولكنهم لم يجسروا قبل وصول موسى ، على السير غربا صوب المناطق التي شهدت لهزيمة عقبة وموته.

قر رأى موسى على أن يضع حداً للتهديد البربرى مرة واحدة و إلى الأبد. وبفضل سلسلة من عمليات زحف فى اتجاه الغرب لم يسكن فى الإمكان صدها ، اكتسح كل مقاومة ومد سلطانه غرباً حتى طنجه. كان موسى يخير أوفر أسراه ذكاء و نباهة بين الخدمة فى جيشه بعد اعتناق الإسلام وبين بيعهم رقيقاً لمن يدفع أعلى ثمن ، وهذا الأسلوب أثبت فعاليته و نفعه . والحقيقة أنه لما عاد إلى عاصمته القيروان عين أحد هؤلاء الأسرى من البربر وهو طارق بن زياد ، عاملا له فى طنجه .

لم يخطر بيال موسى وهو يشق طريق العودة على طول الساحل الأفريقى ، أن نوايا نائبه تتجاوز المكث هناك ودعم الحكم العربى فى الأقاليم المفتوحة حديثاً . وبرغم أن العرب كانوا قد انتزعوا سيادة البحارمن أعدائهم فى شرق البحر المتوسط إلا أنهم كانوا حذر بن نوعاً فى استخدامها ؛ فلم يحاولوا القيام بفتوح فيها وراء البحار ، باستثناء المحاولة الفاشلة ضد القسطنطينية . والاستيلاء على قبرص . كار عمر قد رفض منح الإذن بالهجوم على قبرص معلناً فى حزم أن الله جعل البحر حاجزاً واقيا وأن محاولة ركوبه تعتبر دنساً ، ولم يمنحه عثمان إلا عن كره منه . ولكن طارقاً لم يكن من الخوف أو التقوى بحيث

يسمح لشقة من البحر أن تردعه . وفي سنة ٧١١ أقدم على الخطوة البالغة الأهمية والخطورة بأن عبر المضايق بقوة من سبعة آلاف من البربر والعرب، وأقام لنفسه رأس جسر عند سفح صخرة الأسد التي حملت اسمه فسميت «جبل طارق» .

تقدم طارق واستولى على الجزيرة الخضراء. ولسكن عند هذه النقطة فإن موسى الذى استشمر القلق خشية أن يؤول الفضل فى هذه الفتوحات إلى نائيه ، خرج من معقله فى تونس وأمر طارقاً أن ينتظره قبل مواصلة الزحف فى شبه جزيرة إيبيريا. كانتأسبانيافى الوقت يحكمها الملك رذريق أو لذريق (كا يسميه العرب) من القوط الغربيين ،الذى اشتبك فى نزاع مع أحد نبلائه وهو الكونت يوليان الذى نفى إلى سبته . وإذ رأى يوليان فرصة لاسترداد أراضيه انضم إلى العرب؛ فلم يقف عند حد تزويدهم بالمعلومات عن المنطقة وإنما على الكرين من أفراد الجيش القوطى على الانحراف عنه قبل أول لقاء مع عرب طارق. تلاذات مصرع لذريق واستسلام بقية جنده . وعندئد تجاهل طارق أوامر رئيسه وانقض على الأندلس حيث استولى على مالقه وقرطبة وغر ناطة .

فى هذا الوقت ( يونيه ٧١٢) وصل موسى أيضاً إلى أسبانيا بجيس من عشرة آلاف رجل. وبعد أن استولى على اشبيلية بمجهود قليل وكانت متدمة الجيش العربى قد تجازوتها ، لحق بنائبه عند طليطلة وهنا نشب نزاع عنيف بينه وبين طارق وضربه بسوط وزجه مصفدا إلى ظلام السحن أطلق سراح طارق فيما بعد ولكن بعد أن أجبر على التنازل لرئيسه عن معظم الغنائم التي كان قد استولى عليها بما فى ذلك مائدة مرصعبة بالجواهر غنمت من كاندرائية طليطلة وقيل إنها كانت للملك سليمان فى بيت المقدس.

استمر الزحف العربى وسقطت سالإمنكا ثم سرقسطه وفالنسيا وأرغونة

وبرشلونة وجيرونا. وبحلول خريف عام ٧١٣ كانت جميع أسبانيا في أيدى العرب باستثناء نافار والأستوريا. عندئذ استدعى موسى إلى دمشق ليشرح السبب الذى من أجله غادر موقعه في القيروان بدون إذن . استخلف موسى ابنه عبد العزيز على أسبانيا وتوجه إلى الشام ليواجه الخليفة الذى كان قد مرض الآن ولكنه لم يذهب نادما مستغفراً ؛ بل بالعكس لم يحدث أبداً أن كان مثل موكب النصر هذا وعلى رأسه هذا اليمني المتكبر ، على طول ساحل شال إفريقية . كان يسبر وراءه أربعائة أسير من أمراء وأشراف القوط ، يرتدون تيجانهم وأحزمتهم الذهبية وفي أثرهم ثلاثون ألفال من العذارى الأسبانيات وفيض لا نهاية له من العبيد والأسرى وقد أنحنت ظهورهم تحت مقل ما كانوا يحملون من غنائم تكفي لفداء عدد من الخلفاء .

كان حمّا أن يسير الموكب بطيئا ، وعندما اقترب موسى من نهاية رحلته كان الوليد يحتضر ، وأصدر أخوه وولى عهده سليمان أمره إلى موسى بإرجاء الوصول فى دمشق أملا فى أن يكون اعتلاؤه الخلافة مكرما بوصول المنتصرين . ولكن موسى تجاهل الأمر ووصل إلى عاصمة الإمبراطورية فى فيراير ٧١٥ قبل وفاة الوليد بأسابيع قلائل . أقيم الاستقبال الرسمى في صحن الجامع الأموى . وفى ملابسه الفخمة المتدلية ، وجالسًا القرفصاء على عرش الخلافة وسط وسائد موشاة ومطوزة ، تقبل الوليد لأول مرة فى التاريخ العربي خضوع المئسات من الأسرى الأوربيين من ذوى الدم النبيل . العربي خضوع المئسات من ناحية الأب وقد اصطفوا حسب السن ، وإلى يساره أقاربه من ناحية الأم ، ووراءه رجال البلاط والشعراء وكبار موظنى يساره أقاربه من ناحية الأم ، ووراءه رجال البلاط والشعراء وكبار موظنى الدرلة . ورغبة من موسى بغير شك فى تحسين العلاقات مع مولاه أهدى إلى الوليد نفائس الفتح الاسباني بما فيها مائدة سليمان المرصمة بالجواهر . ولا يسعنا إلا نتخيل الرعب الذي لاحظ به فى هذه اللحظة الحرجة أن احسدى قوائم

المائدة مفقودة ، وأن نتخيل ما تملكه من مزيج الارتباك والغضب الشديد وهو يراقب طارقا الماكر يتقدم إلى الأمام ويسلم القائمة الناقصة إلى الخليفة شارحاً أنه كان قد احتفظ بها ليبرهن على دوره فى الاستيلاء عليها.

ولكن بالنسبة إلى موسى بن نصير كانت هذه الدراما الكبيرة من درامات العصور الوسطى دلالة على بدء النهاية . كان الوليد قد غفر له عصيانه، ولكن لما مات بعد ذلك بوقت قصير خلفه سلمان طبقا لوصية عبدالملك الأخيرة فجرد موسى من قياداته وصادر أمواله . فالخليفة العديد لم يغفر له رفضه إرجاء دخوله فى دمشق دخول المنتصرين إلى مابعد وفاة الوليد ، وأذل أخا القائد علنا بأن جعله بقف تحت الشمس المحرقة حتى خر مغشيا عليه من الإعياء . واذ لم يكن لموسى ما يعوله من مال أو مكانة مات معدما يستجدى الناس فى قرية نائية فى الحجاز . لم يقنع سلمان باظهار غيرته على هذه الصورة الوحشية كأنما كان يحاول فى استهاتة أن يمحو ذكرى الحكم العظيم الذى تولاه أخوه الأكبر ، فأمر بأن يقتل بالسم عبد العزيز الذى لم يكن فقط يحكم أسبانيا وفق تعليات موسى وإنما أضاف أيضاً ميورقة وغيرها من جزر البليسار إلى الإمبراطورية . واستدعى محمد بن القاسم من الشرق وأمر بإعدامه . ولم يكن مصير قتيبة بن مسلم خيراً إذ قبض عليه وأعدم بعد محاولة فاشلة لرنع مصير قتيبة بن مسلم خيراً إذ قبض عليه وأعدم بعد محاولة فاشلة لرنع راية الثورة .

بخلاف هـذ. الأعمال الانتقامية الوحشية ضد أنجح قواد الوليد كان سايان شهوانياً وشرها ، يحيا حياة خمول ، مفضلا حريمه على ساحة القتال . كان نهما في الأكل وبدينا ، يحب الحراير النفيسة ، ويقال إنه كان يحتفظ في أكامه بلحم أو دجاج سمين في أثناء الاجماعات الرسمية . وترك أمور الدولة في أيدى مستشاريه ومنهم يزيد بن المهلب وكان من المقربين . عُين يزيد مكان قتيبة على خراسان حيث أقسم أنه سوف يبز سلفه في الفتوح . أما أنه

بزه فى القسوة فأمر لا يرقى إليه الريب . ولكنه أخفق فى أن يضيف شبراً واحداً إلى حدود الإمبراطورية . ولم تتقدم جيوش الخليفة بصورة لها شأنها إلا على الجبهة البيزنطية حيث عبرت الأناضول لتحاصر القسطنطينية من البر والبحر . ولكن هذه المغامرة الجرئة تحطمت يسبب وباء الطاعون . وربحا كان هذا الوباء هو الذى قضى على سليمان لأنه مات سنة ٧١٧ خلال زيارة إلى قواته على الجبهة البيزنطية . ولما لم يكن له ولد خلفه ابن عمه الأول وهو عمر وكان ابن أخ لعبد الملك .

كان عمر يختاف اختلافاً تاماً عن سلفه . كان أكثر ورعاً وصلاحاً من سميه عمر الأول . ولقد ضربته دابة فى جبهته وهو غلام ، وكان أصلع ونحيل الجسم ،صورة أليمة . وكره الملابس الفاخرة التي أحبها سليمان . وكان بطوف يشوارع دمشق فى ملابس رثمة ومرقعه بحيث غالباً ماكان يمشى وسط الزحام لا يعرفه أحداً ، وبالمثل كان ينفر من متاع الدنيا ويعزف عن الاقتناء الخاص ولذا باع الأسطبل المكبير لخيول السباق والذى كان بملكه الخايفة السابق ، ودفع بثمنه إلى بيت المال ، وكان هدا أبضاً مصير حلى زوجته .

كان أنبل جهد بذله عمر أنه أعاد وحدة الإمبراطورية. فنهى عن نعن على من فوق المنابر (۱) فى الصلاة الجامعة وهى العادة التي كان معاوية أدخلها ؛ وسلم إلى نسل على الضياع التي احتفظ بها محمد للاحسان ، ثم راح يطبق مبدأ رفع الجزية عن المسلم سواء كمان من العرب أو الموالى ، وهى التي كانت تجنى من رعايا الخليفة « الأجانب » . بل وسار خطوة أبعد فأدخل تغييراً جذرياً فى مفهوم السياسة الإسلامية الذي كان سائداً منذ الأيام

<sup>(</sup>١) وحمل مكانه توله تمالى « أن الله بأمر بالمدل والإحسان ، وايتاءذى اللهربي ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » ــ المنرجم .

الأولى. حتى ذلك الحين وطبقا للدستور الذي استنه عمر الأول كانت هناك تفرقة واضحة بين شبه الجزيرة العربية والبلاد المفتوحة وبين العرب المسلمين والبـــاقين بما فيهم الموالى . فعلى اعتبار أن شبه الجزرة هي قلعة الإسلام، لهذا كان الحاس في تحويل أهلها إلى الإسلام، وكان الحرص الشديد على أن ُ يحتفظ بها ، وانطوى العرب المسلمون على أنفسهم بوصفهم حماتها ليبقوا على نقاء دينهم ودمهم . وبالعكس كانت الاقاليم المفتوحة معفاة من ضرورة اعتناق الإسلام ، وسمح لرعايا الخليفة من النصارى واليهود بأن يحتفظوا بدينهم وأرضهم شريطة أداء نصيبهم من الجزية . وحتى بعد نقل مقر السلطة الزمنية من مكة إلى دمشق ، ظل هذا الربط والتزاوج بين الإسلام والعرب نافذاً . كانت التعديلات الجوهرية الوحيدة التي أدخلت على سياسة عمر الأول في « التفرقة » ـ أي حظر استيطان العرب في الأراضي المفتوحة ، وفرض الضرائب على الموالى الذين اعتنةوا الإسلام وبنفس سعرها الكامل بالنسبة إلى الكفار « الأجانب » \_ نقول إن هذه التعديلات عملت فحسب على إضافة عنصر جديد من التفرقة العنصرية لصالح العرب إلى النظام القائم على التفوقة الدينية، لم يشجع غير العرب على اعتناق الإسلام (١)، ومن ثم لم يكن عدد الأجانب الذين تحولوا إلى الإسلام ذا علاقة بحجم الفتوح الهائل التي تمت على يد الجيوش العربية .

كان عمر الثانى من الطموح إلى إعلاء شأن الدين بحيث لا يسمح بإهدار الفرص. وعلى ذلك ، وعملا على إخراج الإسلام من تقوقعه ، بدل السياسة

<sup>(</sup>۱) هذا الذي يقوله المؤلف هو أيمد مايسكون عن مفهوم التمرقة ، بل أنه منبثق من مبدأ الاسلام وهو أنه لا اكراه في الديم ، ومن هنا كان التسامح لمزاء أهل الكتاب وعدم اجبارهم عنى الاسلام . والاسلام أيضاً يقول أنه لا فضل لعربي على أعجمي لملا بالتقوى · بالمترجم ( راجم ما كتبناه في هذا الصدد بسكتابنا « التفسير القرآ في التاريخ · · ) ·

الرسمية وبدأ حملة من أجل تحويل الأقاليم المفتوحة إلى الإسلام بالجملة . وبسبب أن الامتيازات الضريبية الليبرالية تساند حججه الداعية إلى تحويل الناس إلى الإسلام ، فإن السياسة الجديدة تسفو عن نتأمج فورية ودرامية فأقبل على الدين الجديد عشرات الألوف من كافة أرجاء الامبراطورية وخاصة في الشرق إلى ماوراء نهرى جيحون والسند حيث المبادىء المجوسية والبوذية بل وعبادة الأوثان ، لم تكن تموت إلا ببطء بسبب أساليب التفرقة المعنصرية التي انطوت عليها السياسة الأموية . والآن نجد قصة مختلفة ذلك أن حالات الدخول في الإسلام صارت من الكثرة بحيث شكا عمال هر في الأمصار من أن الإيرادات لا تكني لتسيير أه ور الامبراطورية . وبرد يعكس طبيعة عمر ، أجاب « ... فإن الله إنا بعث محمداً صلى الله عليه وسلم هادياً ولم يبعثه جابياً » (١) .

على أن أعظم نتيجة أسفرت عنها سياسة عمر فى تقرير المساواة بالنسبة إلى المسامين كافة ، الهدنة التى أوجدتها فى العراق وبلاد فارس . نسى العلويون والهاشميون مؤقتاً أحقادهم ضد الأمويين ، بل إن الخوارج العدميين أوقفوا إطلاق نيرانهم خلال السنوات الثلاث التى كرمت فيها هذه الشخصية القديسة العرش . ولكن إذا كان بلاط عمر أكثر طهارة ونقاء إذامتلا أهل الورع والزهد بدلا من الشعراء والخطباء بمن كان يحبهم أسلافه ، فإن إدارته فقدت المكثير من فعاليتها عندما عجل بالعملية التى بدأها عبدالملك وهى إحلال المسامين على الموظفين النصارى واليهود فى إدارة الدولة . ولما كان الذين حلوا محل الأخيرين لم يعتادوا التصرف فى الثروات الهائلة التى جاءت بها فتوحهم حيث المكثير منهم من سلالة أهل البادية البسطاء ، لهذا كا نوا يجهلون المسائل المالية وينفقون فى استهتار كل مايصل إلى أيديهم . وكان حما أن يؤدى هذا إلى الفسادو الرشوة إذ كان عال الامصار والنواحي لا يحتفظون بحسابات ويستأثرون المسائغ كبيرة لإستعالهم الخاص .

<sup>(</sup>١) كان هدا رده المشهور على أيوب ن شرجبل الأصبحي والى مصر . ـــ المنرجم .

لكن ، ومهما جانب التوفيق النتيجة المترتبة على تعيينهم ، فإن إصلاحات همرالإدارية في الإمبراطورية كان يمليها على الأقل تصميم على وضع أفضل مسلم فى الوظيفة وليس وضع من يدعى أن له حقاً فيها بحكم صلة عاً تُنية أو قبلية بالخليفة.` وكان لامفر من أن يكون يزيد بن المهلب أول من يعانى من هذه السياسة الجديدة. فعندما استدعى ليفسر ما بعث به إلى سلمان من التقارير المبالغ فيما عن الغنائم التي استولت عليها الجماعات المغيرة لم يكن في وسعه إلا أن يقدم الاعتذار الأعرج بأنه كان يبالغ في ضروب نجاحه من أجل أغراض دعائية . وعندئذ نغي وسجن في جزيرة بالبحر الأحمر . ولـكن يزيداً لم يـكن قد انتهى بعد . فلما توفي عمر سنة ٧٢٠ فر من السجن وجمع جيشًا من أنصاره واستولى على البصرة وقتل عاملها وسرق محتويات بيت المال. هذا العمل اليائس عجل به العلم بأن خليفة عمر وهو أخ آخر للوليد ، قد استدعى يزيداً أيضاً وسوف يقتله على وجه التأكيد إذا ظل في السجن . ذلك أنه عندما كان ابن المهلب والمياً على خراسان صادر الثروة الفارسية التي كانت تملكها زوجة الجليفة الجديد على أساس أنها بنت أخت للحجاج عدو مولاه سليمان اللدود . في ذلك الوقت أقسم زوجها علما أنه سوف يقطع مضطهد زوجه إرباً . رإذ صار خايمة كرر التهديد وأمر التوات التي بعث بها إلى البصرة، ألا يدعوا أحداً من أصدقاء سلمان وخصوم الحجاج حيا . وحقق انتقامه بالفعل عند ما أنزل جيش عدته ثمانون ألفاً من الشاميين الهزيمة بابن المهلب على مقربة من الكوفة وقتلوه وجميع أفاربه .

لم تكد هذه الثورة تسحق حتى نشبت ثورات أخرى فى مناطق بحر الخرر الجبلية وامتدت شرقا حتى فوغانه . لقد تابى رعايا الخلافة « الأجانب » الرسالة من خليفة عمر الذى بدأ يعيد تطبيق التفرقة العنصرية . مرة أخرى اتحد العلويون والموالى فى قضية واحدة . وعندما توفى يزيد الثانى فى عام ٧٧٤ —

ويزعمون أنه مات كمداً بعد اختناق جاريته الأثيرة بسبب حبة عنب ألقاها إليها حبيبها الملكى — نقول إن زيد ابن على حفيد الحسين الذى مات شهيداً، شن أولى الثورات التي سوف تبلع الذروة في الإطاحة ببني أمية . وأمر هشام وهو الخليفة الجديد وآخر من تولى العرش من أبناء عبدالملك ، بالقضاء على زيد بدون رحمة ، واختار للمهمة قريباً للحجاج يدعى يوسف بن عمر وكن عاملا على المهن .

ولما كان بوسف مسكبراً و لايصفح ، استخدم قوة الخليفة بصورة حائية من الرحمة ، للقضاء على زيد وأنباعه . ولسكن الشبكة كانت تطبق عملي الأموبين ، ووجد هشام نفسه وقد أحاط به الأعداء في كل جبهة . وعندما سحب عمر الثاني في عام ٧١٧ الجيش الذي كان يحاصر القسطنطينية ننبه الروم فجأة إلى إمكانية أن تمكون الامبراطورية العربية في طريق الامحلال . وفي الوقت الذي ولي فيه هشام كانوا يتدفقون عبر الأناضول ويهددون المعقل الشمالية للامبراطورية . وكان نشاط العلويين والخوارج يبقي العراق وفارس في حالة اختمار . وفي آسياالوسطى ثارت القبائل المحلية وانتزعت سمرقند من العرب وهددت بخارى التي لم تنقذ إلا بعسد أن خسر العرب ثمانين ألفاً . وانتقلت العدوى إلى أرمينيا ، وفي شمال أفريقية ثار ٢٠٠٠ر ٢٠٠٠ من البربر احتجاجا على إعادة فرض الخراج عليهم بعد موت عمر الثاني برغم تحولهم إلى الإسلام . ودارت معركة دامية على مقربة من القيروان في عام ٢٠٠٠ قبل أن أمكن إخضاع الثوار . وبعد ست سنوات أثارت دعاية الخوارج ثورة أخرى قام بها البربر في مراكش .

بدا حكم هشام كأنه حصار طويل واحد . ولم تكن هناك أية أنتصارات تخفف من القتامة والكآبة إلا في الجبهة الأسبانية . فمنذ موت عبد العزيز الصغير قاد عبد الرحمن بن عبدالله والى أسبانيا ، قواته عبر جبال البرانس

واستولى على ناربون حيث أقام مركز قيادته ، بهدف الزحف شالا إلى باريس وشرفا إلى إيطاليا . ولكن حظه لم يستمر طويلا . فقي عام ٢٣٧ التقى بالفرنجة بقيا دة شارل مارتل المعروف باسم «المطرقة» ، قريباً من بواتييه ، وإذ سبق للقائد العربي أن تعقب الفرنجة بسهولة من الدور دوني إلى اللوار ، أصبح مسرفا في الثقة بالنفس وعجز عن أن يدرك أن شارل مارتل كان يقوم بانسحاب استراتيجي من الأرض المكشوفة حيث للعرب ميزة طبيعية ، إلى أراضى الفابات حيث يكونون في موقف ليس في صالحهم . وفي جسو ساده البرد القارس لم تكن قوات عبدالرحمن مستعدة له تماماً ، أمرهم بالهجوم وكاد يكسر بهجمته الأولى المربع الصلب الذي يتكون من العدو . ولكن الفرنجة المدربين تدريباً جيداً صمدوا وشقوا طريقهم حول مؤخرة العرب ليهجموا على العربات المحملة بالفنائم التي استولوا عليها في زحفهم السابق . فلما رأى العرب هذا التهديد الموجه إلى ما غنموه اندفعوا للذود عن عربات الكنوز فخففوا الضغط على جيش الفرنجة الرئيسي . حاول عبدالرحمن أن يجمع رجاله لشن هجوم آخرول كن قتل بضربة رمح وهنا انفرط عقد العرب وفروا .

هذه المعركة التى دارت بعد موت محمد بمائة عام بالضبط كانت نقطة التحول في توغل العرب في أملاك الفرنجة . نشب الشقاق ودبت الغيرة بين العناصر العربية والبربرية من جيش الخليفة . وبرغم أن حملات أخرى شنت على وادى الرون وأدت إلى الاستيلاء على أفنيون وفالنس وهددت باريس من جديد ، فقد كانت أوربا متنبهة الآن للخطر الذى مهددها . وبحلول عام ٢٥٩ وبفضل تعزيزات من لمبارديا وغسقونيا وبلاد الباسك طرد شارل مارتل العرب من فرنسا وحصرهم بصفة دائمة وراء جبال البرانس .

بعد ذروة صيف الإنجاز الأموى فى عهد الوليد حل خريف مبكر ينذر بالخطر. فنى ظل إخوته الأقل منه شأنا وهمة ، بدأت أوراق الفتح الخضراء يتحول لونها ، وسرعان ماقدر للشجرة العارية تقريباً التى غرسها البيت الأموى ذو الكبرياء ، أن تسقط تحت فأس انتقام الثورة العباسية .

## الثورة العباسية

بموت هشام في سنة ٧٤٣ من التهاب في اللوزتين انتهى دور أبناء عبداللك وانتهى البيت الأموى بالفعل. فبرغم أنه اتهم بالعمل كالسائر في نومه خلال الحصار الطويل الذي ميز عهده ، وبالانصراف إلى حفر القنوات وإنشاء المتنزهات وترتيب حفلات السباق التي تجرى فيها خيوله البالغ عددها أربعة آلاف ، بدلا من الدفاع عن المملكة ، كان هشام من أصحاب البسالة والفضيلة إذا قيس بالخلفاء الذين جاءوا من بعده ، بل أن سليان ويزيداً الثاني ممن عرفا بالانهماك في اللذات كانا كلاها حاكين أقل خلاعة ومجوناً وأشد فعالية من ابن أخ هشام وخلفه الوليد الثاني .

إن موت هشام وهو يصطاد أثار أباه وجعله يقول في مرارة ، إنه رباه للخلافة فطارد ثعلباً ولكن الوليد الثاني لم يكن أفضل حالاً . فبرغم وسامته وذكائه لم يكن يهتم إلا بالخيل والنساء والشعر والموسيق ، وملا بلاطه بالشعراء والمغنين والراقصات . وكان يحتسى الخر بكميات كبيرة ؟ ويقال إنه مزق المصحف بالسهام عندما بلغ الآية التي تهدد بالدمار كل جبار عنيد : وبعد أربعة عشر شهراً من الدنس ، تجاوز الحد في النهاية عند ما عين أبناءه من محظية من إمائه ورئة له . فثار عليه ابن عمه يزيد الثالث ابن الوليد العظيم من أم فارسية من سلالة الامبراطور يزدجرد . وصرح علنا أنه سوف يحطم من أم فارسية من سلالة الامبراطور يزدجرد . وصرح علنا أنه سوف يحطم هذا الذي يعتبر أشد الأمويين فجوراً . وانحاز الدمشقيون كافة إلى يزيد

واقتحموا حصن الخليفة في الصحراء ، وطافوا شوارع العاصمة وهم يحملون رأسه بعد أن حزوها وفصاوها عن جسده .

ثم نادى يزيد الثالث بنفسه خليف ... ة ، وراح ينظم مالية الدولة ووسائل الدفاع . أما أنه كان في إمكانه أن يوقف المصير الذى سوف يلحق ببني أمية فأمر لم يوضع موضع الاختبار لأنه مات بطريقة غامضة بعد ستة أشهر قضاها في الحم . وخلفه أخوه إبراهيم ، ولكن قبل أن يمكن هذا الشاب التعس الأمر لنفسه استرلى مروان وهو ابن أخ لعبدالملك ، على العرش . كان مروان الثانى في الستين من العمر وأحد أبطال الحملات ضد الدولة البيزنطية في أرمينية والأناضول . واعتقاداً بأنه لن ينقذ البيت الأموى سوى إجراءات قوية ، وتيقناً بأن هذا لن يصدر عن جيل الشباب المحب للهو ، أذهب مروان إلى دمشق وفر إبراهيم إلى المنفى .

لم يكد مروان يستولى على الخلافة حتى شبت الثورات في كل جزء من الإمهر اطورية بمافيها الشام نفسها حيث ثار أنصار يزيد الثالث احتجاجاً على المغتصب. وكان حتماً أن يضيف الخوارج في العراق وفارس إسهامهم في تلك الموجة من الثورات، وقام في العراق علوى يطالب بالخلافة وكان رد فعل مروان الذي كان جنديًا أكثر منه رجل دولة، أن أدخل كتائب عسكرية جديدة وأشد فعالية .

كان هذا ثالث تغيير أساسى فى تنظيم الجيوش العربية منذ بدء العصر الإسلامى. فنى أيام عثمان تكون جيش من نوع الميليشيا وفيه كان كل رجل يؤدى الخدمة العسكرية مرة كل أربع سنوات ، وبرغم عدم توافر الأرقام الكابية فالمعروف أن جيش الكوفة الذى فتح فارس وأخضعها ، كان يضم أربعين ألفا بصفة دائمة . وبعد أن تولى معاوية الخلافة عدلوا عن النظم القبلية القديمة و نظام الميليشيا فى سبيل إنشاء جيش دائم محترف على نسق جيش

بير نطه، من ناحية الملابس والسلاح — الدروع والسيوف والرماح والكباش. ومن ناحية تكويناته الكبيرة هناك خمس مجموعات تشكل القلب في الوسط والجناحين وهما الميمنة والميسرة، ومقدمة ومؤخرة، وإذ وجد مروان أن هذا التنظيم غير عملي في معالجة أمر الثورات التي واجهته، قسم الجيش إلى مجموعات من فيالق أصغر حجما وأخف حركة وكل منها مستقل بذاته، وهي تعادل بوجه عام الفرق أو الأورط الحديثة، بهذه السرعة في الحركة استطاع أن يباغت فرق الثوار ويهزمهم بدون صعوبة كبيرة، ولكن بعد أن عالج أمر الخوارج وأرغم المطالب العلوى بالحلافة على القرار إلى المنفي، أخطأ بأن أدار ظهره للامبراطورية الشرقية وانسحب إلى دمشق تاركا نصر بن سيار واليا على خراسان بقوات غير كافية تماماً.

ولما لم تكن لمروان خبرة بالولايات الشرقية المثيرة للقلاقل لهذا كان على جهل تام بالنار الكامنة في فارس والعراق. هنا شيء أخطر بصورة غير متناهية من الثورات ذات الطابع المحلى التي سحقها خلال العامين الأولين من حكمه. فلم يقف العلويون الشيعيون عندحد التعاون معالموالي وجميع الطبقات المقهورة بالإمبراطورية الشرقية ، بل كانت القبائل أيضاً تتحد وتربط مصيرها بالثوار. أسيت الصراعات القديمة بين عرب الشمال وعرب الجنوب، بل وبرغم العداوات المتوارثة اتحدت القبائل من أجل الاطاحة بحكامهم الشاميين كان العباسيون الذين ينتسبون إلى العباس عم محمد والذي حتق النصر للنبي في غزوة حنين ، تربطهم صلات رحم وثيقة بنسل على ". لم يشارك العباسيون ضلالات العلويين الشيعية لأنهم كانوا يفضلون حقهم هم في الخلافة على حق آل على " ؛ ولكن شاركوهم كراهيتهم لبني أمية . وإذ أخفوا أمرهم بمهارة ، على خلاف العاويين الذين كانوا يكشفون عن أهدافهم مما عرضهم لضحايا لاحصر لها

على أيدى الأموبين ، لهذاكان العباسيون أوفر عدداً من سلالة على . وهكذا كانت اضافة وزن أعدادهم إلى قضية الثوار أداة فى خلق القوة التى لاتناوم والتي سوف تزيل الشيءالثابت — وهو بنو أمية .

بدأت الحركة العباسية بعد خلافة هاشم بوقت، على أيدى أحد سلالة العباس وهو ابراهيم بن محمد زعيم جماعة العباسيين في ذلك الحين . وكان ابراهيم بدير عملياته من مخبأ نام وريب من البحر الميت مستخدما كمبعوثه الرئيس إلى العلويين والخوارج وغيرهم من الثوار المحتملين في الإمبراطورية الشرقية ، عبداً فارسياً سابقاً اسمه أبو مسلم . وأبو مسلم سووجي من أهل خراسان أسرته الجيوش الأموية وبيع في سوق مكة إلى والد ابراهيم . وكان متآمراً بطبعه ويكن كراهية لاحد لها للحكم الشامي . وكان قادراً على اشعال الحاس في قاوب الناس كما كان بالمثل مستعداً لأن يتبنى دعاوى أهل بيت على حين يتحدث إلى أنصارهم الشيعيين ، وإلىأن يذكر العلوبين عندما يتحدث إلى أهل السنة ؛ ولهذا كان داعية مؤثراً وإن يكن مخادعاً ، للثورة العباسية. ومن المسلم به أن مما سهل مهمته أن الـكثيرين من المستوطنين العرب فىالشرق كانواقد تزوجوا من الأسر الفارسيةواتخذوا الفارسية لغة لهم وأحسوا أنهم بعيدون عن دمشق بعد أي فارسي أصلي عنها . ولـكن يرجع إلى سرعة يابهة أبي مسلم وحديثه أكثر منه إلى أي شيء آخر ، أن سوت القبائل مابينها من خلافات ، وذلك في سبيل القضية الأعظم ، قضية القضاء الكلي على الأمويين .

ما أن حل ما يو من عام ٧٤٧ حتى كان فى إمكان أبى مسلم أن يبلغ الراهيم استعداده لتوجيه الضربة الأولى حين يعطيه مولاه الاشارة . رد ابراهيم بالإيجاب ، وفى الشهر التالى رفع أبو مسلم العلم الأسود الذى كان

في الاصل لواء النبي ثم اتخذه العباسيون رمزاً لهم ، وزحف على العاصمة الخرسانية مرو. كان عملاء مروان قد اعترضوا هذه الرسائل المنطوية على الخيانة، ولكن بخلاف القبض على ابراهيم الذى مات قيا بعد في السجن ، لم يقم مروان بأى عمل يستبق به الثورة العباسية في فارس. سقطت مرو وكتب نصر بن سيار إلى الخليفة من خراسان المحصورة يقول: « أأيقاظ أمية أم نيام ؟ » (١)

ما أن وصل هذا النحيب الى مروان حتى تدفق جيش أبى مسلم من رجال القبائل العربية والفلاحين الاعاجم فى خراسان ، وعبر حدود العراق . رقرفت أعلام العباسيين السود من قلاع نهاو ند ومن قصرعامل الكوفة الأموى حيث تم فى اكتوبر ١٤٩ مبايعة أبى عباس شقيق ابراهيم ، أول خليفة عباسى . تحرك مروان بعسب فوات الأون ، ولكن كل شىء كان الآن ضده . رحب العراق بالعباسيين بوصفهم محررين، وعندما وصل جيش مروان فى يناير ٥٠٠ إلى نهر الزاب الذى كان فى فصل فيضانه هو وروافد دجله ، تحطم الشاميون وعمدوا إلى الفرار . فمنذ حكم يزيد الثالث القصير الأمد أنكر الناس الإيمان بالقدر الذى أبقى على شجاعة الجيوش الاسلامية منذ أيام محمد بحيث أنه لما واجهتهم جموع أبى مسلم الذين سبقتهم شهرتهم فى القتل الذى لا يعرف الرحمة، لم يفكر جند بنى أمية إلا فى النجاة بأنفسهم . قطع ضباط مروان الجسور المنامة على النهر لمنعهم من الفرار ولكن بدون نجاح ، وكان مصير الذين لم

(١)كتب أصر:

فأجج بأن يكون له ضرام وإن الحرب أولها الكلام أأيةاظ أمية أم نهام ؟

أرى بن الرماد وميس نسار فإن النسار بالمود تركى فقت من التمجّب ليت شعرى يقتلوا فوق أرض الممركة الغرق في التيار الجارف ، في محاولاتهم المجنونةمن أجل الفرار

كان الطريق إلى الشام مفتوحاً الآن . وتم الاستيلاء على دمشق بعدحصار قصير وراح العباسيون يطاردون مروان الذي كان قد هرب إلى مصر . وهناك غدر به بعض رجاله ثمنا لحياتهم، وأرسلت رأس آخر حاكم أموى في الشام إلى أبى العباس مع شارات الخلافة .

بدأ العهد الجديد مهمة إزالة كل أثر للعهد البائد، فتعقب من كان حيا من بنى أمية وقتلهم. ودعى جماعة منهم إلى وليمة أقامها لهم عبدالله بن على عم الخليفة وقتلوا وهم يتناولون الطعام . رجل واحد من أهل ذلك البيت الذى حكم الشام معظم السنوات المائة الأخيرة، وهو عبدالرحمن حفيد الخليفة هشام، تمكن من الفرار وشق طريقه إلى أسبانيا حيث يبنى مجداً جديداً للأمويين ويخلق منافساً في الفخامة والنقافة لبلاط هارون الرشيد الشهير . وحتى الموتى لم يتركوا في سلام . فنبشت قبور الخلفاء للتعثيل بجثهم وإحراقها ودنست ، فأحرقت جثة سليمان وعوملت جثة هشام بالمثل بعد أن ضربت الماسياط ثمانين علمة . أجل، بدا أن الخليفة الجديد الذي كثى نفسه السفاح في أول خطبة له، وعمه عبدالله يقنافسان في القسوة والإنتقام . والآن ، ولأول مرة في تاريخ وعمه عبدالله يقنافسان في القسوة والإنتقام . والآن ، ولأول مرة في تاريخ الإسلام ، كان أثمات قاعة العرش يشتمل على حصير من الجلد يستخدم بساطاً للجلاد الذي ينف دائماً على استعداد بجانب عرش مولاه . وينها كان عبد الله يخدع أمراء بني أمية بدعوتهم إلى العشاء عنده ، كان أبو العباس يقول عن أعدائه المدحورين : لو أنهم شربوا من دمى ما رووا ظمأهم ، كذلك أنتقامي لن يبزه انتقامهم .

مثل هذه القسوة الدموية التي أنزلها العباسيون بالأمويين لم تـكن بالطبع مخالفة للمعتاد في العصور الوسطى ، كما لم تـكن أسوأ بأى حال من صنوف

الوحشية التي ترتكبها ما أيدعي الشعوب المتحضرة في القرن العشرين. ومع الإمبراطورية العربية ابتداء من عصر الحجاج بن يوسف فصاعداً . قد يقال عادة عن العربي في تلك الأيام إنه قادر على القصرف بقسوة رهيبة إذا فار دمه ولكنه يميل إلى الرأفة إذا كان هادىء النفس. ولكن الممألة على ما رأينا ، ليست بمثل هذه البساطة . كانت الشريعة القرآ نية تفرق تفرقة واضحة بين أن يتمتل مؤمن كافراً أو أن يقتله كافر ، فذلك يضون الجنة في الآخرة ، وبينأن يةتل مسلماً أو أن بتتله مسلم، وهذا كان موضع التحريم القاطع. ولـكن الشريعة الجديدة لم تحل تماما في الوقت نفسه محل الغواعد القبلية الفديمة ، وحيث كانت هناك. فقد جرت العادة بتقاضى الثأر بالدم. وبالمثل ، وحتى في حالة القتال ضد الكفار فقد كان لا يزال من المعتاد الالزام باحترام الحياة البشرية وهو الاحترام الذي كان من أقدم القواءد الراسخة في الحرب القبلية . وهمكذا ، فبرغم تعاليم الفرآن فغالباً مانجد العرب المساسين يذبح بعضهم بعضا من قبيل الثأر على نحو مافعل العباسيون بالأمويين ، ولكنهم كانوا يمنون بالحياة على حامية بيزنطية أو فارسية عرضت تسليم مدينتها وفتا لشروط يتفق عليها . والحقيقة، يبدو أن الضرورة المسكرية بدلا من القانون الديني ، هي التي كانت تملى على الخليفة وقواده سلوكهم إزاء مواليهم سواء كاأوا من الكفار أو الموالى أو العرب المملمين .

كان للهدوء والتعاون بين المحكومين جزاءها. ولكن لما لم يكن لدى العرب قوات كثيرة لدعم جيوش الاحتلال لهذا واجهوا مشكلة مسترة هي فرض الهدوء على أقاليمهم الشاسعة وإبقاء خطوط مواصلاتهم الطويلة مفتوحة ؟ وربما كان عمال الخايفة يحافظون على الأمن في أقاليمهم عن طريق التهديد

بالانتقام الرهيب من أية مقاومة أو بتنفيذ هـذا الإنتقام . ومن المؤكد أن السرعة التي تداعى بها الحكم الأموى في فارس والعراق عندماكان مروان نائما على حد قول عامله على خراسان ، أظهرت كم كان من السهل على تورة أحسن إعدادها ، أن تستغل نواحى الضعف والقصور هذه .

في القرن العشرين حيث البرق والراديو يساعدان سرعة المواصلات فيه، أصبحنا متعودين على انقلابات خاطفة في العالم العربي يستولى فيها الثوار على محطة الإذاعة ويعلنون أن الثورة تمت حتى قبل أن تبدأ ، ويقفز الناس فوق عربتها يهتفون للزعيم الجديد قبل أن يعرفوا اسمه تقريباً . ولكن السرعة التي تخلص بها العباسيون من الأمويين منذ ألف وما ثتى سنة خلت، وبدون أى من هذه العوامل العامية المساعدة، سرعة مدهشة حقاً. فبرغم الحاس العسكري الذي امتلاً به جيش أبي مسلم والاستجابة الحاسية من جانب جماهير فارس والمراق للثورة العباسية، فإن مثل هذا الإنجاز ماكان يمكن أن يكون فحيز الإمكان لو لم يكن الأمويون قد حطموا أنفسهم إلى حد كبير قبل أن تنشر الأعلام السوداء. كان العفن قد حل عند ما ولى الخلافة ذاك النهم البدين سليمان بعد الوليد العظيم . منذ ذلك الوقت فصاعداً ، وباستثناء الفترة التي تولى فيها ذلك الرجل الورع عمو ، فإن المادية والجشع فتتا روح الخلافة واستنزفا قوتها . فالفنائم والمال إذ اندفعت من كل مكان تخلى الأمويون عن أساليب آبائهم الصحراوية الخشنة ونسوا التعاليم الروحية التي وضمها محمد وانغمسوا انغاساً كاملا في الشهوات . كان تعاطى الخر والميسر اللذين يحرمهما القرآن ، وسباق الخيل والصيد بالكلاب السلوقية والفهود الهندية وكلاهما ينظر إليه المسلمون المتشددون بعين الاستياء، والزنا وإن كانت عقوبته الموت - كل هذه كانت أموراً عادية في الشام وفي الحجاز ، وأصبحت مكة والمدينة نوعا من لاس ڤيجاس ومونت كارلو ولـكن في العصور الوسطى، وذلك عندما توجه

إليهما أولئك الذين جمعوا الثروات من الفتوح لينفقوا الثروة الجديدة بعيداً عن التآمر والاضطراب السياسي في الشام والعراق. كثرت بيوت القار التي تقدم ألماب الزهر والنرد والشطرنج لروادها من الأغنياء الجدد . وكانت المواخير تشكل تجارة رائجة وتقدم الجواري من كل دين ولون — من الروم والمجم والأنراك والأفريقيين والأسبان ، من أسرى حروب الفتح . وازدهر شمر الغزل كما كان في ذروة العصر الجاهلي ؛ والمزهر الفارسي الذي استنكره النبي على أنه « مؤذن الشيطان » عاد ليصاحب المغنيات الرومياب .

كان شرب الخرو اعتدال أمراً مألوفا عند المسديد من الخلفاء قبل الوليد الثانى كان يستحم بانتظام في حوض من الخر . وحتى القواعد التى كانت تحكم سلوك النساء خفت وتراخت حوالى بهاية العصر الأموى أصبح الحجاب وعزل النساء، عن الرجال أمراً غير مستحب في المجتمع الراق ، أصبح الحجاب وعزل النساء، عن الرجال أمراً غير مستحب في المجتمع الراق ، ووجدنا النسوة المحظوظات عمن أوتين الذكاء والجال وسمو المركز ، يتصرفن بما يشبه كثيراً السيدات اللائي اشهرن في بلاط لويس الخامس عشر ملك فرنسا . ومن أمثالهن السيدة سكينة بنت الحسين الذي مات شهيداً . لقد عاشت في المدينة واستغلت جمالها وسحوها ونبل محتدها استغلالا ليس بالقليل . ولقد تزوجت ثماني مرات واشترطت في المقد مع أكثر من زوج أن نكون حرة في حياتها . وكان صالوبها منقدى أعاظم الشعراء والأدب الذين كثيرا ما كانت تمارس معهم ميلها الشديد إلى الملح . وثمة مثال آخر الذين كثيرا ما كانت تمارس معهم ميلها الشديد إلى الملح . وثمة مثال آخر الذين كثيرا ما كانت تمارس معهم ميلها الشديد إلى الملح . وثمة مثال آخر الذين كثيرا ما كانت تمارس معهم عائشة تنافس سكينة في تحديها للعرف . وعند دما طلب منها هذا أو كانت عائشة تنافس سكينة في تحديها للعرف . وعند دما طلب منها هذا أو كانت عائشة تنافس سكينة في تحديها للعرف . وعند دما طلب منها

<sup>(</sup> ١ )عائشة ولت طلبعة . -- المترجم .

زوجها (۱) أن تستر وجهها أجابت فى غضب « إن الله تبارك وتعالى وسمنى بميسم جمال أحببت أن يراه الناس ويعرفوا فضلى عليهم فما كنت لأستره ، والله مافى وصمة يقدر أن بذكرنى بها أحد (۲) . وهناك سيدة أخرى مشهورة وقوية فى تلك الازمنة هى المفنية جميسلة وكانت فى الاصل جارية توجت حياتها الرائعة بالحج إلى مكة وصحبها موكب فخم من المفنين والمغنيات والشعراء والعازفين والمعجبين ، وكلهم فى ملابس فاخرة ويمتطون الجياد المطهمة .

ولكن لم تكن حياة الترف والمجون التي عاشها الأمويون هي التي ذهبت بارادتهم في المقاومة وسهلت الأمور بالنسبة إلى العباسيين. فقد بدا أن كل شيء تقريبا عملوه بعد الوليد والحجاج قد ترك المسرح ليستغله أعداؤهم. فباستثناء عمر الثاني حاول كل خليفة بعده أن يحكم عن طريق إثارة عرب الشمال ضد عرب الجنوب. وحتى الوليد لم يكن بريثا من سياسة فرق تسد هذه ، وبالطبع لم يتقاعس بنو العباس في أن يبينوا للقبائل كيف كانت تستخدم بغرض إدامة السلطان الشامي.

مرة أخرى كان بنو أمية قصار النظر للغاية في الإبقاء على بنيان طبق جامد جعل من المسلمين العرب طبقة أر ستقراطية حاكمة وهبط بالموالي الى مرتبة طبقة ثانية بصفة دائمة. إن المرارة التي تولدت على هذا النحو لم تقف عند حد أنها جعلت من موالي العراق وفارس مجندين جاهزين لأية حركة ثورية ، ولكنهذا الكبت الاجباري لقوم كانسابق تعرضهم للحكم البيز نطى والفارسي قد جعلهم أكثر تحضراً من العرب الذين لم يكونوا قد تهدبوا بعد ،

<sup>(</sup>١) مصعب ابن الزبير . - المترجم .

<sup>(</sup>٢) الأغانى ، ج ١ ، س ٤٠ • --- المترجم .

هذا الكبت حفزهم على أن يبزوا حكامهم فى الإنجاز العقلى. ولم يكن هذا اللهمة الصعبة جداً فى وقت كان مايزال فيه كل أمير أموى يرسل إلى الصحراء للتعلم بدلا من أن يبعث به إلى المدرسة ، وكانت الرجولة بالنسبة إلى معظم العرب تعلو على الانجاز العقلى. (أمر عبد الملك مؤدب أبنائه أن يعلمهم السباحة ويعودهم على النوم القليل). هذا التفوق الذى حققه الموالى نتيجة لذلك جعل فى إمكان قادتهم ومنهم أبو مسلم أن يشنوا أذكى وأنحح دعاية سياسية منذ قيام الاسلام نفسه.

كذلك ساعد تفوق الموالى في المصرين الجديدين بالعراق وهما الكوفة والبصرة على أن يصبحا المركزين الرئيسيين لانشاط العقلى في الخلافة حيث كان من المتناقضات أن أول قاموس عربي وأول كتاب عن الأجرومية العربية كانا من تأليف علماء من البصريين والفرس. لقد أصر عبدالملك على أن تحل العربية على الفارسية واليونانية كاللغة الرسمية في العراق وفارس والشام ، ولكن بعد سنوات إقلائل كان الأعاجم عمن يشكاون الطبقة الثانية ، يعلمون سادتهم العرب اللغة العربية ، وكان حمما أن يولد هذا التفوق العقلي الازدراء ، وأن يولد بذوراً لثورة كلما أصبح الخلفاء أقل يقظة .

كان إتمام انهيار الخلافة الأموية لايتطلب سوى غلطة واحدة أخرى. وهذه الفاطة ارتكبها يزيد الثالث عندماأعان في عام ٤٤٤ أنه من الآن فصاعداً ينبغى أن يخلى الاعتقاد في القدر مكانه لمذهب عقلى جديد عن حرية الارادة . هذه المدرسة العقلية للفكر تدين بالسكثير إلى تأثير مسيحى شامى يعرف اليوم باسم يوحنا الدمشقى ، كان جده يشغل منصب المدير المالى للروم في دمشق في وقت استيلاء العرب عليها . ونظراً لافتقار العرب إلى الموهبة الادارية فإن يوحنا ورث المنصب أخيراً عن طريق أبيه ؛ وقبل أن يدخل الدير أقنم يزيداً

باعتناق تفكيره العقلى وبأن يتخلىءن الاعتقاد القرآ بى بأن عمر الإنسان مقدر من عند الله . وبرغم أن مذهب حرية الارادة كان المواد منه مقاومة الخول السائد إلا أنه فى الحقيقة ساعد على ازالة آخر آثار النظام الأموى الذى بدونه أصبحت الخلافة فريسة سملة أمام الثورة التي لاتقاوم لجيوش أبى مسلم عندما تنقض من خراسان .

من الممكن فحسب أنه لوقدر العمر الثانى المؤمن التقى بوحدة الاسلام والمتمسك بالتعاليم القرآنية، أن يشغل الخلافة فى هذه السنوات الثلاثين الأخيرة، لربما أبقى على نسيج العلاقات بين العرب والفرس، ذلك النسيج الذى فرقه الحجاج وغيره. وبالمقابل، لوكان الذين خلفوا الوليد فى يقظة الحجاج لربما أمكن حصر الثورة إلى أجل غير مسمى. ولكن بدون رجل كعمر يوحد الامبراطوربة فى الأخوة، أو كالحجاج يبقيها مقيدة بالسلاسل، كان لابد أن ينفجو شيء. وعند ما انفجر وبدأت عربة العباسيين تزداد سرعة سيرها لم يكن هناك من شيء يمنع الملايين من أهل فارس والعراق من أن يركبوا فوقها، أولئك لللابين الذين كانوا يحسون بالمهانة.

غالبًا ما تكون للثورات طريقته في النهام الذين دبروها وبدأوها ، وهذا ما سرعان أن اكتشفه أبو مسلم ومثيرو المتاعب التعساء ، والخوارج والعلويون . وأول من عانى من هذا هم الخوارج الذين أدى بهم اعتقادهم بأن الخلافة يجب أن تتكون من مجلس منتخب وليس طاغية بالتعيين ، إلى الثورة على نظام الحكم الجديد بمثل ماسبق أن ثاروا ضد القديم . وقاد أبو مسلم الذى عين حديثًا واليًا على خراسان جيشه ضدهم ، ويقال إنه قتل مهم خمسين أنفًا قبل أن تمكن من فرض الهدوء على الاقليم . ولكن أمثال هذه القصص قبل أن تمكن من فرض الهدوء على الاقليم . ولكن أمثال هذه القصص

المرعبة عن مسلك أبى مسلم بدأت تتداول و تنتشر بحيث أنه حتى أبو العباس المتعطش للدماء، وجد من سداد الرأى أن يبعث بأخيه أبى جعفر للتحقيق وأيد التحقيق الكثير من ضروب القسوة التى اتهم بها أبو مسلم ، وكشف أيضاً أن السروجي الفارسي السابق بدأت تساوره بعض أطاع خطيرة ، فهو إذ زعم انتسابه إلى آل النبي وجدوا أنه كثيراً ما كان يضع اسمه قبل اسم الخليفة في المراسيم التي يصدرها الوالى ، بل وتجاسر على أن يطلب يد عمة أبى العباس وإذ الزعج أبو جعفر تماماً أوصى أخاه بعزل أبى مسلم وبالقضاء عليه إذا أمكن . ولكن برغم أن الخليفة كان ميالا إلى الموافقة على هذه النصيحة ، إلا أنه كان خائفاً جداً من ردود الفعل التي يمكن أن تقع في خراسان إذا عمل بالنصيحة .

عند هذه النقطة راح حظ أبى مسلم يخونه ، إذ لم تمض أشهر قلائل حتى مات أبو العباس وبويع أبو جعنمر بالخلافة واتخذ لنفسه اللقب الفخم وهو «المنصور» · حاول أبو مسلم جاهداً أن يستعيد مكانته فى أعين سيده الجديد وعندما ادعى عبد الله عم أبى جعفر أنه الأحق الخلافة ، أخرجه أبو مسلم من خراسان دفاعاً عن الورائة الشرعية . كان من المحتوم أن ينتصر أبو مسلم ولكنه أخفق فى أن بؤجل انزال العقاب به . ففى طريق عودته إلى خراسان دعى إلى زيارة بلاط أبى جعفر فقبل الدعوة فى لهفة ظناً بأمها تبشر بمكافأة له على ما عمل . ولكنه كان مخدوعاً إذ عند وصوله شرع أبو جعفر فى تقريعه (١)

<sup>(</sup>۱) ذكروا أن المنصور قال يمانيه : أخبرتى عن كمتابك إلى أبي المباحم تنهاه عن الموات، أردت أن تملمنا الدين ا ... قال فاخبرتى عن تقدمك اباى في الطريق ... فقوالله حين أناك الحبر بموت أبي المياس لمن أشار عليك أن تنصرف إلى : فقدم فترى من رأينا ؟ ومضيت فلا أنت أقت حتى ألحقك ولا أنهت رجعت إلى.. فجاريه عبدالله بن على أردت أن تاخذها؟ ... فعرا غمتك وخروجك إلى خراسان ؟ .. والمال الذي حمته بحران ؟ ( تاريخ الطرى، ج ٧ ، س ١٠ ٤ ، - المرحم.

على ما اقترف من جراثم وما أبدى من دعاوى ، وكل منها عقوبتها الموت. ثم عند إشارة معلومة (١) انقض حرس الخليفة على السجين وقطعوه إرباً وألقوا بجثته المتناثرة في نهر دجلة.

ثم جاء دور العلويين الذين كان أبو مسلم قد نجح بدعايته المليفة في اقناعهم بأن العباسيين إنما يقاتلون من أجلهم . فلما انقضت عشر سنوات دون أن يعترف نظام الحكم الجديد بأى من الدعاوى العلوبة نشبت الثورة فى العراق والحجاز احتجاجاً على ما رأى العسلويون الآن أنه اغتصاب سياسى . وكان رد فعل أبى جعفر قاسياً لا يرحم ؛ فأخمدت الثورة وأعدم قادة العلويين جزاء خيانتهم .

كان الظنون أنه بالقضاء على الأمويين والخوارج ، وعلى أبئ مسلم والعلويين في وقت أحدث جداً بعد ذلك ، أن يقضى أبو جعفر سنوات حكمه الاحدى والعشرين دون خوف من منافس. ولكن يبدو أنه كان لايزال لايثق بأن العرب وهم ذؤو قرباه ، يمكن أن يخدموه ونظامه . ومن ثم حرص هو وظفاؤه المباشرون على إحلال المؤثرات الفارسية في داخل الخلافة محل العربية ، فنقل مقر الخلافة من الشام إلى العربواق ، وأدخلت الثقافة والتعليم والعادات الاجتماعية الفارسية ، ولم يعد حرس الخليفة وجماعة الضباط في الجيش يجندون من مصادر عربية ولكن من خراسان ثم من قبائل التركان الواقعين إلى الشرق ، وهو مركز ممتاز استغله الاخيرون في النهاية على غرار مافعل الحرس البريتورى في روما القديم...ة ليجعلوا من الخلفاء العباسيين تبعاً لهم .

<sup>(</sup>١) قال لهم جعفر : إذا ضربت بيدى احداهما على الأخرى ، فاضربوا عدو الله . ( المصدار السابق ) --- المترجم .

هذه التغييرات الثورية كان لها تأثير مرير على قطاعات معينة من السكان المرب الذين أصبحوا الآن ومن حيث الواقع وإن لم يكونوا من الناحية القانونية ، مواطنين من الدرجة الثانية في إمبر اطوريتهم . لكن لم تكن هناك مقاومة وقبل العرب الوضع الجديد لأنه أعطاهم مجتمعا اسلامياً برغم أنغامه الأجنبية ، أو انسحبوا إلى خيامهم منقسمين ومهزومين ، مفضلين تسجيل مظامة على التمسك بحق ، وهذا الذي فعلوم لم يكن الأول في تاريخهم ولن يكون الأخير .

غير أن هذا كان يمثل بالنسبة إلى الموالى فى فارس والعراق فجر عصر جديد ومجيد. فقد كسب المدافعون عنهم، أى العباسيون، نصراً رائعا ومكانا تحت الشمس للقسم الشرق من الإمبراطورية الذى كان موضع السكبت؛ وبمجرد أن انتهى حمام الدم المبدئي راح النظام الجديد يعمل على اثراء تراثه بالبهاء الفارسي الحقيقي. وكان أبو جعفر الرجل الصحيح بمعنى المكامة ليتولى القيادة في هذه المهمة. فبحكم اختلافه كلية عن أخيه وسلفه أبى العباس كان امبراطوراً ولم يسكن طاغية . وكان من أول أفعاله أن بدأ العمل فى انشاء ماضرة جديدة . كان أهل الكوفة متقلبين بأكثر ممايجب ومثقلين بالمشاعر العلوية والشيعية بحيت لايوفرون مقراً مناسبا للحكم ؛ وكان أهل البصرة قد قدموا مساعدة فعالة للثورة العلوية الأخيرة (١٠) . وفى عام ٧٦٧ اختار أبو جعفر موضعاً على دجله يدعى بغداد ، بعيداً عن مواقع الشيعة ويلى العاصمة الفارسية القديمة طيسفون التي استخدمت خرائبها كمحجر يزود مواد البناء للعاصمة . وأخذت أبواب دمشق الكوفة وواسط وهي معقل الحجاج للعاصمة . وأخذت أبواب دمشق الكوفة وواسط وهي معقل الحجاج

<sup>(</sup>۱) في تفسير بباء بفداد يقول الطبرى (ج۷ ، س ٦١٤) : لما ثارت الراوندية با ي جمفر في مدينته التي تسمى الهاشمية كره سكناها لاضطراب من اضطرب أمره عليه من الراوندية ، مم قرب جواره من السكوفة ، ولم يا من أهاما على نفسه فاراد أن يبعد عن جوارهم — المترجم،

العسكرى ، وتم تركيبها فى المدينة الجديدة . ومن طيسفون نقل كل شىء ستثناء القوس العملاق بقصر الإمبراطور النارسى وهو القوس الذى تحدى جميع الجهود التى بذلت لهدمه .

وبفضل جميع هذه الإحتياطات أصبحت « مدينة السلام » في سنوات قليلة مركزاً للتجارة وعاصمة سياسية لها مكانة دولية . ويقول فياب حتى «كا لو كانت ظهرت إلى الوحود بفعل عصا ساحر ، فإن مدينة المنصور هذه ورثمت قوة ومكانة طيسفون وبابل ونينوى وأور وغيرها من عواصم المشرق القديم [و] بلغت درجة من الشهرة والروعة ربما لم يكن ينافسها في العصور الوسطى سوى القسطنطينية ... وفتح الموقع الجديد الطريق أمام أفكار من الشرق ... رضخ الإسلام العربي للتأثير الفارسي ، وأصبحت الخلافة بعثاً للاستبداد الإيراني أكثر منها مشيخة عربية . وبالتدريج ، إنتصرت الألقاب الفارسية ، والأنبذة والزيجات الفارسية ، والمحظيات الفارسيات ، والأغاني الفارسية ، فضلا عن الآراء والأفكار الفارسية ... ومهدت الطريق إلى عصر حديد يتميز بالاهتمام بالعلم والأعمال العامية » .

هذا التعجيم لم يكن في أي موضع أشــــــد وضوحاً منه في التغييرات الدستورية التي أدخلها بنو العباس. فمبدأ تفويض السلطة الذي كان معاوية أول من أخذ به ، سار خطوة أبعد عندما أدخل لأول مرة في تاريخ الإسلام ، منصب الوزير الفارسي كنوع من رئيس للوزراء ذي مسئوليات واسعة المدي . وبهذا التفويض للسلطة الزمنية في الخلافة ، وبرغم أن الناحيتين الدينية والسياسية ظلت تتولاهما من الناحية النظرية ، سلطة عليا واحدة ، فإن الخليفة غالباً ماكان لا يزيد على كونه الرئيس الروحى الأعلى للإسلام بينما يتولى رئيس الحكومة شئون الدولة . لم يكن الوزير يتولى بيت المال فحسب ولكن كان له أيضاً سلطة تنصيب وعزل عمال الأقاليم والقضاة ، بل ومصادرة أموال موظفين حكوميين لم يعودوا موضع الرضاء (أنَّ » . وكان مجلس الدولة الذي يتطابق تقريباً مع مجلس الوزراء الحديث ويتسكون من جميع رؤساء الدواوين يرأسه الوزير وليس الخليفة . وكان ديوان الحراج يخضع لإشرافه المباشر . وعندما نذكر أن الإيرادات الضريبية السنوية التي تؤول إلى الدولة من الأقالم كانت تصل إلى أكثر من ٤٠ مليون دولار ،أمكن أن ندرك كيف أن ذلك الرجل الذى في يده خزائن المال و إن يكن من الناحية النظوية ممثلا للخليفة ، قد أصبح أشد قوة كلما أصبح الخلفاء أشد ضعفاً وقل اهتمامهم بأمور الحكم. خمسة فقط ممن خلفوا أبا جعفر كانوا ســــادة فى بيتهم ، ثم ومع استثناءات قليلة ، أثبت كل خليفة جاء بعد ذلك أنه أضعف من سلفه . وهكذا إذ حاول أبو جعفر خلق نظام للحكم أكثر كفاءة عن طريق تفويض السلطة خلق دون أن يدرى ، الجهاز الذي شوف تستخدمه المؤترات الأجنبية — الفارسية أولا ثم التركية بعدئذ — لاغتصاب سلطة الخليفة وإقامة دكتانورية عسكرية فيها حاكم هو ألعوبة بحتة .

 <sup>(</sup>١) استوزوالرشيد يحيى بن خالد وقال له . « قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنق البك ، فاحسكم في ذلك بما ترى من الصواب ، واستعمل من رأيت ، واعزل من رأيت .
 وامن الامور على مانرى » . -- المترجم .

كان أول من ولى منصب الوزير ، خالد بن سرمك وكان أبوه يشغل وظيفة سادن بيت النار في بلخ في شرقى خراسان . ولقد ورثه أبو جعفر عن أخيه أبى العباس الذى كان معه على علاقات وثيقة بحيث كانت زوجاتهما ترضع كل منهما أطفال الأخرى . وكما كان الحال مع العباس كذلك مع أبى جعفر إذ أصبح البرمكي الذى تحول إلى الإسلام ، صديقاً وناصحاً لا يمكن الاستغناء عنه . والحقيقة ، أن تأثير خالد برمك هو الذى شجع على دراسة وتطوير الفنون والعلوم اليونانية والفارسية مما سيجعل من بغداد في المهاية واحداً من أعظم مراكز الثقافة في العصور الوسطى . وبالمثل أضاف إلى العاصمة الجديدة طابعاً من الأمهة والترف الفارسيين .

لم يكن أبو جعفر بطبيعته مثقفاً ولا ألعوبة . كان زاهداً متقشفاً حافظ على صلابة ونحافة جسمه بالعمل ساعات طويلة فى إدارة حكومته التى كانت الشيء الذى يستأثر بكل حماسه . فبينما كان رعاياه بتمتعون بالمهرجانات المائية والاستعراضات الشيقة ، وبالراقصات والشعر والموسيقى ، كان هذا الشخص الشبيه بالصقر ، يمعن النظر فى حساباته ، لا يختلط بحريمه إلا نادراً ، ولم يتناول قطرة من الخمر . ولما كان مؤمناً متعصباً بتوازن الميزانية ، فإنه جعل الشعب يدفع ثمن هذه المتع ففرض الضرائب على الأغنياء والفقراء على السواء . ومن هنا كان يكنى « أبا الدوانيق » (١) .

ولكن أباجعفر لم يكن مجرد مراجع حسابات، فقد كان أيضاً دبلوماسياً ورجل دولة ممتازاً ، أعظم ما وهبه للخلافة سلام دام أكثر ثلاثين عاماً . فبحاسه الذي لا يكل لفن تصريف شئون الدولة استطاع أن يقمع كل تهديد نشيط لسلامة المملكة بل وأن يوسع حدود الإمبراطورية في الشرق بضم

<sup>(</sup>١) الدَّافق أقل من سدس الدرهم . وكان يكني أيضا المنصور الدوانيتي . المنرجم ·

طبرستان وهى إقليم جبلى جنوبى بحر النخزر ، وضم قندهار على حدود الهند . وبفضل يقظته و نشاطه تمكنت الخلافة العباسية من النمو من الآن حتى ارتفاع حفيده هارون الرشيد إلى ذرى أسطورية من الحجد والعظمة لم يصبها سرطان الحرب الأهلية . قد يكون اسم هارون الرشيد عنوان ألمسع فصل فى كتاب المتاريخ العباسى ، ولكن أبا جعفر هو الذى كتب المقدمة .

والأكثر من هذا أنه كان من الحكمة بحيث يعرف حدود إمكانياته. ونظراً لأن أبا العباس لم يعمل شيئاً لفرض الحكم العباسي في أسبانيا عندما ترك القضاء على الأمويين فراغاً مؤقتاً في الإمبراطورية العربية ، فإن أبا جعفر واجهه فور اعتلائه الخلافة استيلاء عبد الرحن على إمارة أسبانيا ، وكان عبد الرحن حفيداً لهشام والأموى الوحيد المعروف أنه نجيا من المذبحة العباسية. وجه الخليعة ضربة واحدة إلى هذا الأمير القوى ، فلما أخفقت أوقفت المطاردة وتقبل انفصال الولاية الأسبانية .

هذا الحاكم البارع المخلص لم يمكن بالذى يبدد طاقات الإمبراطورية في مغامرات عديمة الجدوى. بالعكس كان أبو جعفر يعرف أين تكن مصادر قوته ، وكان ماهراً في المحافظة عليها . كان أول حاكم عباسى ويكاد أن كان الأخير ، أدرك أن من يسيطر على خراسان يسيطر على الخلافة . فهذه الولاية الجبلية الوعرة لم تكن فقط مهد الثورة التي أجاست بيته على العرش ولكن اسم رجال القبائل الخراسانية كان له فعل السحر في جميع أرجاء الأقاليم الشرقية من الإمبراطورية حيث اكتسبوا شهرة بالشجاعة والنظام في المعارك لا نظير لها . وقبل أن يموت أوصى ابنه أن يعمل على الاستفادة من أهل خراسان . ليت جميع خلفائه المباشرين من بني العباس قد عملوا بنصيحته ا عند أذ كان يمكن أن يحكموا بدلا من أن يملكوا فحسب طيلة بنصيحته ا عند أذ كان يمكن أن يحكموا بدلا من أن يملكوا فحسب طيلة السنوات الأربعائة التي عاشها بيتهم بعد عصره الذهبي .

إن الساعات الطويلة التي كان أبو جعفر يقضيها في العمل لم تدع له إلا القليل من الوقت يتفرغ فيه لاسرته ، ولكنه كان أبعد ما يكون عن الافتقار إلى الاهمام بمستقبلهم . كان كمعاوية شديد الرغبة في تأسيس أسرة مالكة ، واستخدم أقسى الأساليب لمنح الخلافة إلى ابنه محمد . كان أبو العباس قد جعل الأمر بعد موت أنى جعفر ، لعيسى بن موسى وهو ابن أخ له . حاول أبو جعفر في أول الامر أن يتخلص من عيسى بدس السم له ، فلما أخفق جاء بشهود يحلفون أنه لم يكن هناك عقد بين أبى العباس وابن خيه. ولكن عيسي لم يكن ليقبل الأمر وجاء بشهود أكثر ليشهدوايم بالعكس. فلما تملك الخليفة اليأس أمر بإحضار ابن عيسي حيث قيدوه بالأغلال في حضرة أبيه وحملوه على الركوع فوق حصيرة الجلاد . وبينما كان السياف واقفاً عند رأس ضحيته أعطى أبو جعفو لهذا المطالب اللحوح بالخلافة آخر فرصة لسحب دعواه و إنقاذ ابنه . ونجحت خدعة التهديد الوحشي(١) ، وانصرف عيسى وابنه إلى ضيعت بالقرب من الكوفة مع مال كثير من بيت المال (٢٠) . ولما مات أبو جعفر في عام ٧٧٥ في أثناء الحج إلى مكة ، خلفه محمد. لفد أسس أسرة وفقًا لما كان يطمع فيه · وسواء للخير أو الشر ، قـــدر لخمة وثلاثين خليفة أن يحكموا بعده في الإمبراطورية العباسية لما يقرب من خمسائة سنة إلى أن خربت بغداد على أيدى جعافل هولا كو خان الرهة ، وكان كل واحد منهم من سلالة أبى جعفر المنصور مباشرة .

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية لم شرد فى الطبرى أو الفخرى · وتضاريت الروايات فى السبب ، فقيل انه سقاه بعض مايباهه فمرض مرة ثم أفاق ( أنظر حسن لمبراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى ، ج ۲ ، ص ۳۰ ) ـ المقرجم .

<sup>(</sup>۲) ذكر أنه قال: بعث نصبيني من تقدمة ولاية العهد من عبد الله أمير المؤمنين لابنه المهدى بعضرة آلاف ألف درهم وثلاثمائة العب بين ولدى فلان وفلان وفلان و سعاهم — وسبعمائة ألف العلامة أمرأة من نسائه مسماها . وقيل ، وكسا الحليفة عيسى وأبنه وغيره من ولده كسوة بقيمة ألف ألف درهم و ثيف ومائة ألف درهم ( تاريخ الطبرى ، ج ٨ من ولاه كسوة بقيمة ألف ألف درهم و ثيف ومائة ألف درهم ) .

## المعث الأموي في أسبانيا

بيناكان أبو جعفر يشرف عمل هذه الدقة البارعة على دعم الخلافة العباسية في الشرق ، كان يجرى تحول رائع في أسبانيا في ظل عبد الرحمن أول أمير على قوطبة في السنوات الأخيرة من حكم الأمويين الشاميين تعرضت الجيوش الإسلامية في الفرب لانتكاسات خطيرة . فبعد أن تخطوا حدود قوتهم في فرنسا طوردوا خارجها نحو أسبانيا حيث لم تسكن سيطرتهم تتعدى النصف الجنوبي من شبه الجزيرة . وتمزقت حيوياتهم بفعل الشقاق الداخلي . كان الخلاف القديم بين عرب الشال وعرب الجنوب قد أنتقل إلى أسبانيا . وفي عاولة لمهالجة الإنقسام اتفق على أن تتناوب الولاية بين أهل الشام وأهل الهين على فترات سنوية . ولكن هذا الترتيب إنما أدى إلى اضطراب مزمن ، وعندما على فترات سنوية . ولكن هذا الترتيب إنما أدى إلى اضطراب مزمن ، وعندما تعاقب على فترات سنوية . ولكن هذا الترتيب إنما أدى إلى اضطراب مزمن ، وعندما ابن نافع إسمه يوسف الفهرى يرفض التنازل عن الولاية عند إنتهاء سنته و تجدد النضال بين الفريقين .

وبالإضافة إلى الصراع الداخلي كانت هناك متاعب مع البربر. فإذ كان البربر جموحين وقلقين كأكان شأنهم دائماً في تحالفهم مع العرب والذي كانوا يعاملون فيه كمو اطنين مين الدرجة الثانية ، لهذا ثاروا الآن إذ حُصروا في المناطق القاحلة المعرداء داخل أسبانيا بيما اختص العرب بالمقاطعات النضرة والتربة الحراء الغنية بالأندلس بأنهارها الدائمة المجريان لرى المحاصيل وبما يحيط بها من تلال مفطاة بالفايات لوقاية التربة من التفتت. ومما زاد من عناصرقاق

الأُقليـة الجاكة من العرب والتي كانت ماتزال صغيرة ، منح بربر مراكش تأييداً قوياً لإخوانهم في أسبانيا .

ولم ينقذ المستوطنين العرب من الفناء إلا التدخل السكبير من جانب جيش من سبعة وعشرين ألف رجل أرسلوا على عجل من الشام ليسحقوا ثورة البرير. وبق هؤلاء الشوام كستوطنين عسكريين وينتشرون بين أشبيلية وجابين والجزائر والغيرا. ولكن برغم وجودهم كانت تسمع أصوات التذمر المثيرة للفتنة بعد أن ارتفعت رايات العباسيين السود فوق أنقاض الخلافة الأموية عند أذ وبيما يوسف الفهرى منهمك في إخماد ثورة أخرى في شمال الأقاليم التابعة له جاءت الأخبار عدينة أن أميراً أموياً شاباً هو عبدالرحمن بن معاوية قد نزل بالقرب من غرافاطة بغية الاستيلاء على الإمارة .

إن قصة رحلة عبد الرحمن من دمشق إلى أسبانيا تعد فى حد ذاتها من أروع مار وى من قصص الهروب. فإذ كان فى العشرين من عرم عندما قضى العباسيون على أسرته ، احتمى مع أخيه الأصغر منه سناً فى معسكر بدوى على بهرالفرات ولكن العباسيين اكتشفوا محبأه وفاجأوا المعسكر. قفز الصبيان فى النهر ولكن الأصغر ولم يكن يتقن السباحة ، عاد إلى البر لما أمّنه مطاردوه على حياته ولكن الأصغر قتلوه غيلة وهو يجر نفسه من الماء. أما عبد الرحمن فواصل السباحة ونجح بشق الأنفس فى الهرب ، ثم بدأ رحلته المحفوفة بالأخطار عبر فلسطين وعلى طول ساحل أفريقية الشمالي حيث نجا بصعوبة من القتل على أيدى عامل القيروان وكان من أقارب يوسف الفهرى .

راح عبد الرحمن يدلف من قبيلة إلى أخرى مع مولاه المخلص بدر الذى كان قد انضم إليه فى فلسطِين . كان منظره يدءو إلى الشفقة حيث البكل يقفون (م٠٠ —العرب)

ضده ، ويستجدى الطعام والمأوى فى كل مرحلة من مراحل رحلته المليئة بالآلام. وأخيراً ، وبعد تجوال خمس سنوات ، بلغ سبته فى سنة ٢٥٥ فا واه بعض البربر من أقارب أمه (١).

وعلى الغور،فهذا الشابالطويل القامة والنحيل، وذو الشعرالأحمر والعيون الزرقاء الواسعة والابتسامة الجذابة ، يبدأ في تخطيط حملته لكسب أسبانيا القضية الأموية . فبعث ببدر ليتفاوض سراً مع المستوطنين — الجنودالشاميين فى الفيرا وجايين، ورجع الأخير إلى سيده ليخبره أنه أياً كانت المشكلات التي تتمسم عرب أسبانيا فإلهم جميعاً متحدون فىالرغبة فىالخلاص مريوسف وأنهم سوف يسيرون في سرور تحت لواء عبدالرحمن . لم يكن بدر مبالغًا فما نقل من أنباء، وما أن نزل عبد الرحمن إلى البر الأسباني حتى جعلوا يوسف يدرك قوة هذا المدعى الشاب الحبوب. حاول يوسف في أول الأمر أن يشتريهبالرشا والوعود بما فها وعد بـرويجه من ابنته. ولـكن عبد الرحمن رفض عروضه وزحف ليقابل بالترحيب كمحرر ، في أشبيلية وأرشيدونا وسيدونا . كان على يوسف الآن إما أن يقاتل أو يهرب، فقرر أن يقاتل وخرج من عاصمته في قرطبة وتقابل مع جيش عبدالرحمن على شواطيء نهر الوادى الـكبير في صباح ١٤ ما بو ٧٥٦ . كان معظم أفراد الجيشين المتحاربين يمتطون الجياد ، ولكن عبدالرحمن وقد أحس أن بمض أتباعه يخشون أنهقد يتخلى عنهم في هذه الممركة الحاسمة الأولى التي يشقبك فيم اكقائد لهم ، تحول فامتطى بغلة هزيلة بكون المروب عليها مستحيلا. هذه الحركة أعطت جيشه ما كان يحتاج إليه من إحساس بالنصر . ففر يوسف من الميدان ودخل عبدالرحمن قرطبة منتصراً .

<sup>(</sup>۱) كانت من البربر وتدعى راخ من بنى تَغَرَّة وهم من بربر طرايلس · ــ المترجم ·

هنا أظهر الأمير الشاب أنه سياسى وذو روح إنسانية إلى جانب كونه جندبا، بأن أصدر عفواً عاماً ، وحرم أعمال النهب والسلب ، ووضع في حابته حريم يوسف اللائى سيطر عليهن الرعب . ولكن السيطرة على قرطبة لم تجعل منه حاكما بلا منازع على أسبانيا الإسلامية كلها . فمن جهة ظل يوسف يسبب له المتاعب من طليطلة نحو ثمانى سنوات إلى أن قتل فى المهاية وتم الاسقيلاء علما سنة ٧٦٤ .

ومن جهة أخرى ، فبرغم التزام البربرموقف السلبية في مبدأ الأمر ،سرعان ما عادوا إلى مظالمهم القديمة بشأن توزيع الأرض وقاوموا الحسكم العربى لفترة عشر سنوات أخرى . ثم كانت المحاولة الوحيدة التي أقدم عليها أبو جعفر لانتزاع أسبانيا للعباسيين ، تلك المحاولة التي انتهت بمقتل مبمو ثه التمس الذي أرسلت رأسه إلى بغداد محنوظة في الملح والسكافور وملفوفة في رايةسوداء .. وأخيراً ، في سنة ٧٧٧ تحالف شرلمان إمبراطور الفرنجة مع زوج إحدى بنات يوسف ومع بعض الرؤساء العرب المنشقين في منطقة برشلونه ، وتقدم لمهاجمة عبدالرحمن في قرطبة . لم يتجاوز شرلمان مرقسطه حيث وجد نفسه موضع الهجوم من جميع الجهات عندما أغلنت المدينة أ بوابها واستعدت لمقاومته . كان عبدالرحمن قد قدم من الجنوب، وراح جناحا جيش شرلمان يتعرضان المضايقة من جانب جيش من ثوار الباسك الذين قاست أسراتهم الأمرين في خل حكم القريحة والقوط . انسحبت قوات الفرنجة شمالا عبر جبال البرانس حيث خلفوا وراءهم في ممرات وأخاديد هذا البلد الجبلي المفاور ، الوفا من القتلي بما فيهم زعيمهم المشهور رولان الذي خلد الأدب الفرنسي موته البطولي وهـــو يحارب عند باب شزروا ، وذلك في الملحمة الممروفة باسم « أغنية رولان».

بهذا النصر استطاع الأمير الأموى أخيراً أن يحول ظافاته من القتال إلى إضلاح حكومة أسبانيا الإسلامية وإلى توحيد الشيع المتحاربة من الهرب والبربر دون أن يخشى هجوماً من داخل إمارته أو من خارجها . لقد تحدى أعظم قوتين على ظهر الأرض « وأثبت » على ما يلاحظ فيليب حتى « أنه نذ لأقوى سلطان في الغرب كا أثبت أنه نذ لأعظم حاكم في الشرق » . وهو إذ برهن على أنه كذلك ، فإنه جلب السلام والنظام والاستقلال إلى أسبانيا . وأخو لم ينجح فقط في تهدئة البربر من أهل شمال أفريقية وأسبانيا ، ولكنه وضع نظاماً للارزاق السخية والامتيازات خلق من هؤلاء الذين كانوا . من قب لم متمودين ، حيشاً عاملا ،حسن القدريب والنظام ، من أربعين ألف رجل .

إلا أنه برغ كل هذه الإبحارات التي حققها لم يعمل أبداً على أن يتخذ لقب المغليفة» . وبدلا من ذلك كان معروفاً على امتداد عهده باسم أمير أسبانيا ؟ وخلال مايقرب من قون و بصف قرن بعد وفاته أطلق تخلفاؤه على أنفسهم اللقب الأدى منزلة . لم يصل إلينا أى تفسير لهذا التصرف الغريب من إنكار الذات . ولكن أيا كان السبب فمكان عبد الرحمن في التاريخ لا يرجع إلى لقبه ولكن يرجم إلى تلك التركة من الحال والصنعة التي حلفها بعده في أسبانيا ، لقبه ولكن يرجم الماهج الفارسية التي تميزت بها الخلافة العباسية ولكن قدر لم أن يبقى مشالا عن الفن العربي والعارة العربية طيلة مئات من السنين بعد القضاء على أمجاد بغداد ونسيانها ، وطيلة قرون عدة قبل أن بدأت أوربا تبتدع القضاء على أمجاد بغداد ونسيانها ، وطيلة قرون عدة قبل أن بدأت أوربا تبتدع

أما وأسبانيا في سلام وأمان من الغزو، عمل عبدالرحمن على تطوير مواردها يما أثر عن الوليد من نشاط ونظرة إلى الجمال . فبنيت القنوات فوق القناطر

لتزويد مدن الإمارة بالماء النقى ، واتسع نطاق المناطق المروية ، وأدخلت نباتات وفواكه من الشام مثل الخوخ والرمان . وفى عام ٧٨٦ وقبل وفاته بعامين أسس الجامع الكبيرف قرطبة كمنافس لبيت المقدس ومكة . ومنذ القرن السادس عشر كان هذا الجامع يضم فى داخله كاتدرائية كاثوليكية . إلا أنه برغم هذا ، وبرغم أن كل أثر للشعائر الدينية الإسلامية قد يحى فى أسبانيا لما يقرب من أربعائة سنة ، إلى أنه لايزال يشار إليه على لوحات الإعلانات بالمدينة وفى .

بل أن أعظم الزوار المسيحيين حماساً لابزال يحس هناك الجو الغالب الذي أوجده الإسلام . ذلك أنه بيما ممارسة العبادة الدينية مقصورة اليوم على الكاندرائية الكاثوليكية ، فالمسجد يعيش ويتنفس كمعبد من معابد الإسلام ويكاد المرء يتوقع أن يطل الخليفة بمظهر العظمة والروعة من الباب الكبير المؤدى من الحديقة ذات الرائحة الزكية والواقعة في الخارج ، إلى السياج الحيط بالحراب الذي هو القبلة التي تشير إلى مكة . ويقال إنه لماشاهد شارل الخامس ملك أسبانيا الكنيسة التامة الصنع داخل المسجد صرخ في ألم في وحه الذين بنوها : « لقد حطم شيئاً لا وجود له في أى مكان لتخلقوا شيئاً يمكن أن يوجد في كل مكان » . لكن في الحقيقة فإن الكنيسة ضائعة وسط غابة المسجد والجرانيت والرخام الأخضر والبنفسجي والقرنفلي والذهبي — وتعلوها أقواس والجرانيت والرخام الأخضر والبنفسجي والقرنفلي والذهبي — وتعلوها أقواس رشيقة وقباب على هيئة خلايا النحل من الحجر ذي اللون البرتقالي والأبيض وحتى المباهج المذهبة التي يتميز بها مذبح الكاندرائية ، تفشي عليها النقوش الشبكة الفخمة التي تحيط بالحراب ذي الشبكل للثمن الجوانب والزوايا كأنه أرق نسيج مطرز من الدنتلا .

بل وحاول عبدالرحمن ماهو أكثر من تجميل المدن وبناء المساجد. فإذكان رجلا عادلا إلى درجة رفيعة ، وكان على غرار عظاء البيت الأموى عنيفاً في إيمانه بالتقليد العربى عن الديموقر اطية العربية ، صمم على أن يعطى أهل إمارته قابوناً جديداً للعدالة ، قبل الفتح العربى كان للأشراف ورجال الدين من القوط الغربيين كل السلطة وكافة الامتيازات ، وكان الفلاحون يعيشون حسب أهواء حكامهم . هذه المظالم ألغاها عبد الرحمن وأعطى الفلاحين الأسبان قانوناً للحقوق وفر لهم حاية ، مما لم يعرفوه من قبل أبداً . لاغرو أن اضطر المؤرخون المسيحيون مثل راينهارت دوزى إلى الإعتراف بأن الفتح العربى كان حتى ذا نفع لأسبانيا » .

وحاول أيضاً أن يخلق مجتمعاً سياسياً واحداً من تلك المجموعات المتنافرة من الأجناس والعقائد بمن كان يحكمهم — العرب والبربر والقوط ومزيج أوربى — أفريقي عرف باسم العرب الأسبان. ولكنه أخفق هنا. لوأنه فرض الإسلام على جميع رعاياه وحرتم جميع الأديان الأخرى على نحو مافعل الفاتحون المسيحيون بعد ذلك بخمسة قرون ، لربما خلق قالباً قومياً. ولكنه في قوارة نفسه كان رجلا متسامحاً ، وتمشياً مع التقليد الذي رسمه معاوية ، فضل أن يسمح للمسيحيين واليهود بمارسة ديا نتهم دون مضايقة طالما لا يطعنون في الإسلام و يدفعون ضرائهم با متظام حسب مواردهم المالية .

من سوء حظ أسبانيا والعرب أن العمر لم يمتد بعبد الرحمن بعد الثامنة والخمسين ليواصل المنافع الليبرالية التي تميز بها حكمه . فالذين أعقبوه خلال السنوات المائة التالية كانوا بالنسبة إليه جماعة ضعيفة لا هم لهم سوى الصيد والحريم . وإذ أخذت جهود عبدالرحمن تؤتى ثمارها وبدأ الاقتصاد الأسباني

في الازدهار والتوسع، زاد خلفاؤه ثراء وخمولا. فجيء بالأساليب والعادات الفارسية من بلاط هارون الرشيد، وحل نفس النوع من الشغف القاتل بالترف ذلك الشغف الذي سبق أن ساعد على القضاء على البيت الأموى الأصلى في الشام. ومرة أخرى عاد البربر إلى جموحهم وحاولوا الاستيلاء على الإمارة ؟ واستغل مسيحيون معينون الضعف العام للحكومة فبدأوا يطعنون في الإسلام. ولم تعمل أساليب الثأر القاسية إلا على أن تجمل الثوار شهداء مما شجع غيرهم على أن يحذوا حذوهم. ولما انتشرت روح الثورة بدأت الأقاليم تنفصل عن قرطبة وتعلن استقلالها.

كان العرب في أسبانيا مخلصين لتقاليدهم . فَتَحَتْ قيادة عبدال حمن ارتفعوا إلى قمة الشهرة والقوة . وتحت قيادة أبنائه أخذوا ينحدرون بسرعة نحو الهاوية .

## ألف ليلة وليلة

فيما يزيد قليلا عن عشر سنوات بعسد موت أبى جعفر قفزت الخلافة العباسية من الربيع المغطى بالخضرة إلى الصيف الذهبي . كان هارون الرشيد حفيد أبى جعفر قد أصبح الخليفة ، فبدأ عصر « ألف ليلة وليلة » . إذا كان الخطو أسرع مما ينبغي ، وكانت حرارة الشمس تنذر بما سوف يهب من الحواصف الرعدية ، فإن أحداً في ذلك الحين لم يلاحظ هذا الأمر أو يهتم به . المواصف الناس دروس الإمبراطورية الرومانية أو لم يتعلموها . ففرقت بغداد في البها ، والترف ، غير عابئة بالغد .

مجمعت الثروات ، وأنفق المال على نطاق ينافس إنفاق آل روتشيلد وروكفلر فى العالم الحديث — فقد منح الخليفة أخاه إبراهيم وكان مغنياً معترفاً ، أكثر من مليو فى دولار . ويقال إن أحد صاغة بغداد مات ثرياً جداً برغم مصادرة ما قيمته أكثر من ملايين كثيرة من الدولارات من ممتلكاته بسبب مخالفات شتى . وغالباً ماكان تجار البصرة يجنون ربحاً سنوياً يعادل بسبب محالفات شتى . وغالباً ماكان تجار البصرة يجنون ربحاً سنوياً يعادل من أبى جعفر وهارون ثروة خيالية يقال إنها أربت على ٣٠ مليون دولار ، وهذا بخلاف ماكانوا يملكون من قصور ومزارع .

وكان أفراد الفريق الهاشمى من قريش يحصلون علىأرزاق كبيرة بانقظام من بيت المال بسبب مولدهم وحسب. ويقال إن أم هارون حصلت على مايزيد عن ١٠٠٠٠٠٠٠ دولار صرفتها على زينتها وقصورها. وأصبحت زوجته

الحسناء زبيدة أسطورة من ناحيسة الإنفاق ، شأمها شأن الخليفة نفسه . فني القصور الخليفية التي كانت تشغل ثلث المدينة المدورة ، أصرت على أن لا يشرب ضيوفها إلا من أكواب من الذهب والفضة مرصعة بالجواهر ؛ بل وكانت أحذيتها مرصعة بالجواهر . والمشهور أنها أنفقت خلال حجة قامت بها إلى مكة ، ماير بو على ٢٥٠٠ر٥٠٠ دولار . وكان لأخت زوجها التي تنافسها في الجال ، نفس الشغف بالأحجار الكريمة ؛ ولكي تخفي أثر جرح صغير فوق جبينها صممت عصابة للرأس مرصعة بالحواهر ، وهسذه فكرة اقتبستها النساء المترفات في جميع أنحاء العالم .

وعلى غزار ماكان في أواخر أيام بنى أمية ، تمتع النساء بقدر بالغ من الخروج على التقاليد ، وناظر نشاء الطبقة الراقية الرجال فى التدخل فى شئون الدولة وفى إثواء المجتمع بحديثهن الشيق الفكه وبمواهبهن الموسيقية . ولكن فى الطرف الآخر من السلم الاجماعى أصبحت المغنيات والراقضات والإماء والمحظيات من الكثرة خلال الفتوح المبكرة بحيث هبط مركزهر إلى أحط مستوى يمكن تصوره . كان الخليفة يقتني الآن الألوف من الجوارى كان الكثير منهن يرسلن إليه كهدايا من قواده المنتصرين (١) كى ينالوا الحظوة عند سيدهم ، وكان يملك عدداً مماثلا من الخصيان والعبيد .

<sup>(</sup>۱) لم يكن بيم الجوارى مظهرا من مظاهر العبودية والاسترقاق بالمعنى المعروف ، بل أن كشيرا من الاماء كن يأثين سوق النظاسة مغتارات ليتمتعن مجياة التمترف والنعيم في بيوت الخالفاء والأمراء (حسن الراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ، طبعة القاهرة ، ج ٢، من ٣٣٤) - المترجم .

وفى بيت أى موظف ثرى ، وخل عنك فى قصر الخليفة ، كانوا يوجدون وقد تعطروا وتزينوا ببذلات ثمينة وجميلة وهم ينتظرون أن يشبعوا شهوة سيدهم . كان قانون الأخلاق الإسلامى يسمح دائما بدرجة من الإباحة الجنسية أكبر مما تبيحه مستويات الغرب المسيحى (١) ، وإن كان من الانصاف فى الوقت نفسه أن نذكر أن التعاليم الإسلامية فى العصرين الوسيط والحديث ، كانت موضع تمسك شديد وكامل بها يفوق مثيله فى حالة الوصايا العشر . ربما لأن الشريعة الإسلامية أباحت تعدد الزوجات حتى أربع للرجل ، ولم تجمل الطلاق ممكناً فحسب ولسكن ستهلت الحصول عليه ، وأباحت للرجل أن يقتنى أى عدد من الإماء والجوارى بشرط أن يحسن معاملتهن ويرعاهن كأنهن من أهل بيته ، لم يكن اللواط جريمة بالنسبة إلى المسلمين (٢) ، كما لم يعتبر غنثاً إذ كثيراً ما كان يمارسه أكثر الرجال رجولة . والحقيقة يمكن القول مثل هذه الأعداد الكبيرة من كل جنس ولون .

وساد الترف بيوت الأغنياء إلى حد غير معروف في الأزمنة الحديثة ،

<sup>(</sup>۱) هذا الذي يقوله المؤلف عن الغرب المسيعي ينقضه التاريخ ، ويشهد ضده الواقع المماصر .ويكني أن نذكر الاباحة الجنسية في المحتمعات الغربية ، وانتشار عادة اللواط كما في السويد يوجه خاس يحيث أفردت دراسات لبحث هذه الظاهرة .وأكثر من هذا فقد سنت يربطانيا قانونا يبيح القواط ، وإن اشترط الرضا وسنا معينة للمفعول يه ، أما في العصور الوسطى وفي أوائل العصر الحديث فالتاريخ زاخر بمظاهر المحلال الأخلافيات الجنسية في الغرب . — المترجم .

<sup>(</sup>۲) في هذا الرأى الذي يبديه المؤلف قدر بالغ وواضح من التجني ، فقد أورد ه جامع الأسول من أحاديث الرسول » للامام أبى السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزرى (ح ٤) أحاديث عدد تخالف ماذهب إليه المؤلف ، عن ابن العباس أن رسول الله سلى الله عليه وسلم قال د من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول » ( س ١٣٠٥، وعنه وعن أبي وعنه أبضا أن عليا أحرقهما ، وأبا بكر هدم عليهما حائطا (اس ٣٠٦) ، وعنه وعن أبي هريرة أن رسول الله سلى الله عليه وسلم قال د ملعون من عمل عمل قوم لوط» - المترحم،

حتى فى البلاد العربية الإقطاعية الغنية بالبترول (١). كان يجرى تبريد البيوت بالثلج، وكانت أدوات المائدة لا تقل عن الفضة، بينما كانت كل قطعة من الأثاث مطعمة بالأبنوس ومرصعة باللؤلؤ. وكان للأمين وهو ابن هارون الرشيد ثلاثة زوارق على صورة أسد ودلفين ونسر (٢)، تكلف كل منهما أكثر من ٢٠٠٠ دولار، وبنيت لأغراض حفلاته أالنهرية. وكانت أطباق الطعام الفارسي بما فى ذلك الحلويات، تقدم فى الولائم ؛ وكانت الخمر تعاقر علانية كما كانت تنشد الأغانى والقصائد فى امتداح تعاطيها فى حجوات تفوح منها الرائحة القوية المنبعثة من العنبر المحترق.

بل ربما كانت فارس والعراق فى ذلك الحين أوفر شهرة منهما اليوم شهرة هما من أنواع الأثاث والمتسوجات. فنى إقليم فارس Fara كانت تصنع الأقشة الحريرية الموشاة بخيوط الذهب لنساء البلاط وكانت التفتا التى تنتج فى بلاد فارس واسعة الانتشار وتصدر بمقادير كبيرة إلى أوربا، وكذلك كان شأن القاش المعروف باسم « العتابى » نسبة إلى حى عتاب فى بغداد، حيث كان يصنع، وهو ماد، مخططة . ومن بخارى إلى دمشق كان يصنع كل شكل من أثاث البيوت وأدواتها ، من الأرائك إلى المقصات ، ومن الدمقس إلى الأقداح من الزنك . وكانت صناعة الزجاج بالشام ومصانع الورق فى سمرقند أول من صدر هذه السلع إلى العالم الخارجي ؛ وكان الزجاج الملون الذى نقله الصليبيون لأول مرة إلى أوربا ، تقليه على الطالمة بالميناء المسنوعة فى الشام . أما عن الثروة المعدنية فإن موارد دار الخلافة منها كانت

<sup>(</sup>١) هذا دون مايغمله أصحاب الملابين في أوربا والولايات المتحدة ، من بذخ واسراف بصل إلى حد الاستهتار . --- المترجم .

<sup>(</sup>١) أمر بعمل خمس جرافات في دجلة على خلقة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس، وأتفق في عملها مالا عظيماً ( الطبرى ، تاريخ ، طبعة القاهرة ، ج٨ ، س٩٠٠) ــ المرجم -

لا حصر لها . كانت كل جوهرة تزين النساء المترفات العباسيات يمكن. وجودها في كل جزء داخل أراضي الخلافة - الذهب والفضة من خواسان ، واللؤلؤ من البحرين ، والياقوت وحجر اللازورد من وراء بــــلاد النهر ، والفيروز من نيسابور . وكانت إصفهان تضم الأنتيمون ، وأنتجت الشام الرخام والكبريت ، وقدمت فرغانة الزفت والقار والزئبق

وكان الشطرنج المستورد من الهند هو والعرد من الألعاب الأثيرة في داخل مبيوت الأغنياء ، كاكان البولو الوارد من فارس ، والرماية بالسهام ، وسباق الخيل ، والصيد من ألعابهم المحبوبة خارج البيوت . وكانت المواهنات في حفلات السباق شديدة ويجرى تداول المبالغ السكبيرة من المال . وبالنسبة إلى الصيد جيء بالتصقر من فارس ، وهو عادة لاتزال موجودة اليوم في الأردن وللملكة العوبية السعودية والخليج الفارسي (العربي).

وراء كل هذا الترف والثراء تجارة وصناعة مزدهرتان. فعلى طول أرصفة مموانى بغسداد والبصرة النهرية ترسو مثات السفن من كل ركن من أركان الإمبراطورية الشرقية ، من الصين إلى أفويقية ، محملة بالحراير والعطور والصينى والصبغات والتوابل والياقوت وحجر اللازورد والغراء والعاج والرقيق الهيم في أسواق العاصمة ، حيث تتجمع الدكاكين حسب نوع التجارة أو الحرفة — في أسواق العاصمة في شارع والحاكة في شارع آخر — على نحو ما تلقاه اليوم .

وبالمقابل كان التجار العرب ومنهم الأسطورى السندباد البحرى محملون إلى الشرق الأوسط وإلى أوربا حيث يتجهون شالا حتى الروسيا ، الأرز والحبوب ، والكتان والحراير ، والعطل و اللالىء ، والزجاج والمعادن ، والسكر والفواكه والخضر ، وهي منتجات مصر والشام والعراق والخليج الفارسي ، والأودية الغنية الخضر اءبين بخارى وسمرقند. وغالباً ماكان هؤلاء

.التجار يحملون أيضاً رسالة الإسلام التي أصبحت مغروسة في جنوب شرقي آسيا. وبوجه أخص في الجزر التي تتكون منها اليوم دولة إندو نيسيا.

وكان في الإمبراطورية العباسية أيضاً مستوى رفيع بصورة تلفت النظر، من الخدمة الاجهاعية والصحة العامة. فكانت العاصمة وحدها تفخر بأنها تضم موالحدم سبعة وعشرين ألفاً من الحامات العامة وهي أسلاف مايقال لها حامات البخار « التركية » الموجودة اليوم. ويقدم الطب والصيدلة بسرعة، وأدخل نظام من الإمتحانات لاختيار الأطباء والكيميائيين لمنع استغلال الدجالين البجاهير. ويقال إن ثمانية آلاف طبيب إجتازوا هذه الإمتحانات في العاصمة وحدها. وفي أوائل القرن التاسع أدخل تشريح الحيوانات لأغراض البحث الطبي، وظهر طب العيون لأول مرة في كتاب مدرسي عن علاج أمراض الميون التي كانت، شأنها الآن، مبعث أوسع الشكاوى انتشاراً في الشرق الأوسط. وأنشأ هارون أول مستشفى بالعراق ليعقبها بعد وقت قصير أكثر من يوميا: وأنشأ هارون أول مستشفى بالعراق ليعقبها بعد وقت قصير أكثر من عشرين من نوعها في أجزاء مختلفة من دار الخلافة ، وكانت كل مستشفى مرودة بصيدلية ، وفي بعض الحالات بمكتبات طبيب قسميلات الدرس اطلبة الطب.

وكان رجال الطب المستولون بصفة رئيسية عن هذا التقدم في الطب والسيمياء بها برئين حيان وأبو بكر الرازى . وأطلق على جابر الذى هبط من التكوفة في العزاق ، اسم « أبو السيمياء » العربية . وإذ كان متحمساً لإجراء التجارب فإنه طور النظريات الطبية اليونانية والمصرية وخاصة نظريات أرسطو ، عن العناص وتحويل المعادن الحسيسة «. وبسبب أبحاثه تحقق تقدم كثير في عمليات

مثل التكلس والتبعر والذوبان والتباور . أما مؤلفاته التي نملك منها اليوم ما يزيد على العشرين، فترجمت إلى اللاتينية . وكان لها تأثير طاغ في معامل أوربا فضلا عن آسيا ، طيلة قرون عدة بعد وفاته ؛ بل وكان الرازى وهو فارسى من أهل الرى القريبة من طهران الحديثة ، أعظم تأثيراً ووصف بأنه أكثر الأطباء المسلمين أصالة ومن أغزرهم تأليفاً . ومن أعماله التي تجاوزت الماقة ، كتب عدة عن السيميا ترجمت إلى اللانيينية وكان لها موضع الصدارة كصدر للمعرفة الكيمياوية في أوربا خلال السنوات الحسائة التالية . وبالمثل كانت تقاريره عن الجدرى ومرض الحصبة هي الأولى أيضاً في ميدانها ، وعندما ترجمت إلى اللاتينية كانت مراجع يعتمد عليها الأطباء الأوربيون . وأهم من هذه كلها موسوعته الشاملة في علم الطب التي اعتمدت على المعرفة . وأم من هذه كلها موسوعته الشاملة في علم الطب التي اعتمدت على المعرفة أيحائه هو ، فأصبحت من أروع الملخصات الطبية التي صنفت وقدر لما أن توجه وتؤثر في الفركر والبحث الطبي في الغرب لقرون تالية .

ويمقدم التأثير الفارسي بدأت تزدهر الزراعة التي أصابها الركود إلى حد كبير في ظل العرب الذين اعتبروا أن مثل هذا العمل مما يحط من كرامتهم . فجففت دلتا دجلة والفرات ، ووفر لها الري عن طريق شبكة من الفنوات ، وأنبتت محاصيل وفيرة من الشعير والقمح والأرز والتمر فاستحتت شهرتها بأنها كانت الموقع الأصلي لجنة عدن . وكانت الشام ومصر وخراسان والأودية الخضراء حول بخاري وسمرقند، تنافس العراق في الخصب والإنتاج . والأودية الخضراء حول بخاري وسمرقند، تنافس العراق في الخصب والإنتاج . كان العديد من منتجاتها قد جلبه الفاتحون الأوائل من الهند وآسيا الفربية وإذا استثنيا الواردات الحديثة نسبياً مثل الطماطم والمانجو ، فقد كانت الإمبراطورية توفر كل فا كهة وخضر نأ كلها اليوم من البرتقال إلى قصب السكر ومن الزيتون إلى البطيخ .

وعلى قمة الرخاء والتراء البالغين كان يجلس الخليفة هارون الرشيد الذي كان يحتل مكاناً يعلو في النفوذ والمكانة فوق مكان الحكام الآخرين جميعاً في الشرق والغرب، باستثناء شرلمان. بل كان شرلمان على إدراك كاف بقوة خليفة بغداد بحيث تبادل معه البعثات وألمح إلى تحالف يمكن أن يخدم مصلحتهما بتهديد البيز نطيين والأمويين الأسبان وكلاهما منافس له ولبني العباس على التوالى . كان نجم هارون قد لمع في سن العشرين خلال حكم والده محمد ، عندما شن العباسيون أول هجوم لهم على جيرانهم الروم أملاً في الاستفادة من السلام والانسجام في داخل الإمبراطورية ليتخلصوا من التهديد البيزنطي في آسيا الصغرى . وسار هارون مصحوباً بخالد بن برمك المخلص على رأس مقدمة العرش وهي الملكة إيرين ، على توقيع معاهدة وأداء جزية إلى جيوش الخليفة . وكانت هدد رابع وآخر مرة يقف فيها جيش عربي أمام أسوار القسطنطيفية .

عاد هارون بغنائم ضخمة لترحب به بغداد بوصفه بطلا ، وكافأه أبوه الذي كان يجبه حتى العبادة بأن أطلق عليه لقب « الرشيد » . ويبدو أن مثل هذا القدر الكبير من النجاح والملق أدار رأسه بحيث طلب الآن من أخيه الأكبر موسىأن يتنازل عن حقه في وراثة العرش. رفض موسى ، ولما توفي محمد بعد ذلك بوقت قصير ، وافق هارون على عدم التشدد في التمسك بدعواه . ولكن أمهما وكانت أصلا أمة قارسية أعتقها محمد وتزوجها ليضفي الشرعية على ولديه ، نقول إنها كانت أشد طموحاً بالنسبة إلى ابنها الأثير لديها هارون منه بالنسبة إليها . ولما استجاب موسى إلى إنكار الذات من جانب أخيه بأن عين ابنه خلفاً له ، حست الأم المشكلة بأن قتلت موسى بالسم . ولم يجد

هارون الذي كان ما يزال في الرابعة والعشرين من العمر ، صعوبة كبيرة في إقناع ابن موسى بالتنازل له ، وفي سنة ٧٨٦ بدأ حكم أشهر خليفة في الإسلام. كلما درسنا حياة هارون الرشيد ومسلكه بدا أن له تأثيراً. على المؤرخين المحدثين يكاد أن يشبه تأثير التنويم المغناطيسي . مامن شِك أنه كان حاكمًا نشيطاً وإن كان قاسياً وغيوراً. ولكنه لم يكن بارزاً بالتأكيد. فبفضل إخلاص أبي جعفر الذي لا يكل، ورث إمبراطورية يسودها السلام، وورث معها تقليك ما تقافياً وأدبياً كان بصدد أن يصبح موضع الحسد من الشرق والغرب، ورأس هذا التراث بما يتفق معه من العظمة والأبهة . ولكن من الصعب أن بجد شيئًا عمله لإثراء إمبراطوريته أو دعم تقاليدها . إن كان قد عِمل أي شيء فإن ممتلكات الإمبراطورية عند وفاته كانت دوسها لما تولى الخلافة ، وارتدت حلاته الأخيرة ضد البير نطيين إلى صدره على نحو سيء ، وكان ما ورئه من السلام والهدوء يتمزق في أوائل عهده بفعل سلسلة من الثورات الدموية . ولما كان لا يحتمل المؤثرات الغربية ويرتاب فيها أعاد فرض الكثير من القيود القديمة على النصاري واليهود ، فأجبرهم على ارتداء لباس يميرهم ، ومنعهم من تولى المناصب العامة ، وقرر عـدم قبول شهادتهم في أية قَصِية قانونية ضد شهادة مسلم . أما عن علاقاته الشخصية فغالباً ما كانت تسيطر عليه الغيرة الصغيرة ويشك في أقرب الأصدقاء إليه بل وفي أهل بيتمه وهي صفات يندر أن تبرر شهرته الأسطورية .

إن معاملته للبرامكة وهم أشد خـــ دام أجيال ثلاثة من الخلفاء ، ولاء وإخلاصاً ، لا يمكن أن توصف إلا بأنها وليدة مرض العظمة التكاذبة . كان وزيره هو يحيى بن خالد بن برمك الوزير الخلص لأبى جعفر، ذلك أن هارون كان في إدارة شئون حكومته ، يعتمد مثل جده على الأعاجم بوجه عام وعلى البيت البرمكي بؤجه خاص . مامن خليفة كان لديه نصير أشد تفانياً في خدمته

من هذا الإبن من أبناء خالد ، الذى قاوم بعناد خطة موسى فى تعيين ابنه مكان هارون وألتى به فى السبجن بسبب تحديه . كما أن دَين الخليفة للبرامكة لم يقف عند هذا الحد ، فقد كان الفضل وهو أحد أبناء يحيى ، أداة فى القضاء على محاولة علوية لا نتزاع طبرستان من الإمبراطورية . وابن آخر هو جعفر كان شاباً ذا وسامة رائعة ، وله عينان سوداوان كبيرتان وعنق طويل ورشيق ، هذا الإبن كان من أكثر أصدقاء هارون قرباً إليه حتى أن أباه شك فى وجود علاقة جنسية بينهما . كان جعفر والخليفة لا يفترقان ، فيقضيان كل ساعة من وقت فراغهما سوياً ، يتجولان يداً فى يد فى حدائق القصر أو يستمعان إلى رواية الشعر ، ولما تقدمت بيحيى السن بحيث لم تعد تسمح له بتولى الوزارة ، لم يكن تعيين جعفر لشغل المنصب أمراً يبعث على الدهشة . هذا القرب الجديد المترتب على التعيين إنما زاد من عمق ولع الخليفة بهدذا الشخص العزيز على نفسه .

أراد هارون الآن أن يكون جعفر معه كل الوقت . ولـكن هـذا أثار مشكلات . كان جعفر قد أغدق عليه مولاه ضروب التكريم والمال بحيث تفشى فى العاصمة القال والقيل الشائن عن هذه العلاقة . وعلى ذلك قرر هارون أن يخمد الشائعات فزوج أخته العباسة من جعفر ، ولـكنه أصر فى السر على يكون الزواج بالإسم فقط وألا يخلو الزوجان ببعضهما أبداً . كان جعفر مستعداً للنزول على هذا الإتفاق ولـكن زوجته لم تـكن لتقبل هذا الحرمان من حقوقها الزوجية بمثل هذه السهولة . فذات ليلة تنخفت بالنقاب المعتاد ، بوصفها من خادمات القصر وحملت زوجها على مضاجعتها . نجحت الحيلة ثم حملت بعد أن تـكرر الأمر مرات عدة ومع ذلك نجحت قى تجنب لقاء أخيها إلى أن ولد الطفل ، و بعث به سراً إلى مرضعة فى مكة .

لم يمرف هارون أو جعفر شيئًا عن هذا الحادث إلا بعد سنوات عدة (م ١١ — المرب ) عندما علم الثرثارون بما حدث. وسرعان ما وصلت القصة إلى آذان الخليفة ؛ وفي زيارته الثالثة إلى مسكة أمر بإحضار الطفل. كان الشبه بجعفر من الوضوح بحيث لا يمكن أن يسكون وليد الصدفة ؛ وفي نوبة من الحياج أمر هارون بحنق الطفل ثم عاد إلى بغداد ليعاقب الوالدين. قتلت العباسة أولاً ، خنقها أغا أسود ضخم الجثة من أغوات القصر وألقيت جثمها في حفرة في أرضية حجراتها ، ثم أعدم الذين حفروها لضان سكوتهم . بعد ذلك جاء دور جعفر . إن التغيير المفائجيء والعميق الذي طرأ على أحوال الخليفة وأسلو به في الحديث كان قد نبه جعفر للخطر . ولكن عند ما استدعاه هارون أطاع الأمر دون أن ينبس بشفة إلى أن وجد نفسه وحيداً مع الجلاد في حجرة الإنتظار الخاصة بالخليفة . ارتمى عند أقدام الأغا ووعده بذهب لا يعد ولا يحصى إذا لم يقتله ولكن دون جدوى . وسقط السيف على العنق الطويلة والرشيقة ، وبعد لحظة طرحت الرأس الوسيمة عند قدمى الخليفة .

في هذه اللحظة بدأ هارون يصرح كحيوان مفترس وقع في شرك واذ راح تارة يلمن الرأس الراقدة تحت قدميه بسبب خيانة الجسد الذي كانت جزءاً منه، وتارة أخرى ينتجب ويبكي خسارة صديقه، أقسم أن يهلكم جميعاً وبالفعل أهلكهم. فزج بيخيى المسن و ابنه الفضل في السجن وصودرت ضياعها . ولكن حتى هذا لم يقنع الخليفة الذي تملكته حالة هستيرية ، فأمر تجاد الفضل إلى أن يكشف عن كنز معين لم يكن مقيداً في قوائم جرد ضياع الأسرة . ومات كل من يحيى والفضل في السجن، وبموتهما انتهت تلك السلالة الرائعة من أولئك الذين يخفانوا في خدمة بني العباس (۱) .

يندر أن كتب فصل أقل بهاء وبدوافع أقل نبلاً في قصة هارون الرشيك الشهير . حقيقة يقال إن الندم تملكه بسبب هذا التصرف الفدل المتولد عن الغيرة اللوطية ، بحيت غادر بغداد فيما بعد بذكرياتها عن صديقه المحبوب ، وخلال السنوات الست التالية حكم الإمبراطورية من قصره الصيفي حيث عاش في نوبة ذهول من الشقاء الأسود . ولكن ندمه لم يفعل شيئاً في تلظيف طبيعته . فأصبح في وحدته التي خلقها بنفسه أشد قوة وأكثر ارتياباً حتى أن المحيطين به ، بما فيهم ولداه ، راحوا يتآمرون ضده .

ربما يزعم هارون أنه إنما كان في هذه السنوات الأخيرة من خلافته ، يتبع مشورة جده أبي جعفر عن ( عدم النوم أبداً » ولكن بدا من الشك في أن أقرب أصدقائه وأقاربه يتآمرون ضده ، أن كان خيراً له لو أخذ بمشورة أبي جعفر البارع بالمثل عن الاستفاد، من أهل خراسان . ونظراً لأنه لم يفعل هذا ، واجهته في أواخر عهده ثورة خطيرة في الإقليم . وفي عام ٨٠٨ و كان يعاني من داء السرطان ، توجه على رأس جيش كبير لمحاربة الثوار برعامة أحد أحفاد نصر بن سيار آخر عمال بني أمية في خراسان ، وهو رافع بن الليث .

سالمجم ؟ » (مقدمة ، ص ؛ ) - ثم يتابع المؤرخ الكبير تفسير نكبة البرامكة فيقول « واعا المكسب البرامكة ما كان من استددادهم على الدولة ، واعتجابهم أموال الجباية ، خي كان الرشيد بطلب البسير من المال فلايصل إليه ، فقلبوه على أمره و شاركزه في سلطانه ، فلم يكن له معهم تصرف في أمور ملسكه ؟ فعظمت آثارهم وبعد صيتهم وحمروا مراتب الدولة عفظلها بالرؤساء من ولدهم وصنائهم . . . وانصرفت عنهم الوجوه وخفشت لهم الرئاب ، وقضرفته عليم الآمال ، وتمدحوا عالم عدم به خليفهم وأسنوا المناتهم الجوائر والصلات ، واستولوا على القرى والضياع ، من الضواحى والأمضار في سائر الممالك » ( شمرحه ) ؛

ورمى البندادى ( الفرق بن الفرق ، م ٢٧٠٠ ) البرامكة بالزندفة ، ويقول انهم زينوا المرسيد أن يتخذ في جوف الكمبة مجمرة يتبخر عليها المود أبدا فعلم الرشيد أنهم أرادوا أن تصبر الكمبة بيت نار ، فكان ذلك أحد أسباب قبضه عليهم ، فعبادة المفاو من ديانة المحوس ، ويقول ابن المنديم أيضا ( الفهرست ، ص ٤٧٣ ) أن الأسرة بأسرها \_ الا محد المن تغالد بن برمك — كان زنا دقة . — المترجم ،

كان رافع قد اتهم فى الأصل بارتكاب معصية بزواجة من امرأة كانت قد تخلصت من زوج سابق بأن ارتدت عن الإسلام (۱). فلما صدر الأمر بسجنه هرب ورفع راية الثورة واستولى على سمرقند وأعلن استقلاله بها عن بغداد. كان هذا أكثر مما يطيق هارون. وكانت الإمبر اطورية قد أصيبت بخسائر خطيرة فى أفريقية وآسيا الصغرى. فخلال عهد أبيه خرجت مراكش على الخلافة بزعامة إدريس وهو أحد الباقين على قيد الحياة ، من الرجال الذين اشتركوا فى ثورة ابراهيم بالبصرة سنة ٢٦٢. ثم فى عهده أعلن عمال القيروان المحليون استقلالهم ؛ وأخيراً فإن امبراطور الروم الذى كان هارون يعامله باحتقار بحيث يبدأ رسائله إليه بعبارة « إلى نقفور كلب الروم » ، هذا الإمبراطور قلب الموقف وطرد الجيوش العربية من الأناضول ؛ وضياع جزء من الإمبراطورية الشرقية كان أكثر مما يستطيع احماله.

أخمدت ثورة رافع وأسر الأمير الخاطئ. وفى هذا الوقت كان هارون فى طريقة إلى الموت (٢)، ولكنه أصر برغم هذا على أن يؤتى بالمتمردأمامه ليلقى جزاءه وفيا هو راقد فى خيمته، وحياته تقترب من النهاية، استسلم لنوبة أخيرة من نوبات الغضب الشيطانية، فقال لرافع إنه سوف بدفع الثمن إذجاء به (أى

<sup>(</sup>۱) يحدثنا الطبرى ( تاريخ ، ج ۸ ، س ٣١٩) أن يميي بن الأشعث بن يحيى الطائى تزوج ابنة لعمه أبى النمان ، وكانت ذات يسار ، فاطم بمدينة السلام وتركها بسمر قند ، فلما طال مقامه بها ، وبلغها أنه اتخذ أمهات أولاد ، التنست سببا التخلص منه ، فمن علمها ، وبلغ رافعا خبرها ، فطمع قبها وفي مالها ، فدس اليها من قال لها : إنه لاسبيل إلى التخلص من صاحبها ، إلا أن تشرك بالله ، ويحضر لذلك قوما عدولا ، وتكشف شعرها بين أيديهم » ثم تتوب فنعل للازواج ، قعفلت ذلك وتروجها رافع .

وق هذا يقول حسن إبراهيم حسن عن رافع أنه قاد امرأه من أهل اليسار إلى الـكفر تخلصا من زوجها الذى طالت غيبته ورغبة والزاوج منها ( تاريخ الاسلام السياسي ، ج ٢، س ٣٠٠) . -- المترجم .

<sup>· (</sup>۲) حين خرج الرشيد إلى خراسان صعبه الصباح . وتوقف الرشيد عند ضعرة وأوما إلى خدامه الحاسة فتنجوا ؟ثم كشف عن بطنه ، فاذا عصابة من حرير حوالى

بالرشيد) هذه المسافة البعيدة. وهنا قطع رافع إرباً ، (١) ، وألقيت أشلاؤه ، الواحد بعد الآخر ، عند أقدام الخليفة . وبعد ساعات قلائل مات هارون نفسه ، وكان هناك الكثيرون في الإمبراطورية بما فيهم أقوب الناس إلى العرش ، تنفسوا الصعداء عن رحيله .

<sup>=</sup> بطنه، فقال للصباح ؛ هذه علة أكتمها الناس كلهم ، ولكل واحد من ولدى على رقيب ؟ فسرور رقيب الأمون ، وجبريل بن يختيشوع رقيب الأمين، وما منهم أحد الاوهو يمصى أنفاسى، ويعد أيامى ، ويستطيل عمرى . ( الطبرى ، تاريخ ، ج ٨ ،س ٣٣٨ ـ ٣٣٩)٠ - المترجم .

<sup>(</sup>۱) الذي قتل هو بشير بن الليث أخ رافع ( الطبرى ، تاريخ ، ج ۸ ، س ٣٤٢) --- المترجم .

## عصر العباسيين الذهبي

إن أية آمال بأن موت هذا الطاغية الغيور سوف يأتى بعصر جديد من السلام، هـذه الآمال سرعان ما تبددت بعنف. فني ظرف ثلاث سنوات كانت الخلافة في شقاق بفعل صراع مرير ودام بين ولدى هارون: محمدالأمين وعبدالله المأمون. خلف الأمين أباه لا لسبب سوى أنه كان الوحيد من أبناء هارون الذى ولد لإحدى المهائر (١)، أما الآخرون فكانوامن أمهات أولاد (٢) فكانت أم المأمون (٣) إحدى عشر جوار وهبتهن إلى هارون زوجته زبيدة فكانت أم المأمون (٣) إحدى عشر جوار وهبتهن إلى هارون زوجته زبيدة لتبعده عن مفنية كان الخليفة قد كلف بها. وكان الأمين طوازاً جسانياً فيماً طويل القامة جداً وذا جسم ضخم (٤) وكانت قوته الرائعة مصحوبة بشجاعة جسدية كبيرة؛ وتذكر الأسطورة أنه قتل ذات مرة بمفرده وبخنجره، أسداً أحضر إليه لمعاينته فأفلت من قيده وانقض عليه وهو يشرب خراً .

ولكن شجاعة الأمير الجسدية لم تعادلها حنكة سياسية ذكية ، ويبدو أبه ورث أيضاً عن أبيه ترعة الشك ؛ وكان يرتاب بصفة خاصة فى أخيه المأمون الذى كان قد عين قبل موت هارون سنة ٨٠٨ والياً على خراسان .

وأقره الأمين في منصبه ، ويرجع هذا إلى حد كبير ، إلى الرغبة في إبعاده عن العاصمة. ولكن حتى على هذا البعد الكبير فإنه لم يشعر بالأمن تماماً ،

<sup>(</sup>١) الزوجة الحرة الغالية المهر • - المترجم .

 <sup>(</sup>۲) أي من الإماء — المترجم ·

<sup>(</sup>٣) أمه أم وله تدعى مراجل . -- المترجم .

 <sup>(</sup>٤) كان سبطا أنزغ أبيض ، صغير العينين أقنى ، جميلا ، عظيم الـكراديس بعيد مإين
 المسكبين ( الطبرى ، تاريخ ، ج ٨ ، ص ٤٩٩ ) • --- المدجم .

ذلك أنه لم تمض أسابيع قلائل حتى أمر المأمون بأن يعيد جيوشه إلى العراق. رفض المأمون أن يُترك بغير دفاع ؛ ولما كان يشك بدوره فى أن الأمين يهدف إلى أن يسلبه نصيبه فى وصيـــــة أبيهما ، لجأ إلى الخراسانيين يطلب نصرتهم له .

وكان أصل أمه الفارسي في صالحه عندما عزله الأمين من منصبه وأشخص جيشاً من أربعين ألف رجل (١) للقضاء عليه وعلى أنصاره . ولكن حملة الأمين أبيدت عند الرمي القريبة من طهران على يد قوة خراسانية لاتزيد عن عشرها عدداً ، بقيادة طاهر بن الحسين قائد المأمون و نصيره الرئيسي .

غلا الآن دم المأمون. لقد طلب أخوه الحرب وسوف يعطيه إياها. وفضلا عن هذا ، كان واضحاً الآن أنه إذا لم يقض على الأمين فإن الأخير سوف يقضى عليه. وعلى ذلك أمر طاهر بالزحف على بغداد مع جيش آخر يقوده «رثمة الذي كان قائداً سابقاً من قواد العباسيين في شمال أقريقية.

في هذه الأثناء كاد الأمين أن يفقد عرشه عندما تمكن ضابط شامي حديث النعمة ، وبمساعدة بعض المنشقين من حرس القصر ، من شق طريقه إلى حجرات الخليفة . قبض على الخليفة وسيق في الشوارع عندما تعرف عليه مجموعة من رعاياه المخلصين وأنقذوه . ولكن مثل هذا الولاء كان سلعة نادرة في بغداد في تلك الأيام ؛ فلما وصل المحاربون من رجال طاهر أمام بغداد في عام ١٩٨٧ ، بايع العراق كله ، من البصرة إلى الموصل ، المأمون بالخلافة .

أصبح الأمين محصوراً وراء وسائل الدفاع عن بغداد ، وبدأ جنده يخرجون عليه وينضمون إلى الغزاة . أما الذين بقوا للذود عن خليفتهم فكان حافزهم الوحيد هو المال الذي أغدقه عليهم الأمين من خزائن الدولة . ما من شيء كان يمكن أن يبقيهم لو صدقت الصورة التي رسمها المؤرخ أبو الحسن المسعودي

<sup>(</sup>١) بقيادة على بن عيسى بن ماهان الذي قتل أيضًا — المترجم.

هكذا حدث أن أعظم عصر فى تاريخ بغداد وهـو عصر المأمون ، بدأ والمدبنة تكاد أن تكون قد دمرت تماماً : نصفأهلها تقريباً ماتوا ، وخزائن الخلافة خاوية . هكذا كانت الفوضى والدمار فى العاصمة بحيث كان حكم الإمبر اطورية من بغداد مسألة خارج الموضوع ، وعاد المأمون غير آسف ، إلى خراسان الصديقة حيث حكم كخليفة من مرو .

لو أنه قصد أن يكون هذا إجراء مؤقتاً بينما يعاد بناء بغداد لكان من الراجح أن يسيركل شيء سيراً حسناً ولكنه لم يفعل هذا . وهنا ارتكب خطأ جسيماً في الرأى . إن الاستفادة من أهل خراسان شيء ولكن الأمر

<sup>(</sup>۱) تقوله رواية أوردها الطبرى أن الأمين قرر أن يسلم نفسه إلى هزائمة ، ونزل معه في زورق ، فها جمه أسماب طاهر وحاولوا اغراقه ، ولسكنه عبر النهر سباحة حيث قتل وأرسلت رأسه إلى المامون ( تاريخ ، ج ۸ ، ص ۴۸۲ ومابعدها ). — المترجم .

بالنسبة إليه سار أبعد مما ينبغى عندما اتخذ من مرو مقراً دائماً له وعامل العراق والشام كأنهما ولايات بعيدة .

ومن ثم لاندهش أن بدأ أهل الشام يتذمرون . وبرغم أنهم أجبروا على التزام الصمت طيلة السنوات الستين السابقة ، فهم لم ينسوا المذابح الرهيبة التي ارتكبتها جعافل أبى مسلم الفارسية . واشتدجموح القبائل عند مارأت الخلافة تزداد الآن خضوعاً للسيطرة الفارسية .

واختيار المأمون خراسان قاعدة له ، عرَّضه أيضًا للتأثير القبيح من جانبرجل من المجوس إعتنق الإسلام ، هو أبو الفضل بن سهل . كان المأمون قد خَلَّفَ الفضل وراءه ليحكم خراسان حيث قام بعمل محمود جداً إذ مزج بين العنصرين الفارسي والتركي من السكان ليخلق مجموعة متجانسة ، وكان جزاؤه أن استوزه الخليفة الجديد لدى عودته إلى مرو ، كما استعمل أخاه الحسن على بغداد. ولكن بينماكان الفضل يعرف كيف يتعامل مع الفرس والأتراك، كان يكن كراهية فارسية حقيقية للعرب؛ وعندما عين عمالا من الفرس والأتراك علىالكور التي تضم مستوطنين عرباً وحرم الأخيرين من أى استقلال ذاتى ، فإنه بذلك أظهر للعرب بشكل واضح كيف سيجعل الخليفة يعامل الأجزاء الأخرى من الإمبراطورية . وفضلا عن هذا ، كان يشعر بغيرة متعصبة من قواد الخليفة ، طاهر وهرثمة ، وعند أول فرصة سنحت له أقنع المأمون بإبعادها عن خراسان بقدر الإمكان ، فبعث الأخير بالطاهر إلى الشام ليعالج الشغب الذي أحدثته القبائل ، وعين هرثمة واليّا على بلاد العرب. قبل|الظاهر للهمة دون أن يتململ وشخص إلى الشام وفي عينيه بريق المعركة . ولكن قبل أن يخرج هرثمة إلى منصبه العديد ، حذر مولاه من أن الإمبراطورية كامها غربي جبال زاجروس ، سوف تفلت من يده إذا لم يعجل بالرجوع إلى العراق، ولكن كانت للفضل الكلمة الأخيرة والمسمومة في أذن الخليفة . فقبض على

هرُنمة وسيق إلى السعجن حيث مات بعد قليل ، ولعله مات مقتولًا على أبدى الوزير الفظيم (١٠) .

ولكن سرعان ما تحقق تحذيره . فني عام ٨١٦ أضطر الجسن إلى الإنسحاب من بغداد ، فقد ثارت العاصمة والكثير من المنطقة المجاورة لها ضد مستشارى المأمون من الفرس ، على ماسبق أن تنبأ هرثمة . أن تحكم العراق مؤثرات فارسية في داخله شيء ، أما أن يحكم من فارس فشيء آخر لايمكن أن يطيقه كبرياء العراق . وظل العراقيون في حالة من الفوضي شهوراً عدة إلى أن أرسل الخليفة أحد أعمامه من خراسان ليعيد السلام بأن وعد بالعقو عن الثوار .

ربما ينظن أن المأمون تعلم من هذا الدرس أنه لا يمكنه أن يتجاهل مشاعر العراق ويفلت من العقاب. ولمكن الخليفة كان قدأ دار ظهره للجانب العربى من أسلافه وراح يصيح أكثر عداء لأهل السنة وأكثر فارسية في كل نفس يردده. وفي السنة التالية نفسها وكما لوكان يسعى عامداً إلى استثارة العراقيين إلى درجة تفوق الاحتمال ، جعل الإمام الشيعى علياً بن موسى وهو من أسل على بن أبي طاب ، ولى عهد المسلمين وخليفتهم من بعده . وفي الوقت نفسه أمر بطرح السواد وهو اللون العباسي الرسمى ، وبلبس ثياب الخضرة الشيعية. وحتى يظهر ازدراء الرأى العام السنى سمى وريثه «على الرضا» [ من آل عمد صلى الله عليه وسلم ] .

أما من ذا الذي أشار بهذا التعيين الغريب الذي لابد أن كان موضع القبول من أهل العراق والشام السنيين بمثل ماكان مارتن لوثر موضع الرضاء

<sup>(</sup>١) عن مصير هرثمة بن أعين كتب الطهرى ( تاريخ ، ج ٨ ، س ٤٠ ): ﴿ وأَمَرَ أَى الْحَلَمَةُ ] بِه فوجىء على أنفه ، وديس بطنه، وسعب من بين يديه . وقد تقدم الفضل ابنسهل إلى الأعوان بالفلظ عليه والتشديد حتى حيس ، فسكت في الحيس أياماً ، ثم رسوا عليه فقتلوه و عالواله : إنه مات ؟ .

والقبول من بابا روما ، نقول إنه لم يثبت أبداً من الذى أشار بالتعمين وإن كانت أصابع الإنهام تشير حتماً إلى الفضل . كان على الرا لفترة من الوقت، رفيقاً لا يفترق عن المأمون الذى وجد فى ورع الإمام ولمعان فكره وشخصيته الوثرة ، صفات لا يمكن مقاومتها بحيث زوجه ابنته (۱). ولسكن من الأسرار المخفية السؤال عن كيف كان بمثل هذا الافتقار إلى الرأى والبصر السياسي بحيث يعتقد أنه بعد كل ما حدث ليشيع المرارة فى اله لاقات بين الأغلبية السنية والأقلية الشيعية فى الإمبر اطورية ، يمكن أن يرضى الأولون بأن يحكمهم واحد من الإخبرين . وكانت النقيجة المباشرة لهذا التعمين نشوب شغب فى بغداد من الإخبرين . وكانت النقيجة المباشرة لهذا التعمين نشوب شغب فى بغداد وسرعان ما كان العراق كله فى حالة اختمار . وبرغم أن الاقلية الشيعية فرحت بالاعتراف بإمامها و بالأمل فى عودة العلويين إلى الحكم ، فإن البجزء فرحت بالاعتراف بإمامها و بالأمل فى عودة العلويين إلى الحكم ، فإن البجزء بشكل عنيف .

وأخيراً استيقظ المأمون ليدرك الخطر البالغ المحدق بمركزه، والحاجة إلى عمل مستميت لإنقاذ عرشه. ومن الغريب بالدرجة الكافية أن علياً الرضا هو الذي أحدث معظم اليقظة ودفع صديقه ومولاه إلى السير في الطريق الصحيح؛ وبناء على مشورته عزل المأمون الفضل، وأمر بالرحيل إلى بغـــداد بنفسه وإحضار الطاهر من الشام ليكون واليا علي الإمبراطورية الشرقية. وإذ كان المأمون الآن علي بينة تماماً من نقائص وزيره أصبح وقد تملكه الغضب الشديد محيث أن عصبة من ذوى النوايا الطيبة ويكنون حقداً دفيناً للفضل، قرروا مستشار السوء، إلى الأبد. وبعد لحظة و جد الوزير السابق مقتولا في الحام ؟:

.ولكن بينما أنكر المأمون أنه تستر على القتل ، فيبدو أنه لم يستشعر أياً من الندم الذي ساور الملك هنري .

كان رد فعل المأمون مختلفاً تماماً عندما مرض صديقه على وهو في طريقه إلى بغداد ومات. يقول البعض إنه مات مسموماً ، بل وهناك من يتهم المأمون بإزاحته من الطريق. صحيح يكاد ألا يكون الإمام الشيعي رفيقاً مناسباً للخليفة في هذه الحلة من أجل استرداد نفوذ العرش. ومع ذلك يجب بالتأكيد تبرئة المأمون من أي غدر بصديقه (۱) ، فقد كان حزنه على مؤته شديداً تماما، وأمر على الفور ببناء ضريح كبير لتخليد ذكرى الشاب الولى الذي كان بالنسبة وأمر على الفور ببناء ضريح كبير لتخليد ذكرى الشاب الولى الذي كان بالنسبة إليه أخاً وربما أكثر من أخ منذ قدم لأول مرة من خراسان. وأطلق اسم «مشهد» على موقع الضريح الذي ضم رفات على الرضا وهارون الرشيد ، وحتى اليوم يمثل في نظر الفوس الشيعيين ثاني أقدس مكان في العسالم بعد حربلاء التي شهدت استشهاد الحسين .

قبل أن تتحدى ثورة بغداد المركز الشخصى للمأمون كان يعطى الانطباع بأنه شخص عابر تقريباً لا يهتم بأمور الحمكم فيما يتجاوز حدود خراسان، ويقنع بالجلوس فوق ما عنده من أكاليل الغار . ولكنه أصبح من الآن فصاعداً رجلا يحركه غرض جديد وتصميم جديد . فبأهل خراسان يسندون ظهره ، وبنبأ موت على ليهدىء من ضروب القلق الذى انتاب المراقيين من أهل السنة ، فرغ بسرعة من المعارضة المفككة التي كانت تحول بينه وبين بغداد . فعفا عن عمه إبراهيم ، ومنح عفواً للمدينة المتمردة . . وبحركة أخرى لإصلاح حاقاته الماضية أخذ بنصيحة الطاهر وأعاد اللباس الرسمي إلى

<sup>(</sup>۱) ذكر أن المأمون شخص من سرخس حتى صار إلى طوس ، فلما صار بها أقام عند عبر أبيه أياما . ثم أن على بن موسى أكل عنبا فاكثر منه فبات فحاة ( الطبرى ، تاريخ ، سح ۸ ، س ۲۸ ه ). — المترجم .

السواد. أجل بدا الآن أنه يعتزم تعويض العراقيين عن تجاهله إياهم طيلة السنوات الست الأخيرة. وتوج عودته بذلك النوع من المهرجان الفخم الذى كان البغداديون يحبونه كثيراً، وذلك عند ما 'بنى بابنة الوالى المعزول الحسن (۱) وسط مشهد من الأبهة والترف. ونثرت على عروس الخليفة وهي جالسة مع عريسها ألف درة كانت في صينية من ذهب، وكوفي الذين حضروا وليمة الزفاف ببنادق ميشك في كل منها رقعة باسم ضيعة وحصان سباقه أو جارية جميلة. وكان المال ينثر كالورق الرفيع الذى ينشر في الحفلات محتى كاد الناس المبهوتون والسكارى أن يتعبوا من حشو جيوبهم.

من المؤكد أن المأمون عرف بخلفيته الفارسية كيف يبدو في مظهر جديد... حافظ عليه حتى نهاية عهده بعد ذلك بأربعة عشر عاما . كان فخماً حقا وليس فحسب كيصاحب السيرك الذي عاد الآن إلى بغداد . فبعد أن تحول من متفرج على الأحداث إلى صانع لها ، راح الآن يحول العاصمة العباسية إلى مركز للثقافة والعلم ، يفوق ماعداه في عالم يومه . فبحب عميق للفنون والعلوم ، أصبح المأمون أعظم الخلفاء رعاية للشعر وعلوم الدين والفلسفة والتنجيم والفلك . كان يشجع ويستورد رجال العلم بغض النظر عن أجناسهم أو دياناتهم » فالنصارى والروم واليهود والمجوس بل والصائبة الكفار بمن كان يُنظن . أن عبادتهم النجوم تجعل منهم خبراء في الفلك ، هؤلاء جميعاً كانوا موضع الرعاية ومقربين حتى يعملوا على إثراء الخلافة بممارفهم وقدرتهم الخلاقة . إن . عجرى الثقافة الذى سبق أن صب في اليونان من منابعه القديمة في مصر وبابل وفينيقية وأرض الميعاد ، عاد الآن ليصب في مناطق منابعه الأصلية ليعيد . إليها الخصب والهماء .

<sup>(</sup>۱) مى بوران بنت الحسن بنسهلالذى اتحذه المأمون وزيراً بعد استقرار الأمر له قير بغداد • ووصف « المعزول » يعير إلى ماحدث من قبل عند ما أرعمه الفعب في بغداد على المروج منها . — المترجم .

وجرى تنقيح نظام التعليم العام بأسره وتحديثه . وكان حتى ذلك الحين قَائمًا كاية على المدارس الدينية في المساجد وحولها ، ومقصوراً إلى حد كبير على منهج أولى بالممنى الدقيق يتكون من حفظ القرآن والكتابة وقليل من الحساب البسيط؛ وكان الرواد الأوائل من الغرب في علوم الطب والسيمياء العربيين يتلقون معونة يسيرة من الدولة أو لايحصلون على شي منها. كل ذلك تغير الآن، ولم يعد الدين يوفر النظام الوحيد لتعليم رعايًا الخليفة . فأنشئت أكاديميات التعليم العالى ، وأسست مدرسة للشريعة والفقه ، وبنيت قاعة للعلم مزودة بمكتبة ومعمل، وقدمت الأموال العامة إلى الكليات. وبذل مجهود ضخم لرفع المكانة الأدبية للخلافة . وجرى التنقيب في كل مكان عن مؤلفات الفلاسفة والرياضيين اليونان، وعن المؤلفات الفارسية في الشعر والتاريخ، أثم ترجمت هذه وغيرها من السكتب بالفارسية والسنسكريتية والسريائية إلى اللغة العربية على أيدى مجموعة من المترجمين أسكنوا « بيتالحكمة » وكانت عبارة عن دار للكتب وأكاديمية ومكتب ترجمة ، ويشرف عليها « شيخ المترجمين » وكان عربياً نصرانياً يدعى حنين بن اسحاق الذي ترجم بنفسه « جمهورية أفلاطون ، وكتابى « المقولات » و « الطبيعـة » لأرسطو ، ومؤلفات إقليدس ؛ وكوفىء بما يعادل وزن مترجماته ذهباً . ٠

أما عن الأدب المربى فلم يقتصر الأمر على تشجيع الشهراء والمؤرخين والفقهاء على كتابة مجلدات طويلة ومتضلعة فى العلم، بل وصنفت مؤلفات فى موضوعات خفية وغريبة كالمتنويم المغناطيسى وابتلاع السيوف بمضغ الزجاج. وبالنسبة إلى النثر العربى الذى كان فى الأصل يمتاز باحكام السبك ودقة العبارة مما يناسب رجال الصحراء، فإنه اكتسب الآن طابعك من الجزالة الفارسية والأسلوب الرفيع والتعبير المزوق؛ لم يفتده أبداً منذ ذلك الحين. كان هذا هو العصر الذهبى للاسلام، لا من ناً حية الحياة المترفة فحسب،

ولكن أيضاً من حيث الإنجاز والتفوق الثقافى ، ذلك المصر الذى سوف يبنى العالم الإسلامي ويحافظ على تأثير فائق على الفكر العلمي والأدبى الغربى . ذلك أن الفلاسفة والأطباء وعلماء السيمياء والفلك والرياضيين والجغرافيين من أبناء الشرق العباسي وأسبانيا العربية ، هم الذين طوروا تراث مصر وفارس والمنذ الفلسفي والعالمي ووفقوا بينه وبين التعاليم الدينية لعالم يخضع لسلطان واحد ، وبذلك خلقوا الصلة بين تعاليم أرسطو وجالينوس وإقليدس وأفلاطون من وبذلك خلقوا الصلة بين تعاليم أرسطو وجالينوس وإقليدس وأفلاطون من أقلية صغيرة من رعايا الخليفة العرب كانوا مزودين بالتعليم والمزاج بما يجعلهم يتولون القيادة في عمل البحث والتفسير والترجمة ، الذي أحدث هذا الإنفجار الذكرى الهائل والذي اضطلع به إلى حسد كبير مسلمون من فارس ومن الأظراف النائية الشرقية والقربية للإمبراطورية . ولكن هكذا كان تصميم الموالى منذ سنى الحكم الأموى ، على أن يقشر بوا وينشروا المعرفة بحيث لمابزغ عصر التنجرير العباسي كانت عيون خزانات الماء كما لو أنها فتحت فجأة لتظلق سراح طوفان من التفكير الجديد والعلم الجديد ، على الحقول التي كانت تعالى من البغائى المعرف في الإمبراطورية .

ويُعلَّى فيليْب حتى فيقُول إن « من المجد الخالد للا سلام في العصور الوسطى أنه نجح لأول مرة في تاريخ الفكر الإنساني ، في التنسيق والمتوفيق بين الوحد الله التي تمي أعظم إنجاز حققه العالم السامي القديم وبين الفلسفة اليونائية التي هي أعظم ما أنجز العالم المندي / الأوربي القديم ، وبذلك قاد أوربا المسيحية عو وجهة النظر الحديثة » . ويضيف حتى في موضع لاحق « بالنسبة إلى المفكرين الإسلاميين كان أرسطو هو الحق ، وكان أفلاطون هو الحق ، وكان العرآن هو الحق ، وكان العرآن هو الحق ، وكان العرآن الحق ، ولكن الحق يجب أن يكون واحداً . ومن هنا نشأت الحاجة إلى التوفيق بين الثلاثة ، وأكبوا على أداء هذه المهمة » .

كان أبو على الحسين بن سينا أعظم هؤلاء للنسقين جميعاً وواحداً منأعظم الفلاسفة ذوى المواهب المتنوعة في عصر العباسيين الذهبي . كان ابن سينا فارسيا من أهل بخارى ، ظفر لنفسه بلقب «شيخ الحكماء». وكان عالمًا وافر التحصيل في شبابه ، وبدأ حياته العملية في نهاية القرن العاشر بأن شغي سلطان بخارى الذى منح طبيبه الشاب حرية استخدام مكتبته المليئة بالمؤلفات ، اعترافا بالخدمة التي أداها . ولما بلغ ابن سينا الحادية والعشرين من عمره كان قد قرأ جميع كتب مولاه وبدأ يكتب لنفسه . وقبلوفاته فيأواخر الخمسينات من عمره كان قد أكل ما يقرب من مائة مؤلف شملت موضوعات متنوعة مثـل : الفلسفة، والطب، والفن، والشعر، والهندسة، والفلك، والموسيقي وعلوم الدين . فتحت تأثير أفلاطون وأرسطو كتب بصورة مستمرة تقريباً ،موسوءات فى الفلسفة والعلم . وجمعونسق تفكيراليونان والعرب الطبىوأبحاثهم ، وابتدع نظريات جديدة لعلاج أمراض معدية عديدة . وعلى غرار كتب جابروالرازى ترجمت هذه المؤلفات إلى اللاتينية ، وظلت حتى القرن السابع عشر المرشد الرئيسي لعلماء الطب في الغرب. وكما كتب السير وليم أوزلر في كتابه « تطور الطب الحديث » ظلت أبحاث ابن سينا إنجيلا طبياً لفترة أطول من أي مؤلف آخر . أما عن إسهامه في عالم العباسيين العربي والفارسي فيمكن القول بحق أنه عمل أكثر من أى فيلسوف أو كاتب آخر في التاريخ، من أجل تفسير معارف وعلم اليونان لعالم الإسلام . والحقيقة أن العمل الذي قام به ابن سينا يشكل قوس قنطرة العبور التي بناها المسلمون لتربط ثقافات اليونان القديمة وأوريا الحديثة.

ولكن إذا كان ابن سينا أعظم الفلاسفة الذين ساعدوا على التنسيق بين أرسطو وأفلاطون والقرآن ، فهو لم يكن الوحيد ، وبالتأ كيد لم يكن الأول . وتقبله بقرن ولد يعقوب بن اسحاق الكندى من أصل عربى بحت في الكوفة،

وعلى غرار ابن سينا برهن على أنه أكثر من فيلسوف . فإذ راح ينقب في علوم التنجيم والهندسة والسيمياء وطب العيون والموسيق ، كتب أكثر من مائتين وخمسين كتاباً ترجم الكثير منها إلى اللاتينية . وكان لنظرياته الهندسية المبنية على المناهج الرياضية اليونانية ، تأثيرها على روجر بيكون ، ومؤلفانه في الموسيقي وهي تبين أيضاً مؤثرات يونانية ؛ ارتادت ميدانا جديداً . ومن معاصريه القريبي العهد منه محمد بن طرخان الفارابي من بلاد ماوراء النهر ،االدى طور نظريات أفلاطون وأرسطو السياسية والفلسفية وطبقها على الحياة العربية. كان الفارابي متنوع المواهب مثل الكندي ، وصنف كتباً في الطب والموسيقي والرياضيات . وكان عازفاً ممتازاً على العود الذي قيل إنه كان يستطيع به أن يبعث الدمع في عيون المستمعين أو أن يجعلهم ينفجرون من الضحك أو ينو مهم .

وامتازت خلافة المأمون إلى حد كبير أيضاً بالتقدم في الرياضة . والحق ، لعل أبقى وأهم ما أسهم به العرب في العلم الغربي كان إدخال الأرقام والأعداد الإفرنجية الشائعة الآن ، وكان ذلك على أيدى محمد بن موسى الخوارزمي الخوارزمي المعاصرين ، فضلا عن كونه عالماً نابهاً في الفلك . ولد الخوارزمي كا يدل اسمه في خوارزم في وادى نهر جيحون عام ٧٨٠ ، وإليه ينسب أقدم مؤلفات معروفة عن علمي الحساب والجبر . وكانت هذه المؤلفات ينسب أقدم مواجع بمطية في مجالها ، في أوربا حتى القرن السادس عشر ، وعن طريقها حصلت الأخيرة على نظام الأرقام والأعداد الافرنجية الشائعة الآن ، وهو النظام المقتبس في الأصل من النظم الحسابية الهندية كا حصلت على علم الجبر من المسلم به أن التحول إلى الأرقام الافرنجية ، كان عملية بطيئة ؛ فحتى القرن الثالث عشر كان علماء الرياضيات الأوربيون ما يزالون يستخدمون الأرقام الرومانية الة-ديمة المعقدة . ولكن بمجرد إدخال الأرقام الافرنجية على يد الرومانية الة-ديمة المعقدة . ولكن بمجرد إدخال الأرقام الافرنجية على يد الرومانية الة-ديمة المعقدة . ولكن بمجرد إدخال الأرقام الافرنجية على يد

الإيالي ايو ناردو فيبو ناتشي الذي درس في شمال أفريقية على معلم مسلم، تعلقوا بالنظام الافرنجي. وحدث التقدم في الحساب الرياضي الذي لو ظلت الأرفام والأعداد الرومانية سائدة ، لكان مستحيلا . (يكفي أن تفكر في ضرب Mdcl\*All في Gdcclx1x ) وجمن تأثروا بالخوارزي نذكر عمر الخيام الأبي تكن شهرته في الشمر ، ولكنه كان أيضاً رياضياً عسلى درجة عاالية من التهوق .

وحقق المااسمين المالك البعض من أهم خطواته في الفرن التاسع المؤثر الته المهاسمين الماحدث الشيء ذاته في علم الجغرافيا . هنا أيضاً كانت المؤثر الته اليونانية بارزة اوكانت المعدات المعطية بما فيها الأسطرلاب، مبنية على النماذج اليونانية . وأجريت حسابات دقيقة بصورة رائعة الحجم وقطرالكرة الأرضية التي أصر الفلكيون المساون على أنها مستديرة . هذا وغيره من الأعمال العربية ترجم في الوقت المناسب إلى اللاتينية على أيدى أديلارد البائي الذي ترجم أيضاً مؤلف الخوارزمي عن الطريقة الهندية في الحساب ونظام الأرقام والأعداد الهندية .

ويعزو علم الجغرافيا تقدمه إلى الإهتمام بالأراضى الأجنبية الذى أثاره التجار والملاحون العرب، وإلى عظم مساحة الإمبراطورية العربية نفسها . كان همناك طلب كبير على مؤلفات بطليموس ، وترجمها الكندى وغيره إلى العربية فى القرن التاسع . واستخدم الخوارزمى هذه المادة لإجراء أبحاثه ، وأخرج بدوره مؤلفه الجغرافي « وجه الأرض » الذى أفاد كأساس قامت عليه الأبحاث فيما بعد . وبخلاف هذه الخرائط والكتب المبكرة كانت المعرفة الجغرافية مقصورة فى أول الأمر ، وإلى حد كبير! ، على أوصاف وتوضيحات لمناطق وأشياء قريبة الشبه نوعا بكتب الدليل السياحية الحديثة . ولكن بمرورالوقت تقدمت الجغرافية الجغرافية الجغرافية الجغرافية المجاهزافية والمكان العباسيين

أن يدعوا أنهم أخرجوا واحداً من أعظم الجغرافيين في كافة العصور ، هو ياقوت بن عبدالله الحموى ، وأصله رومى بدأ حيه نه عبداً بالشام ، وكان معجمه الجغرافي الذي أتمه في عام١٩٢٨ أعظم الموسوعات في كافة المصور . شق ياقوت ميداناً جديداً بهذا المؤلف الذي لم يتضمن جميع المعرفة الجغرافية الوجودة في ب ولكنه أضاف معلومات جديدة عن تاريخ البلاد التي غطاها وعن أصولها السلالية ،

وفار للخلافة العباسية أيضا أن تبارأ تقدماً ملفتاً للنظر فى فن كتابه التاريخ، فبدءاً بالقرن التاسع بأبى جعفر الطبرى ، تـ كو"ن جبل عظيم من الورخين الإسلاميين استمر سبعائة عام حتى الفتح العثمانى فى القرن السادس عشر ، إن الطبرى الذى يجعل منه التقليد أعظم هؤلاء المؤرخين جميعاً ، ولد عام ١٨٨٨ فى طبرستان الواقعة جنوبى بحر الخرز ، وإليه يرجع الفضل فى وضع أول تاريخ شامل عام فى اللغة العربية ، وهو « تاريخ الرسل والملوك » الذى بدأ بخلق العالم واستمر حتى عام ١٠٩٠ . ويقال إن الطبرى وهو عالم غزير الإنتاج ، متفان فى العمل ، كان يكتب أربعين فرخاً من الورق فى اليوم طيلة الأربعين عاماً التى فا العمل ، كان يكتب أربعين فرخاً من الورق فى اليوم طيلة الأربعين عاماً التى الستغرقها إثمام هدا العمل الضخم ، وإنه باع أكام قميصه ليشترى الطعام لرحلاته التى قام بها بحثاً عن المصادر التى يستمد منها مادته ، وهى رحلات سارت به إلى أبعد أركان العراق وفارس والشام ومصر (١) .

وتلاه من حيت الترتيب الزمني أبو الحسن المسعودي من مواطني بغداد وكانوا بطلقون عليه اسم «هيرودوت العرب» . كان مؤلف المسعودي الذي أخرجه في القرن العاشر بعنوان « مروج الذهب ومعادن الجوهر » ينقب في التاريخ الإسلامي واليهودي والروماني والهندي ، وأكد الزعم الهام عن

<sup>(</sup>١) راجع الفصل الذي عقدناه عن الطبرى في كيتابنا ﴿ قَادِةَ الْفِـكُو الْإَسلامِي فِي ضوء الفَـكُو الحديث » ، طبعة القاهرة — المترجم ،

أنه عند الخليقة كان البحر يابسة وكانت اليابسة بحراً . كذلك اتخذ المسعودى تبكتيكا جديداً لكتابة التاريخ ، خاصاً بسير الأشخاص . فبدلا من تسجيل الأحداث حسب الترتيب الزمنى على نحو مافعل الطبرى ، جمع هذه الأحداث حول الأسرة الحاكمة والشخصيات . وبعد ذلك بقرنين جاء عز الدين بن الأثير الذى لخص فى كتابه الشهير « الكامل فى التاريخ » المؤلف التاريخ » المؤلف التاريخي المكبير الذى وضعه الطبرى ثم سار بالأحداث لتغطى فترة الحروب الصليبية . وفى القرن الثالث عشر أصبح أحمد بن محمد بن خلكان ، وهو من سلالة بحيبي البرمكي وزير هارون الرشيد ، أول مسلم يؤلف معجماً يضم تراجم الشخصيات القومية (۱) وأعقبه بعد سقوط الخلافة العباسية أبو الفداء الذى ينتمى إلى أسرة صلاح الدين ، فلخص يدوره تاريخ ابن الأثير ثم سار به حتى وقت أسرة صلاح الدين ، فلخص يدوره تاريخ ابن الأثير ثم سار به حتى وقت وفاته فى عام ١٣٣٧ وكا لو أن الأمر كان من قبيل توافق الظروف ، شهد العام نفسه فى تونس مولد آخر المؤرخين العرب العظام وهو عبد الرحن ابن خلدون . (٢)

كان ابن خلدون إبناً لأسرة عربية أسبانية هاجرت في الأصل في القرن التاسع، من اليمن إلى أسبانيا؛ وبدأ حياته موظفاً حكومياً في عهد سلطان غرناطه في سنة ١٣٦١ بعد القضاء على الخلافة الأموية في أسبانيا بأكثر من الاثمائة عام. ولكن عندما أثارت صداقته مع السلطان غيرة الوزير القوى الذي لا يرعى الضمير، انسحب إلى الجزائر حيث بدأ في إعداد تاريخ فلسفي للعرب والفرس والبربر، وهو مؤلف من مجلدات ثلاثة أشهرها الأول وهو المقدمة ». في هذا العمل الكبير شق ابن خلدون أرضاً جديدة تماماً بأن

<sup>(</sup>۱) ه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأبى المباس شمسالدين أحمد بن أبى بكر بن خلسكان المولود في سنة ٦٠٨ من الهجرة . -- المترجم ، بكر بن خلسكان المولود في سنة ٥٠٠٠ ، والمتوفى في سنة ١٠٨ من الهجرة . -- المترجم ما كتبناه عنه في كتابنا « قادة الفكر الاسلامي » ، مصدر سابن . -- المترجم .

قام بدراسة سو سيولوجية للقطورات التاريخية ، ربطت مؤثرات من ألبيل المناخ والجغرافية وكذلك الدين والسياسة ، بساوك وردود أفعال العرب وبنمو إمبراطوريتهم واضمحلالها .

كان ابن خلدون ، شأنه شأن الطبرى ، رحالة نشيطاً . وفي عام ١٣٨٠ ، وفي سبيل البيحث عن مادة لمؤلفه الضخم ، شخص إلى مصر حيث أصبح أولا مدرساً في الأزهر ثم عينه السلطان المملوكي قاضي قضاة القاهرة . وبعد سنوات قلائل صحب الجيش المملوكي الذي خرج إلى الشام لقتال المغول ، ويقال إن الزعيم المغولي تيمور لنك ، استقبله باعتباره رسولا من قبل المماليك . هذا اللقاء الغريب لم يكن بالنسبة إلى ابن خلدون سوى تجربة أخرى عن العلاقات البشرية يختم بها دراسته السوسيولوجية الكبرى التي لاتزال بلا منافس حتى اليوم ، كمرشد فلسفى ، وكرسالة عن طبيعة لمجنس العربي وخاقه ومزاجه .

هكذا كانت معالم العصر الإسلامي البارزة وهو العصر الذي بدأ في أوائل العصر العباسي ، وكان مبعث الإلهام للثورة العلمية بأوربا القرن السابع عشر . وما من حاكم عربي فعل أكثر من الخليفة المأمون لتشجيع وتنعية نواحي التقدم الثقافي هذه . وكإسهام شخصي من جانب هذا الإبن من أبناء هارون الرشيد ، فإنه استهل في بلاطه عصراً من النقاش المستنير لم يُشهد أو يسمح به أبداً من قبل . ذلك أن المأمون كان ليبرالياً في الفكر بمثل ما كان يسمح به أبداً من قبل . ذلك أن المأمون كان ليبرالياً في الفكر بمثل ما كان أقدس وأدق المسائل الخلافية في الدين في بلاطه في قصر جعفر السابق . هذه المناقشات التي أجريت عمداً مع الفقهاء وعلماء الدين من جميع المدارس الفكرية من أشدها تطرفاً في السنية إلى الزنديقة تماماً ، قادته إلى الاعتقاد بخلق القرآن وذلك على خلاف التعليم التقليدي . أما أن الله « أوحي » به وأنزله فهذا

ما سلم به بسمولة ، ولكنه لم يستطع ولم يكن ليسهم فى الفكرة الخفية التى تذهب إلى أن القرآن كانكلمة الله «غير المخلوقة » أنزلت من السماء عن طريق رئيس الملائكة جبريل. وانطلاقاً من هذا أعلن المأمون المذهب الضال بالمثل الذى عن طريقه خفف أواخر خلفاء بنى أمية وبصورة قائلة من قبضتهم التنظيمية على جيوشهم : هذا المذهب هو أن الحياة ليست مقدرة من قبل وأن الإنسان وهب إرادة حرة ويباح له أمام الله أن يفعل ما يشاء ، وأخيراً أكد أنه ليس هناك قوانين لا تتبدل تحكم العالم ، وأن كل شيء وحتى القرآن نفسه وخضع للتغيير.

ق أول الأمر طبق المأمون ما بشر به بصدد الحرية الدينية ولكن سرعان ما أصبح الأكثر سنية من رعاياه ، من العنف في معارضتهم ضلالاته بحيث اضطر إلى مقابلة العنف بالعنف ، وإلى أن يفرض مذهبه المتحرو على الخلافة ، بأن هدد الذي يقاومونه ، بالحرمان من المناصب أو الممتلكات أو حتى من الحياة . واذ كان السلفيون يطاردون ويؤتى بهم قسراً أمام محمكة تغتيش الخليفة ، وبنفس الحاس المتقد الذي كان يستخدم من قبل ضد أهل الكنر ، فسرعان ما أدرك المأمون الحقيقة الساخرة التي اضطر إلى مواجهتها الكثير من « المحررين » في الأزمنة الحديثة ، وهي أن التحرير غالباً ما يحتوى بذور طغيانه هو . وإن الخطاب الذي ألقاه عند ما تحداه بعض مشايخ أهل السنة أن بقرر ما إذا كان قد جلس على العوش عن طريق الرضا من جانب المؤمنين وفيه تحداهم بأنه في اللحرش بطربق العنف ، هذا الخطاب يحمل نغمة حديثة مألوفة ، وفيه تحداهم بأنه في اللحظة التي ينتخبون فيها سواه فسوف يقنازل على العرش . الثامنة والأربعين ، محمي التيفود ، كان قد سحق الثورات في مصروكردستان ، لما من حدود الإمبراطورية هع بيزنطة ، وحموماً قضى على جميع أعدائه وأعاد وأمن حدود الإمبراطورية هع بيزنطة ، وحموماً قضى على جميع أعدائه وأعاد وأمن حدود الإمبراطورية هع بيزنطة ، وحموماً قضى على جميع أعدائه وأعاد وأمن حدود الإمبراطورية هع بيزنطة ، وعموماً قضى على جميع أعدائه وأعاد

نعم السلام والرخاء. ولكن بينما أثبت أنه ليس بالإدارى الضعيف ، وقام بنصيبه في حفر النزع وتجفيف المستقمات ورى الصحراء ، فالشيء الذى سوف يذكر به هو أنه راعى الفنون والعاوم المتفوق بين العرب . فهو الذى أشرف على أضخم يقظة فكرية في تاريخ الاسلام ووجّها ، وعلى واحدة من أهم اليقظات الفكرية في التاريخ كله .قد يذكر الناس هارون الرشيد بسبب روعة وأبهة « ألف ليلة وليلة » . ولكن يحدثنا الثمالي أن عصر التفوق العباسي الستهله أبو جعفر، ونضج وأثمر تماماً في عهد المأمون. إلى هذا المزيج الرائع من الانقاض إلى مركز للثقافة والعلم فضلا عن الترف ،في العالم في وقت لم يكن من الأنقاض إلى مركز للثقافة والعلم فضلا عن الترف ،في العالم في وقت لم يكن في استطاعة زعماء أوروبا حتى أن يكتبوا أساءهم . ومن المفجع أنه لم يمر على موت المأمون أقل من سبعين سنة ، حتى كان تفوق العباسيين السياسي قد موت المأمون أقل من سبعين سنة ، حتى كان تفوق العباسيين السياسي قد



القيم الثالث التعكك والإنعلال



## مصر تنفصل عن الخلافة

من أخطر الأخطاء الميتة التي ارتكبها العباسيون ، تخفيف قبضتهم على أطراف الإمبراطورية . فعلى خلاف بني أمية كانوا أكثر اهتماماً بإثراء مركز الخلافة وتجميله منهم بفرض حكمهم في كافة أرجائها ، وهو اتجاه من التفكير كان لابد أن يشجع الولايات البعيدة على طرح نيرهم ولعل أباجعفر كان مصيباً إذ لم يدخل في معارك كثيرة جداً مع الأمويين في أسبانيا ؟ ولكن كا أظهر الأدارسة في مراكش فسرعان ما أعطى تحدى عبد الرحمن لبغداد، ولاة الأقاليم الآخرين بعض الأفكار الخطرة. ففي عام ٨٠١ حذت تونس في ظل عاملها إبراهيم بن الأغلب حذو أسبانيا . كان ابن الأغلب قد عينه هارون الرشيد في العام السابق ، فأسس على الفور إمارة مستقلة هناك، وبإحساس تام بأنه في مأمن من أي عقاب ، أغفل أوامر مولاه عند ما كان ذلك يناسب أغراضه. فضرب عملة خاصة به وحرص على عمدم وضم اسم الخليفة عليها. وخلال السنوات المائة التالية فرض خلفاؤه حكمهم كاملا من عاصمتهم القيروان حيث في موضع المسجد الأصلى الذي أقامه عقبة بن نافع أول من فتح شال أفريقية من العرب ومؤسسالقيروان، بنوا المسجد الحكبير الذي لا يزال حتى اليوم شاهــداً على من كانوا أول من جعل تونس أمة مستقلة ، وأعطوا القيروان حقها في أن تـكون بالنسبة إلى المسلمين الغربيين رابع مدينة مقدسة في الإسلام ، بعد مكة والمدينة وبيت المقدس . ولقــد بلغ من تفوق وتسلط نفوذ الأغالبة في القرن التاسع أن تمكنوا منأن يجتثوا من

أفريقية كل ما تبقى من آثار اللغة اللاتينية والديانة المسيحية ، وأحلوا مكانها العقيدة الإسلامية التي بقيت لا يتحداها سوى الزنادقة المارقون.

وإذلم يقنع الأغالبة بتأكيد استقلالهم عن بفداد وبالقضاء على النفوذ اللاتيني في شمال أفريقية ، عبروا البحر المتوسط وغــــزوا صقلية عام ٨٢٧ وكمانت من ممتلكات الإمبراطورية البيزنطية. فكان هـذا أول نأكيد كبير لقوة العرب البحربة التي كانت تعظم بإطراد منذ فتح مصر وما تلا من تدمير أسطول الروم . إن ضروب النجاح الأخرى الماثلة من قبيل الإستيلاء على قبرص ، وغزو أسبانيا ، واحتلال جزر البليار ، بالإضافة إلى الغارات التي كان يشنها القرصان العرب والبربر من وقت لآخر على صقلية وكورسيكا وسردينيا ، هذه النجاحات ساعدت العرب في التغلب على خوفهم من البحر ، وراح الأغالبة في جسارة ، يبنون أسطولا مسلحًا تسليحًا جيدًا ليمدوا سلطانهم إلى أوربا . وهكذا عندما وصلت دعوة في عام ٨٢٧ من بعض الثوار في صقلية يطلبون المساعدة ضد التسلط الرومي ، استجاب الأمير الأغلبي و بعث بأسطول من سبعين سفينة وجيش من عشرة آلاف مقاتل نزلوا على البر الغربي من الجزيرة . وفي عام ٨٣١ كان قد تم الاستيلاء على بالرمو ، وسقطت مستينا بعد ذلك باثنتي عشرة سنة . وبينما كان الغزو العربي ينتشر ببطء عبر الجزيرة أغار الأغالبة على سواحل إيطاليا واستولواعلى بارى وهددوا نا بلي وروما ، بحيث أنه لفترة عامين أحس البابا بالفعل أنه مضطر إلى أداء الجزية . وفي عام ٨٦٩ استولى الأغالبة على مالطة ، ثم أتموا في عام ٩٠٣ فتح صقلية التي أصبحت جزءاً من العـــالم العربي طيلة مائة وتسع وثمانين سنة بعد ذلك.

لم يكن للمرة الأولى أن تحاول أسرة من المنشقين توسيع حدود الإمبراطورية العربية في وقت كانت السيطرة في المركز آخذة في الضعف .

ولكن بينما انفصل الأمويون في أسبانيا عند ما كان العباسيون يبدأون عصرهم الذهبي ، كانت الخلافة قد أخذت في الواقع تتفكك من الداخلي عندما ابتلع الأغالبة صقلية . ومن المفارقات أن السبب في هذا الإنهيار الداخلي كان هو نفس العامل الذي سبق أن قدم أكبر إسهام في قيام العصر الذهبي المعباسي — غلبة المؤثرات الخارجية على الفكر والعمل العربي ، و ونبذ التفوق العنصري العربي الذي حاول عمر الإبقاء عليه . كانت عملية المزج العنصري هذه تسير في طريقها منذ الفتوح الكبري في العصر الأموى . فبسبب ما قضى النبي من أن النساء اللاتي يؤسرن من الكفار ، يصبحن ملك يمين ، فإن الألوف من النساء والفتيات من الشرق والغرب — من القوقاز حتى جبال الألوف من النساء والفتيات من الشرق والغرب — من القوقاز حتى جبال أطلس ، ومن جبال هندوكوش إلى البرانس — جرى استيرادهن ليملأن أطلس ، ومن جبال المتعاقبة من الفاتحين العرب . وأي من هؤ لاء النسوة يلدن خوراً لسادتهن فإنهم يرتفعن إلى مرتبة النساء الأحرار و يقبل أبناؤهن كعرب أصليين . ومن هنا كانت كات الحزن التي ندب فيها الشاعر العربي تلوث الدم العربي الصرف ، حيث أبدى الأسف لكثرة عدد المحظيات ودعا الله أن يهدى خطاه إلى أرض لا يرى فيها أولاد الجرام .

وهكذا، حتى فى أزمنة الأمويين، كانت فكرة وجود أرستقراطية عسكرية عربية، قد تضاءل بالتدريج كونها حقيقة. طُرحت جانباً الآن جميع المزاعم عن وجود تفوق عربي. وحتى فى مسألة وراثة الخلافة لم يعبأ العباسيون بالدم العربي. فلم يقف الأمر عند حد أن هارون والمأمون كانا نصف فارسيين بل إن من السبعة والثلاثين الذين جاءوا بعد العباس، كان أربعة وثلاثون أولاد جوار من الأعاجم أو الأتراك، ولم يولد من أصل عربي شرعى سوى أبو العباس نفسه والد هارون وكذلك الأمين بنهارون. وسيطرت المؤثرات أبو العباس نفسه والد هارون وكذلك الأمين بنهارون. وسيطرت المؤثرات اليونانية والفارسية على الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية في بغداد،

وانتجى التأثير العربي مكانا خلفيا . ولما كانت الحسكومة يدير شئونها وزراء من الفرس ، والأقاليم يتولاها عمال من أصل فارسي ، أصباح حرس الخليفة وجيئه مليئين بأبناء خراسان . أما الجنسد من رجال الفبائل العربية ممن استبعدوا باعتبارهم جماعة نفتقر إلى النظام وتعجز عن الدخول في معرفة فاصلة ضد قوات مدربة أو عن استعادة صف ثه ذات مرة (۱) ، نتول إن هؤلاء الجند هباوا إلى نوع من « لليليشيا الإقايمية » لا يستد يون إلا ال عفوف فوه به شبها في الحلات يغلب عليها العنصر الفارسي أو التركي .

اللغة العربية هي و مدها التي حافظت على مواقعها حلال السنوات الجسمائة التي امتد إليها عمر الخلافه العباسية . فمن لغة للشعر فحسب في عصر الجاهليه ، والمدين في زمن محمد ، أصبحت أداة للتعبير عن أفكار العلم والفلسفة ، ولعة الدباو ماسية ، من آسيا الوسطى إلى أسبانيا . ولكن اللغة لم تكن كافية لمساندة الخلافة ضد تلك المؤثرات الأجنبية التي راحت تعمل الآن للسيطرة على الخلافة .

وبتولى المعتصم وهو أخ المأمون وخلفه المباشر ، أخـذ النفوذ الفارسى يخلى مكانه للنفوذ التركل كانت أم الخليفة الجديد أمّة من التركان ضمها حريم هارون وكان المعتصم خلال حياته يفضل أن يتحـدث بلغتها واتخذ عادات جنسها . ولما كان لايثق في الفرس والعرب على السواء استبدل الحوس الخراساني بضباط وجنود من التركان . هذه الواردات الجديدة وتدعى أحيانًا « المهاليك » ومفردها العربي «مملوك» ، جاءت في الأغلب من القوقاز وتركستان وفرغانة وغيرها من أجزاء آسيا الوسطى حيث أسروا هم أو أهلوهم في أثناء

<sup>(</sup>١) لعل أكبر دليل ينفى هذه الصفات عن العرب من أبناء شبه الجزيرة أنهم هم الذين حطموا الدولتين البيزنطية والعارسية، واشتبكوا في العديد من المعارك الفاصلة ضدقوات نفوقهم في العدد والعدة . — المترجم .

فتوح الأمويين. وكان يؤتى بالألوف منهم كل عام إلى العراق ومصر وأجزاء أخرى من الإمبر اطورية ؛ ولما كانوا لم يدربوا إلا على فن الحرب فإن هؤلاء للجاهدين الأشداء ذوى النزعة المسدوانية ، ارتقوا بسرعة في صفوف جيش الخليفة.

وقبل بهاية عهد الممتصم في عام ١٨٤٨ كان الأنراك فد تولوا قياده الجيش ولهم سيطرة كاملة على المليفة بالقمل. مثل هذه القوة أدارت رؤوسهم، وبدأ الجند الأنراك يتدرفون في شوارع بنداد كالبلطجية ، يضربون الناس ويشتمون المارة لمجرد التلذذ بالإساءة إليهم وإذلالهم. وعندما لم يعنفهم الخليفة اتحد المواطنون للدفاع عن أنفسهم ، ولكن المعتصم لم يكن ليقبل الإساءه إلى رجاله من الأراك، فنقل على الفور مقر حكمه مع حرسه الوحشي إلى سامراً الواقعة شرقي دجلة حيث بني عاصمة جديدة ، وعاقب البغداديين التعساء فقرض عليهم الضرائب لتغطية تكاليف البناء .

كانت هذه حركة سيئة الطالع على ما أثبتت الأحداث ، إذ كان تأثيرها الرئيسي وضع المخليفة تماماً تحت رحمة ضباطه الأتراك وزيادة إبعاده عن تأثير الرأى العام . ربما لم يكن المعتصم الذي يجرى في عروقه الدم التركى ، ليعترض على هذا ، وليكن بالنسبة إلى المخلفاء الثمانية الذين سوف يقيمون في سامرا بعده خلال السنوات الثماني والخسين التالية ، أصبحت العاصمة الجديدة لاتزيد على كونها سجناً لايسمح لهم فيه بالبقاء على قيد الحياة إلاطالما أطاعوا سجانيهم الأتراك . وبحلول النصف الأخبر من القرن كانوا قد فقدوا كل سيطرة على الخلافة . أصبح الحرس التركى هو الحاكم الأعلى ، يصنع الخلفاء ويعزلهم حسب المخلافة . أصبح الحرس التركى هو الحاكم الأعلى ، يصنع الخلفاء ويعزلهم حسب أهوائه ونزواته ، ويقتل ويسجن من يرفض منهم تنفيذ أوامره أو يحاول الفرار من قبضته .

ولكن إذا كان الأتراك تمكنوا من السيطرة على الخلفاء في سامرا ،

فتد كانوا أقل نجاحاً مع الأفاليم المهتدة إلى ما ورائها . فبعد موت المعتصم إهتزت دعائم الإمبراطورية بفعل سلسلة من نورات متعاقبة فى فلسطين وبلاد العرب ومصر وفارس وأرمينية ، وحتى تحت أنوفهم فى العراق . فالأقاليم تشارك الخليفة حبه الشديد للمعاليك الأتراك الذين كانت تعتبرهم جنسا أجنبياً من العبيد ينبغى إبقاؤهم فى المعسكرات تحت نظام صارم ودقيق . وعلاوة على هذا ، كان نظام حكم الأقاليم يسمح بقدر وافر من الاستقلال الذاتى الحلى فى المناطق البعيدة عن مقر الخلافة . حقيقة كانت عواصم الأقاليم يربطها ببغداد بريد الحمام الزاجل وشبكات من الطرق الرئيسية أنشئت لأسباب استراتيجية ، وصحيح أيضاً أن جيوش الخليفة كانت تشهر بخفة الحركة وسرعة الانتقال ( ربما كانت كذلك لأن أرزاق الفرسان كانت ضعف أرزاق المشاة ! ) . ولحن برغم جميع هذه العوامل المساعدة للاتصال ، ظلت سيطرة بغداد بعيدة . ولما أصبحت الولاية على الأقاليم وراثية زاد تحدى ولاتها للعاصمة . وبدأت عدوى نجاح انفصال الأغالبة في تونس تنتقل إلى مصر ، وانفصل حا كم سجستان بشرق فارس عن الخلافة في عهد المعتز سنة ١٨٥٨ .

في محاولة لوقف هذا الإنجاه الخطر بعث الأنراك بأحدهم إلى مصر ، ممثلا لحاكمهم الإسمى الذي بقى في سامرا . كان أحمد بن طولون اسم هذا الإبن من أبناء عبد مملوكي سابق من أهل فرغانه ، كان عامل بخارى قد أهداه إلى المأمون . وتربى الإبن في بلاط الخليفة ليتعلم مهنة الحرب ، برز شأن ابن طولون لأول مرة في عام ٨٦٦ عند ما حاول الخليفة المستعين الفرار من سامرا إلى بغداد . ولكي يستدرجه الأتراك من مخبئه عرضوا عليه الأمان ليتوجه إلى المدينة ، فلما خرج اقتادوه إلى بيت قاتل أجبر في واسط ، وهناك قتل . كان القاتل هو ابن طولون ، ومكافأة له على هذه الخدمة الدموية وهناك قتل . كان القاتل هو ابن طولون ، ومكافأة له على هذه الخدمة الدموية

التي أداها لرؤسائه ، ظفر بالترقية ، و ُبعث به إلى مصر لـهدئتها ، على رأسقوة تركية كبيرة .

وبينما كان ابن طولون مشغولا بهذه المهمة وقع انفجار كبير في العراق نفسه . كان هذا هو ما يعرف بإسم ثورة الزنج ( من الكلمة الهارسية «زنج» ومعناها « حبشي » ) التي قام بها الزنوج الأحباش ممن يشتغلون في مناجم نترات البوتاس في داتما الفرات . كان زعيم الثورة فارسياً طريد القانون ، زعم أنه من نسل على بن أبي طالب . وكان من قوة السخط في العراق على الخلافة وسادتها من الأتراك، أن استولى الزنج في ظرف عامين على البصرة وجميع الدلتا. وراحوا ينتشرون في كافة الجهات، فاستولوا على واسط والبحرين ثم غزوا فارس . هذه العصبة من الزنوج ، غير الهيابة ، وتحركها مذاهب مستمدة من مبدأ الخوارج الجمهوري ، بثت الخوف في الخلافة طيلة أربعة عشر عاماً ، وهزمت الجيوش التي سيرت ضدها ، الواحد بعد الآخر، وأخذت عشر عاماً ، وهزمت الجيوش التي سيرت ضدها ، الواحد بعد الآخر، وأخذت الآلاف من الأسرى رهائن عندها. وأخيراً في عام ۱۸۸۳ ، بعد أن تقلصت قوتهم نقيجة انشقاق أفرادها ، فتل زعيمها وتحطمت الحركة .

إن الججهود الذي بذل في ستحق هذه الثورة التي بلغ عدد ضحاياها نصف المايون من الأنفس فيما يقال ، أدى إلى نفاذ خزائن سامراء. وإذكان المعتمد يذكر مصير أخيه المعتمز الذي خلعه الأتراك بسبب عدم دفع روا ب الجيش الذي أرسل إلى ستجستان، أمر الأقاليم بتقديم المعونة المالية . فدفعت كلها عدا مصر حيث استقر رأى ابن طولون الآن على أن يستفيد من ضعف الخلافة ليقتطع مملكة لنفسه . هذا التحدي من جانبه يشير إلى نقطة تحول في علاقة مصر بالبلاد العربية الأخرى . فلو استثنينا عودة قصيرة إلى حظيرة بني العباس في مستهل القرن العاشر ، فإن مصر أصبحت من الآن فصاعداً دولة مستقلة بالفعل ، وظالت كذلك إلى أن وضعت الامبراطورية العثمانية بعد ذلك بالفعل ، وظالت كذلك إلى أن وضعت الامبراطورية العثمانية بعد ذلك

بسمائة عام ، نهاية للاستقلال الداخلي في العالم العربي .

إن التماثل بين تحدى ابن طولون للخلافة وبين إعلان محمد على استقلال مصر في مستهل القون التاسع عشر ، أمر مثير للاهتمام جداً . فعلى غرار محمد على فيا بعد ، كان ابن طولون من رواد النزعة الإنفصالية المصرية وإن لم يحكن هو نقسه مصرياً . فأنشأ جيشاً كبيراً حقق به استقلال مصر أولاً ، ثم عمل على أن يظفر بالسيادة على الإمبراطورية وعلى سادته السابقين . ومرة أخرى وكما فعل محمد على فيما بعد ، عمل ابن طولون على تهدئة شكوك سادته بأن عاونهم في طرد قوى الغزو الخارجية ، ثم استولى على الأرض التي حررتها قواته . وفي النهاية ، تجاوز كل من هذين المغامرين حدود قوته ، فأجبرا على التخلى عن فتوحهما والانسحاب إلى القاعدة المصرية التي بدأ كل منها .

كان أول عمل قام به ابن طولون كدهاكم مصر المستقل ، تنظيم جيش من من الأتراك والعبيد الزنوج ، فرض عليهم أن يقسموا يمين الولاء له شخصياً . ثم ، بيما كانت جيوش الخليفة تلعق جراحها التي سببتها ثورة الزنج ، استغل غزواً روميا للشام فعرض أن يبعت قوات لتذود عن ممتلكات الخليقة . لقي العرض قبولا ، وعند تذ شخص ابن طولون من الفسطاط على رأس جيشه مخافاً ابنه ليتولى أمر مصر . كانت مقاومة الروم بسيره ، وتم تطهير الشام من الغزاة بغير صعوبة . ثم ، و بالتظاهر بأنه يتعقب العدو إلى أرض الروم، تقدم كى يستولى على الموصل . ولكن قبل أن يصل إلى هدفه وردت الأنباء بأن ابنه خرج من الفسطاط وهاجم الأدارسة في تونس ، في محاولة كسب نصر لنفسه . ولما لم تكن للصبي قوات كافية أصيب بهزيمة بالغة ، وارتد تماماً في الوقت الذي رجع فيه أبوه إلى مصر ليعالج الموقف ومن أجل تلقين الصبي درساً أمر والده بجلاه ، وجعله يأمر شخصياً بتقطيع الذي شجعوه في هدفه الحاقة إرباً .

في هذه الأثناء كان جيش ابن طولون قد زحف يستولى على الموصل ، وصمم الوالى الشاب الطموح ، وقد أصبح الآن سيد مصر والشام وشمال العراق على القبض على الخليفة وإحضاره إلى مصر . لم يقنع بما ظفربه ، فأراد أن يحكم الإمبراطورية كلمها بتأييد من سلطان الخليفة . وعلى ذلك دعى المعتمد إلى الانضام إلى قوات ابن طولون التي تحتل الموصل لترافقه في ظل حمايتها إلى مصر حيث يستطيع أن يقيم حاضرته بعيداً من الهزات والاضطرابات في العراق . هذه الخطة الجريئة بصورة تبعث على الدهشة ، قربت من النجاح . فالخليفة قبل الدعوة وخرج يقصد المرصل ، مفضلا أن يكون تابعاً لابن طولون في الفسطاط على سبحنه الحالى في سامرا . ولكن قبض عليه أخوه الموفق الموالى للا تراك ، وأعاده إلى سيحنه في سامرا

أما وقد خاب أمل أبن طولون في هذه المحاولة من أجل السلطة العليا ، واحي يدعم قبضته على الشام التي محكمت الآن من وادى النيل لأول مرة منذ عصر الفراعنة . وفي سبيل هذه الغابة بني قاعدة بحرية في عكا ، ووضع الحاميات في المراكز الاستراتيجية. كذلك طو و الزراعة ، وحسن الرى ، على نحوما فعل في مصر . ولكن في السنوات الأخيرة من حكمه بدأت الحاميات تنفض من حوله وتنحاز إلى جانب الخليفة ، بفعل قوة الرشوة . وبرغم أنه ظل حاكم الشام الإسمى حتى وفاته في سنة ١٨٨ لأن الخليفة فضل عدم الدخول في مواجهة معه، لم يعد في إمكانه أبدا أن يعتمد مرة أخرى على ولاء الشاميين. وبعد أن أجبر على الانسحاب ركز اهتمامه على مهمة التحسين الاجتماعي والمعارى في مصر . فبني أول بيارستان للمرضى ، وقصراً منيفاً لنفسه . كانت جدران القصر محلاة أول بيارستان للمرضى ، وقصراً منيفاً لنفسه . كانت جدران القصر محلاة بالذهب ؛ وتحدياً لا بهي النبوى القاطع عن رسم صور الآدميين ، زينت الجدران بأشكال منحوتة على صورته وصور أزواجه وقيناته اللائي يغنين له ، وعلى رؤوسهن الأكاليل من الذهب . وفي حدائق القصر الغربية قفص كبير لتربية

الطيور، وحديقة للحيوان، وبركة من الزئبق فوقها فرش من آدم يحش بالريح حتى ينتفخ ؛ وعلى هذا الفرش ينام الحاكم وأصحابه ، فلا يزال يرتج ويتحرك حتى يناموا. إن أعظم آثاره بالطبع هو جامع ابن طولون الذي صممه مهندس معارى نصراني ، ومكانه اليوم بالحي المعروف باسم مصر القديمة . (١) وكانت مأذنته تحاكى مثيلتها التي بناها المعتصم في سامراً . وكان الصحن الفسيحالذي يحيط به من جوانبه الأربعة رواق فخم ذو أعمدة مع إفريز نقشت عليه آيات قرآنية ، يضفي على الجامع اتساعا وصفاء لاينافسمها جامع آخر في القاهرة

وكما هو شأن كل فاتح أو مغتصب آخر في تلك الأيام ، أراد ابن طولونأن يؤسس أسرة حاكمة ، ولكن كان نجاحه في هذا قصير الأمد. فابنه خمارويه ، المغامر الأحمق الذي حاول القضاء على الأغالبة ، أثبت أنه خلف هزيل لوالده ، وكان مسرفاً في بذخ ، ومفرطاً في تعاطى الشراب حتى كانموضع لعنة جميع المسلمين المؤمنين بسبب إسرافه وتطرفه. وبعد أن أثبت ابن آخر وحفيدان أنهم ليسوا بأفضل منه ، انتهت الأسرة الطولونية وعادت مصر في سنة ٥٠٥، لثلاثين سنة بعد ذلك ، فوقعت تحت سيطرة العباسيين .

ولقــــد أحسن فيليب حِتِّي تلخيص عناصر النجاح أو الفشل في التجربة الطولونية فتال إن ابن طولون « ضرب مثلا لما يمكن عمله في مسألة الوصول إلى النوة العسكرية والسياسية على حساب خلافة كبيرة الحجم تصعب إدارتها، وذلك عن طريق الطموح القوى الواثق الذى يساور جنديا منالرعية وتوابعه من العبيد. ولكن الطولونيين ... لم تكن لهم قاعدة وطنية في الأراضي التي بسطوا عليها حكميم ولذلك كان عمرهم قصيراً . كان ضعفهم ينحصر في عدم وجود مجموعة متماسكة قوية من الأنصار من بني جلاتهم . وكان الحسكام أنفسهم دخلاء اضطروا إلى تجنيد جيوشهم من مصادر أجنبية شتى. ومثل هذا

<sup>(</sup>١) ومكانه حي السيدة رياب . الترجم

الحكم لابمكن المحافظة عليه إلا على أيدى رجال ذوى نفوذ شخصى بارز ؟ وبمجرد أن يخف أو تزول الذراع القوى للمؤسس بحل القفكك » .

هذا الرئاء سوف ينطبق بانتظام عجيب على المجموعات التركية المتنوعة التى تعاقبت على امتداد السنوات الثلاثمائة والخمسين التالية كسادة خلفاء بغداد إلى أن جاء المغول ومحوا الخلافة وعاصمتها من على سطح الأرض . إذا كان العرب لم يعد في إمكانهم أن يديروا شئون إمبراطوريتهم فمن المؤكد أنهم جعلوا من الصعب بقدر الإمكان على الأجانب أن يديروا أمورها لهم . وكانت النتيجة لامفر منها . شاعت الفوضي وحل العطب بقيام سلسلة من الأسرات الحاكمة الصغيرة الشأن وطوائف الزنادقة في جميع أنحاء الخلافة وإعلانها الاستقلال ، ومن الآن فصاعداً لم تعد الإمبراطورية تعمل كوحدة مناسكة فانها عاشت طويلا بعد الصدمة الأولى وتخلصت من السيطرة كما تمزقت . فأنها عاشت طويلا بعد الصدمة الأولى وتخلصت من السيطرة كما تمزقت . وأخيراً انفجرت واندلعت النار فيها ، لا تقحرك إلا بفعل قوة طيرانها الأصلية. وأسبانيا ، وصلاح الدين والسلطان المعلوكي بيبرس ، ويستعيدون الكرامة السبانيا ، وصلاح الدين والسلطان المعلوكي بيبرس ، ويستعيدون الكرامة الضائعة للدولة العربية ، ولكن الخلافة كانت مؤسسة تحتضر ، ولم يعمل لمعان انتصاراتهم إلا على الكشف عما تعاني من داء عميت .

## الصيف الهدى للا مويين

بانتصاف القرن التاسع عندما كانت امبراطورية بنى العباس قد بدأت فى التفكك ، كانت الوحدة التى خلقها عبد الرحمن الأول فى الإمارة الأموية بأسبانيا ، تتفكك أيضاً بسرعة . فبعد أجيال أربعة منذ وفاة مؤسسها بدأت الولايات والمدن الأسبانية تخرج عن سلطان قرطبة . بدأ العفن فى كورة ريّه الولايات والمدن الأسبانية تخرج عن سلطان قرطبة . بدأ العفن فى كورة ريّه Rejio فى الجنوب وفى أرغن Aragon فى الشمال حيث تحالفت الأسرة القوطية الحاكمة مع ملوك ليون المسيحيين ، برغم تحولها إلى الإسلام . ثم سارت فى الاتجاه ذاته طليطلة الضجورة وقد أثارها رجال قبائل البربر ؟ ثم انفصات أشبيلية و جليّقية هافتاف الضجورة وقد أثارها رجال قبائل البربر ؟ ثم انفصات أشبيلية و جليّقية الفياد القوط الغربيين ، هو عمر بن حفصون ، أثار الجنوب ضد الأمير الحاكم ، وسيطر عليه طيلة ثلاثين عاما ضد خانى الأخير ، عازلا قرطبة عن بقية أسبانيا ، بل وسعى و إن لم يصب نجاحاً ، إلى أن يعترف به الخليفة العباسي آنذاك والياً على أسبانيا .

وهكذا بابتداء القرن العاشر كاد تراث عبد الرحمن الأول أن يضيع كله ؛ وبعد أن كانت الإمارة الأموية العظيمة تضم سبعة أثمان شبه جزيرة ايبيريا ، إنكشت فلم تتجاوز بضعة أميال مربعة من الأراضى التي تحيط بقرطبة . ولكن في عام ١٩٩ جاء شاب في الثالثة والعشرين من العمر يحمل الإسم الجيد لمؤسسها ، ليستردها وليرفعها إلى ذروة قوتها وشهرتها . كان عبد الرحمن الثالث وهو ابن لجارية نصر انية ، طويل القامة ؛ رشيقاً وذا عينين زرقاوين . وخاف جده عبد الله الذي بسبب استر ابته في خيانة والد عبد الوحمن ، أجبر

أبنه الآخر على قتله ثم عمل على قتل القاتل حتى يخفي آثار الجريمة .

شرع عبدالرحمن على الفور في استرداد الولايات الضائعة . فخرج من حاضرته المحصورة واستولى على استجة Eciga وإلبيرة Etvic وجاين Gaen وبنهاية سنة ٩١٣ كانت عاصمة رقيه تؤدى الجزية وفتحت أشبيلية أبوابهاللا مير الجديد . حارب ابن حفصون بصلابة في الجنوب لمدة أربع سنوات أخرى ، ولكن عندما توفي سنة ٩١٧ كان عبد الرحمن قد أوشك أن يبيد الولايات الضائعة إلى حظيرة قرطبة . لم تقاوم سوى طليطلة التي كان يسيطر عليهاالبربر، وأخيراً في عام ٩٣٧ ثم إخضاع مركز المقاومة هذا .

ولكن متاعب عبدالرحمن لم تكن قد انتهت بعد . فني أوريقية قامت أسرة علوية جديدة طردت الأغالبة من القيروان . وإذ سموا أنفسهم الفاطميين لزعهم بأنهم من سلالة النبي عن طريق ابنته فاطمة ، صمموا الآن على هدم بقية أعدائهم الأمويين التقليديين وأعلنوا الحرب على إمارة قرطبة . ولكر موت ابن حفصون حرمهم من حركة يقوم بها طابور خامس يمكن الاعماد عليه في أسبانيا ؟ كما كان بعد نظر عبدالرحمن في بناء بحرية ، عاملا في إخفاق خططهم لفنزو بطريق البحر . وبذلك أوقف الفاطميون في مساعيهم ؟ واستفادة من فشلهم أخذ الأمير الشاب المبادرة وانتقل إلى أفريقية حيث استولى على سبقه فشلهم أخذ الأمير الشاب المبادرة وانتقل إلى أفريقية حيث استولى على سبقه فشلهم أخذ الأمير الشاب المبادرة وانتقل إلى أفريقية حيث استولى على سبقه فشلهم وأجبر معظم ساحل البربر على أن يدين له بالولاء .

ولكن كان لايزال من المتعين عمل حساب لأردنيوملك ليون (١) بيماكان عبدالرحمن يعالج أمر التهديد الفاطمي في الجنوب. أوغل أردونيو في الأراضي الإسلامية ، وأسر قائداً أموياً وسمر رأسه في جدار حصن على نهر دورو . وفي عام ٩٧٠ نزل عبدالرحمن إلى الميدان وأخرج أردونيو إلى ناقار ، واستولى على بنبلونة Pamplane ، وعاد ظافراً إلى قرطبة . ثم واصل صفطاً مستمراً على بنبلونة

<sup>(</sup>١) أو جليقية ، - المترجم' .

ليون ونافار حتى سنة ٩٣٩ حين بلغ التحرش بالملكين المسيحيين حداً يفوق الاحتمال ، فأتحدا وكادا يمحوان حيشه . هذه النكبة عامت الأمير درسا لم ينسه أبداً ، ومن الآن فصاعداً ترك المسيحيين وشأنهم في ذلك الركن من أسبانيا ، مقابل معاهدة وقعت في احتفال مهيب في قرطبة ، اعترفت بسيادته على بتمية شبه جزيرة ايبيريا .

قبل هذا الاحتكاك النهائي مع الجيران المسيحيين بعشر سنوات ، كان عبداار حمن قد أعلن هسه خليفة وبذا وضع نهاية لسنة إنكار الذات التي تقيد بهاكل حاكم لأسبانيا منذ فرض سميه استقلاله عن بغداد . لم يقدم المؤرخون سبباً مقنعاً للتغيير . ولكن خشية الظن بأن مافعله يمثل واحدة من حالات جنون العظمة من جانب عبد الرحمن ، فإن من الإنصاف أن نلاحظ أن الخلافة في هذا الوقت كانت تتجه نحو التمزق ، وكان شمال أفريقية ومصر والولايات الشرقية يؤكدون استقلالهم . في ظلل الناروف كانت أسبانها العربية تعنى بالنسبة إلى العالم شيئاً أكثر من تلك البقية المهزقة من الإمبراطورية العباسية .

وعلاوة على هذا كان بلاط قرطبة أكثر من غيره بهاء وجلالا في التاريخ، ولا يباريه في أيامه سوى القسطنطينية. وكان فيسه سفراء معتمدون من قبل الإمبراطور البيز فطى ومن بلاط كل من ألمانيا وإيطالهاوفرنسا وكان القصر اللمكي المطل على الوادى الأخضر العريض الذي يغذيه نهر الوادى الكبير، اللهكي المطل على الوادى الأخضر العريض الذي يغذيه نهر الوادى الكبير، يضم أربعائة غرفة بالإضافة إلى الغرف السكنية للألوف العديدة من العبيد وأفراد الحرس، وبلغ عدد سكان قرطبة من مروسة وهم اليوم ١٨٠٠٠٠ فوقت فحسب، ووصل عدد المساجد إلى سبعائة ، وكان هناك ثلاثمائة حام في وقت فحسب، ووصل عدد المساجد إلى سبعائة ، وكان هناك ثلاثمائة حام في وقت وطولها عشرة أميال ، مرصوفة ومضاءة ، وهو تطور لم يقدر للندن وباريس

أن تنما به طيلة سبهائة سنة أخرى ، كان أهلهما خلالها يتحسسون طربقهم ليلا في الظلام الحالك ، وغالباً ما تغوص أرجلهم حتى الرسغ في الطين . وكان هناك سبعون داراً للكتب ، وفي عهد الحميم وهو ابن عبد الرحمن وله والع شديد باقتناء الكتب ، تم جمع ٠٠٠٠٠ . عجلد من دور الكتب والمكتبات في الأسكسدرية ودمشق وبغداد بينما لم يكن هناك أكثر من ١٠٠٠٠ مجلد بالإنجليزية في أى مكان آخر بالعالم . وكان حكام ليون ونافار وبرشلونه إذا احتاجوا إلى طبيب أو مهندس معارى بعثوا يطلبونهم من قوطبة وايس من فرنسا أو ألمانيا . وجذبت جامعة قرطبة الطلاب من أفريقية وأورباوآسيا . وكان الإلمام بالقراءة والكتابة عاماً — فيؤكد ريبهارت دوزى أن «كل شخص تقريباً يستطيع القراءة والكتابة بيماكانتا في أوربا المسيحية ، ماتزالان احتكاراً لرجال الدين وعدد قليل من الكتبة المحترفين » .

وفى الصناعة أيضاً سارت أسبانيا قدماً بقيادة عبدالرحمن. فازدهر النسج والصناعة الجلدية ، والحقيقة أن مراكش تعامت الأخيرة من أسبانيا العربية . وتقدمت صناعة الزجاج والخزف بسرعة ، كما تقدم استخراج معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص . واشتهرت طليطلة بعمل السيوف ، ويتيليس الصلب بالذهب والفضة ، وكلا الفنيين استورد من دمشق .

وانتمشت الزواعة إذ استفادت من الرى الذى أدخله العرب الذين جاءوا إلى أسبانيا أيضاً بالفواكه الحمضية التي سبق أن وردت إلى العالم العربي من الهند، وكذلك العنب والخوخ والبرقوق والقطن وقصب السكر. ومايزال الطابع العربي يشاهد في بساتين ومزارع الكروم في أسبانيا الحديثة.

وقامت تجارة صادر رابحة ينقلها أسطول عبدالرحمن البحرى إلى أبعد أركان المعمورة. وكانت إنجلترا وفرنسا تستوردان منتجات أسبانيا التى شقت طريقها أيضاً ناحية الشرق حتى وصلت إلى الهند ووسط آسيا. إن

الأصل العربي لبعض مفرداتنا البحرية الحديثة مثل « أميرال » admiral « وتعريفة » tariff » تشهد بماكان لهؤلاء الملاحين التجار العرب من تأثير واسع الانتشار . كذلك فالعملة التي أدخلها العرب الأسبان كانت خلال السنوات الأربعائة التالية أداة التبادل النقدى الوحيدة في أجزاء من أوربا . مثل هذا الرخاء جاء بايراد ضخم . أصبح مبلغ قدره ستة ملابين وربع المايون دينار يصب الآن في بيت مال الخليفة كل سنة . ومن هذا المبلغ بجنب الثلث كاحتياطي ، وينفق ثلث على الجيش ، ويخصص الباقي للأشفال العامة والبناء. كان عبد الرحمن مسرفاً في إقامة المبانى. فبني جامعة قرطبة والكثير من المساجد السبعائة ، فضلا عن تكبير الجامع الكبير الذي شيده سميه من قبل. وما من شك أن أجمل عمل قام به هو قصر المرمر الفخم الواقع على مسافة بضعة أميال من قرطبة ، والذي بناه من أجل محظيته الأثيرة «الزهراء» وساه باسمها ومعناه « ذات الوجه الصبوح » .جي. بأكثر من أربعة آلاف (١) من سوارى الرخام من إيطاليا وقرطاجنة وبيزنطه واستخدمت في إتمام هذا العمل الراثع الدال هلي الحب، وكدح عشرة آلاف من أصحاب الحرف تحت إشراف أعظم مهندس معارى بيزنطي آ نذاك لمدة عشرين عاماً حتى أكملوه. واليوم فإن كل ما تبقي منه هو الأسس وعدد قليل من الجدران والأرضيات من القصر ومن الضاحية اللككية التي قامت حوله وكانت نضم أكثر من اثنى عشر ألف نسمة . أما الباقي فنقل بالعربات بعد الفتح المسيحي في القرن الخامس عشر لبناء ديرسان جيرونيمو القرنفلي اللون والشاسع ، في التلال هناك . ولكن ، مع هذا ، لن يتطلب الأمر الكثير من جهد الخيال كي نرسم صورة ذهنية لعظمة القصر بأقواسه الرشيقة ، والقطع الخزفية الرائعة التي تظللها أشجار السرو، وحدائقه وبساتينه الممتدة حتى شواطىء نهر الوادى الـكمبير (١) قيل ٢٢٢٤ ــ ربه - المرجم.

وهو عمل جدير حقاً بالمرأة التي أعطت هذا الحاكم العظيم ، المتعة الحقيقية الوحيدة التي عرفها . وعندما رقد عبدالرحمن فوق فراش الموت في سن الثالثة والسبعين وبعد أن حكم أسبانيا خمسين عاما ، صرح أنه خلال حكمه الطويل لم يمر به سوى أربعة عشر بوما من السعادة . وما من شك أنه قضاها وسط روائع قصر الزهراء التي كانت مبعث الإلهام بها .

نجح ابنه وخليفته الحكم في المحافظة على تماسك الخلافة الأسبانية طيلة عهده الذي دام خمسة عشر عاماً. فلما مات سنة ٢٧٦ وخلفه ابنه هشام ذوالإ نفي عشر ربيعاً، أصبح حاكم قرطبة الحقيقي محدث نعمة عديم الضمير، هو محمد بن أبي أمير الذي اتخذ لنفسه لقب « المنصور »، تفاخراً وتظاهراً. كان المنصور خلال حياة الحكم كاتب رسائل في البلاط، ولما مات الخليفة نجح في كسب الحظوة عند أرملته، وسرعان ما لم يصبح عشية بها فحسب وإنما صار أيضاً كبير حجاب القصر ووزيرها أبضاً. وإذ سيطر على حرس الخليفة الصبي، وهم أخلاط من أربعة آلاف من المولدين (١) ممن دعاهم عبد الرحمن « الصقالبة » وحو ملم إلى الإسلام، جدد المنصور الحرب ضد ليون ونافار. وفيما يين عام ٥٨٥ ونهاية القرن، حرب الركن المسيحي من أسبانيا، ونهب برشاونه ودمر ليون. ولكن في عام ١٠٠٠ أضاع كل ما ظفر به، وقتل وهو يحارب في قشتاله.

كان انتصار المنصور القصير الأمدعلامة على آخر فتح عربى فى أسبانيا، وبموته بدأت الخلافة الأسبانية تموت أيضاً . وتمشياً مع التقليد انقاب الحرس الإمبراطورى من الصقالبة على الخليفة الشاب وجملوه سجين أمرهم . وثار البربر من جديد كى يغتصبوا كل ما يقدرون على اغتصابه من الدولة الأموية الآخذة فى التفكك . تخلى هشام عن الخلافة عام ١٠٠٩، وخلال اثنتين وعشرين

<sup>(</sup>١) سلالة القوط والنصارى الذين أسلموا . المنرجم .

سنة بعد ذلك تعاقب ستة خلفاء مختافون بصورة تبعث على الحيرة لم تسكن لأى منهم سلطة أيا كانت ؛ وكان كل منهم ألموبة إما في أيدى الصقالية أو البربر أو أهل قرطبة، وعندما يكون قد خدم أهداف الشيعة المؤيدة له ، أو عندما تكون شيعة أخرى قد أصبحت أشد قوة ، فكان يقتل على أيدى حرسه أو يدس له السم أو يختني وحسب في بعض الأحيان. وكان آخر أفرادهذا الفرع هشام الثالث الذي زج به في سجن مظلم بينا عقد العسكريون المسيطرون على الوزارة ، اجتماعاً عاماً ليقرروا ما إذا كانوا يبقون على الخلافة الأسبانية أو يلغونها . وفي ظلام دامس جلس هذا الشخص التعس من سلالة عبدالرحمن العظيم ، نصف عار ويكاد يختنق من رائحة السجن الكريهة وهو يضم ابنته الصغيرة إلى صدره . ولما جاء سجانوه يبلغونه أنه تقرر إلغاء الخلافة وإقامة الصغيرة إلى صدره . ولما جاء سجانوه يبلغونه أنه تقرر إلغاء الخلافة وإقامة مجاس دولة جهورى ، كان رد الفعل الوحيد من جانبه أن يلتمس ضوءاً و بعض خبز لطفلته الجائمة .

بهاية القرن الحادى عشر كان النفوذ العربي في أسبانيا يتضاءل في كل مكان ، ويخلي مكانه للبربر أولا ثم للنصارى. ففي أعقاب خلافة متحدة جاءت عشرون أسرة حاكمة صغيرة وجمهورية ،كل منها فريسة سهلة لملوك الشال النصارى الذين استولوا على الأراضي حتى طايطلة وبلنسية . خسر العرب الأرض ببطء ولكن بصورة مؤكدة . ودارت الموقعة الحاسمة في عام ١٢١٧ عند لاس نافاس دى تولوزا ، حيث سحقت مجموعة كبيرة جبارة من الجيوش المسيحية من قشتالة وأرغن ونبر أه ( نافارا ) الجيش العربي . خوت أسبانيا العربية تحت أقدام الفاتحين . فسقطت قرطبة في سنة ١٢٣٦ ، وأشبيلية في ١٢٤٠ ، ولم يصمد سوى رندة Ronda بجيليها القوامين ، وغرناطة . ولكن حتى هاتين سحقتهما بعد ذلك بقرنين الجيوش المشتركة التي تمثل فرديناند ملك أرغن وإيزابلا ملكة قشقالة . حوصرت غرناطة ، وبأهلها الذين تجمدت أجسادهم من

البرد ويتضورون جوءا ،سلم حاكمهاأ بو عبد الله الذي دعاه الأسبان Boabdil المدينة بشروط تسمح له بضيعة ولأهل غرناطه بحرية العبادة كما يشاءون . وهو المتياز سحب بعد ذلك بسبع سنوات عندما أمرت محاكم التفتيش بطرد جميع الذين أبوا التحول إلى المسيحية . لقد الهم أبو عبد الله بالتواطؤ مع الأسبان؛ وسواء كان هذا صدقا أو باطلا ، فإن قبريته في التاريخ سوف تكون دائما الكامات المرة التي تحدثت بها أمه إليه وهو يحدق للمرة الأخيرة والدموع نساب من عينيه ، إلى الحصن العربي الأحمر الفخم: إبك كأمرأة على ماعجزت عن الدفاع عنه كرحل .

هكذا اختفت البقايا الطافية من السفينة الأموية الغارقة ، وثم اجتياح ثالث وآخر إمبراطورية عربية ، وكاكان الحال مع الأمويين في الشام ومع العباسيين في العراق ،كان مع الأمويين في أسبانيا : لقد بلغ العرب ذروة من الفوة والسمعة بفضل زعامة عدد قليل من الحكام العظام حقاً ،ثم ليخسروا كل ماكسبوه بمجرد رحيل الحكام العظام . وقبل انتهاء القرن العاشر، وإذ لم بعد لدى الأمويين أو بني العباس قادة عظام ، لم يعد البيتان الحاكان قوى سياسية فعالة في العالم .

وعلى ذاك ربما تسكون هذه هى اللحظة المناسبة لنرتد بالبصر إلى البلاد الأربعة التى ولى أمورها البيتان ، وأن نقارن إنجازاتهما . وإذا اضطلعنا بمهمة المتارنة بموضوعية فإن من المستحيل أن نخالف النتائج التى استخلصها السير وليم ميور فى تاريخه عن انحلال وسقوط الخلافة المربية فيقول: « واضح أن أزهى أيام الإسلام هى أيام بنى أمية . فمعاوية والوليد لا يحجبها ظل هارون أو المأمون أو الروايات الاخبارية التى نعتمد عليها والتى كتبت تحت تأثير التفوق العباسى تميل إلى تمجيد ذلك البيت على حساب البيت الأموى . وحتى مع كل عمايات الاستعار الزائدة التى قام بها العهد العباسى ، فهو يتضاءل أمام مجد البيت

الأموى الذى عمل بفتوحاته على توسيع أسس الاسلام في الشرق والغرب ». ويفسر ميور الأمر بقوله أن « السبب الرئيس في نفوق الأمويين كان عادات الرجولة والاعتدال والجسارة التي اتصف بها الشعب العسربي الذى اعتمدوا عليه . فهنه كانت تشكون المادة الرئيسية لبلاطهم ووزرائهم ، وقوادهم وشركائهم . . . كان حب حياة الصحراء الكامن في نفس العربي، عنصراً عمل إلى حدما على تصحيح التراخي ووهن العزيمة اللذين كانا يزحفان عنصراً عمل إلى حدما على تصحيح التراخي ووهن العزيمة اللذين كانا يزحفان الآن على العالم الاسلامي . وفي ظل العباسيين تغير كل شيء . فوقعت القيادات العليا من مدنية وعسكرية ،سريعا في أيدى المغاموين من الأتراك والأعاجم . سرح العرب كيقاعدة ، وجندت القوى الإمبراطورية من قبائل آسيا الوسطى أو من البربر في الغرب . وهكذا انسحب العرب إلى الصحراء وهم على استعداد لأن يسيروا وراء أي خارج على القانون ، يناشد حبهم الفطرى للسلب والتمرد والغزو » .

من المؤكد أن الوليد والحجاج كانا يصران بأكثر مما يجب على وجودطبقة حاكمة عربية وبذلك دفعا أهل الأقاليم الشرقية الذين أحسوا بالمرارة ، إلى الثورة السافرة بمجرد عدم وجودها لإخمادهم، ولكن هارون والمأمون وخلفاءهم ذهبوا إلى الطرف الأقصى المضاد، قاعتمدوا اعتماداً خالصاً على النفوذ الفارسي والتركي لتوجمهم وحمايتهم، وبذلك حصروا مصيرهم بأنفسهم . كان بنو أمية بنائين أساساً هدم بيتهم سكانه من أهل الشرق الذين تملكهم الغضب الشديد ؟ وكان العباسيون مقترضين أساساً فلما انتهى أجل الإجارة استولى عليه أصحاب الدين . كلاها كان قصير النظر ، وعن طريق تجاهلهم الأعمى المستقبل عجلوا بنهايتهم . ولكن الجزاء عن النظام والاعتماد على النفس والإنجاز الإمبراطوري ، يجب أن يكون من نصيب الأمو بين الذين بنوافهيما يزيد قليلا على خسين عاما ، أعظم إمبراطورية في العالم من الصيل إلى المحيط

الأطلسى \_ بجيش محترف على درجة عالية من القدريب لم يكن قبل ذلك بوقت طويل سوى مجموعة صعبة المراس من قرصان البر ، كانت تكرس نفسها للإغارة على معسكرات وقطعان بعضهم وسلما ، ولعبادة الأصنام كما كان بفعل أسلافهم منذ العصور الموغلة في القدم .

لم يقصر الأمويون عن بنى العباس إلا فى مجالات الأدب والعلم . فنى الشرق والغرب على السواء ، جاءت ذروة الإنجاز الثقافى الإسلامى بعد سقوط الأمويين. فى تاريخ معظم الشعوب نادراً ماهيأت فترات الانتصارات العسكرية الكبرى المناخ الصالح للنبات الثقافى الغزير . ولم يكن العرب استثناء من القاعدة ، وعموماً فهم حققوا أخصب إنجازاتهم الثقافية فى تلك الفترات من الإسترخاء ، ومن الإنحلال فى الفالب ، التى أعتبت أعظم سنى الفتح والتوسع . كانت الإمبراطورية قد تجاوزت ذروتها عندما بزغ فجر عصر العلم فى بفداد القرن التاسع ؛ وكما زاد تدهورها كقوة سياسية وعسكرية ، ارتفع إنجازها وتأثيرها الثقافى باطراد .

نفس القصة نلقاها في أسبانيا العربية . صحيح أن عهد كل من عبدالرحمن الثالث وابنه الحكم الشغوف باقتناء الكتب ، غرس بذور القطور الفكرى وثبت قرطبة كمركز أوربا الثقافي . ولكن ما عملته طمسته القفزة الكبرى إلى الأمام ، التي تلت سقوط الأمويين الأسبان . فني الأدب والشعروالموسيقي أثرت أسبانيا العربية في أوربا وبصورة أدوم من تأثير العباسيين بفارس والعراق . كان على بن حزم وهو من أغزر المؤلفين إنت اجاً في جميع العصور ، حفيد أسباني تحول عن النصرانية واعتنق الإسلام . وخدم في شبابه وزبراً لهشام الثالث التعس آخر خلفاء بني أمية في أسبانيا ، ثم تحول إلى الكتابة عند ما عزلت العصابة العسكرية مولاه . وأتم نحو أربعائة مجلد تشمل موضوعات متنوعة كالتاريخ والشعر ، وعلوم الدين والمنطق .

وكان معظم الملوك صفار الشأن الذين جاءوا بعد الهيار الخلافة الأموية في قرطبة ، يغينون أمراء للشعر في بلاطهم، ونشأ تنافس غيور بين دول أشبيلية وطليطلة وغرناطة ، حيث كان كل حاكم ينافس الآخرين من أجل التفوق الأدبى ، وكان الجميع مصممين على أن يفوقوا سجل قرطبة . إن الكثير من موسيقي أسبانيا اليوم مثل الفلامنجو الشهبرة ، ترجع بأصولها إلى الأغانى الشعبية وقصائد الفزل التي ألفها الشعراء والموسيقيون العرب في القرنين الثانى عشر والثالث عشر ويغنيها المنشدون الطوافون الذين يعتبرون أسلاف الترويادور عنصائد الفنل الذين عرفتهم أوربا فها بعد .

وكانت أسبانيا العربية تضع تأكيداً على التعليم العام أكبر مما وضعته البلاد الأخرى بالعالم الإسلامي في العصر الوسيط، وبوجه خاص لم يكن النساء يخضعن لصنوف التفرقة للعروفة في العالم العربي الشرق، وبرعت نسبة عالية من السكان في العاوم الأولية وهي الكتابة والقراءة (وبصفة رئيسية من القرآن) وأجرومية اللغة العربية والشعر، وبانتصاف الفرن الرابع عشر لمتكن قرطبة فحسب ولكن كانت غرناطة ومالقة وأشبيلية تفاخر بما تملك من معاهد للتعليم العالى تدرس فيها علوم الدين والفلسفة والشريعة والرياضة والطب والقلك والتاريخ والجغرافيا. وكان لكل بلاط ملكي مكتبته ، كاكان هناك الكثير من المكتبات الخاصة. والحقيقة ، أصبح امتلاك مكتبة من كتب علادة تجليدا فاخراً ، رمزاً يدل على مكانة الطبقات الأوفر ثراء ، وأن تلك الثروة من المخطوطات العربية والموجودة اليوم في قصر الاسكوريال القريب من مدريد ، والتي هي أغني ما يملك العالم من نوعها ، هذه الثروة جمها المسيحي .

فى علوم الدين والتاريخ والفلك لم يقرب العرب الأسبان من تفوق الخلافة

العباسية ، فلم تتغافل الثقافة اليونانية والفارسية فى أسبانيا ، وكان هناك القليل من المعرفة الوطنية الذى يمكن أن يحاكوه . واحد فقط من كبار المؤرخين المسلمين كان من أصل أسبانى ، ذلكم هو عبد الرحمن بن خلدون . وبرغم أن أوربا اكتسبت معرفتها بالأبحاث الفلكية العربية من أسبانيا فإن علماء الفلك الأشبان ركزوا بوجه خاص على تهذيب مؤلفات الخوارزمى ومعارضة تأكيدات بطليموس دون أن يضيفوا الكثير من التفكير الإيجابى من عندهم .

ولكن في ميادين الطب وعلم النبات والفلسفة ، كما في الأدب والشعر ، يمكن للعرب الأسبان أن يدعوا أنه كان لهم تأثير غالب على التطوير الثقاف الأورى. فمن الزهراوي طبيب بلاط الخليفة الأموى الأسباني الحكم الثاني والذى اكتسب الشهرة بأنه أعظم جراح فى العالم العربى ، إلى الفيلسوف والطبيب العظيم بالقرن الثانى عشر وهو ابن رشد الذى يعرفه الأوربيون في العادة باسم Averroes - فإن العلم الطبي الذي جمعه العرب الأسبان من مصر والعراق وفارس ، كان يصب في أوربا المسيحية في مجـــري مستمر . ( لاتزال هناك آثار تدل على التأثير العربي ، وذلك في لغة الكيمياء التي تدين للاشتقاق العربي بمصطلحات من قبيل: صودا ، وكعمول وشراب وقلوي). من العبث الادعاء بأن قرب أسبانيا النسي لم تكن له علاقة بهذا التأثير، بل وكان التقدم الذي حققه العرب في البحث أكثر أهمية بالنسبة إلىالمترجمين الأوربيين من أمثال جيرار الكريمونى الذى نقل مؤلفات الرازى وابن سينا والزهراوى إلى اللاتينية ، وإلى أبيلارد الباثى مترجم الخوارزمي . ذلك أنه في وقت كان فيه الأطباء المارسون الأوربيون لايزالون ضيقي الأفق العقلي بفعل العقيدة المسيحية ، تمكن العرب من العمل بطريقة علمية في جو متحرر نسبياً من التعصب الديني. مثال ذلك أنه في القرن السابع عشر كانت أوربا ( ۱٤ - العرب )

المسيحية ما تزال تعتقد اعتقاداً راسخاً أن الموت الأسود كان من فعل الله ، بينما أصر طبيب مسلم من غرناطه على أنه مرض معد كما « أثبتت التجربة والبحث وأدلة الحواس والتقارير الجديرة بالثقة » .

وكان علم النبات علماً آخر ازدهر فى أسبانيا العربية . فلم يقتصر الأمر على استيراد الكثير من الفواكه والأزهار من الشرق العربي ، ولكن أجريت أبحاث واسعة النطاق عن حياة النبات والتربة والأسمدة . وكان عرب أسبانيا موضع الاعتراف فى العصرور الوسطى ، بتفوقهم فى وصف أنواع علاج لأمراض النبات .

ولمسكن على ما يحدثنا فيليب حتى «كان الإنجاز الذى توج هامة الطبقة المثقفة من العرب فى أسبانيا ، هو فى ميدان الفسكر الفلسفى . هنا كونوا آخر وأقوى حلقة فى السلسلة التى نقلت الفلسفة اليونانية ، كا نقلوها هم وإخوانهم فى الدين فى الشرق ، إلى الغرب اللاتينى وأضافوا ما أسهموا به من عندهم وخاصة فى التوفيق بين الإيمان والعقل ، وبين الدين والعلم » . ففى مجال الفلسفة ، كا فى البحث الطبى ، كان العرب فى العصور الوسطى أقل تقيداً بكثير بالعقيدة الدينية ، من الأوربيين . ويكفى أن نقول إن إثنين من أنجح فلاسفة أسبانيا العربية وأشدهم تأثيراً كانا من اليهود ، وها سليان من جابيرون وموسى بن ميمون . وكان ابن رشد وهو آخر وأعظم الفلاسفة العرب عقلانية ، والسخ العلم ، أخضع كل شىء باستثناء أقدس تعاليم الإسلام ، لاختبارات العقل الباحثة .

وفى مقدمة التعاليم التى أخضعها ابن رشد لهـذا المنهـج، مؤلفات أرسطو. فبرغم أن موسوعته فى الدواء وأبحاثه فى الجدرى وأمراض العيون ،أسهمت فى الدحث الطبى بمثل ما أسمم أى طبيب عربى آخر، فسوف يذكر ابن رشد ويحترم برصفه شارح أرسطو. إنهم لقلة من الكتاب سيطروا على عقول العلماء

والطلاب الأوربيين في العصور الوسطى ، بمثل ما سيطر ابن رشد ، وكانت مؤلفاته مراجع معتمدة في جامعات الغرب على مدى أربعائة سنة على الأقل بعد وفاته في نهاية القرن الثاني عشر . والحتيقة أن شهرته كانت أعظم في أوربا منها في العالم العربي ، إذ أنه شرح وفسر اليونانيين للغرب بأكثر مما فعل أي فيلسوف آخر في يومه برغم أنه هو نفسه لم يستطع قواءة كلمة يونانية واحدة وكان مضطراً إلى الاعتماد على الترجات العربية ، وبذلك وجه وشجع على فتح العصر المدرسي في أوربا .

وابتدع ابن ميمون نظريات مشابهة لنظريات ابن رشد ، وكان على غوار معاصره الشهير ، باحثاً عليها نابها ، ورجل دين زنديقا تحدى النظريات المقبولة عن الخليقة ، وأكد أن الرؤى النبوية كانت مجرد مكاشفات نفسية . لكنه هنا تخطى كثيراً الحدود بالنسبة إلى الملك الصغير الشأن الذى كان يحم قرطبة ، ولم يمض وقت طويل على انتصاف القرن الثانى عشر حتى انتقل إلى القاهرة حيث صار طبيبا للسلطان العظيم صلاح الدين ورئيساً دينياً للجالية اليهودية ، وثمة فيلسوف عربي أسباني عظيم ينتمي إلى هذا العصر ، وكان زعيم الصوفية في عصره ، هو محيى الدين بن عربي وقد انتقل أيضاً إلى الشرق بعد أن نبه في عصره ، هو محيى الدين بن عربي وقد انتقل أيضاً إلى الشرق بعد أن نبه ذكره في أشبيلية ، وتولى تدريس هذا النوع من الفلسفة ، في الشام - ونعني به الاعتقاد بأن الله هو النور الباطني لجميع الأشياء وأن الله لم يخلق العالم من لاشيء ولكن سبق وجوده كالمظهر الخارجي .

وهناك رجال علم آخرون سيحملون في القرن الثالث عشر ، العمل الفلسفي والطبي الذي قام به ابن رشد وابن ميمون وابن عربي . ولكن بحلول عام ١٢٥٨ كان الغزو المسيحي قد توغل في أسبانيا ؛ وبزوال الحكم العربي جفت ينابيع الإلهام التي سبق أن ارتوى منها كبار المفكرين؛ في أحبط تزمت المتعاليم المسيحية القطور الفلسفي في أوربا في العصر الوسيط

فاستفادت أسبانيا العربية ، كذلك ترتب على الفزو المسيحى لشبه الجزيرة أن وجد الفلاسفة العرب أفسهم أيضاً تخنقهم التنظيات المذهبية الجامدة والضيقة. وإنه لمن المحزن القول بأن المؤثرات الليبرالية التى نقلها الفلاسفة العرب الأسبان إلى أوربا ، لم تنعكس بأى حال فى سياسات الفاتحين المسيحيين . فبإقامة نظام محاكم التفتيش بداكا لوكان الأوربيون مصممين على أن يسحقوا إلى الأبد النظام الحر الذى جعل فى إمكان رجال من أمثال ابن رشد ، أن يساعدوا فى انتشال أوربا من العصور المظامة إلى عصر جديد من العلم . فبعد سقوط غرناطة فى عام ١٤٩٠ تقرر التحول الإجبارى إلى المسيحية ، وفى عام سقوط غرناطة فى عام ١٤٩٠ تقرر التحول الإجبارى إلى المسيحية ، وفى عام ومؤسساتهم أيضاً . وأخيراً فى بداية القرن السابع عشر أعدم أى مسلمين لم يعتنقوا المسيحية بعد ، أو نفوا قهراً إلى أفريقية .

على خلاف غزاة أسبانيا المسيحيين ضرب النورمانيون الذين استردوا صقلية ومالطة بعد سنة ١٠٦٠ ، مثلا يكاد أن يكون فريداً ، عن التعاون بين الأوربيين والعرب . لقد ظل العرب متمسكين بصقلية بعد أن أغرق المد الفاطمي الصاعد الأغالبة بقرن ونصف . ولكن قبضتهم كانت معرضة التهديد بسبب الحروب الأهلية المستمرة بين القطاعات الأسبانية والأفريقية من السكان ، وعندما غزا الكونت روجر النورماني الجزيرة في عام ١٠٦٠ ، سرعان ما ظفر بموطأ قدم لما استولى على مسينا . وبعد ذلك بثلاثين عاماً استولى على مالطه ، وأكل فتح صقلية من جديد .

في أي مكان آخر في داخل الإمبراطورية ، مكان لقاء طبيعياً كانت اللغات السائدة وهي اليونانية والعربية واللاتينية تستخدم فيه طيلة عيود الإحتلال الأغلى والفاطمي وسائل يعبر بها شعب مختلط من الروم والعرب والأسبان والطنيان. بدلا من القضاء على اللغة العربية والديانة الإسلامية استفاد روجر من الثقافة التي وجدها فيهذه الجزيرة المتعددة اللغات، ووضعها تحت رعايته. فعين مسلمين فيأعلى المراكز في الحكومة، وجند غالبية جيشهمن الحاميات التي هزمها من قبل، وملاً بلاطه بالفلاسفة والشعراء والأطباء العرب. وكان المسلمون أحراراً في ممارسة شعائرهم الدينية ، وفي مزاولة التجارة والصناعة والزراعة التي أدخلوها وعملوا على ازدهارها . وسار ابن روجر وخلفه ، روجر الثاني ، خطى أبعد وارتدى ملابس شرقية محلاة بحروف عربية ، فكان ذلك تقليداً جديدا سرعان ما أخذت به النساء المسيحيات في صقلية. واستخدم رجال الحرف العرب لتشبيد وتزيين الـكنائس الجديدة ؛ وكان أبو عبد الله الإدريسي وهو أعظم الجغرافيين ورسامي الخرائط وأكثرهم أصالة في يومه ، زينة بلاط الملك. أما حفيد روجر الثانى وهو فردريك الثانى الذى حكم صقلية وألمانيا واصبح عاهل الإمبرطورية الرومانية المقدسة وملك بيت المقدس في السنوات التي آذنت فيها شمس الحروب الصليبية بالمغيب، نقول إن فردريك حافظ على التقليد إذ عاد من مفاه راته في الشرق أكثر تأثراً بالإسلام منه تشبعاً بالروح الصايبية . كنان يحتفظ بحريم ؛ وكان بلاطه يزخر برجال العصلم وبفتيات الرقص من الشرق.

بغضل تأثير عقب روجر الأول الموالين للعرب ، ظلت الحصارة العربية متسلطة في صقلية حتى القرنين الرابع عشر والخامس عشر . وعلاوة غلى: هذا ، لما كان الملوك النورمانيون يسيطرون على جنوب إيطاليا بالإضافة إلى صقلية ، شقت الثقافة العربية طويقها من الجزيرة إلى البر الإيطالي . ومن

صقلية جيء إلى إيطاليا بالحرف اليدوية مثل أشغال الجلد وتجليد الكتب ، والترصيع بالذهب والفضة ، ونسج الحرير . وأظهرت أشكال معينة من فن العمارة تأثيراً عربياً قويا — مثل برج الأجراس ولعله مأخوذ عن الماذنة الإسلامية . أما عن أساليب اللباس ، فكانت الأقمشة الشرقية تحاكى في معظم البلاد الأوربية ، واجتذبت التصميات الصقلية لملابس الرجال والنساء المترفين في كل مكان .

والحقيقة ، من الإنصاف القول بأن صقلية لعبت دوراً بكاد أن يعادل دور أسبانيا العربية في نقل الفنون والحرف العربية إلى أوربا . ونظراً لأن من حسن حظ صقلية أن أعيد فتحما على أيدى حكام مستنيرين وتعطفيين نسبياً ، استمر العرب الأسبان يلعبون دورهم بينما كان أبناء عمومتهم في أسبانيا يجرى القضاء عليهم على أيدى الغزاة الأوربيين. واكن بسبب قلة عددهم لم يتمكنوا من الإحتفاظ إلى أجل غير محدود ، بتفوقهم الثقافي بدون تسرب أفكار جديدة من مواكز العلم العربي الأصلية الكبري - بغداد ودمشق وقرطبة . وفي ذلك الوقت كان أي أمل في أمثال هذه التعزيزات الثقافية قد مات . فأولاً خربت بغداد ودمشق على أيدى جعافل المغول الوافدين من آسيا الوسطى ، ثم وقعة اتحت يد الأتراك العثمانيين الميتة . أما قرطبة ، فمن أجل حل ما دعته محاكم التفتيش الأسبانية « المشكلة العربية » ، فإننا نجد هذا النظام قد أخمد بصفة دائمة أبهى نور للعلم في عالم العصور الوسطى. عندئذ دارت العجلة دورة كاملة . فالثقافة التي سبق أن جاءت إلى العرب من اليونان القديمة ، عادت إلى أوربا . وخلال السنوات الثلاثمائة والخمسين التالية ُخنق كل الجمد الأدبى العربي . وجاء الدور على العرب ليمودوا إلى العصور المظامة.

## الثورة الشيعية واضمحلال الدولة العباسية

لما انهار البيت الأموى الحاكم في سنة ٥٠٠ انتهز العلويون الفرصة لإثبات حقهم في الخلافة وربطوا مصيرهم بالتورة العباسية . والآن تقدم العلويون مرة أخرى ليستفيدوا من انحلال الحكم العباسي . لا يمكن أن يشمل التاريخ أمثلة قلائل ، إن كان يشمل شيئاً منها ، عن أناس أكثر تعطشاً للعقاب من هؤلاء الشيعة من أنصار على ". فبعد أن تصيدهم الحجاج وأعمل فيهم القتل في العصر الأموى ، نهضوا من جديد ولكن ليعانوا نفس المعاملة على أيدى بني العباس الذين ساعدهم العلويون في الوصول إلى السلطة ؛ فقد قمعهم أبو جعفر وهارون ، بل والمأمون في أواخر سنى عهده ، بوحشية لا تعرف الرأفة . ومع ذلك ، لما سلم خلفاء المأمي ون أنفسهم إلى حراسهم الأتراك ، كان الشيعة ما يزالون هناك بنتظرون إثبات حقهم في أن يحكموا الإمبراطورية ، وفي هذه المرة فقط اقتربوا الى حد ما ، من تحقيق مطمعهم .

كانت الحركة الشيعية قد بدأت في بلاد العرب عند وفاة النبي ، بوصفها حزباً سياسياً كرس نفسه لوضع على على عرش الخلافة . ومنذ ذلك الوقت إلى حين وفاة الحسين بن على ، كانت حركة عربية بحتة . ولكن عندما أشاع البنيان الطبقي الجامد الذي أقامه الأمويون ، المرارة في نفوس الموالى الذين اعتنقوا الإسلام في الشرق الفارمي ، رأى الشيعة فرصهم لتوسيع القاعدة التي تقوم عليها حركتهم ، ولزيادة أعدادهم . وهكذا تحول أنصار على الأصليون إلى حركة دولية تصمم ليس فقط على إعادة العلوبين إلى الخلافة ولكن أيضاً

على تدبير ثورة اجتماعية بالنيابة عن الطبقات المهضومة الحقوق فى كل مـكان داخل الإمبراطورية .

ولكن بارتفاع شأن الموالى وإحلال أوابيجاركية فارسية محل الطبقة الحاكمة العربية في عصر العباسيين ، خسر الشيعة الكثير من التأييد الشعبي لهم وخاصة في العراق الذي حقق بوصف مركز الإمبراطورية رخاء إقتصادياً وازدهاراً فكرياً لم يعرفهما من قبل أبداً . كذلك لم يكن في وسع الشيعة أن يكونوا احتكاراً ارد الفعل الذي حدث ضد الحركة العقلية في الإسلام ، خلال عهد المأمون و بعده . فقد قامت في العراق حركة خفية تدعى « الصوفية » نسبة إلى كلة « صوف » العربية ، وهو الذي أتخذه تلاميذ الحركة لباساً لهم ، محاكاة للرهبان النصاري . بدأت الصوفية كحياة من الزهد قوامها التأمل في خلوه ، وتحولت إلى نظام من جمعيات من العزاب على نسق رهبان الأديرة المسيحية . بعد ذلك راحت تتخذ فكرة غامضة عنالحياة ؛ فإذ اعتقد الصوفية أنالغرض من الإيمان الروحي يجب أن يـكون تطهير الروح في الحياة الدنيا في سبيل الآخرة ، بدلا من التنعم بالمتع الأبدية في الجنة ، نقول إنهم باعتقادهم هدا تحدوا مذهب أهل السنة ، ومن ثماعتبرهم المسلمونالحافظونزنادقة . وعندما تعرض أحد قادتهم وهو الحلاج وكان فارسيًا يشتغل بحلج الصوف ، للجلد والصلب ثم حزت رأسه بأمر من محاكم التفتيش العباسية بسبب قوله ﴿ أَنَا الحق » ، سار أتباعه خطى أبعد في السخرية من تحريم القرآن لمبدأ « عبادة الفرد » ، وجعلوه أول سلسلة من الأولياء . لكن الصوفية بعد ذلك ، وبزعامة شخصيات فكرية بارزة مثل الفيلسوف الفارابي ، وأبي حامد الغزالي وهو من خراسان وأصبح في القرن الحادي عشر واحداً من أكثر رجال الدين المسامين حيوية وتقديراً، نقول إن القصوف اكتسب لنفسه قدراً من الاحترام وأتخذ مكانه كشكل من العلم الووحاني المباح في الإسلام .

وثمة فرق أخرى مثل الممتزلة والخوارج ، تحدوا بطريقتهم الخاصة ، المذهب السنى الذي كان النظام القائم يأخذ به . كان المعتزلة يعتمدون على العقل ، ومن تعاليمهم استمد ابن ميمون اعتقاده في مذهب حرية الإرادة . أما الخوارج فظلوا يعلنون أن حكام الإسلام يجب أن تختارهم الأمة بدلا من اختيارهم وفق مبدأ الوراثة .

وأصبح الشيعة منقسمين أيضاً إلى مجموعات مختلفة من المنشقين . فإذ رفضوا قبول أى خليفة لم يكن من نسل على ، وضعوا لأنفسهم مبدأ « الزعيم الأوحد » fuhror-prinzip وأطلقوه على كل من كان عندهم موضع عبادة الأبطال ، أى « الإمام المهدى » وكان بالضرورة ممن ينتسب إلى آل على . ولكن اختلف الشيعة بشأن من يدعونه بالإمام المهدى ، من نسل على . ولكن اختلف الشيعة بشأن من يدعونه بالإمام المهدى ، من نسل على ". ففرقة منهم أطلقت الإسم على السابع في سلسلة النسب ، وهو إسماعيل ركان من أحفاد الحسين المتأخرين ، وعرف أفرادها فيا بعد باسم « الإسماعيلية » وزعيمهم الروحى اليوم هو أغاخان (١) . ولكن اسم إسماعيل وقع اختيارهم على أخيه الأصغر « محمد المنتظر » ويشغل المركز الثاني عشر في سلسلة النسب العلوى ، ومن هنا عرفت الجاعة باسم « الإثناعشرية » . وكان « المنتظر » وهو آخر الباقين على قيد الحياة ما سلالة على " ، قد كسب المنتظر » وهو آخر الباقين على قيد الحياة من سلالة على " ، قد كسب سامر" ا ، وما من شك أنه كان ضحية الحرس التركى السنى . ولما كان الشيعة سامر" ا ، وما من شك أنه كان ضحية الحرس التركى السنى . ولما كان الشيعة سامر" ا ، وما من شك أنه كان ضحية الحرس التركى السنى . ولما كان الشيعة سامر" ا ، وما من شك أنه كان ضحية الحرس التركى السنى . ولما كان الشيعة

تونى ألها خان هذا في عام ١٩٥٧ ، ودنن في مدينة أسوان يمصر . - المترجم . \_

<sup>(</sup>١) المقصود به هنا أغا خان الثالث ، ابن أغا خان الثانى وحفيد حسن على شاه ، الذى ولد عام ١٨٧٥ . وله مؤلف بعنوان « الهند في مفترق العارق » وهو بالانجليزية .

بعتبرون أن الأئمة لا يجوز عليهم الموت (١) ، لهذا أعلن الإسماعيلية والإثنا عشرية على التوالى أن إسماعيل الذى توفى سنة ٧٦٠ ، والمنتظر ؛ هما فى «غيبة» أو «ستر » مؤقت. وكان يشار إلى كل منهما بأنه الإمام الغائب (أو المستور) الذى سيعود يوماً إلى الظهور ويعيد الدين الصحيح ويفزو العالم. وإلى يومنا هذا نجد فى فارس الشيعية أنه حتى الشاه يعتبر مجرد نائب مؤقت عن «الإمام الغائب » المنتظر.

كان مؤسس الطائفة الإسماعيلية عبدالله بن ميمون وكان إبناً لطبيب عيون فارسى. بدأ ابن ميمون بتنظيم ورات شيعية خلال عهد المأمون. فمن البصرة أولا ثم من السلمية بشمالى الشام، أرسل مبعو ثيه ليثيروا الشك في معتقدات أهل السنة وليعلنوا قدوم الإمام إسماعيل. ولما كان داهية في التنظيم السياسي استغل العداء المتزايد بين العرب والفرس استغلالا كاملاو أعلن أنه يهدف إلى تكوين حركة توحد بين جميع المفكرين الأحرار وبذلك تتمكن من انتزاع الخلافة من « المفتصبين » المباسيين ، ورفعه هو وسلالته إلى العرش.

لم تتحقق أطاع ابن ميمون الشخصية ، ولسكن في الوقت الذي مات فيه عام ٨٧٤ ، كان قد بدأ حركة ولدت فرقاً أخرى وجمعيات سرية سوف تعمل بدورها على بث الإرهاب والاضطراب في الإمبراطورية . ومما هو أكثر افتاً للنظر من أى شيء آخر ، أنه نجح في وضع أسرة شيعية على عرش مصر لمدة ما تتي عام . أول هذه الجمعيات كو "نها واحد من أشد تلاميذ ابن ميمون تمصباً وهو حدان قرمط وأصله فلاح من العراق زعم أنه طالع في النجوم أن الفرس يوشكون أن يعيدوا غزو الإمبراطورية . كان قرمط قزماً ، ولكنه عوض عيو به الجسمية بمغناطيسيته الشخصية .

<sup>(</sup>١) بقول الحسن النومجني في كتاب ﴿ فرق الشيمة ﴾ إن طائفة الاسماعيلية أنكرت موت اسماعيل وغالت إنه تغيب ﴿ ولا يموت حتى يملك الأرض ويقوم بأمر الناس ﴾ .\_المترجم.

نفس اسمه ومعناه « المعلم السرى » يوحى بالتآمر. و كان بارعاً في استغلال مظالم الفلاحين المحلمين و بدو القبائل. ومن مقره في السكوفة أنشأ فرعاً خاصاً به للطائفة الإسماعيلية ، اكتسب اسمه منه ، وكان ذلك أول تجربة في العالم العربي لما ينبغي أن ندعوه « الشيوعية ». وكنوع من روبين هود الذي عاش في القرون الوسطى ، دعا قرمط إلى المشاركة في الممتلكات والمقتنيات بما في ذلك الزوجات ، ولهمذا الغرض أنشيء صندوق يمول عن طريق ضرائب تفرض على أعضاء الجماعة ، ومن سرقة أى حجيج وسفار أغنياء يمرون في أرضهم ، وجرى تنظيم الصاع والعال القرامطة على هيئة نقابات طوائف حسب حرفهم ، وهو نظام سوف يقتبسه الغرب فيا بعد ، ويمكن أن يقال إنه سلف الماسونية الحديثة . و برغم أن التكريس كان قاسياً و إجبارياً ، فقد بلغ من قوة التأثير الشخصي لقرمط أن تمكن من إثارة القبائل العربية بالعراق والشام وبلاد العرب و إخراجهم من عزلتهم بالصحراء ، وأن ينظمهم في ثورات ضد وبلاد العرب و إخراجهم من عزلتهم بالصحراء ، وأن ينظمهم في ثورات ضد المباسيين وسادتهم الأتراك . و نجع حيث أخفق حتى تدريب و نظام الأمويين العسكرى ، بأن جمع حوله جيوشه من البدو لشن الهجات من جديد ضدالعدو العسكرى ، بأن جمع حوله جيوشه من البدو لشن الهجات من جديد ضدالعدو حيما صد جند الخليفة الأتراك أول هجوم قرمطي .

كانت أول سلسلة من المعارك التي اشتبك فيها القرامطة هي لتأييد ثورة الزنج فيما بين عامي ٨٦٨ و ٨٨٨ ، ثم لما تركيم الهيار الحوكة الزنجية وحيدين . في الميدان لحقوا بجيوش الخليفة وحققوا في عام ٥٠٠ نصراً ساحقاً في البصرة . ومن هناك زحفوا على الشام واستنسفوا النصف الشمالي من البلاد سنوات عدة قبل أن هزمتهم قوة كبيرة من الأتراك . أصلح الذين فروا صفوفهم وفرضوا سيطرتهم على جنوب العراق كله من البصرة حتى الكوفة . ولما مات قرمط أقام مبعوثه سعيد الحسن الجنابي دولة قرمطية مستقلة في البحرين التي صارت الآن مقر الحركة .

ومن هذا ، ومن مواقعهم المتقدمة في العراق ، كانوا يسطون على قوافل المجاج في طريقها إلى مكة وفي عودتها منها ، واستخدموا الغنائم والأسلاب في تمويل عملياتهم . حاولت قوات الخليفة التركية مراراً وتكراراً زحزحتهم . من مواقعهم ولسكنها كانت تصد في كل مرة . وأخيراً ، عندما أصبحت الضغوط شديدة جداً انسحب القرامطة من العراق ولسكن كي يستأ نفوا القتال في أماكن أبعد نحو الجنوب. وفي عام ٩٢٩ ها جموا مكة ونهبوها، وحطموا ونقلوا الحجر الأسود بالكعبة ولم يعد إلى مكانه إلا بعد عشرين عاماً .

وخلال السنوات المائة التالية واصل القرامطة هجاتهم على الخلافة ، وأغرقوا الشام والعراق في الدماء . فبمجرد أن يقضى على مجموعة منهم كانت تقوم أخرى لتحل محلها . لكن ، برغم جميع نجاحاتهم في الميدان ظلوا لا يزيدون عن كونهم نوعاً من أنواع الماكي Maquis المعروفين في العصور الوسطى ، أى حركة فوضوية فضلت أن تقاوم سلطة الآخرين بدلا من أن يتولوا السلطة أى حركة فوضوية فضلت أن تقاوم سلطة الآخرين بدلا من أن يتولوا السلطة مبانقسهم . أما أبناء عمومنهم من المنشقين ، وهم الفاطميون ، فلهم قصة مختلفة كلية . فبرغم كونهم من طائفة الإسماعيلية ، لم بستمدوا الوحى من مذاهب قرمط الشيوعية . ومن جهة أخرى كسب الفاطميون إمبراطورية ، وأقاموا خلافة لهم تفوق خلافة معاصريهم العباسيين ، قوة وهيبة .

كان مؤسس الفاطميين الذين اكتسبوا اسمهم من دعواهم الانتساب المباشر إلى فاطمة بنت النبى ، هو سعيد بن الحسين وكان من نسل عبدالله بن ميمون مؤسس الاسهاعيلية الفارسى . فني عام ٥٠٥ قدم إلى تونس من مقر الأخيرين في السلمية . وبرغم أن الحاكم الأغلبي زج به في السبجن ، إلا أن اليمني عبدالله الحسين أنقذه . كان عبدالله قد أحرز نجاحاً كثيراً في حمل بربر شمال إفريقية على اعتناق المذهب الشيعى ؛ وبمجرد خروجه من السجن عمل هو وسعيد على على اعتناق المذهب الشيعى ؛ وبمجرد خروجه من السجن عمل هو وسعيد على . قلب الأغالبة السنيين واستوليا على إمبراطوريتهم بما فيها صقلية ومالطة .

بويع سعيد بالإمامة والخلافة واتخذ لنفسه اللقب الفخم «عبيدالله المهدى». وأسس عاصمة جديدة دعاها المهدية، على الشاطيء التونسي بالقرب من القيروان» مم راح يمد حدود ممتلكاته صوب الغرب. ولكن عندما واجهه عبد الرحمن الثالث على امتداد ساحل البربر، تحول وزحف على مصر. وفي عام ١٤٣٠ استولى على الإسكندرية ثم خرب دلتا النيل بعد عامين. وأغار أيضاً على سواحل فرنسا وجنوا وكالا بريا بمساعدة الأسطول الذي سبق أن استولى. عليه من الأغالبية.

لم تؤد وفاة سعيد سنة ٩٣٤ إلى وقف توسع الإمبراطورية الفاطمية . فواصل ابنا الضغط على شواطىء أوربا واستولى على جنوا ، ومد حفيد له وهو المعز ، حدودها الغربية حتى المحيط الأطلسي . بعد ذلك حقق الفاطميون في عام ١٩٨ أعظم انتصاراتهم بأن أضافوا مصر إلى إمبراطوريتهم الآخدة في النمو كان قائد الجيوش الفاطمية التي فتحت مصر ، عبداً سابقاً من صقلية يدعي جوهر الصقلي . وبعد دخواه المظفر في العاصمة بأربع سنوات أقام أثراً أعظم وأدوم للدلالة على شهرته ، وذلك عندما بني قطيعة جديدة في الفسطاط أصبحت عاصمة مصر الفاطمية وسميت القاهرة . وفي الوقت نفسه بني جوهر الجامع الأزهر الكبير الذي أصبح المجمع العلمي الرئيسي للدراسات الإسلامية .

تحولت الآن مصر من المذهب السنى الصحيح إلى الزندقة الشيعية ، وبقدر ما يمكن اكتشافه ، ثم التحول دون معارضة ذات شأن من جانب الجمهور ولا يمكن أن هذا راجع من جهة ، إلى طبيعة الشعب المصرى المسالمة نسبياً (۱) . ولكن لعل هذا القبول الوديع للتشيع كان أيضاً انعكاساً لحنين الكثير من المصريين إلى تغيير يأنى لهم ببعض استقلال حقيقى عن السيطرة العباسية وقيقة سبق لابن طولون أن أعلن استقلاله واستقلال مصر عن الخلافة العباسية

<sup>(</sup>١) المسالمة وليست الستسلمة ، على ما يثبت التاريخ . - المترجم ·

وعصبتها من العسكريين الأتراك. ولكن بالنسبة إلى المظاهر الخارجيـة لم يختلف نظام حكمه عن النظام الفائم من قبل. فكان الأنواك هم العنصو الغالب على جيشه ، برغم أنه كان يقسم على الولاء له وليس للخليفة ؟ وكان شكل العبادة الدينية هو السنية المطبقة في كافة أرجاء الإمبراطورية العباسية. وبالمثل لم تـكن أسرة محمد الإخشيد القصيرة الممر التي حكمت مصر منذ سقوط الطولونيين في عام ٩٣٥ حتى الفتح الفاطمي سنة ٩٦٩ ، إلا ولاية شبه مستقلة تتبع الخلافة المباسية ، وعلى رأسها خصى حبشي هو أبو المسك كافور. ولكن الفاطميين جاءوا بنسيم جديد، له شذا المذهب والثقادة المارسيبن ليطرد راثحة الكافور الممسك والجو الكريه للاحتلال التركى والعباسي . فهم لم يغيروا الإدارة والجيش فحسب ولكن غيروا المذهب الديني أيضًا. وعلى ذلك كان في إمكان المصريين الآن أن يروا وأن يحسوا شموراً من ذلك الاستقلال الذي كما نوا من الوداعة بحيث لايقاتلون من أجله بأنفسهم، ولكن يتلقونه في سرور من الذين يكسبونه لهم . سوف يهدم الفاطميون فما بعد الكثير من الأثر الطيب لهذا التغيير عن ما يفرضون المذهب الشيعى قسراً على المصريين ، وبالرجوع إلى الأسلوب العباسي من ناحية استيراد الماليك الأتراك لتعزيز جيشهم. ولكن في هذه اللحظة إغتبطت مصر كلمها للتحرير الذي بدأ فجأة أنه أنعم به على مواطنيها .

بالاستيلاء على مصر ورث الفاطميون السيطرة على الشام واليمن والحجاز عما في ذلك المدن المقدسة التي كانت الخلافة الآخذة في التدهور في بغداد غير قادرة عيل منعهم من الاستيلاء عليها . فاقت الخلافة الفاطمية الشيعية العباسيين بكثير من ناحية القوة والنفوذ . فمن المحيط الأطلسي إلى المحيط المعندي كان اسم المعز هو الذي يذكر في صلاة الجمعة وليس اسم الشخص الدي لاسند له الحاكم في بغداد والذي قل من يذكرون اسمه بأي حال .

ومع كل ، وبرغم نجاح الأسرة الفاطمية المبدئي ، لم يقدر لها أن تعيش بعد العباسيين . فلم يمض وقت طويل على النصر العظيم الذى أحوزه جوهر حتى بدأت تتدهور . كان الحاكم وهو حفيد المعز صبيًا في الحادية عشرة من عمره عندما بويع بالخلافة . ولما بلغ طور الرجولة أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه متعصب مخبول يطرب للقسوة والكبت وطبقهما بعنف شيطاني على النصاري واليهود الذين أجبرهم على لبس السواد ، وركوب الحمير ، ووضع طوق حول أعناقهم . وقتل الحاكم عدة من وزرائه ممن سعوا إلى تعديل فظائمه وفي محاولة للقضاء على المسيحية في أملاكه دمر عدداً من الڤاندالية ، سوف يشكل التكأة التي استندوا إليها في شن الحروب الصليبية . وعلى قمة هذا كله أدعى ذلك المجنون ذو الشعر الطويل، الربوبية وهو إدعاء تقبلة، طائفة شامية تدعى الدروز نسبة إلى مؤسسها الدرزى(١) وهو حائك من فارس . ولا يزال الدروز يعتقدون أن الحاكم سوف يعود يوماً إلى الأرض ليحطم معابد أهل السنة المسلمين في مكة وبيت المقدس ، وليعبده جميع البشر باعتبار أنه الإله القائم من للموت . ولكن كان الشعور في كافة أنحاء الممتلكات الفاطمية الأخرى هو أن الحاكم تجاوز الحدود، ولم يحزن سوى الدروز عندما قتل أخيراً في عام ١٠٢١ فوق جبل المقطم المطل على القاهرة ، بتحريض من أخته وكان قد الهمها في عفتها .

حاول خلفاء الحاكم أن يصلحوا أسوأ مفاسده فبدأوا ، من بين أشياء أخرى ، في إعادة بناء كنيسة القيامة . ولكنهم كانوا فى الفالب شباباً ينقصهم النضوج وعاجزين عن وقف العفن الذى كان قد حل بجسم الدولة . ثارت الشام وفلسطين على السيطرة المصرية ؛ واستولى النورمانيون على صقلية

<sup>(</sup>١) عمد بن اسماعيل الدرزي . - المترجم .

ومالطه ؛ وراحت ممتلكات الفاطميين تنشق الواحدة بعد الأخرى بل وعاد بعضها إلى ولائها القديم لبنى العباس. وفي مصر كرر الحرس البريتورى practorian المكون من المماليك الأتراك والشراكسة ماكان يفعله بنوجلاتهم في بغداد ، فاغتصبوا سلطة الخليفة ونصبوا من يؤثرونه من صنائعهم الأذلاء لشغل منصب الوزير ، وفضلا عن هذا كله وقعت مجاعات دامت سبع سنوات فخر بت البلاد واستنزفت موردها . (١)

لكن برغم هذه الذكسات كان الفاطميون متأثرين تماماً بأصولهم الفارسية ، فاستمروا يعيشون في روعة مترفة كادت تعادل روعة بغداد في عصر لأ ألف ليلة وليلة » . فيكان القصر في القاهرة يضم مالايقل عن ثلاثين ألف شخص نصفهم من الخدم والباقون عبارة عن جنود حرس الخليفة وعائلاتهم . وكان الخليفة شخصياً يملك عشرين ألف بيت في العاصمة ، معظمها من الطوب ويبلغ ارتفاع الواحد منها حوالي خمسة طوابق ؛ كما كان يملك عدداً مما ثلامن الدكاكين . وكانت الشوارع الرئيسية مرصوفة ومضاءة ، وكانت الشوارع في الأسواق مسقوفة . وساد مستوى عال بشكل ملفت للنظر ، من الأمانة العامة والمعاملات العادلة . فيكان أصحاب الدكاكين يخضعون لرقابة شديدة على الأسعار ؛ وأى شخص يبيع بأكثر من الحد الأعلى كان يطاف به راكباً فوق على الأسعار ؛ وأى شخص يبيع بأكثر من الحد الأعلى كان يطاف به راكباً فوق جمل و يرغم على الاعتراف بذنبه ، وكادت السرقة أن تسكون غير معروفة ، وكانت محلات الصاغة والصيارفة تترك ليلا دون إغلاقها بالأقفال. وحاز الخلفاء الفاطميون مجموعة ضخمة من المجوهرات وأدوات الزينة والمائدة المصنوعة من المناهب والباور والعاج والأتباج ، وكانت سيوفهم وخناجرهم مرصمة بأجمواهر الذهب والباور والعاج والأتباج ، وكانت سيوفهم وخناجرهم مرصمة بأجمواهر

<sup>(</sup>۱) تعرف باسم الشدة المظمى وقد حللناها ، أسباط وآثاراً ، في كتابنا « قاده الفيكر الاسلاسي في ضوء الفيكر الحديث » (القاهرة ١٩٦٩) في الفصل المعقود عن المؤرخ المقرري » — الترجم .

الميمنية ؛ وعند قيامهم بالمهام العامة كانت المظلات الموصعة بالجواهر تفرد فوق رؤوسهم . ولكن لما أصابت المجاعة مصر فى عام ١٠٧٠ اضطر الخليفة أن يبعث بأطفاله إلى بغداد خشية أن يموتوا جوعاً فى مصر .

من ناحية القطور الفكرى قعمر الفاطميون كثيراً عما كان يمكن توقعه من أسلافهم الأعاجم. لقد بني جوهر الصقلي الجامع الأزهر ، وأسس العزيز والدالحاكم بأمر الله مكتبة يقال إنها ضمت في وقت من الأوقات ٢٠٠٠٠٠ مجلد ومخطوط ، نهب العسكر التوك الكثير منها فيها بعد واستخدموا المخطوطات لإشعال نيرانهم واستخدموا الأغلفة الجلدية لتصليح نعالهم. وكان الحاكم أيضاً فلـكياً بارعاً وأقام موصداً فوق نفس جبل المقطم حيث لقي حتفه . وبني أيضاً دار الحكمة لنشر المذهب الشيعي . ولكن بخلاف هذه الأمثلة القلائل ، كان أداء الفاطيين الفكرى ضعيفاً . فقد كان العلماء والكتاب، سواء من أبناء البلد أو جيء بهم من الخارج، يلقون القليل من التشجيع ويعانون الكثير من الإحباط في جو يسيطر عليه التعصبالشيعي . لم تكن خلالة التشيع وحدها بالتي وجدوها مقيتة إلى نفوسهم. فنظراً لكونهم منذوى التفكير الحر ، كان الكثيرون من العاماء والكتاب بعيدين عن أن يكونوا من السلفيين السنيين ، ورحبوا كما رحب معظم المصريين في وقت من الفتح الفاطمي ، بما جاء به من التغيير وتحدى الخلاقة السنية في بغداد . ولكن بتقدم الحكم الفاطعي فإن ما بدأ كتغيير منعش من السنية ، تحول إلى تزمت بلغ من شدته أن حرم كل حرية للتعبير عن الرأى .

ولَكُن إذا كان التعصب الشيعى حال بين الأدباء والكتابة فإن غيرهم منعوا بالمثل من الثورة على الحكومة الدينية السائدة وعلى التحالف غير المقدس بين الماليك والخلفاء، وهكذا تشبث الفاطميون بأملاكم الآخذة في التناقص وذلك على مدى مائة وخمسين سنة أخرى بعد موت الحاكم . في السنوات المائة الأخيرة من حكمهم كمانت إمبراطوريتهم تزيد قليلا عن مصر نفسها .

ولكن ، أما وبغداد ضعيعة جداً ومشغولة بمشكلاتها بحيث لاتستطيع استعادة مصر ، فإن هذا الفرع من الطائفة الاسماعيلية الذى أصابه الضعف ظل لا يتعرض للتحدى إلى أن أصبحت أرضه ساحة قتال بين صلاح الدين والصليبين في عام ١١٦٤.

قبل أن يبدأ الفاطميون في مصر في الانحلال بوقت طويل كان العباسيون التعساء في بغداد يستبدلون فئة من الحكام الأتراك بفئة أخرى وكل واحدة تغتصب السلطة بطريقة أشد عنفاً من سابقتها. وكان الخلفاء يجيئون ويروحون وكل منهم يقتل أو يعزل بعد سنوات قلائل، وكانوا جميعًا باستثناء واحد، أدوات ذليلة في أيدي سادتهم الأتراك. كان الفساد والغدر هما العملة السائدة. فلم يكن أحد في مأمن من يد السفاح، ولعل الخليفة كان أقل الناس شعوراً بالأمان من هذه اليد . أما عن الإمبر اطورية فإن المؤثرات الداعية الى الفرقة وهي حتمية في كومنولث متعدد القوميات ، استغلت تماماً الضعف السائدفي المركز . فبنهاية القرن العاشر كان شمال أفريقية ومصر مستقلين، وضاعت الشام مع مصر، واجتاح القر امطة بلاد العرب وجنوب العراق: بل، وقبل ذلك بوقت انفصلت أجزاء من فارس لتحكمها أسرات صغيرة مستقلة تعاقبت عليها. وأولى هذه الأسرات الأسرة الصفارية التي أسسها في سجستان يعقوب الصفار ، (١) وهو « النحاس » الدى حكم فارس من عام ٨٩٧ إلى عام ٩٠٨، ثم جاء السامانيون وهم من سلالة السامان (٢) وكان شريفًا مجوسيًا من بلخ ، استولى على فارس وخراسان والولايات الشرقية . وبعد ذلك بثلاثين سنة خسر السامانيون بدورهم القسم الغربي من بلاد فارس ، استولت عليه قبيلة شرسة من أهل

 <sup>(</sup>١) يعةوب بن الليت الصفار ؟ ومدة الدولة الصفارية من سنه ٢٥٤ إلى سنة ٢٩٠
 ٨ - - - المترجم .

<sup>(</sup>٢) أسها أحمد بن الساماني في بلاد ماوراء النهر . - المترجم

الجبال فى جنوب بحر الخزر ويدعون بنى بويه ؛ بينما ثار الجند الأتراك فى الولايات الغربية أى أفغانستان والبنجاب وأقاموا الدولة الغزنوية (٣٦٦ – ٥٧٥ هـ) نسبة إلى مقرهم وهو مدينة غزنة الأفغانية .

يخلاف أن الغزنوية أضافوا خراسان إلى ممتلكاتهم فقدقنعوا بشن غارات داخل المند لنهب معابد الهندوس. ولسكن بني بويه كانوا أشدطه وحاً وفي مركز أفضل لغزو العراق. وفضلا عن هذا كانوا شيعيين ،وفي وقت كان نجم الشيعة يشرق في كل مكان آخر بالإمبراطورية ، جربوا فتح بغداد وإقامة حكم شيعي في العراق. وفي عام ١٤٥ انطلق بنوبويه بقيادة زعيمهم معز الدولة ، من عاصمتهم شيراز ووصلوا أمام أبواب بغداد. بادر الحرس التركى بالفرار تاركين الخليفة العاجز ليعقد أية شروط يمكن أن يصل إليهامعالغزاة. وعندئذ عينمعز الدولة « أمير الأمراء » وفي هذا المركز أصبح الحاكم بالفعل على ما تبقى من الخلافة العباسية . وبرغم أن الخليفة استكان إلى مظاهر الإذلال هذه ، فإن عزل خلال السنة بعد أن أعموه بأن أدخلوا في عينيه أسياخا من الحديد المحمى ، بناء على أمر من معز الدولة . بعد ذلك كان بنو بويه يعينون ويسرحون الخلفاء حسبها تشاء أهوائهم وأصبحت بغداد عاصمة إقليمية تخضع المراسيم التي تصدر من شيراز · في أيام المأمون أبي أهل العراق أن يُمكوا من فارس وأن يخضعوا للا ساليب الشيعية ،ولـكنهم كانوا الآن في حالة من الانهيار المعنوى بحيث لا يستطيعون المقاومة . كذلك لم يترددواعندما أدخل بنو بويه عادات شيعية مثل حجب النشاء الشديد وعزلهن ، وأعلمنوا وجوب الاحتفال بذكري موت الحسين باعتبار أنه يوم للحداد القومي ، والاحتفال باليوم الذي زعموا أن النبي عايع فيه علميًا خلفًا له . باعتباره يوم عبد . يقال

إن البغداديين استاءوا من التحول إلى للذهب الشيعى ، لكنهم احتملوا حكامهم الجدد أكثر من مائة عام .

في هذه الأثناء بدأت قوة تركية جديدة في الشرق تتوغل في أملاك الدولة الغزنوية . اتخذ الأتراك السلاجقة اسمهم من زعيم تركاني يدعى سلجوق خرج في عام ٢٥٠ على رأس قبيلته من مروج القرغيز بالتركستان ليستقروا في المنطقة الححيطة ببخارى حيث أصبحوا مسلمين متحمسين على مذهب أهل السنة . وفي مستهل القرن التالي زحف حفيد له هو طغرل على خراسبان واستولى على مرو ونيسابور من الغزنوية ، وسرعان ماأضيفت بلخ والرى واصفهان كلما انتشرت جيوش طغرل عبر فارس إلى أرض بني بويه ؛ وبعد ثمانية عشر عاماً منذ أن اندفع طغرل بجيوشه لأول مرة من بخارى . زحف على رأس رجال قبليته ووصل أمام أبواب بغداد . كان ذلك في ١٨ ديسمبر ١٠٥٠ أي بعد ١١٠ سنة من وقوف بني بويه أمام نفس الأبواب ه وكما سبق أن فر حرس الخليفة الأتراك ، كذلك هرب بنوبويه الآن من السلاجقة ولم يتركوا للقائم وهو الخليفة آنذاك ، من بديل سوى أن يرحب بالغاتح الجديد .

انتزع طغرل آخر قطرة من المجد لنفسه ومن الإذلال للخليفة وذلك في الاحتفال الذي نودي فيه به وصياً على الإمبراطورية وملك الشرق والغرب مع اللقب الرسمي وهو « السلطان ». جلس طغرل على عرش في مواجهة الخليفة وتلقى خضوع الخليفة وإعلاناً بصداقة لا تموت . وبعد هذا المشهد الخارق للمألوف منح سبعة أثواب تشريفاً له ، وتمشل الولايات السبع الباقية من الإمبراطورية الفارسية ، كما تمنطق بسيفين يرمزان إلى النصفين الشرق والغربي من مملكته . ثم نزع طغرل ورقة مل كتاب بني بويه ، وخرج من والغربي من مملكته . ثم نزع طغرل ورقة مل كتاب بني بويه ، وخرج من

بغداد وأقام حاضرته فى مرو بخراسان ، حيث تجاهل الألعوبة المذهبة التى سمح لها بالبقاء على العرش الخليفي .

تابع طغرل انتصاراته بزواجه من بنت الخليفة . ولكنه توفى عام ١٠٦٣ بعد إتمام الزفاف بوقت قليل ، تاركاً ابن أخيه المعروف باسم ألب أرسلان أى « البطل الأسد » ، ليخلفه . كان ألب أرسلان شاباً لامعاً ورشيقا ، برز اسمه في فتوح السلاجقة لفارس والعراق. وكان فيه أيضاً مظهر يدعو إلى الغرابة، فكانت شواربه من الطول بحيث كان يتعين ربطها إلى وجهه عند ما يخرج للصيد . وبالنسبة إلى شخص لم يزد أبوه عن كونه كافراً من البرابرة قبل أن يتحول إلى الإسلام وكان هو نفسه أمياً تماماً ، نقول إن تقدير هذا الشخص للفنون كان أمراً عجيباً حقـاً . لقد قضى طغرل إلى حد كبير حكمه القصير الأمد بالعراق فى تدعيم مركز السلاجقة وفى القضاء على مؤثرات وعادات بني بويه الشيعية . وهكذا عندما ورث ألب أرسلان السلطة كانت الإمبراطورية العباسية متحررة على نحو لم تعرفه طيلة أكثر من ١٥٠ عاماً . حقيقة كانت أسبانيا وشمال أفريقية ومصر ما تزال مستقلة ؛ ولكن تهديد القرامطة في بلاد العرب كان قد تبدد نهائياً ، ومن دمشق إلى بخارى كان السلاجقة مسيطرين دون منازع. وإذ أمنت الجبهة الداخلية على هذا النحو لم يتوان ألب أرسلان عن مد نطاق ممتلكاته على حساب بيزنطه . فبعد اعتلائه السلطنة بعام زحف على أرمينيا النصرانية واستولى على العاصمة . ثم في عام ١٠٧١ هزم الروم عند ما نزيكرت في أرمينيا وأسر الإمبراطور البيزنطي روما نوس ديوجين . وعندما اقتيد الإمبراطور أمام آسره سئل عما كان يفعله بألب أرسلان لو أن الموقف على عكس ما هو عليه ، فجاء الرد الصحيح «كنت أجلدك ». وكان الرد من الصراحة في الحقيقة بحيث وافق السلطان السلجوق على إطلاق سراحه مقابل فدية ضخمة وجزية سنوية ، بالإضافة إلى تسليم جميع المسلمين الأسرى عند الروم .

أما وقد تطهر المكثير من آسيا الصغرى من الحمكم البيزنطى بدأت القبائل السلجوقية تنتقل من الشرف وتستوطن فى الأقاليم الجديدة التى فتحوها. ومكذا لأول مرة ، دخلت هذه المناطق فى الحظيرة الإسلامية ، وأرسى أساس الدولة التركية الإسلامية فى التاريخ الحديث . كان فاتحون وخافاء ومسلمون آخرون ، من أمويين وعباسيين ، قد غزوا واحتلوا مرات عدة مساحات كبير ، من آسيا الصغرى خلال القرنين الثامن والتاسع ، ولكن تيار الحرب كبير ، من آسيا الصغرى خلال القرنين الثامن والتاسع ، ولكن تيار الحرب كان يردهم دائماً . وفضلا عن هذا لم تمكن للجيوش العربية فرصة ولا رغبة فى الإقامة فى هذه الهضاب الوعرة المرتفعة البعيدة عن الخصب الدافى فى الشام وفلسطين والعراق . لكن الأتراك السلاجقة انتقلوا من مناطق برية تجتاحها الرياح فى تركستان وأحسوا أنهم فى دارهم تماماً فى مناخ آسيا الصغرى وجبالها الوعرة .

ويبدو أيضاً أن ألب أرسلان كان يحب الأماكن المرتفعة إذ أنه خلال عهده الذى دام تسع سنوات ، لم يقم أبداً يزيارة بغداد وجعل عاصمته في إصفهان في فارس . هناكان وزير هو الفارس الشهير نظام الملك ومن أعظم دعاة العلم في تاريخ الإسلام . كان نظام الملك هو الذى أسس المدرسة النظامية في بغداد ، وهي المدرسة التي قدر لها أن تصبح نموذجاً لكل معهد آخر للتعليم العالى بالعالم الإسلامي . وكان هو أيضاً الذى أصلح التقويم الفارسي . ومن فكره خرج واحد من أروع الموضوعات التي كتبت عن فن الحكم . وبوصف فكام الملك راعياً لعمر الخيام فإنه ناصر الرياضي والفلكي الشاعر الجيد ، وساعد على إخراج رباعياته وغيرها من أعماله . والحقيقة ، لم يكن هناك فعلا عبال للثقافة والسياسة لم يحس بتأثيره المسيطر . ويحدثنا المؤرخ ابن خلكان عبال للثقافة والسياسة لم يحس بتأثيره المسيطر . ويحدثنا المؤرخ ابن خلكان أنه لما خلف ملك شاه أباه ألب أرسلان ، كانت كل السلطة موكزة في أيدى

نظام الملك ، بيما لم يكن أمام السلطان إلا أن يجلس على العرش ويتمتع بهواية الصيد . ولكن على خلاف الكثيرين من الوزراء ونواب الملوك ممن ظفروا من قبل بالسلطة فى الخلافة ، يظهر نظام كمؤثر طيب ومتحضر تماماً ، ألتى شماعاً لامعاً من الثقافة على المسرح المظلم الذى كان يشهد إنحلال العباسيين وسقوطهم .

مات ملك شاه ونظام الملك فى نفس عام ١٠٩٦ ، الأول من السم والثانى على يد متعصب شيعى . تنازع السلطنة أبناء ملك شاه الثلاثة ، وبسرعة تحول الصيف الهندى القصير الذى تمتعت به الإمبراطورية فى ظل السلاطين السلاجةة الثلاثة الأول ، إلى شتاء من الانقسام والهزيمة ، وبرغم أن السلاطين واصلوا التسلط على الخلافة قرناً آخر ، فسرعان ما لم يعد وجود للامبراطورية التي أعاد توحيدها طغرل وألب . انفصلت الولايات الشرقية ولم ترجع أبداً ، وفى نفس الوقت زحف الصليبيون من الغرب . وبعد ذلك بمائة وخمسين سنة زلت جحافل المغول بقيادة جنجيز خان وهولا كو من الشرق ، ووضعت حداً لآلام الموت التي طال أمد معاناة البيت العباسي لها .

إلا أن العالم الإسلامي كان مقدراً له أن يعرف مرحاتين من المجد والمخلاص من الغزو المسيحي والوثني . كان لا يزال على صلاح الدبن والسلطان المماوكي بيبرس أن يكتبا فصولهما الباهرة في تاريخ الاسلام . والسلطان المماوكي بيبرس أن يكتبا فصولهما الباهرة في تاريخ الاسلام . ولكنهما استمدا من مصر وليس من بغداد ، القوة التي ألقت بالصليبيين خارجاً، وأوقفت المغول الذين جاءوا في أعقابهم . ذلك أن بغداد لم تعد حكما ( بفتح الحاء ) وإنما كانت الآن مجرد متفرج على الأحداث فيا تبقى من الإمبراطور بة الفارسية .



القسم الرابع المحنة والنصر



## الحرب الصليبية

فى نوفمبر من عام ١٠٩٥، وفى بلدة كليرمون بفرنسا، ألتى البابا إر بان الثانى ما دعاه فيليب حِتَّى « ربما أشد خطاب فى التاريخ تأثيراً » . فاستجابة للنداءات المجنونة والمتكررة من الإمبراطور البيرنطى بطلب المساعدة فى طرد السلاجقة من آسيا الصغرى ، سار البابا عدة خطوات أبعد، فحث المسيحيين على النهوض والإسراع لا إلى الأناضول فحسب ولكن إلى بيت المقدس أيضاً لانتزاع القبر المقدس « من الجنس الشرير » . وعندما كان يتحدث برسالته الخطيرة كان الفرنجة قد بدأوا يردون العرب على أعقابهم فى أسبانيا ، واسترد النورمانيون صقلية . ولكن كانت أوربا المسيحية الآن على وشك أن تتحدى الإسلام عند عتبة داره ، وأبحر ٢٠٠٠ر١٥٠ من الفرنجة والنورمانيين والبنادقة وأهل جنوا ، متجهين غرباً فى أول حرب من الحروب الصليبية ، يرن فى وأهل جنوا ، متجهين غرباً فى أول حرب من الحروب الصليبية ، يرن فى آذانهم خطاب كليرمون .

ان كلمات البابا إربان النارية كانت ستعمل فى الواقع ماهو أكثر من بدء حلف مسيحى للاستيلاء على بيت المقدس من سيطوة التعصب الفاطمى. وبرغم أنه ماكان فى إمكان أحد آنداك أن يتنبأ بماسوف تؤدى إليه هذه الكامات، إلا أنه قدر لها أن تشعل حرباً دامت مائتى سنة وأن تزود العالم الإسلامى بنقطة تلاق ومن ثم بوحدة فى الغرض لم يعرفها منذ الفتوح الأموية الكبرى. بدون هذا التحدى من جانب دين وجنس أجنبيين لجاز أن كان الإسلام بفقد روحه الحربية واحساسه بالمصير، فى المنافسات القافية والحروب الأهلية مماكان يترك العالم الاسلامى لا يملك مصدراً للمقاومة يعتمد عليه عندما

ا نقض عليه التهديد المغولى المربع بعد ذلك بمائة وخمسين عاماً ولكن الحروب الصليبية أوجدت صلاح الدين ، وأظهرت انتصاراته على الفرنجة الطريق فيما بعد أمام السلطان المماوكي بيبرس الذي قضى نهائيا على الصليبيين ورد المغول على أعقابهم فأنقذ الدين الاسلامي من الفناء وخلفر للعالم العربي بفترة أخرى من الاستقلال النسبي قوامها قونان ونصف القرن .

في أول الأمر انتصر الصليبيون على طول الخط حيث كانت لمم ميزة المباغتة . فبعد أن انضموا إلى الجيوش البيزنطية التابعة للقسطنطينية ، في عام ١٠٩٧ احتلوا نصف آسيا الصغرى قبل بدء الصيف ، ثم تدفقوا على جبال . طوروس وأخذوا أنطا كية عنوة بعد أن حاصروها تسعة أشهر وهنا ساعدتهم إلى حد كبير الجاليات النصرانية المارونية التي كان حاكم أنطا كية السلجوق . طردهم منها . ومن أنطا كية واصلوا الزحف على فلسطين مما أسفر عن قتل . مائة ألف من المسلمين ، على ما يحدثنا ابن الأثير . وفي ٧ يونية ١٠٩٥ فرضت . مائة ألف من المسلمين المشتركة والبالغة ٢٠٠٠ د ع رجل ، الحصار على بيت المقدس جيوش الصليبيين المشتركة والبالغة ٢٠٠٠ د ع رجل ، الحصار على بيت المقدس المصرية الصغيرة التي كانت آنذاك تحت سيطرة الفاطوبيين المعرضة التهديد . صمدت الحامية المصرية الصغيرة التي لا يزيد أفرادها عن الألف، أمام العدولمدة خسة أسابيع، المحرية الصغيرة التي لا يزيد أفرادها عن الألف، أمام العدولمدة خسة أسابيع، داخل بيت المقدس .

ثم بدأت مذبحة من أشد المذابح دموية وقسوة فى التاريخ . ليس هناك أرقام يطمئن إليها ، عن مجموع من هلك من المسلمين ، ولـكن ابن الأثير يحدثنا أن سبعين ألقاً ذبحوا فى المسجد الأقصى وحده ، كلهم من غير الحاربين وبعضهم من الأثمة وعلماء الدين ممن لجأوا إلى ما يعتبر حرماً آمناً طبقاً لقوانين الحرب الإسلامية . وذكر رواة الأخبار المسيحيون هذه الرواية ، وكتب الحرب الإسلامية . وذكر رواة الأخبار المسيحيون هذه الرواية ، وكتب تقسيس صليبي يهلل طوباً للفظائع التي ارتكبت ، فقال « مناظر مدهشة نعمت .

بها أعيننا. فالبعض من رجالناوهم الأكثر رحمة وشفقة، حزوا رؤوس الأعداء؟ ورماهم غيوهم بالسهام فسقطوا من الأبراج ، وآخرون عذبوا لوقت أطول بأن ألتى بهم فى النيران . كالت أكوام من الرؤوس والأيدى والأقدام شاهد فى شوارع المدينة » . لاعجب أن كان الصليبيون فى نظر العالم الإسلامى ، «حيوانات تملك فضائل الشجاعة والقتال ولا شىء خلاف هذا » .

هذه «المناظر المدهشة» استمرت أسبوعاً بأكله ، كانفيه النساءوالأطفال ، · والشيوخ والشباب ، والجند والمدنيون ، والعرب واليهود ، يقتلون في مذبحة لم " تتفوق عليها في الوحشية مذبحة أخرى بل ولم تبزها غزواتالمغول. وفي النهاية عندما انطفأ تعطش الصليبيين للدماء، أخذوا يعملون على دعم مركزهم. عاد. إلى الأوطان أولئك الذين كمانوا قد حضروا فقط من أجل إعادة الأماكن المقدسة المسيحية إلى سيطرة المسيحيين. ولكن تخلف عدد أكبر وأقام في.. فلسطين . فمن الجيش الضخم الذي استجاب لدعوة البابا كان عدة من الزعماء قد جاءوا للحصول على إمارات يحكمونها ؛ وجاء البنادقة والجنويون لتنمية مصالحهم التجارية ؛ بينما كان الكثيرون من العوام لايسعون إلا إلى. الهروب من الفقر وقذارة الحياة في فرنسا وإيطاليا. ووقع الاختيار على جودفري أوف بويون القائد العام الصليبي ليكون ملكا على الدولة اللاتينية لبيت المقدس، واحتفل بتنصيبه بأن استولى على مدينتي حيفًا ويافًا الساحليتين -بمساعدة أسطول البندقية . وأعقب ذلك مذبحة فظيمة أخرى عندما دعاء المنتم رون الحامية والأهلين إلى التجمع حول صليب باعتبار أنهحرم مقدس ثم قتلوهم جميعاً . واحتاج العالم الإسلامي إلى أربعين سنة أو أكثر كي يعبيء -جيوش التحرير . واكن هذه الفظائع \_ وخاصة مذابح بيت المقدس التي. ارتكبت في رمضان وهو الشهر المقدس ـ لم يتسها أو يغفرها أبدأ عالم الإسلام .

في السنوات التالية قتل جودفرى خلال قتال ، وعندما خلفه أخوه بلدوين شدد الصليبيون من قبضتهم على سواحل الشام وفلسطين ، فاستولوا على قيسارية وبيروت وصور وصيدا وجبيل وطرابلس ، وكان الأهالى يقتلون أو يعذبون كى يساموا مقتنياتهم . ولم يحل عام ١٩١٠ حتى كان ملك الفرنجة صاحب السلطة العليا ، وكان موضع الكراهية في كل مكان ، من أنطاكية إلى العقبة . وقسمت الأراضى الواقعة تحت سيطرته إلى ثلاثة أجزاء: مملكة بيت المقدس الممتدة من بيروت إلى العقبة ؛ إمارة أنطاكية من اللاذقية حتى حدود أرمينية ؛ مقاطعة طرابلس . ولكن الفرنجة إذ جزأوا فتو حهم ، إنما نقضوا ما تعهدوا به للامبراطور البيزنطى بأن يسمحوا بعودة أنطاكية إلى الروم لقاء المساعدة التي قدمها الأخيرون . ولذلك انسحب الروم أنطاكية إلى آسيا الصغرى ليغذوا عظالمهم ، وتركوا حلفاءهم الفرنسيين الفادرين يعملون بدونهم والآن استقر الفرنجة في فتوحهم الجديدة على نحو مافعل المستوطنون بدونهم والآن استقر الفرنجة في فتوحهم الجديدة على نحو مافعل المستوطنون الفرنسهم ويطردون الفلاحين من أهل البلاد ، ويجبرون الفساء العرب على الزواج المختلط وعلى الخروج عن دينهم . البلاد ، ويجبرون الفساء العرب على الزواج المختلط وعلى الخروج عن دينهم .

لـكن ، برغم ما ارتكب الصليبيون من الفظائع وأعمال النهب ، لم يرتفع إصبع في بغداد لمساعدة فلسطين أو الشام ؛ وفي مصر احتفظ الوزير الفاطمي الأفضل بجيشه في داخل البلاد ، ولم يبعث بأسطوله إلا من وقت لآخر ليضايق البحريات الصليبية التي تحاصر المدن الساحلية . إلا أن الأراضي التي سيطر عليها الصليبيون كان لا يمكن الدفاع عنها إلا بصعوبة ، إذا تعرضت سيطر عليها الصليبيون كان لا يمكن الدفاع عنها إلا بصعوبة ، إذا تعرضت لمجوم مصمم (بتشديد الميم الأولى وكسرها) تقوم به قوات برية ، وذلك بسبب افتقارهم إلى أي دفاع في العمق . وإذا استثنينا الرها وراء الفرات في شرق أرمينية ، واستثنينا بيت المقدس ، فإن جميع البنادر والمدن الداخلية شرق أرمينية ، واستثنينا بيت المقدس ، فإن جميع البنادر والمدن الداخلية

كانت في أيدى العرب. فلم تتعرض دمشق وحلب وحمص وبعلبك وحماة أبداً للتهديد بشكل خطير، وخل عنك أن الغزاة لم يفتحوها، وأقامت سلسلة جاهزة من القواعد ليشن منها هجوم مضاد ضد عدو لا يبعد إلا على مسيرة يوم واحد. ولكن لم يأت أحد من عاصمة بنى العباس. وحتى لما سقطت بيت المقدس وذبح أهلها، وجد الوفد الذي توجه لطلب المساعدة من الخليفة، أن الكل في بغداد يبكون ولكنهم غير مستعدين لشن الحرب بسبب ما نزل بإخوانهم. فالأتراك السلاجقة الذين كانوا ينتصرون على طول الخط، لم تعد لهم أية قابلية للقتال إلا فيما بينهم. وكما يلاحظ ابن الأثير، فإن الفرنجه لعنهم الله حققوا فتوحهم بسبب الإنقسامات في صفوف المؤمنين، إذ في الحقيقة كانت جيوش المسلمين وقادتها في حرب باستمرار مع بعضهم بعضاً، وكمانت أنجاهاتهم متنافرة، وأهدافهم منقسمة، ومواردهم المالية مبددة.

وفضلا عن هذا كانت خزائن الخلافة تفرغ بسرعة كلما تفككت الإمبراطورية وانقطعت الإيرادات الغنية وتوقفت عن التدفق من الولايات إلى بغداد. وعلى كل نداء بطلب المساعدة ضدالصليبيين كان السلاجقة يردون بأن السلطان ليس عنده مال، ولن تكف قواته أبداً عن أن تطلب منه ما لا يستطيع أن يعطيه لها. أما الحملة أو الحملتان اللتان دفع النجل السلاجقة في النهاية إلى ارسالهما إلى الشام وفلسطين فكان مصيرهما الذوبان والتفرق لما رفض أمراء الشام التعاون، أو مزقها الفرنجة إرباً. وبخلاف هذه الإجراءات النصفية الفاسلة اقتسرت مقاومة المسلمين لما يقرب من خمسين سنة على غارات تلفائية تشنها القبائل العربية التي كانت أعدادها وأسلحها غير فعالة تماما صد المعاقل الصليبية. ولكن في عام ١١٤٤ تلقي احتكار الصليبيين للقوة خبطة وحشية عندما فرض عماد الدين زنكي حاكم الموصل، الحصار على الرها وهي المخفر الأمامي الشرقي المتلكات الصليبية واستولى عليها. بهذه الضربة

المنيغة الواحدة أزال المسلمون الإسفين الذي كان الصليبيون قدد قوه للفصل بين الشام والعراق. وأكثر من هذا ، كان انتصار زنكي يشير إلى «بداية نهاية» حسكم الصليبيين في فلسطين وعرب الشام ، وبدأ الثار الإسلامي الذي سوف ينتصر فما بعد ، بقيادة صلاح الدين .

كان السلطان السلجوق ملك شاه زنسكي إبناً لعبد تركى ، وقفز إلى الشهرة لأول مرة في عام ١٩٢٦ عند ما أحبط وهو وال على البصرة ، محاولة من جانب الخليفة لقلب السلطان . ومكافأة له على خدماته عينه السلطان واليا أو لا أتابك » على الموصل . هذا اللقب ومعناه « حارس الأمير » مشتق من حقيقة أنه في ولايات معينة كان أمير سلجوقي يشغل منصب نائب الخليفة تحت حماية الوالى . بدأ زنسكي الآن يحلم بتأسيس مملكة من السلطنة السلجوقية المتوهورة ، وفي عام ١١٢٨ نجح في إقناع السلطان بمنحه سلطة عامة في جميع أرجاء الشام . وبهذه المساندة دخل حلب حيث استقبله أهلها بالفرحة البالغة ، أرجاء الشام . وبهذه المساندة دخل حلب حيث استقبله أهلها بالفرحة البالغة ، مواصل السير إلى حاه حيث خدع حاكمها السلجوق لينضم إليه بمجة أنهما سوف يتوجهان سوياً لمهاجمة الفرتجة . وعند ما وصل الشاب الصديق إلى معسكر زنسكي ومعه حامية حماة كلها ، قبض عليه على الفور ومعه ضباطه بينها زحف زنسكي واستولى على المدينة العزلاء .

تنبه السلطان السلجوق الآن للخطر الناجم من تزايد قوة الأتابك . وكذلك كان الحال بالنسبة إلى الفرنجة . ولكن زنسكي هزم جميع الوافدين من السلاجقة والصليبيين ، وفي عام ١١٣٧ توغل في الأرض المسيحية . ثم ارتد إلى أرض السلاجقة واستولى على بعلبك حيث أعدم الحامية بعد أن أمنهم على حياتهم إذا سلموا المدينة . انتشر خبر غدره بسرعة ، وعند ما توجه لحصار دمشق لم يكن الأمير السلجوق على استعداد لتصديق ما عرضه من مبادلة بعلبك دمشق لم يكن الأمير السلجوق على استعداد لتصديق ما عرضه من مبادلة بعلبك

بالعاصمة الشامية ، بحيث أنه عندما أخفقت مدافع الحصار في تحقيق غرضه ، اضطر زنكي هذه المرة إلى الاعتراف بالهزيمة .

أما وقد أصيب زنكى بالإحباط فى ميدان القتال ، لجأ الآن إلى الدباو ماسية للحصول على التأييد بينما وسع إمبر اطوريته الخاصة. هنا حقق نجاحاً وبصفة خاصة لأن السلطان السلجوق لم يكن فى وسعه أن يرفض عروضه فى هذا الموقف الحرج. أحد الأسباب فى هذا أن السلاجقة كانوا يعانون هزائم جديدة فى الشرق على أبدى مجموعة جديدة من القبائل التركانية من بلاد ماوراء النهر — وكان هذا تهديداً هو من القوة بحيث أنه حتى أهل السنة والشيعة اتفقوا مؤقتاً على هذا تهديداً هو من القوة بحيث أنه حتى أهل السنة والشيعة اتفقوا مؤقتاً على دفن صراعهم. وثمة سبب آخر هو أنه مهما قد تكون أطاع زنكى النهائية فقد كان فى ذلك الوقت يدبر حاجزاً بالغ النفع والفعالية ضد التهديد من جانب الغزوات الصليبية شرقاً.

لهذه الأسباب وافق السلاجقة في عام ١١٤٣ على معاهدة عدم اعتداء . كان زنكى الآن حراً في التحرك ضد الصليبيين دون خوف من هجوم سلجوقى في مؤخرته. وبعد شهور قلائل جمع أمراء وتحدث إليهم قائلا إنه لن يتناول معه العشاء تلك الليلة إلا الذين سوف يدقون في الغد أبواب الرها برماحهم . لم يرفض أحد الدعوة ؟ وفي الغد سقطت الرها — لا أمام رماح الأمراء ، ولكن أمام المهندسين من العسكر الذين قوضوا الاستحكامات.

وسقطت حصون للصليبيين في تعاقب سريع . ولكن سقوط الرها أسفر عن الحرب الصليبية الثانية ، كما أن موجة التعزيزات الفرنجية التي هبطت الآن على فلسطين ، أوقفت مؤقتاً عمليات زحف جدبدة من جانب المسلمين . ثم اغتيل زنكي في عام ١١٤٦ على يد أحد عبدانه أثناء حصاره لقلعة صليبية . عند ما توفى كان معه ابنه نور الدين الذي أخذ منه خاتمه رمزاً للسلطة، وأسرع عند ما توفى كان معه ابنه نور الدين الذي أخذ منه خاتمه رمزاً للسلطة، وأسرع

إلى حلب حيث استقبل كخاف لزنكى. كان نور الدين إدارياً حازماً ومقتصداً وورعاً ، متعته الوحيدة لعب البولو من وقت لآخر ؛ وكان كأبيه داهية تماماً ، في عام ١١٥٤ ظفر بالسيطوة على دمشق دون طلقة واحدة بأن ادعى أنه يحذر أهلها من هجوم وشيك من قبل الفرنجة . وبعد أن استقبلوه بأذرع مفتوحة أقنع الوالى بتسليم المدينة مقابل تعيينه والياعلى حمص ، فلما توجه الأخير للمطالبة بالمدينة اكتشف أن نور الدين أعطاها لشخص آخر. ومن دمشق عمل نور الدين على توسيع إمبراطورية أبيه على حساب الصليبيين، وفي ظرف عشر سنو اتجعل من نفسه سيد الشام بالفعل فيا عدا أنطاكية .

ولسكن بينما كان نور الدين يسكتسح كل شيء أمامه في الشمال ، كان الفرنجة يبدأون تهديداً جديداً في الجنوب ، كانت عسقلان قاعدة الفاطبيين البحرية شمال غزة قد وقعت في أيديهم وبذا فتح الطريق إلى مصر . وفوق كل شيء أراد عورى (أملريك) ملك بيت المقدس الجديد الاستيلاء على مصر حتى ولو كلفه هذا أنطاكية . ولسكن عمورى لميسكن الوحيد الذي يريد مصر . فقد كان نور الدين بالمثل يحن إلى أن يضيفها إلى أملاكه ، وإلى أن يعمل بصفة سنياً متعصباً ، على أن يقضى على الخلافة الفاطمية في القاهرة هي وزندقتها الثيمية ، وحانت فرصة نور الدين في عام ١٩٦٤ عند ماقدم دمشق وزير فاطمى اسمه شاور كان الحرس البريتورى قد عزلوه لصالحزعيم من البدو، وكان قدومه بفرض الحصول على تأييد يعيده إلى منصبه في مصر ، وعرض ثلث ثروة (١٠ مصر ثمنا للتأييد . وافق نور الدين على تقديم المساعدة شريطة أن يعترف له شاور بالسيادة إذا ما بجح . ثم الاتفاق على الصفقة ، وبعث نور يشاور ليسترد منصبه الوزارى في مصر ، على رأس جيش بقيادة أقدر قواده وهو أسد الدين شيركوه أيوب .

١) التمود غرج مصر أو إيراداتها – المترجم ٠

كان شيركوه وأخوه نجم الدين أيوب من عائلة كردية فيشمال العراق؛ وقضيا وقتا طويلا في خدمة أتابكة الموصل وحلب . وفي عام ١١٣٢ وكان نجم الدين عاملاً على تكريت ، عرض إيواء ومساعدة والد نور . ومكافأة له على ما تحمل من متاعب في تلك الأيام المبكرة بينما كان زنكي لايزال يتعرض لضغط شديد من جانب السلاجقة، عين حاكمًا على بعلبك في سنة ١١٣٩، كداك ترقى شيركوه إلى أعلى منصب في جيش زنكي ، ثم كان مبرزاً بعد ذلك في حملات نور ضد الصليبيين في الشام . ولكن حملته إلى مصر مع شاور كادت أن تقضى عليه . ذلك أنه لما هزم الوزير الحاكم ووضع شاور مـكانه أنـكر الأخير على الفور اتفاقه مع نور ورفض أن يعترف له بالسيادة ، ثم أمر شيركوه نهائياً بالعودة إلى الشام . رد شيركوه بالاستبلاء على بلبيس في دلتا النيل ليتخذ منها قاعدة له ، وعندأن طلب شاور من الصليبيين أن يساعدوه على إخراجه . فعرض على عمورى ألف دينار عن كل مرحلة من المراحل السبع والعشرين التي تمثلها المسبرة من بيت المقدس إلى النيل . بدأ عمورى الزحف على الفور ، وهو الذي لم يكن بحاجة إلى مغريات مالية لتأتى به إلى مصر . وبعد ثلاثة أشهر من الحصار الذي فرضته القوات الصليبية اضطر شيركوه تحت ضفط "هديد الموت جوعاً ، إلى عقدهدنة وخرج من مصر. ولـكن نور الدين لم يكن بالذى كيمرَم بمثل هذه السهولة ، فبعد عامين أرسل شير كوه مرة ثانية ليدخل مصر في مدار البلاد التي تؤدي له الجزية . ومرة أخرى اتحد شاور الغادر وعمورى الطامع. ولسكن في هذه المرة كان شيركوه أسرع منهما ، وقبل أن يتمكن الفرنجة من اعتراضه ضرب معسكوم قبالة القاهرة في ظل هوم الجيزة الأكير . جلس شيركوه شهراً في مواجية قوات شاور وعموری المشتركة ، عبر النيل . ولـكن عموری كان لايرغب في مغادرة معقله في الفاهرة؛ فلما تظاهر شيركوم بالانسحاب نحو الجنوب كان

فى ذلك ما أغرى عمروى بمطاردته . وبرغم أن قوات عمورى هى الأقوى من حيث العدد إلا أن المغامرة كادت أن تكلفه هو وشاور حياتهما . فقد اتبع شير كوه تكتيكا أثبت نجاحه ضد الفرس في بهاوند سنة ١٤٣ ونادراً ما أخفق عند استعماله ضد أعداد أكبر . فبعد تراجع في المركز في شكل اضطراب مدس بعناية استدرج الفاطميين والصليبيين إلى هجوم قاتل شنه فرسانه على الجانبين وأسرعت البقية المرقة بالعودة إلى القاهرة .

جاء الآن دور شير كوه ليخطىء. فبدلا من أن يهاجم القاهرة سلك السبيل الأسهل وهو احتلال الأسكندرية حيث فتح أبوابها أهلها الذين يكرهون شاور وحلفاءه الكفار ورحبوا بمحرريهم الشاميين. بهذا الذي عمله شيركوه أوقع نفسه في فخ حيث سارع عمورى إلى محاصرة المدينة وساعده الأسطول الصليبي على إحكام الحصار. نجح شيركوه نفسه في القسلل خفية من الإسكندرية مع معظم رجاله في محاولة لإبعاد القائمين بالحصار وذلك بأن يهاجمهم في المؤخرة. وترك حامية صغيرة من ألف رجل بعد أن أصدر لها الأوامر بالصمود أطول وقت ممكن ، ولكن قبل أن أمكن تنفيذ المناورة كان مركز الحامية قد أصبح مما لا يمكن الدفاع عنه ، وفي أغسطس ١١٦٧ اضطر شيركوه إلى عقد أتفاق مع الصليبيين .

كان قائد الألف شامى المحصورين إبناً لنجم الدين أيوب يدعى صلاح الدين يوسف بن أيوب الشهير باسم صلاح الدين والذى ولد قبل ذلك بتسعة وعشرين عاما فى تـكريت عند ما كان أبوه عاملا عليها . هذا الشاب النحيل الميال إلى العزلة والذي كانت ابتسامته الجذابة تخفف من تعبير حزين نوعاً ، كان يهتم ، بعسدوم الدين بوجه خاص . وعند ما أصر عمه شيركوه على أن يصاحب صلاح الدين حملة شاور إلى لمصر ، لم يكن الشاب شديد الرغبة على أن يصاحب صلاح الدين حملة شاور إلى لمصر ، لم يكن الشاب شديد الرغبة

فى أن يستبدل هدوء بعلبك ومروج وادى البقاع المحيطة بها بمسيرة طويلة فى جو حار، وغير مضمونة. لم يكن السبب افتقاره إلى الشجاعة ؛ بالعكس كان يكشف فحسب فى البداية عما قدر له أن يصبح حياة عسكرية مظفرة وهو أنه كان أكثر فاتم فى التاريخ كله عزوفاً عن الحرب.

وكما أظهرت المناقشات التي أعقبت سقوط الأسكندرية كان صلاح الدين علك موهبة رائعة للدبلوماسية وتفضيلا قوياً للمفاوضات كوسيلة لقسوية المنازعات. فبرغم ضعف مركز شيركوه العسكرى عند تلك النقطة ، نجح بمساعدة صلاح الدين في الحصول على صفقة متكافئة في هذه المفاوضات. فبرغم أنه اضطر إلى الموافقة على سحب قواته ودفع جزية لملك بيت المقدس الفرنجي حصل بالمقابل على جبلاء معظم الجيش الصليبي عن مصر. وهذه المباحثات كانت أولى إتصالات صلاح الدين بالزعماء الصليبيين ، وبلغ من المباحثات كانت أولى إتصالات صلاح الدين بالزعماء الصليبيين ، وبلغ من دهشة عموري وقواده لا كتشافهم بأنه كان إنساناً على درجة عالية من التعليم والحضارة ، أن أنعموا عليه برتبة فارس الشرفية .

ولكن برغم كل هذا الملق كان صلاح الدين وشيركوه يعرفان جيداً أن انسحاب عورى من مصر ما هو إلا خدعة لتخدير أعصاب خصومه المسلمين بينما يعد لهجوم جديد. ومن ثم فعند عودتهما إلى الشام بدأت استعدادات محومة لإرسال حملة أخرى إلى مصر . مثل هذه العجلة كإن لها مايبررها تماما إذ فى ظرف شهور قليلة من توقيع الهدنة عقد عمورى صفقة مع إمبراطور الروم تقضى بتقسيم مهر بينهما ، ثم زحف بنفسه على القاهرة بحجة أن شاور تأخر فى أداء الجزية المفروضة عليه . لعل هذا صحيح فابن الأثير يحدثنا أن شاور كان يحاول أيضاً رشوة نور الدين بمبالغ كبيرة من المال كى يدعه فى سلام .

أبدت القوات الفاطمية مقاومة باسلة في بلبيس ولكنها كانت أقل عدداً . بكثير وهزمت . وأعدم سكان بلبيس بما فيهم الأقباط ، وسار صورى ليتقبل استسلام القاهرة . والآن توسل شاور الفظيع إلى نور أن ينقذه وأجبر الخليفة الصى التعس وهو العاضد ، على توقيع نداء الاستغاثة الذى كان فى طيه خصل من شعور نساء الحريم اللائى التمسن الخلاص من أيدى الفرنجة . ولكن ، أما وقد تعرض نور مرة لإنكار فضله ، فإنه لم يكن فى حالة نفسية تسمح له بالاستجابة إلى نداء شاور . وكان رده أن بعث بشير كوه وصلاح الدين مرة ثمانية إلى مصر على رأس جيش من ثمانية آلاف فارس ، ومعهما أوامر بالقضاء على الحمد الاحتلال الصليبي أيضاً .

أما وشاور الآن في حالة يأس ويواجه الهزيمة على أيدى كل من الغرنجة والشاميين ، لعب ورقته الأخيرة . فجدد عرضه الخاص بثاث إيراد مصرمةابل حياية نور له من الفرنجة ، وفي الوقت نفسه سعى إلى كسب ود عورى بأن أنذره باقتراب شيركوه . ولسكن كبان شيركوه هو الذي استفاد في النهاية من هذه المخادعة . إذ لما زحف الفرنجة لاعتراضه سبقتهم مرة أخرى قواته السريعة الحركة إلى درجة عالية . وفي ٦ ديسمبر ١١٦٨ دخل شيركوه أخيراً القاهرة دون أن يلتي مقاومة ، فخلع عليه الخليفة الفاطمي خلعة الوزارة وأكرمه .

مما يدعو إلى الدهشة أن يتقبل همورى هذه النكسة وينسحب من مصر ولن يمود إليها أبداً. وفي هذه الأثناء عمل شيركوه على تثبيت مركزه كحاكم مصر من حيث الواقع، ولكنه لم يعمل شيئاً لمزل الخليفة الفاطمى. ويحدثنا أبو الفداء أن شاور وجه جهده الآن نحو استماله شيركوه، فكان يتردد عليه يومياً ووعد أن يحترم اتفاقاته الماضية بل وأقام الولائم تكريماً للذى غلبه على أمره. واقتصر شيركوه على تجاهل التماساته ووعوده . ولكن لم يكن هذا بموقف صلاح الدين الذى صمم على قتل شاور، فأغراه بالتوجه إلى قبر مقدس بحجة أن شيركوه يرغب في مقابلته ، وهناك قبض عليه . أبلغ نبأ القبض إلى شيركوه ولكنه رفض الموافقة على إعدام شاور إلا إذا حصل على الموافقة الشخصية من الخليفة .

ووافق العاضد ، ولما قدمت إليه الرأس المفصولة عن جسدها ، عين شيركوه وزيراً وأضاف إليه لقب القائد العام .

ولكن لميطل العمو بقائد نور اللامع ليتمتع بثمار حملاته المتصلة حيث مات بعد شهرين من توليه وزارة مصر ، وخلفه صلاح الدين . هكذا انتقل حكم مصر إلى يد معلم الدين الشاب الذي قال عند ما أمر بأن يصحب حملة شيركوه الثالثة والأخيرة، إن عليه الطاعة ولكن لو عرضت عليه المملكة نفسها لما تطوع للعودة إلى مصر بعد الماسى التي لا تنسى والتي تحملها في حصار الأسكندرية .

## انتصار صلاح الدين

من الآن فصاعداً انتقل مركز القوة في العالم الإسلامي إلى مصر حيث بقى فيها إلى أن أنزل الأتراك العثمانيون الهزيمة بالسلاطين المهاليك ونقلوه إلى القسطنطينية بعد ذلك بثلاثمائة وخمسين عاماً. كانت بغداد خارج الحساب، وبرغم أن نور الدين قد رد حدود الصليبيين في الشام إلى الوراء، كان مايزال معزولا بطريقة فعالة، حيث الدولة اللاتينية المعادية في فلسطين من جهة والدولة المباسية المحايدة في العراق من جهة أخرى. مصر فقط هي التي كانت توفر الموارد وحرية المناورة مما يلزم لزحزحة قبضة الفرنجة على فلسطين — ولتحقيق الموارد وحرية المناورة مما يلزم لزحزحة قبضة الفرنجة على فلسطين — ولتحقيق هذه الغاية كرس صلاح الدين نفسه . فأفلع عن شرب الخمر ، وترك وسائل اللهو ، وأقسم أن ينتزع ببت المقدس من الفرنجة وأن يؤسس أسرته السنية مذهباً في مصر .

لكنه اضطر خلال العامين الأولين إلى أن يخطو فى حذر . فقد ثار حرس القصر من النوبيين فى أغسطس عندما أمر صلاح الدين بإعدام قائدهم جزاء خيانته ؟ وبعد هذا امتنع عن أى تدخل آخر فى بيت الخليفة الشخصى . ثم فى أكتوبر وقد قرر الروم متأخرين تنفيذ الصفقة التى سبق لهم عقدها مع عمورى نزلوا على دلتا النيل وحاصروا دمياط لمدة خمسين يوما عدلوا بعدها عن المحاولة وأقلعوا عائدين إلى بلدهم . ولكن أخطر مشكلة واجهت صلاح الدين نشأت من الإزدواج الغريب الذى اتسم به مركزه . فمن جهة هو مدين بقوته إلى نورالدين الذى كان جنوده الشاميون يشكلون القلب الصلب لجيش صلاح الدين؟

ومن جهة أخرى فبوصفه وزير مصر كان مديناً بولاء صورى للخليفة الفاطمى الذي كان نور الدين يود أن يراه وقد قضى عليه هو الزندقة الشيعية التي يمثلها. و فلا عن هذا أحس صلاح الدين الحذر أن أفضل أمل له فى القضاء على الفاطميين و إعادة الشعب المصرى إلى مذهب أهل السنة السنى ، هو أن يتذرع بالصبر وأن يعامل الخليفة برفق إلى حين . ذلك أنه من قبيل التناقض أن نفس ضعف العاضد الشاب أدى إلى قدر بالغ جداً من العطف الشعبي على نظام الحكم الفاطبي .

ولكن كان كثيراً جداً أن يُتوقع من بور الدين المقيم بعيداً في حاب، أن يفهم هذه الأمور الدقيقة . فبعد أن انتظر النتائج قرابة عامين نفد صبره ، وأرسلت أوامر قاطعة إلى القاهرة بالدعاء في خطبة الجعة للخليفة العباسي الذي كان بور الدين مايزال يعتبره مليكه الأسمى ، بدلاً من الدعاء للعاضد . وعندما تردد صلاح الدين قائلا إن الشعور الشيعي والتأييد للعلويين مازالا قويين في مصر ، وأن الخليفة الشاب سوف يموت على أي حال بعد قليل من مرض لا يرجى منا شفاء ، هدد نور الدين بالقدوم بنفسه إلى مصر لتنفيذ أوامره . الكن منعه من تنفيذ هذا التهديد وقوع زلزال خطير دمر الكثير من تحصيناته على الحدود ، وبرغم هذا بعث بسني من شيوخ الموصل فاعتلى المنبر في أحد مساجد القاهرة في ١٠ سبتمبر ١٩٧١ ، بدون إنذار مسبق ودعالخليفة بغداد . مر هذا الحادث دون صراع أيًا كان (١) ، وفي يوم الجعة التالى ، وقد اقتنع صلاح الدين الآن بأن التحول إلى المذهب السني يمكن أن يتم دون خطر من وقوع عنف ، أمر جميع المساجد الأخرى بأن تحذو نفس الحذو . ولكنه وقوع عنف ، أمر جميع المساجد الأخرى بأن تحذو نفس الحذو . ولكنه

<sup>(</sup>١) دون أن ﴿ ينتطح فيه عنزان ﴾ على حد تعبير ابن الأثير . - المترجم ،

وبعد ذلك بثلاثة أيام مات الخليفة الفاطمى الرابع عشر والأخير ، ونودى بصلاح الدين سلطاناً على مصر . ولسكن برغم أن واحداً من أعزأطاعه تحقق، لم يكن في وسعه أن يغتبط بالعكس ، لام نفسه بمرارة لأنه رفض بدافع الخوف من الخيانة ، أن يدخل على الصبى ليراه وهو راقد يحتضر ، وكان يتحدث عنه دائماً بعاطفة داقئة من الحجبة .

بموت العاضد فقد الشيعة آخر أمل لهم فى تثبيت مركزهم كالفئة الحاكمة فى الإسلام. استمرت المؤامرات العلوية لحظة فى مصر ولكن لم تزدعلى كونها رعشات عصبية للجثة الشيعية. لم يبق القشيع على قيد البقاء كضلالة سائدة ، إلا فى جنوب العراق مسرح استشهاد الحسين ، وفى فارس التى اتخذها العلويون قاعدة لهم منذ أيام على "الرضا ومؤسس الاسماعيلية عبدالله بن ميمون، وفى اليمن التى أصبحت ملجأ القرامطة الأخير. وفيا عدا هذه الأجزاء ظل العالم العربى على ولائه للمذهب السنى أو عاد إليه دون أن ينظر إلى الوراء لحظة ، خلال بقية حياته.

توقع نور الدين الآن من صلاح الدين أن يستغل سيطرته على مصر لينضم إليه فى سحق الفرنجة . ولكن صلاح الدين لم يكن ليقبل أن يدفع إلى تعجل الأمور . فبينما كان على درجة كافية من الاستعداد لإزعاج المراكز الصليبية على الحدود فى غزة ، لم يكن مستعداً بعد لشن حملة كبرى. كما لم يكن ليكرم إطلاقاً إبقاء مملكة الصليبيين فى بيت المقدس كحاجز بينه وبين مولاه المقعجر ف (1)

انتظر نور مرة ثانية أملا فى أن يستجيب صلاح الدين بغير ضغط، ولكن عندما لم تود استجابة مصر نفد صبره وزحف على فلسطين وأمر نائبه أن ينضم إليه أمام الكرك وهو معقل صليبي عند الطرف الجنوبي من البحر الميت . قرر صلاح الدين أن يسلك مسلكاً وسطاً وسار لمهاجمة الكرك .

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن الأثير أن صلاح الدين حرس على عدم التوسع فى حرب الصليبيين ليظلوا ستارا يفصل بينه وبين نور الدين — المترجم ،

ولكن عندما وصل جيش نور إلى المسكن تحجيج صلاح الدين بموت أبيه في مصر ، ليبرر عدم إمكانه الاشتراك في حملة مشتركة وبادر بالعودة إلى مصر . ولم يتحسن مزاج نور الدين عندما انقض عليه جيش كبير من الفرنجة بعد رحيل صلاح الدين ، ولم يتخلص إلا بعد أن تحمل خسائر فادحة . وبعد ذلك هدد بغزو مصر وإخضاع مرؤوسه غير المتعاون . لم يكن السلطان بالتأكيد غير خائف من هذه التهديدات ، وأرسل أخاه توران شاه للاستيلاء على النوبة ليتخذ منها مأوى إذا أخرجه نور الدين من مصر . ولكن قبل أن توضع المشكلة موضع الاختبار مات نور الدين من التهاب في اللوزتين ، في دمشق في مايو ١١٧٤ وهو يرسم بالفعل خطته لغزو مصر .

كانت هذه خبطة حظ مزدوجة بالنسبة إلى صلاح الدين . فهى قد خففت من الضغط عليه كى يهاجم الصاببيين قبل أن يكون مستمداً ، كما فتحت إمكانية إضافة الشام إلى سلطنته بعد أن انتقلت وراثة الأتابكة إلى ابن نور الدين وهو الصالح اسماعيل وكان فى الحادية عشر من العمر . وبينا صلاح الدين يفكر فى خطوته التالية قام عمورى بقفزة إلى الأمام بأن عقد تحالفاً ضده مع الوصى على الصالح . عندئذ دارت عجلة الحظ فجأة لصالحه . إذ بعد شهرين من توقيع الميثاق مع الوصى على الأتابك ، وقبل أن يتمكن الفرنجة من التعبئة لمهاجمة مصر ؟ مات عمورى بالدوسنطاريا . فى ظرف ثمانية أسابيع فقط كانت الصورة بكاملها تغيرت ، إذ مات منافساه الرئيسيان ، أسابيع فقط كانت الصورة بكاملها تغيرت ، إذ مات منافساه الرئيسيان ، وخرت الشام على قدميها بلا زعامة و تنتظر الاستيلاء عليها . وراحت الدولة المسيحية فى فلسطين تتفكك من الآن فصاعداً إلى صراعات داخلية فى ظل سلسلة من ماوك يعانون اعتلال الصحة أو ضعاف .

هذا التغيير المثير المفاجيء انعكس على سلوك صلاح الدين. فإذ طرح.

جانباً حذره السابق أمسك الآن بالفرصة بكلتا يديه . فلما دعاه جماعة من أمرا الشام ليخلصهم من الوصى الغادر ، أسرع إلى دمشق حيث انحازت إليه الحامية الشامية كرجل واحد . فر الحاكم الصبى إلى حلب ، وخرج السلطان ليستولى على حماه وحمص وبعلبك . وبيما تحول صلاح الدين جانبا الميمالج أمر هجوم دبره الفرنجة ليصرفوا أنظاره ، دعا الصالح ابن عمه سيف الميمالج أمر هجوم دبره الفرنجة ليصرفوا أنظاره ، دعا الصالح ابن عمه سيف الله ين حاكم الموصل مع جيش كبير للمساعدة في الدفاع عنه في حلب . عرض مصلاح الدين حلا وسطا يقضى بأن يبادل حمص وحماه بحلب ، فلما رُفضت شروطه على الفور ، انقض على قوى الأتابك الشاب المتحالفة . عرض الصالح الدين على أن يدعه في حلب ويكتفى ، ببقية أملاك نور الشامية .

إن ملك مصر والشام الجديد ، طبقاً للتسمية التي أطلقها الآن خليفة بغداد على صلاح الدين، هذا الملك كان ما يزال عليه أن ينزع شوكة في لحمه يزداد ما تسببه له من ألم . فخلال قدومه إلى الشام وخروجه منها نجا مرتين بعصعوبة من الموت على أبدى جماعة من المتمصبين الشيعيين ممن سيصبح اسمهم مرادفاً للاغتيال . هؤلاء المتعصبون الذبن أطلق عليهم اسم الحشيشية ( نسبة إلى الحشيش الذي كانوا يتعاطونه لتخدير أنفسهم حتى يصبحوا في حالة من الجرأة الكاملة ) ورثوا دور القرامطة حوالي نهاية القرن الحادى عشر . كان مؤسسهم داعيا فارسيا من دعاة الخلافة الفاطمية ، ادعى أنه من نسل أحد البيوت الحميرية الحاكمة في جنوب العرب . وفي عام ١٠٩٠ استولى على معقل في جبال البرز في فارس ، وراح مع عصابته من الأتباع يغير على معقل في جبال البرز في فارس ، وراح مع عصابته من الأتباع يغير على أية قبائل أو مدن تعطف على النظم العباسي وتعمل فيها النهب والسلب . أية قبائل أو مدن تعطف على النظم العباسي وتعمل فيها النهب والسلب . مسمومة للقضاء على ضعاياهم الذين كان منهم نظام الملك الشهير . وبرغم مسمومة للقضاء على ضعاياهم الذين كان منهم نظام الملك الشهير . وبرغم مسمومة للقضاء على ضعاياهم الذين كان منهم نظام الملك الشهير . وبرغم مسمومة للقضاء على ضعاياهم الذين كان منهم نظام الملك الشهير . وبرغم

محاولات مة - كررة لتحطيمهم ظاوا على قيد البقاء في معقلهم الفارسي حتى، عام ١٢٥٦ عندما أخرجهم منه الخان المغولي هولا كو وقضى عليهم في النهاية وفي القرن الذي عاش فيه صلاح الدين هدوا نشاطهم إلى السام حيث استولوا على حصن جبلي تحت قيادة زعيم جديد هو رشيد الدين سنان الذي كناه الصليبيون « شيخ الجبال » ، ومن هناك أقسموا أن يقضوا على نور الدين أولا ثم على صلاح الدين ، انتقاما لسقوط الفاطميين إخوانهم في الزندقة . وبعد هجمات عديدة على جند صلاح الدين في الشام وعمليات قتل الزندقة . وبعد هجمات عديدة على جند صلاح الدين أبداً بالذي يجعل نفسه عرضة للغدر ، غزا أرض سنان . ولكنه وجد يكن أبداً بالذي يجعل نفسه عرضة للغدر ، غزا أرض سنان . ولكنه وجد خنجراً مسموماً ومذكرة تهدده ، بعث برسالة الى سنان يعرض فيها أنه لن يضايقه بعد ذلك إذا فعل الحشيشية الممل . تمت الصفقة ، ومن الآن فصاعداً ترك سنان سلطان مصر وشأنه .

خلال السنوات الثلاث التي انقضت منذ أخذ صلاح الدين دمشق كان رد الفعل من ناحية الصايبيين سلبيا بشكل غربب. وسرعان ما أطلعه عيونه على السبب، وكان أحدهم محظية ملك الفرنجة ومنها علم بوجود انتسامات عميقة في صفوف الصليبيين. فالمرارة بين الفرنجة والروم التي كانت قد بدأت بشأن أنطاكية، زادت وانقلبت إلى عداء سافر، ثم أخدذ الصليبيون يتشاحنون فيما بينهم. يضاف إلى هذا أنهم كانوا في حاجة شديدة إلى التعزيزات لأن الكثيرين منهم ضجروا وعادوا إلى أوطانهم. هذا الخبر كان كافياكي يحمل صلاح الدين على القيام بمحاولة من مصر للاستيلاء على بيت المقدس، ولكن عند عبوره الحدود بالقرب من عسقلان فوق جيشه بيت المقدس، ولكن عند عبوره الحدود بالقرب من عسقلان فوق جيشه على علطته أن تكلفه حياته عندما أخذته الحامية الإفرنجية في عسقلان على غرة على غلطته أن تكلفه حياته عندما أخذته الحامية الإفرنجية في عسقلان على غرة ،

ولم ينقذه سوى بسالة ابنه الأصغر الذى قتل وهو يبعد الفرنجة إلى أن تمكن أبوه من الهرب .

هذه الذكسة وما صحبها من مأساة شخصية ، هزت تقة صلاح الدين بشكل خطير ، فاستأنف للخطة نكتيكانه الحدرة . ولكن الصليبيين لم يتابعوا نصرهم ؛ وبعد أكثر من سنة من التوقف استأنف السلطان ضغطه . فشن هجومه من الشام وأحرز انتصارين حاسمين في ربيع سنة ١٩٧٩ . وبعد ذلاك بسنة طلب الفرنجة هدنة . لعله كان في إمكان صلاح الدين أن يفرغ من الصليبيين نهائيا في هذه المرحلة ، ولكن جفافا طال أمده سبب مجاعة في أجزاء الصليبيين نهائيا في هذه المرحلة ، ولكن جفافا طال أمده سبب مجاعة في أجزاء كثيرة من الشام وفلسطين ، وخوفامن أن استمرار القتال قد يزيد من نضوب موارد الغذاء القليلة للسكان ، وافق على وقف إطلاق النار . ولكن في صيف عام ١١٨١ نقض الأمير الصليبي رينولد دى شاتيون الهدنة بأن أغار على قافلة للسلمين ، كان صلاح الدين يأمل في تسوية المسألة سلميا فطلب إعادة الفنائم . واوغ الفرنجة ، وخلال إثني عشر شهراً كاملة جاهد صلاح الدين في صبر من راوغ الفرنجة ، وخلال إثني عشر شهراً كاملة جاهد صلاح الدين في صبر من الحبيج أصبح صلاح الدين على اقتناع بأن رينولد يرنو بأبصاره إلى مسكة الحبيج أصبح صلاح الدين على اقتناع بأن رينولد يرنو بأبصاره إلى مسكم والمدينة . فقرر ألا ينتظر أكثر من ذلك ؛ وفي ما يو ١١٨٧ خرج من مصر والمدينة . فقرر ألا ينتظر أكثر من ذلك ؛ وفي ما يو ١١٨٨ خرج من مصر المرة الأخيرة ليقاتل الفرنجة .

وقبل أن يهاجم السلطان الصليبيين أحكم إغلاق بابه الخلني في وجه أى تهديد بخيانة سلجوقية وذلك بأن استولى على الموصل وأرض الجزيرة بين دجلة والفرات . ثم أخذ حلب حيث كان الصالح فد مات فبل ذلك بوقت قليل . ولكن برغم أن المسرح كان معداً الآن للهجوم الكبير على فلسطين التي يسيطر علىها المسيحيون فإن صلاح الدين لم يكن في عجلة لتوجيه الفرية الفاضية إذ عليها المسيحيون فإن صلاح الدين لم يكن في عجلة لتوجيه الفرية الفاضية إذ كان خليفة بفداد يقف موقف الحياد المشوب بالعطف ، وكان الأتر التالسلاجةة

في الأناضول قد أفاقوا بالدرجة الكافية محيث يحتوون الجيوش البيزنطية في آسيا الصغرى . فأولاً كان يريد أن يوفر الأمن من جديد للحجاج المسلمين والمقوافل التي يسطو عليها رينولد الفادر . وتبعا لذلك هاجم قاعدة رينولد في الكرك في نوفمبر ١١٨٣ . وبعد توجيه بضع طلقات إلى أسوار القلعة علم أن في داخلها حفل زفاف حيث كانت الأميرة الرومية إيزابلا التي سوف تصبح ملكة بيت المقدس فيا بعد ، قد تزوجت أميراً صليبياً هـو هفرى دى تورون . وبالشهامة التي اتصف بها صلاح الدين سأل عن الجزءمن الحصن والذي يتم فيه حفل الزفاف ، حتى يصوب رجاله نيرانهم نحو مكان الحصن والذي يتم فيه حفل الزفاف ، حتى يصوب رجاله نيرانهم نحو مكان الخود وكوفئت شهامته بأن أرسلوا إليه عينة من ألوان الطعام الذي قدم في الولمية .

ولكن الشهامة لم تكن كافية للاستيلاء على معقل رينولد المحصن تحصيناً جيداً ، وبعد عام وعندما عرض الفرنجة هدنة أخرى فرح السلطان وقبل العرض. مرة أخرى كان التوقف عن القتال يناسب كلا الجانبين . كان المرض قد أصاب صلاح الدين ؛ ومن ناحية الصليبيين زادت انقساماتهم حدة بسبب الدعاوى المتنافسة بشأن مملكة بيت المقدس . ظل صلاح الدين شهوراً عدة يعانى من المرض بصورة خطيرة ، فلما شنى وجد أن رينولد عاد إلى نقض المدنة بشن هجوم على قافلة للمسلمين . مرة أخرى طلب صلاح الدين الإفراج عن الأسرى وإعادة مقتنياتهم، ومرة أخرى كان جزاء الطلب الرفض . لقداختبر الفرنجة صبره ، وأكثروا من استغلال حسن نيته . دقت ساعة الثأر ، وأعلن صلاح الدين الجهاد ضد الصليبيين ، بعد أن أقسم أن يقعل رينولد بيده .

و بحلول يوليه ١١٨٧ كانت الدعوة إلى الجهاد قد جمعت أكبر جيش قاده مسلاح الدين في حياته . وعلى رأس هذا الجيش الضخم عبر السلطان نهر الأردن وانقض على شال فلسطين واستولى على طبرية . أصبحت بيت المقدس الآن

مقطوعة عن أى أمل فى تلقى تعزيزات من طرابلس وأنطاكية ، وواجه الصليبيون الاختيار الصعب: إما أن يخرجوا للقتال بشروط صلاح الدين ، وإما أن يبتوا فى بيت المقدس وينتظروا حصاراً . أشار معظم فرسان جى ملك يبت المقدس بالانتظار فى العاصمة حتى يبدأ جيش المسلمين الضربة الأولى . ولكن ، عندما وصمه رينولد بالجبن وافق على خلاف رأبه الصائب ، على الخروج ومحاولة استرداد طبرية . ما كان يمكن أن يقع بأحسن من هذا فى أيدى صلاح الدين . فبدلا من أن يضطر السلطان إلى مواجهة الجزء الأكبر من القوات الصليبية فى مدينتهم الحصينة أمكنه الآن أن يختار ساحة المعركة .

كان الموقع الذى وقع عليه الاختيار قريباً من حطين وهى قرية تقع فى التلال المطلة على بحيرة طبرية. إن حطين بمروجها الخضراء وبوفرة الماء المتاح لها من البحيرة، أعطت المسامين ميزة سيكولوجية قوية، فضلا عن عسكرية، على الفرنجة. فكانت حرارة شهر يوليه خانقة، وبعد مسيرة إجبارية طويلة للوصول إلى طبرية، كان الفرنجة يقاسون آلام العطش. لكن، لكى يصلوا إلى المياه الباردة نوعاً بالبحيرة التي بدت أمام أنظارهم، كان علمهم أن يمروا بحيش صلاح الدين المتجمع. مرة أخرى انقسمت آراء الصليبيين عندما اتخذ جيشهم في ٣ يوليه موقعه على الهضبة الجافة بين القوية وتل مكور وراءها يعرف باسم قرون حطين. أشار البعض باختراق خطوط المسلمين من أجل يعرف باسم قرون حطين. أشار البعض باختراق خطوط المسلمين من أجل الوصول إلى البحيرة، بينا حبذ غيرهم أن يستريحوا ليلة ، وهؤلاء هم من كانوا يحسون بالإعهاء أكثر من إحساسهم بالعطش. أمر الملك جي بالوقوف، وأمضي المرنجة الذين كانوا في حالة من التعاسة الكاملة، الليل يستمعون إلى العرب وهم في خيامهم يغنون وبصلون ويسترجمون بطولان أسلافهم العسكرية. وزاد الأمور سوءاً أن المسلمين أشعلوا النار في الشجيرات الصغيرة الجافة التي وزاد الأمور سوءاً أن المسلمين أشعلوا النار في الشجيرات الصغيرة الجافة التي

تحيط بالهضبة . وإذ تدفق الدخان فى خيام الصليبيين يخنق من فيها ويعميهم ، أحاط جيش السلطان بمعسكر العدو فى هدوء .

وعندما طلع النهار بدأ هجوم المسلمين . جن مشاة الصليبيين من العطش فلم يفكروا إلا في الوصول إلى البحيرة ، ولكن رجال صلاح الدين ردوهم إلى لمب ودخان النيران المشتعلة في الأعشاب . قاتل الفرسان الفرنجة ببسالة رائعة ، ولكن برغم أن نظامهم كان أفضل من نظام المشاة كانوا مثلم ، يعانون من العطش والحرارة ؛ وخارت قوتهم بسرعة كلا دفعهم جيش المسلمين نحو القرون ولا تحطم آخر هجوم مستميت لهم على الجدار المطبق عليهم والمكون من رماة السهام وحملة السيوف من المسلمين ، أعلن الإبن الأكبر لصلاح الدين وهو الأفضل ، وقد تملكته النشوة أن العدو دحر . ولكن السلطان الذي كان يعلم جيداً ميل العرب إلى التحول لنهب قبل أن يتأكد النصر ، أسكت ابنه بسرعة قائلا أنه لن يدعى أنه انتصر إلا بعدأن يدمر آخر خيمة للفرنجة ، أوأمر بسرعة قائلا أنه لن يدعى أنه انتصر إلا بعدأن يدمر آخر خيمة للفرنجة ، أوأمر فواته بالإطباق على الصليبيين الذين انهارت روحهم المعنوية . تقدم المسلمون فتحطم الفرنجة ولاذوا بالفرار . وبعد لحظات قلائل قلبت خيمة الملك وكانت آخر خيمة ظلت قائمة في مكانها — وقفز صلاح من فوق جواده و بكي من الفرحة والارتياح .

لما انتهى اليوم الدامى لم يكن على قيد الحياة من الفرنجة إلا حفنة ، وغطيت ساحة المعركة بأكوام تضم عشرات الألوف من قتلى الرجال والخيل الميتة . ( يذكر ابن الأثير كيف أنه بعد عام من ذلك التاريخ عند ماحصدت الوحوش وجوارح الطير محصولها المربع ، كانت ساحة القتال بحطين كتلة من العظام ) . استسلم الملك جي ورينولددي شاتيون وجيء بهما إلى خيمة المنتصر . استقبل صلاح الدين الملك في رقة وأدب وقدم له قارورة ماء بردته ثلوج جبل حرمون عندئذ مرر الملك القارورة إلى رينولد وهنا أمر الملك المترجم أن يقول لجي إن

مضيفه لم يقدم الكأس إلى أمير شاتيون وعلى ذلك ليس فى وسع رينولد أن يطلب الحصانة التقليدية للتى ينعم بها الضيف. وعند مافُهمت الرسالة ومعناها المميت التفت صلاح الدين إلى رينولد وراح يلعنه بصوت كالرعد، بسبب غدره وما ارتكب من أعمال النهب والسلب، ثم هوى بسيفه ففصل رأسه بضربة واحدة وقيل الجي الذي كان يرتعش، إن حياته في أمان، ولكن أعطيت التعليات بقتل مائتين من الفرسان العسكريين الذين كانوا يعينون على خيانات رينولد. وغفي عن جميع الأسرى الآخرين، وسُمح للكثيرين منهم بالعودة إلى دورهم.

لقد حطم صلاح الدين الآن الجيش الوحيد القادر على تحطيمه ، وعندما أكمل عمليات التطهير من العدو في بقية فلسطين ، سلمت عكا بدون قتال ، ولم تقاوم نابلس سوى بضعة أيام ، واستولى على يافا أخوه العادل الذي كان قد تحرك من مصر . وسقطت صيدا وتلتها بيروت وجبيل . نجت طرابلس من الهجوم بسبب ميثاق سرى بين المسلمين وحاكمها الصليبي ، جعلها تلنزم الحياد . وقاومت صور طويلا بحيث فضل صلاح الدين أن يتجاوزها وهو يزحف شمالا . وأخيراً في الجنوب ، سلمت عسقلان للمصريين ، وتلتها غزة وبيت الحم . أصبح صلح الدين الآن يملك أو يسيطر على الساحل الصليبي بأسره من الشام إلى مصر ، ثم اتجه نحو بيت المقدس التي انقطع كل أمل لها في الإنقاذ من الخارج .

ولما وقفت قوات المسلمين أمام أبواب بيت المقدس في ٢٠ سبتمبر من عام المحروا عند ما شاهدوا فوق أسوار المدينة عدداً من الرجال أكبر مما توقعوا ، بعد القضاء على الجيش الصليبي عند قرون حطين . ودل رنين هائل يصم الآذان في داخل التحصينات ، على أن المدينة كانت موضع دفاع قوى جداً . . أحاط السلطان ببيت المقدس لمدة خمسة أيام قبل أن يقررمها جمتها

من الجانب الشالى. ثم بعد أن استخدم المجانيق لهــــدم الأسوار وقوض التحصينات من أسفل، راح يعمل من أجل تحقيق هدفه النهائي. ويذكر ابن الأثير أنه تلت ذلك موقعة دامية كان كل رجل من كلا الجانبين يعتبر دوره عملا يمليه الإيمان والتزاماً لايمــكن تجنبه.

وأخيراً ، حطم هجوم من المسلمين التحصينات وحدث شرخ في أسوار المدينة . فلما تدفق القائمون بالحصار إلى الداخل ، عرض الفرنجة الاستسلام بشروط . تردد صلاح في أول الأمر مدعيا أنه كان قد أقسم أن يستولى على القدس بحد السيف ، ومذكراً الفرنجة بفظائع عام ١٠٩٨ ولكن باليان حاكم بيت المقدس رد مهدداً بأن المدينة سوف تحرق ولن يبق أحد من أهلها حياً ، سواء كان نصرانيا أو مسلما ، حراً أو أسيراً ، إذا أصر صلاح الدين على أن يأخد بيت المقدس عنوة . وإذ لم يجرؤ صلاح الدين على أن يعتبر مثل هذا القول نوعاً من البلف ، قبل شروط الحاكم الإفرنجي وتم الإتفاق على فدية قدرها عشر قطع ذهبية عن كل رجل ، وخمس عن كل امرأة ، واثنتين عن كل طفل ، يدفعها الصليبيون في ظرف أربعين يوماً .

عادت القدس إلى الحظيرة الإسلامية بعد ثمانية وثمانين عاماً من الاحتلال السيحى . وأنزل الصليب الذهبي الذي كان الفرنجة نصبوه فوق قبة الصخرة التي أقامها عبد الملك ، وتم ذلك وسط صيحة فرح عظيمة أطلقها النظارة المسلمون ؛ كما أعيدت الآثار الإسلامية التي كانت قد دنست حرمتها في المسجد الأقصى . ولكن بخلاف إعادة الأماكن الإسلامية المقدسة ، لم يسمح صلاح الدين بالمساس بمبني واحد . وطبقاً لشهادة المؤرخين المسيحيين صدرت أوامر مشددة إلى جميع القوات الإسلامية بحاية أرواح المسيحيين وممتلكاتهم ، ولم يتعرض مسيحي واحد للمضايقة بسبب ديانته — وهذا اختلاف جدير بالإعتبار ، عن الفظائم التي ارتكمها الفرنجة قبل ذلك بمانية وثمانين عاماً .

يكاد الفرنجة ألا يستحقوا روح الشهامة التى عاملهم بها صلاح الدين وكا يقول السير ستيفن رنسيان فى كتابه « تاريخ الحروب الصليبية » ، وبسبب موقف البنخل الذى اتخذته سلطات الكنيسة ، لم يتم جمع للال اللازم لدفع الفدية ، فتهدد آلاف المسيحيين بأن يباعوا فى أسواق النخاسة . لكن عندما سيرت أول مجموعة وكانت من ألف فرد ، تشفع لهم العادل أخو السلطان ، فتم إخلاء سبيلهم . ثم أمر صلاح الدين بإطلاق سراح كافة المسنين الذين لم تدفع فديتهم ، وبخفض مجموع الفدية إلى كسر صغير من المبلغ الأصلى . وعندما استمر الفرنجة لا يدفعون ، أطلق سراح المتزوجين والأرامل والأيتام ، وقدم صلاح الدين معونة من بيت ماله إلى من كانوا محتاجين حقاً . بل أن شهامته سمحت لأرملة واحد من خلفاء عمورى بمفادرة المدينة مع كل حاشيتها من الخدم وجميع مجوه اتها . وسمح لأرملة رينولد أن تأخذ معها جميع مقتنياتها حتى و إن عبوه اتها . وسمح لأرملة رينولد أن تأخذ معها جميع مقتنياتها حتى و إن الكرك بمنفذ صفقة من أجل إخلاء سبيل ابنها الأسير مقابل التنازل عن الكرك المسلمين . وكا يلاحظ رنسيان عند قرون حطين وأبواب بيت المقدس انتقم النبيل بانتصاره » .

أحدث الاستيلاء على بيت للقدس وفلسطين رد فعل مجنوناً في أوربا وعلى الفور أبحر فردريك بربروسا ملك ألما نيا ، وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا ، وفيليب ملك فرنسا لشن الحرب الصليبية الثالثة . ولكن نظراً لعدم وجود أى فظام مركزى للقيادة ، ساركل من الجيوش الوطنية الثلاثة في طريق مستقل . أنحرف ريتشارد ليفتح قبرص . ونظراً لأن فردريك بربروسا جاء عبر البلقان فإنه تعرض للمضايقة والإيذاء من جانب السكان المحليين ، ولما وصل إلى آسيا الصغرى وجد الأتراك السلاجقة أكثر صلابة ممسا توقع . ولا كال قصة البلايا التي أصابت الألمان غرق فردريك نفسه وهو يعبر نهراً في ولا كال قصة البلايا التي أصابت الألمان غرق فردريك نفسه وهو يعبر نهراً في

كيايكية . لـكل هذه الأسباب تعطل الهجوم المضاد الصليبي نوعا ، ولم يكن الألمان وهم أول الذين وصلوا ، في مركز يسمح لهم بتهديد الأرض الإسلامية إلا عند انتصاف عام ١١٨٩ .

مرة أخرى نجد صلاح الدين الذى يفضل السكلات على الحرب ، يعرض التفاوض، وكرمز على حسن نيته أطلق سراح الأسرى من الصليبيين بما فيهم الملك جي ، بعد أن أقسموا أنهم لن يحملوا السلاح ضده أبداً. ولكن رد الفعل الوحيد من جانب الصليبيين كان الإصرار على إعادة فلسطين إليهم بما فيها بيت المقدس ، وأن ينسحب السلطان بجيشه كله إلى مصر . أعقب ذلك تحرك ضد عكا . ذلك أن الملك جي نكث بقسمه بمجرد أن صار حراً ، وجع جيشاً وفرض الحصار على عكا . سارع صلاح الدين فدفع بقواته إلى الميدان وكان على وشك أن يرفع الحصار عند ما وصلت تعزيزات صليبية جديدة عن طريق صور وكانت الميناء الوحيد على البحر المتوسط ، الدى لم يستول عليه المسلمون .

هذا الخطأ سوف يكاف السلطان غالياً في الأشهر التالية. فبالتشبث بهذه الثفرة الحيوية في دفاعات المسلمين عمل الصليبيون الآن على تدفق القوات والإمدادات عن طريق صور ، وباستخدام الميفاء كقاعدة بحرية ضربوا حصاراً من البحر على عكا . تجمع الآن جيش ضخم من الصليبيين وراء أسوار المدينة الحصورة ، وبرغم أنه من حين لآخر كانت تنجح سفينة قادمة من مصر في تخطى الحصار لتأتى بالطعام للحامية ، فإن المجاعة أخذت نصيبها بالتدريج من الأرواح والقوة . ومع ذلك صمدت الحامية ثلاثة وعشرين شهراً ملأى بالآلام ، إلى أن استسلمت وهي منهوكة القوى عضها الجوع بنابه ، في يوليه ١٩٩١ للقائمين بالحصار وكانوا الآن بقيادة ريتشارد ملك إنجلترا . في يوليه ١٩٩١ للقائمين بالحصار وكانوا الآن بقيادة ريتشارد ملك إنجلترا .

بيت المقدس إليه — فدية مقابل الإبقاء على حياة وحريات المدافعين . لكن قبل أن يتمكن المسلمون من تنفيذ الصفقة ، أنكرها ريتشارد بحجة أن عدداً معيناً من الأسرى المسيحيين لم يطلق صلاح الدين سراحهم ، ثم راح يقتل حامية عكا بأسرها مع زوجاتهم وأطفالهم . ولم ينج إلا عدد قليل من الأمراء والضباط الأغنياء اشتروا أرواحهم .

أما وقد أمنت عكا وصور الآن فإن الصليبيين راحوا ينتشرون على امتداد الساحل حتى قيسارية وأرسوف. وسار ريتشارد ليأحذ بافا وعسقلان ولكنه خشى أن يتوغل فى الداخل صوب بيت المقدس وبعيداً عن قواعده الساحلية. وهمكذا بدأت فترة من تفاوض طال أمده حاول فيه الملك الإنجليزى أن يحصل بطريق الدبلوماسية على ماكان يخشى أن يأخذه بالقوة. ولكن فى كل مرة تقابل فيه الرسل المفوضون كان الاتفاق يحول دونه مطلبان لاسبيل إلى التوفيق بينها . كان ريتشارد يصر على أن يتخلى صلاح الدين عن فلسطين كاما ، وكان صلاح الدين يصر على خروج ريتشارد من عسقلان التى كانت تشكل فى أيدى الصليبيين خنجراً مصوباً إلى قلب مصر . وفى النهابة تحطمت نشكل فى أيدى الصليبيين خنجراً مصوباً إلى قلب مصر . وفى النهابة تحطمت المفاوضات واستؤنف القتال فى مايو ١١٩٧. تقدم ريتشارد الآن نحو بيت المقدس ، ولكنه لم يمكن متحمساً بشأنها . وعند أول مظهر يدل على تصميم المسلمين على المقاومة انسحب على عجل خشية أن يفقد ماء الوجه والرجال فى عاولة الاستيلاء عليها إذ يعلم أنه لن يستطيع الاحتفاظها إلى ماشاء الله . ومرة أخرى تجددت المفاوضات ولكن بغير نجاح .

ما من شيء كان يقنع صلاح الدين بتعديل مطلبه الخاص بنزع سلاح عسقلان ، أو بالجلاء عن فلسطين . ليس معنى هذا أنه كان يحاول استدراج ريقشارد إلى مواجهة ؛ بالعكس وكما هو شأنه دائماً ، كان يقضل تسوية خلافاته بطريق الدبلوماسية ، وكان على استعداد لأن يتخلى للصليبيين عن

مدن ساحلية معينة . ولـكنه فى جميع هذه المناقشات كان يقامر على رغبة ريتشارد فى الخروج بأسرع مايمكن والعودة إلى إنجلترا . ولا شك أنه لهذا السبب خرج على أسلوبه لمداراة الملك الإنجليزى . وعندماقتل حصان ريتشارد وهو يركبه فى مناوشة فى أعقاب زحفه الفاشل على بيت المقدس ، بعث إليه صلاح باثنين من أجمل جياده رمزاً عن إعجابه بشجاعته فى القتال ؛ وعندما رقد ريتشارد مريضا بالحى خلال إحدى نوبات التفاوض المتعددة أرسل إليه صلاح الدين كمية من الخوخ والجليد من جبل حرمون لتبريد مشروباته .

هذا المزج المتقن من المجاملة المدروسة والصلابة التي لاتلين، حقق ثماراً طيبة بعد ذلك بشهور قلائل. فني سبتمبر لم يعد في وسع ريتشارد أن يؤجل رحيله أكثر من ذلك. وعقدت صفقة تنازل بها صلاح الدين للصليبيين عن الساحل من صور إلى يافا (حسوالي ميلين إلى الجنوب من تل أبيب) بما في ذلك حيفا وقيسارية وعكا. واحتفظ السلطان من ناحيته ببقية فلسطين، وظفر بعسقلان حيث دمرت المنشئات العسكرية على الفور خشية أن يرجع الصليبيون عن الصفقة ويستردوا الميناء القريب من حدود مصر. وتقرر أن يكون الحجاج من المسيحيين والمسلمين أحراراً في زيارة أما كن العبادة الخاصة بهم في بيت المقدس.

إن شروط الاتفاقية تركت موقف المسلمين أضعف مما كان عليه بعد استيلائهم على بيت المقدس قبل ذلك بخمس سنوات . ولكن قوة حركة الحرب الصليبية الثالثة وإن لم تهدد أبداً بيت المقدس أو أى مدينة داخلية تهديداً خطيراً ، كانت قد أخرجت المسلمين من كل معقل كانوا يحتفظون به على ساحل فلسطين من صور في الشمال إلى عسقلان على حدود مصر . وأحرز صلاح الدين ما يشبه نصراً دبلوماسياً إذ ضمن جلاء الصليبيين عن عسقلان ونحو خمسين ميلا من الساحل نحو الشمال ، وبذلك أزال أسوأ التهديد

وفضلا عن ذلك ، فني هذه المرحلة كان المرض يشتد على صلاح الدين بما يمنعه من القيام بهجوم إسلامي آخر . فبعد التوقيع على الاتفاقية بخمسة أشهر وعودته إلى دمشق ، مرض بشكل خطير . كافح أطباؤه طيلة إثني عشر يوما لإنقاذه بالأشربة والفصد ، ولكن إذ لم يقدر على تناول أكثر من رشفة من ماء الشعير ، أخذ يزداد ضعفاً باطراد . ومات في مارس ١١٩٣ ، ودفن في القلعة الواقعة إلى جانب الجامع الأموى الكبير الذي بناه الوليد ، وسط مظاهر من الحزن والنحيب شملت الدمشقيين جيماً .

هناك نواحي شبه معينة تلفت النظر بين سلوك وخلق صلاح الدين والنبي . كان بسيطا ومقتصداً في كل أذواقه فلم يترك سوى حفنة من القطع النقدية وقطعة ذهبية والقليل من الملابس البسيطة . لم يأخذ لنفسه دانقاً واحداً ، سواء من بيت مال الفاطميين أفيهن تركة نور الدين . كذلك ، وعلى غرار محمد ، لم يكن يشتد في المعاملة ألان إننا تعلق الأمر بالخيانة والغدر . وبخلاف هذا كان أرق الأبطال وأشد المحاربين عزوفاً عن الحرب . فلم يكن راغباً في المسير إلى مصر في أول الأمر ، ولا في معاملة الخليفة الفاطمي الصبي بخشونة وغلظة ، وفي استخدام أية قوة لا لزوم لها ضد الصليبيين . والحقيقة ، كان عزوفا دائماً عن اللجوء إلى الحرب إذا كان الجدل والتفاوض يخدمان غاياته عزوفا دائماً عن اللجوء إلى الحرب إذا كان الجدل والتفاوض يخدمان غاياته بنفس الدرجة . وعلاوة على ذلك ، وعلى نقيض المخادعين من أمثال رينولد دى شانيون وريتشارد قلب الأسد ، كان إذا وقع على اتفاقية احترمها . وكا يقول رنسيان « على خلاف السادة الصليبيين لم ينكث أبداً بعهد قطعه لأى

أناس آخرين أياكان دائماً .. وكان دائماً ملاطفاً وكريماً ، ورحيماً كفاتح . وقاض ، وعاقلا ومتسامحا كسيد » .

لم تتح لصلاح الدين الفرصة ليكسب إمبراطورية مثل إمبراطورية الوليد، أو ليقيم تفوقا ثقافيا على نحو ما فعل المأمون. ولكن عندما كانت شعوب الإسلام مهددة بالإخضاع وكان دينها مهدداً بأن يقضى عليه، فإنه (أى صلاح الدين) جمع ووحد العالم العربي من النيل إلى دجلة ضد عدو أشد خطراً من أى من خصوم الإسلام المتقدمين، ووجه ضربة إلى الغزاة الأوربيين لم يفيقوا منها تماماً أبداً. لقد وضع العرب من جديد على الخريطة وجعل منهم قوة يعمل لها حساب في الشرق والغرب على السواء؛ وضرب مثلا في الروح الإنسانية والشهامة في الحرب ندر أن كان له مثيل ولم يتفوق عليه مثال آخر أبداً في تاريخ البشرية الطويل.

## الفصلالسّابع عشِر المغول والمماليك

لم يكد يموت صلاح الدين حتى بدأت تتفكك الأسرة الأيوبية التي أسسها والتي استمدت اسمها من والده نجم الدين أيوب . نشب العراك بين أبنائه وأخيه العادل حول تقسيم ممتلكات السلطان . وحلت المشكلة مؤقتاً حلا وسطا ، فأخذ أبناؤه الثلاثة الباقون على قيد الحياة وهم الأفضل والعزيز والظاهر ، دمشق والقاهرة وحلب على التصوالى ، بينما استقر عمهم العادل بالكرك . ولكن سرعان ما أثبت هذا التقسيم أنه عامل ضعف ، كالم يكن عملياً . وبعد ذلك بست سنوات خسر أبناء صلاح الدين كل شيء لصالح العادل الذي سيطر على مصر والشام فضلا عن فلسطين . وخلال حكمه الذي بلغ عشرين عاماً ، حافظ أنع صلاح الدين على أفضل العلاقات مع الصليبين الذين التزموا من جانبهم بالحدود التي قررتها الاتفاقية المعقودة بين ريتشارد وصلاح الدين . وليكن بعد موت العادل في عام ١٣١٨ نشبت المشاحنات في داخل البيت الأيوبي .

كان السلطان الجديد الكامل وهو أكبر أبناء العادل ، مصماً على أن يمنع أبناء عمه من فرع صلاح الدين من استمادة السلطنة مهما كلفه الأمر ؛ ولما كان شديد الإعجاب بالديانة المسيحية وكان صديقاً لريتشارد ورحب بسان فرنسيس الأسيسي في بلاطه ، وجد من الطبيعي أن يعقد صفقة خاصة به مع الصليبيين . وفي عام ١٣٢٩ وبعد حملة صليبية أخرى شنها فردريك الثاني إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة الذي كان مغرماً بالترف الشرقي ،

واكتسحت المسلمين من بيروت وطبرية وعسقلان وتوغلت أفي دلتا النيل ، تنازل الكامل عن بيت المقدس ، مع ممر يربطها بعكا ، وذلك مقابل تعهد الصليبيين بتأييده ضد أى من بنى أيوب يحاول الاستيلاء على السلطنة . كان ميثاقاً فظيعاً وخيانة مذهلة لكل ما حارب صلاح الدين من أجل استرجاعه الاسلام . إن فشل الصليبيين في استغلال هذه الفوصة ليتوغلوا في الأراضي الإسلامية وإنما اضطروا إلى التخلي عن بيت المقدس في عام ١٧٤٤ ، المرة الثانية والأخيرة ، نقول إن هذا كله لم يكن الفضل فيه للكامل . والأحرى أنه كان راجعاً إلى المنافسات القديمة بين أهل جنوا والبنادقة والفرنجة ، التي أضعفت قوات فردريك ، كاكان راجعاً إلى عدم ورود تعزيزات من أوربا أضعفت قوات فردريك ، كاكان راجعاً إلى عدم ورود تعزيزات من أوربا أنتي أصبحت الآن وقيد د زال عنها وهم فكرة مواصلة حرب دينية ضد الإسلام .

في هذه الأثناء انهى عصر الأتراك السلاجقة بالعراق في عام ١١٩٤ عند ما عمد الخليفة العباسي الناصر إلى تحريض تكش العامل الشيعي على خوارزم الواقعة على شواطيء بحر آرال، على خلع السلطان السلجوقي الحاكم. انتهز تكش في جشع ، دعوة الخليفة فعمل على توسيع مملكته الجبلية الصغيرة؛ وعندما هزم السلاجقة بق في بغداد مماكان مبعث دهشة الناصر الحسن النية ، وأعلن نفسه سلطانا جديداً على العراق وكردستان. وتفوق ابنه علاء الدين على ما أنجزه أبوه ، ففرا معظم فارس وبخارى وسمرقند وغزنة فيا بين على ما أنجزه أبوه ، ففرا معظم فارس وبخارى وسمرقند وغزنة فيا بين على العراق على خلع الخليفة العباسي وتنصيب أحد العلوبين مكانه .

الآن وقد تملك الناصر اليأس صحح حساباته الخاطئة السابقة بأن عقد على الله الله من كانوا حلفاء له من قبل ، مع عدو للاسلام هو فى مثل خطورة الصليبيين تماماً بل وأكثر منهم وحشية . كان هذا هو جنكيزخان الزعيم ،

اللسىء السمعة لجحافل المغول الوثنيين الذين كانوا يتدفقون الآن وهم يمتطون أفراسهم الصغيرة القوية ، على الإمبراطورية العربية السابقة ، مكتسحين كل شيء أمامهم ، ومخلفين وراءهم الموت والدمار بصورة لم يشهدها أحد من قبل أبداً . وبحلول عام ١٧١٩ كان جنكيز خان قد استولى على بخارى وسمرقند . وبلخ و خربها تماماً . هدمت القصور والمسكتبات والمدارس والمساجد بعد أن استخدمت كاصطبلات لأفراس المغول أو كعصى صغيرة لراكبيها . وذبح المسلمون بعشرات الألوف ، ومحيى تراث الإسلام الفنافي فيا وراء النهر .

فرعلاء الدين سلطان خوارزم أمام الهجوم الوثنى ، وعاش الخليفة وحلفاؤه سنوات قلائل بعد ذلك فى فراغ ينتظرون أن يجرفهم النهر الملوث بالدم والذى يطلقه حلفاء الناصر المغول . أتاح لهم موت جنكيز خان فى عام ١٣٤١ فترة راحة ولكن لم يحل دون إنزال العقاب بهم . ذلك أنه بعد أقل من عشر سنوات نزل على فارس حفيده هو لاكو وهو أول زعيم من المغول يتخذ لقب إيلخان (١) وبعلن استقلاله عن الإيلخانات الأعلين بالشرق . وما أن حل عام ١٣٥٦ حتى أشعل هو لاكو النار فى معساقل الحشيشية بالجبال . واضطرهم إلى الخروج منها ، وحطم تلك الطائفة المشئومة . بعد ذلك زحف عن طريق خراسان نحو العراق ، وبعث إلى الخليفة الحاكم وهو المستعصم ، إنذاراً نهائياً يطلب فيه تسليم المدينة وهدم دفاعياتها إذا كان يريد الحياة .

كان ناقوس الموت يدق بالنسبة إلى العباسيين . كان الخليفة التعس قد اضطر إلى تخفيض حاميته من ١٠٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠٠ حتى يتمكن من دفع الجزية التي طلبها المغول حسب معاهدة التحالف مع الناصر ، ولم يمكن في حالة تسمح له بالمقاومة . إلا أنه تردد في قبول الإنذار ؛ وعلى ذلك راح يراوغ وبعث برد غير صريح . ولكن هولا كو لم يمكن من طراز صلاح الدين

<sup>(</sup>١) أيّ امبراطور - المترجم .

الذى كان يصبر عاماً بأكله محاولا إقناع خصمه بالرضوخ. لقد أعطيت للخليفة فرصة ، ولن تقبل منه نداءاته التي توجه في آخر لحظة . سوف تؤخذ بغداد عنوة وتسوسي بالأرض. وفي يناير ١٢٥٨ نصبت آلات الحصار خارج أسوار للدينة. وإدراكا من المستعصم بأن اللعب انتهى ، بعث بوزيره يطلب الشروط ولكن الوزير الذي كان يكن في السر مشاعر العطف على العلويين ويكره الخليفة بسبب تعصبه ضد الشيعة ، تحول إلى رجل يخون مولاه وساعد المغول خلسة على احتلال ضاحية الكرخ . عندئذ حاول المستعصم بث الخوف في نفس خلسة على احتلال ضاحية الكرخ . عندئذ حاول المستعصم بث الخوف في نفس هو لاكو بتحذيره من أن الله سوف يعاقب العالم إذا قُتل الخليفة . سوف تكسف الشمس ويتوقف المطر و تزول الحياة . ولكن الزعيم الوثني كان يعرف خيراً من هذا ، إذ أخبره المنجمون أن النجوم في صفه . وفي ١٠ فبراير عاجت جمافله بغداد بعنف .

وإذكان المستعصم لا يزال غيرمر تاب في وزيره ، فإنه بعث به الآن ليعرض على هولاكو التسليم بلا قيد ولا شرط. رأى المغولى فرصته وأعاد الخائن برسالة يتعهد فيها بإبقاء الخليفة على عرشه إذا سلم على الفور ، بشخصه ومع حاشيته . وقع المستعصم في الخدعة وأسرع إلى خيام هولاكو مع أهله وموظفيه وحرسه وكانوا يعدون بالمئات . وعندما اجتمعوا كلهم انقض المغول على رجال الخليفة وذبحوهم جميعاً ، ذكوراً وإنائاً على السواء . وعندئذ أسلمت بغداد إلى عملية من القتل والنهب والتدمير ، أفظع حتى مما سبق أن وقع في بخارى . ندر أن بقي مبنى قائماً ، إذ أشعلت جموع الوثنيين النار في المكتبات العظيمة والمدارس التي جملت لبغداد زعامة العالم الثقافية . إن أكثر من مليون نسمة بما في ذلك النساء والأطفال والرضع في أحضان أمهاتهم — وهو ما يعادل المائحة المكريهة المنبعثة من الجثث المتعطشون للدماء . وكان من شدة الرائحة المكريهة المنبعثة من الجثث المتحلة ، أن أضطر هولاكو إلى سحب قواته من المدينة مؤقتاً .

كان النهب على نطاق لم يسبق له مثيل في تاريخ الحروب. وذكر شهود عيان أن عسكر المغول كانوا من الغنى بعد ذلك بحيث أن سروج خيولهم وبغالهم وحتى أبسط أدواتهم العادية ، كانت مرصعة بالأحجار الكريمة واللآلى والذهب. ونزع بعضهم مقابض السيوف كى يملأ وا الغمد بالذهب ؛ وأخرج آخر ون أحشاء جثة إنسان بغدادى وأعادوا ملأها بالذهب والأحجار الكريمة واللآلىء ، ونقلوها من المدينة . وأحرقت مقابر الخلفاء ، وتحول قصر المستعصم والمساجد الرئيسية إلى أكوام من الأنقاض . لم ينج من هذا سوى النصارى وكنائسهم . ويرجع هذا إلى أن زوجة هولاكوكانت نصر انية ، أما السبب الآخر فهو أنه كان قد اتفق مع ملك أرمينية المسيحى على الإبقاء على النصارى ومعابدهم وعلى أن يساعده في استرجاع بيت المقدس مقابل أن يساعدوه ومعابدهم وعلى أن يساعده في استرجاع بيت المقدس مقابل أن يساعدوه وبل دعى إلى إعتناق المسيحية هو وجموعه .

لأول مرة فى السنوات السمائة التى انقضت منذ وفاة النبى ، كان الإسلام بدون خليفة . ولكن إذا كان المغول ظنوا أن فى وسعهم بمعونة المسيحيين أن يحطموا بقية العالم العربى بنفس السهولة التى قضوا بها على بغداد ، فانهم لم يأخذوا فى الحساب روح المقاومة التى أثارها صلاح الدين فى مصر والشام . فبرغم أن آخر البيت الأيوبى إنهار فى النهاية ولم يسجل لنفسه فضلا سوى استرداد بيت المقدس ، إلا أنه حلت محله مجموعة جديدة جبارة . لقد تكرر فى مصر الخمط الذى حدث فى العراق . ففى عام ١٢٥٧ أطاح بالأيوبيين أجنادهم وعبدانهم الذي عندما ظفروا بالسلطة ، كانوا فخورين إذ اتخذوا لأنفسهم لقبهم الأصلى الدال على عبوديتهم ، وأعلنوا أنههم مماليك مصر . على غرار السلاجةة والعصابات التركية السابقة فى العراق، كان الماليك على مدى المئات من السنبن ، والعصابات التركية السابقة فى العراق، كان الماليك على مدى المئات من السنبن ، يستخدمون أو يسيئون استخدام مركزهم كقلب الجيش المصرى ، لكى

يصبحوا حكام مصر الحقيقيين . إلا أن السلطة الإسمية ظلت في أيدى الأسرة الحاكمة القائمة . لكن لعب المهاليك الآن على المكشوف واستولوا على السلطنة المصرية أو انتزعوها من أيدى آخر الأيوبيين وكان طفلا في السابعة من العمر من نسل صلاح الدين ويدعى الأشرف موسى . وخلال السنوات المأتمين والخسين التالية قدر لهذه الأوليجاركية من عبيد سابقين انقلبوا جنوداً ، أن تحكم في مصر في الواقع وبالإسم .

إن المرحلة الأخيرة في قيام هؤلاء الماليك الشراكسة والأتراك، تكاد لا نكون درامية . فبعد أن استولى السلطان الأيوبي الصالح وهو ابن أخ السلطان القادر وهو الكامل ، على بيت المقدس من جديد بمساعدة فرقة من الأتراك الخوارزمية ، عزم على أن يطرد الصليبيين كلية من فلسطير . لقدأ خفق في تحقيق هذا ، ولكن برغم ذلك وجهت جيوشه ضربة ساحقة إلى الفرنجة عند يافا الواقعة شمالى بيت المقدس. وبفضل هذا النصر أعيد استخلاص الشام من الائتلاف الذي كان يضم الصليبيين والأيوبيين الموالين لهم في حلب ، وهو الائتلاف الذي ظل قائمًا منذ أيام الكامل. ولكن مات الصالح في عام ١٣٤٩ ، ونادت أرملته بنفسها « ملكة المسلمين » وكانت امرأة جريئة ذات كيد عظيم ، تدعى شجرة الدر ، دبرت مقتل ابن زوجها . كانت شجرة الدر نفسها جارية تركية ومن أفراد حريم خليفة بغداد من قبل، أعتقها الصالح بعد أن ولدت له ولداً . انفردت شجرة الدر بالحكم مدة ثمانين يوماً ؛ ثم في عام ١٢٥٠ عين الماليك قائدهم التركى عز الدين أيبك سلطاناً بعد أن عيرهم خليفة بغداد بقوله « إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فاخبرونا حتى نسير إليكم رجلا »(٢) . وعلى الفور تزوجت شجرة الدر من أيبك ، وبعد سبع سنوات إرتابت في أنه يفكر في أن يستبدل بمليكته المتغطرسة ، زوجة أخرى ، فدبرت

<sup>(</sup>۱) القريزي ، الحطط ، ج ٣ ، ص ٩١ - المترجم .

قتله وهو فى الحمام . ولكن حل العقاب سريعاً ، إذ أن شجرةالدر نفسها قتلت بأيدى خدم أيبك .

انتقلت الكرة الآن إلى أقدام الماليك. فاتخذ أحدهم لقب سلطان وهو سيف الدين قطز وكان ضابطاً ممتازاً من خوارزم كان أيبك قد اشتراه فى الأصل رقيقاتم عينه وصيا على ابنه الصغير السن. فى الوقت الذى عين فيه قطز كان مشقبكا فى القتال ضد الصليبيين فى جنوب فلسطين، يساعده شابمن التركان، طويل القامة، قاتم اللون وأزرق العينين اسمه بيبرس البندقدارى. كان بيبرس من أهل بلدة كيبشاد فى وادى نهر الفولجا<sup>(١)</sup>، واشتراه كعبد فى دمشق الصالح الأيوبى وعينه للخدمة فى حرس السلطان. وبرغم أنه كان يعانى من عاهة فى إحدى عينيه إلا أنه سرعان ما برز فى خدمة الصالح ؟ وبقامته المهيبة وصوته الآمر ونشاطه الذى لايفتر أظهر منذ البداية أنه ولد ليتزعم الرجال، وإذ ترقى يسرعة فى الجيش عين وهو فى الخامسة والثلاثين من عمره ليتولى قيادة القوة التى قامت بالحلة فى فلسطين بعد إعادة الاستيلاء على بيت ليتولى قيادة القوة التى قامت بالحملة فى فلسطين بعد إعادة الاستيلاء على بيت ليقولى قيادة القوة التى قامت بالحملة فى فلسطين من الشام.

زادت أطاع بيبرس السياسية مع إنجازاته العسكرية ، وعندما وضع الماليك نهاية لحكم بنى أيوب فى عام ١٢٥٧ ، رأى بوضوح الإمكانيات المتاحة أمام جندى ناجع مثله. عند هذه النقطة كان قد ركز أنظاره على أن يكون نائب السلطان فى الشام ؟ ومن الممكن أنه لوأن قطز كان أكثر أمانة فى معاملة بيبرس لربما قنع الأخير بأن يتولى حلب مدى الحياة . ولكن قطز كان أشد طموحاً حتى من بيبرس . فبعد سنتين من الوصاية على ابن أيبك عزله ونادى بنفسه سلطاناً فى عام ١٢٥٩ . وما أن استولى على العرش وإذا بالمغول تحت قيادة هولا كو الذين حققوا إنتصاراتهم الوحشية فى العراق قبل ذلك بوقت قيادة هولا كو الذين حققوا إنتصاراتهم الوحشية فى العراق قبل ذلك بوقت

<sup>(</sup>١) فوات الوفيات ، ج ١ ، س ١٥٩/١٦٠ المنرجم .

قليل، ينقضون على الشام ويستولون على دمشق وحلب وصيدا . وكانوا يقتلون كل مسلم يؤسر في القتال — هلك خمسون ألفاً في حلب — ولم يبق على قيد الحياة سوى النصارى تمشياً مع انفاق هولا كو مع الأرمن .

مرة أخرى واجه الإسلام إمكانية الدمار الكلى عندماخرج قطز وبيبرس من مصر وها يحتذيان خطى صلاح الدين . كان بيبرس يتولى قيادة مقدمة الجيش المملوكي الذي اشتبك مع المغول في موقعة حاسمة عند عين جالوت القريبة من بيت المقدس في ٣ سبتمبر ١٣٦٠ . دحر المغول بعلم أن طبق بيبرس التكتيك العربي الحجرب ، حيث تظاهر بالفرار واستدرجهم إلى كمين من النيران القاتلة . ترك المغول قادتهم صرعى في الميدان وولوا الأدبار وبذاسمحوا بتعقبهم وطردهم من الشام . لم يكن هولاكو حاضراً في عين جالوت إذ اضطر إلى الرجوع إلى بلده عند وفاة أخيه ليسوى مسألة وراثة الإباخانة ، ولكن غيابه عن الميدان لا يقلل من حجم وأهمية انتصار بيبرس . إن جيشاً من العبدان أنقذ الإسلام ومن ثم العالم المتمدين كله من أن يبتاعه مد البربرية المغولية .

كان بيبرس بطل الساعة ولكن عندما طالب بالمكافأة التي عرضها عليه قطز عند خووجهما من مصر — وهي ولاية حلب — تنكر السلطان لوعده . إشتد غضب بيبرس بسبب خديعة سيده فأقسم أن يتخلص منه . وعندما كان الرجلان مشغولين بالصيد عند عودتهما إلى مصر اقترب من قطز وانقض عليه وطعنه بالخنجر حتى مات (١) . كان بيبرس يعلم جيداً أن دوره في هزيمة المغول

<sup>(</sup>۱) عندما وصل ركب السلطان لملى الصالحية في طريقه إلى القاهرة أظهر قطر وغيته في الصيد ، فلما فرغ من وياضته تقدم منه الامير بببرس وطلب المرأة من سبى التقار ، فأجابه السلطان لملى طلبه تظاهر بيبرش برعبته في نقبيل يد السلطان، وكانت اشارة بينه وبين شركائه المتآمرين ، فقبض بببرس على يد قطز ليونعه من الحركة في حين انهال عليه بقية أمراء البحرية بسيونهم ورماحهم وألاوه عن مرسه حتى أجهزوا عليه ( سعيد عبد الفتاح عاشور ، المصر الماليكي في مصر والشام ، القاهرة ه ١٩٦ ، ص ٣٩ ) ويقول المصدر نفسه لمن البحرية سومنهم بيبرس لم ينسوا القطز أنه شارك في قتل كبيرهم أقطاى زمن أيبك ، المترجم ،

سوف يضمن له الغفران عن جريمته ، وكانذلك مؤكداً إذعندما دخل القاهرة بعد ذلك بأيام قليلة استقبله جمهور تملكه جنون الفرحة والسرور وهو يهتف لسلطان مصر والشام الجديد .

إن رجلا أقل عزما ونشاطاً ربما كان يكتني بأن يعيش على أكاليل غار انتصاره فقد حصر مغول هولا كو في العراق، ولم تعد البقية الصليبية في فلسطين تهديداً خطيراً لمصر والشام. ولكن الكلب كان قد رأى الأرنب وعمد بيبرس وقد صمم على أن يتفوق على صلاح الدين، إلى طرد الفرنجة من فاسطين كلية، وإضافة بغداد إلى إمبراطوريته. وعلاوة على هذا، وعلى خلاف صلاح، فإن بيبرس لم يكن ليتردد أبداً إذا ماعزم، وكان ينغمس في أية حيلة أو مخادعة قد تخدم غرضه. وعلى الخصوص كان مصماً على تجنب الحرب في جبهتين. وعلى ذلك تحالف مع المغول في أول الأمر لكي يهزم الصليبيين، في جبهتين وعلى ذلك تحالف مع المغول وعقد معاهدات تجارية مع ملوك فرنسا وصقلية وأسبانيا لميدوه بالأسلحة ومواد الحرب مما هـو لازم

وإذ عقد بيبرسأولى المحالفتين خرج على رأس مماليكه ليحطم الفرنجة، وبوجه خاص ليصب الإنتقام على نصارى أرمينية وأنطاكية الذين كادت اتفاقياتهم مع هولاكو أن تؤدى إلى القضاء على الإسلام. وفي عام ١٣٦٣ أخذ الكرك من الصليبيين، وبعد ذلك بعامين أخذ قيسارية وحيفا. وفي عام ١٣٦٦ حاصر صفد القريبة من طبرية. وبعد أن وعد بالعفو مقابل استسلام حاميتها أمر الألفين الذين كانوا يدافعون عنها بالتجمع فوق تل وقتلهم جديعاً. وانقض عبر الجليل وعلى امتداد الساحل وهو يذبح كل مسيحي، عربياً كان أو أوربياً، الجليل وعلى امتداد الساحل وهو يذبح كل مسيحي، عربياً كان أو أوربياً، وقع في قبضته. وإذ فشل في الاستيلاء على عكا فإنه تخطاها ليغزو ويستولى على قيليقية. تم تحول نحو أنطاكية ووجه إلى حاكمها بوهمند قائمة من التهديدات

التى بتجدد لها الدم في العروق بحيث تعسر على التصديق لولا أبها وردت بالحرف الواحد في مذكرات بيبرس. فبعد أن هبط في أول جملة بمكانة بوهمند بأن خاطبه على أنه كونت وليس بأمير ، راح يحدثه — نظراً لأنه كا أوضح لم يبق على قيد الحياة أى شهود عيان من الفرنجة ليخبروه هم أنفسهم، عن ألوف الصليبيين والنصارى العرب الذين ذبحهم الماليك في عملياتهم السابقة ، وعن النساء اللائي باعوهن رقيقا في مجموعات كل منها من أربع نساء الواحدة منهن بدينار ، وعن الأطفال الذين حكم عليهم بالاسترقاق . وباهى بيبرس بالقصور التي أحرقها والكنائس والأديرة التي نهبها ، والدور والمدن التي هدمها من أساسها . وانتهى بأن حذر بوهمند من أن هذه الفظائع سوف تشكرر إذا لم يستسلم . ولسكن كاماته مرت لاتلق الاهمام واضطو الل أن يستولى على المدينة عنوة . ثم أحرقها تماماً وذبح حاميتها ، وباع الزوجات والأطفال رقيقاً . ويسجل بيبرس نفسه أنه كان من المستعيل حصر عدد من مات من المدافعين . و بعد هذا سقطت يافا في أيدى الماليك . وأخيراً ، سقط الحسن الصليبي المشهور الذي سبق أن تحدى كافة هجمات صلاح الدين .

وفي عام ١٧٧١ توقف تقدم الماليك بفعل وصول إمدادات للفرنجة ، فعقدت هدنة و تُرك الصليبيون يتشبثون لسنوات قلائل أخرى ، بآخر معاقلهم الأمامية وهي صور وعكا وطرابلس . طالب بيبرس الآن بتنفيذ ميثاق عدم الاعتداء مع بيزنطه كي يتحول ليميزق المغول . لم تـكن هذه أول مرة حاول فيها بيبرس أن يستولى على بغداد . ففور استيلائه على السلطة في عام ١٧٦ كان قد دعا عما لآخر خليفة عباسي وكان قد نجا من المذبحة المغولية ، للقدوم إلى القاهرة حيث بويع بالخلافة ولقب بالمستنصر . كان غرض بيبرس الحقيق من إحياء هذا المنصب الذي لامعني له إلى حد كبير ، هو أن يقلده الخليفة من إحياء هذا المنصب الذي لامعني له إلى حد كبير ، هو أن يقلده الخليفة «سلطانا وواليا على مصر والشام والحجاز واليمن ووادى الفوات » ، وفي

الوقت نفسه ليعطى نفسه عذراً كى يعيد مدينة بغداد رسمياً إلى خليفة عباسى ولكن بيما هو فى طريقه إلى بغداد غير رأيه بشأن المشروع وتخلى بصورة غادرة عن ألعوبته سيئة الطالع ، وترك الخليفة ليمزقه حرس الحاكم المغولى فى العراق إرباً.

ومع ذلك ثابر بيبرس على تنفيذ خططه، وبعد موت المستفصر دعا وبدون أن يتأثر لما حدث ، قريبا عباسيا آخر ليعتلى « العرش » الشاغر . فهو لم يجد متطوعا فحسب على استعداد لمسايرته ، ولكن هذا الشخص الذى ينتسب إلى بنى العباس والذى كان تصرفه مهزلة ، استمر يحمكم وإن بدا ذلك داعيا إلى الدهشة ، وهو يتلقى الأوامر من الماليك إلى أن غزا الأتراك العثمانيون مصر في سنة ١٥٩٧ وأخذوا آخر خليفة سجينا إلى القسطنطينية . لقد استخدم ثانية اللهمى التى صنعها لتكون تكأة يبرر بها غزواً مملوكيا للعراق في عام شرقا . كان هولاكو قد مات في عام ١٩٦٥ مخلفا قبضة المغول على العراق أضعف يكثير مما كانت عليه قبلا بولمدة خمس سنوات استطاع الجيش المملوكي أن يدمر وينهب وادى الغرات دون أن يخشى عقابا يحل به ، وأن يطهر أن يدمر وينهب وادى الغرات دون أن يخشى عقابا يحل به ، وأن يطهر المنطقة كلها من الحاميات المغولية . حاول خلفه أبغا في اسماتة ، أن يطرد أن يبعث بحملة صليبية أخرى . ولكن الغرب الآن كان أضعف ماديا ومعنويا ، من أن يقوم بجمد جديد ، ولم تلق هذه المؤامرة المغولية استجابة .

مات بيبرس في يولية ١٢٧٧ قبل أن يتمكن من إنجاز مهمتيه الرئيسية بن. فطرد الصيابيين نهائيا من فلسطين جاء بعد ذلك بأربعة عشر عاما على يديملوك آخر من كيبشاك هو سيف الدين قلاوون ، ألمع خلفاء بيبرس . وبالمثل لم تنحسر الموجة المغولية نهائيا، الا في عام ١٣٠٣ عندما حاول حفيد لهولاكو هو خازان

خان، أن يغزو الشام فهزمه المهاليك بانقرب من دمشق وساقوا جيشه إلى القاهرة مكبلا في الأغلال ويحمل أفراده حول أعناقهم رؤوس رفاقهم الذين سقطوا في المركة . ولكن كما أرسي صلاح الدين أسس النصر النهائي على الصيلبيين، كذلك حطم بيبرس زحف المغول وهم في ذروة قوتهم . وإذ فعل هدامنح العالم الاسلامي قرنا من السلام والأمن إلى أن جاء تيمور لنك فكرر قصة الموت والدمار التي بدأها جنكيز خان . وأكثر من هذا أنه إذ أوقف الزحف المغولي وراء حدود مصر ، أنقذ مصر من الخواب الذي أصاب الشام والعراق و بذلك ضمن لها في العالم العربي تفوقا وسياسيا بغير منازع لمدة ستة قرون. ولكن برغم أن إنجازات بيبرس وصلاح الدين متشابهة إلا أنهما يغتلفان اختلاقا كبيراً في أخلاقهما كان صلاح الدين أسداً وكان بيبرس والسياسة إلا أنه كان غادراً ومنتقما، وكان يبعد متعة في القسوة على ما أظهر والسياسة إلا أنه كان غادراً ومنتقما، وكان يبعد متعة في القسوة على ما أظهر مسلكه في أنطا كية وصفد. ربما كان لديه سبب أكثر مما لدى سلفه ، يدعو الدين لم يكن ليغفر لرجل يقتل أسراه على نحو ما فعل بيبرس .

كان بيبرس أكثر من شخصية عسكرية ، وكانت طاقاته العديدة مكرسة لقت للسيحيين مكرسة لقت للسيحيين إدارة مصر والشام قدر ما كانت مكرسة لقت للسيحيين والمغول فخفض الضرائب ، وشجع الأعمال العامة ، وحفر الترع ، وأنشأ الثغور ، وزود بلديه بخدمة بريدية يندر أن نجد خيراً منها في عصر الطائرات النفائة الحالى . كان إرسال خطاب من القاهرة إلى دمشق يستغرق أربعة أيام فقط . وكانت السرعة التي يقوم بها برحلة بنفس سرعة البريد ، ولم يكن يتردد في أن يمارس لعبته المفضلة وهي البولو ، يوما في دمشق ثم يمتطى جواده إلى القاهرة ليفعل الشيء ذاته خلال الأسبوع .

إن المعلوك الذي أصبح سلطاناً وأنقذ الإسلام من المغول يحتل اليوم مكانه مع أعظم الأسماء في التاريخ العربي الإسلامي أجل ، إنه يشغل في التاريخ القائم على الأساطير ، مرتبة تعلو حتى على مرتبة صلاح الدين ، وقصته أوسع انتشاراً في الشرق العربي من «ألف ليلة وايلة » . لو حكمنا عليه بالنتائج فإنه يستحق بالتأكيد مكانا في التاريخ . هنا لأول مرة زعيم لم يرتفع فحسب من أدنى المستوى الاجتماعي إلى قمسة السلطة ، ولكنه رفع أيضاً إخوانه الماليك إلى مراكز من أعلى درجة – زعيم أعاد العالم العربي والإسلامي إلى العظمة وسعى إلى أن يتركه آمناً ضد نوع الإنحلال الذي كثيرا ما حل بعد أن أخلى أبطال سابقون مكانهم لسلالة دونهم شأناً . حقيقة أنه بمجود طرد الصليبيين والمغول من فلسطين والشام لم يكن سوى القليل الذي يمكن أن يقلق سلام الحياة وهدوئها بالنسبة إلى خلفاء بيبرس . ولكن لعل السبب في هذا أن المماليك ، على خلاف الأسر الحاكمة التي سبقتهم ، كانوا يتصغون باليقظة ، وظاوا مائة سنة أخرى من بعده لا يخففون من حذرهم وهمتهم .

ويما هو أكثر لغتاً للنظر بالنسبة إلى نجاح المماليك، أن السلاطين بعد بيبرس كانوا يبقون في الحسكم فترات أقصر منها في حالة الخلفاء العباسيين، في ذلك الليل الطويل الذي سيطر فيه عليهم عسكوهم الإتراك. إن القرنين ونصف القرن من السلطنة المملوكية، ينقسمان إلى أسرتين حاكمتين وشهدا تعاقب ما لايقل عن سبعة وأربعين سلطاناً. فالماليك البحرية وترجع القسمية إلى أنهم كانوا يقيمون في معسكرات جزيرة ( بحر بالعوبية ) في النيل، حكموا من عام ١٧٩٠ إلى عام ١٣٩٠؛ وبالمثل استمد الماليك البرجية اسمهم من عام ١٢٩٠ إلى عام ١٣٩٠؛ وبالمثل استمد الماليك البرجية اسمهم من عام المواج ( مفردها « برج » بالعربية ) حول قلمة القاهرة، وهؤلاء حكموا إلى أن اجتاحهم الأتراك المثانيون في عام ١٥١٧. فالماليك البحرية ومعظمهم من العبيد الأتراك مع مزيج من الإم المغولي، قدموا أربعة وعشرين

سلطاناً خلال حكمهم الذى استمر ١٤٠ سنة ؛ أما البرجية وكانوا شراكسة من القوقاز وولايات البحرالأسود في روسيا الحديثة ، فكانت عدة سلاطينهم ثلاثة وعشرين في ظرف ١٢٧ سنة . ولكن على خلاف العباسيين ، رفض الماليك نظام الوراثة . فلم يزد السلطان المعلوكي على أن يكون الأول بين أفرانه ، وكانت السلطة الحقيقية تسكمن في أيدى أقليسة حاكمة من العسكريين . وبهذا فإن تلك العصبة من الرقيق التي حكمت مصر والشام ، ظلت تقف على أقدامها ، على الأقل طيلة عصر بيبرس ، بفعل تنافس صحى في داخل الجسم السياسي ، وحيل بينها وبين الوقوع ضحية المؤثرات الداعية في داخل الجسم السياسي ، وحيل بينها وبين الوقوع ضحية المؤثرات الداعية الى الفساد والإنحلال المترتبة على حياة الترف والأحقاد العائلية التي اكتنفت سقوط الأسرات الوراثية التي تقدمتهم .



القسم الخامس

التغوق التركي



## سبات العصور

ما أن استهل القرن الرابع عشر حتى عاد الإسلام فكان سيد مصيره هو . فقد مُطرد الصليبيون ضحايا ما كانوا عليه من الهوى والغدر والشره ، أو كا جاء في الحم الرهيب الذى أصدره سقيفن رنسيمان «كان هناك الكثير من الشجاعة والقليل من الشرف ، والحكثير من الغيرة والقليل من الفهم . مثل عليا لطختها القوة والجشع ، والنشاط والجلد لطخهما ورع ضيق الأفق ، ولم تمكن الحرب المقدسة نفسها أكثر من فصل طويل من القمصب باسم الرب ، وهو الخطيئة ضد روح القدس » . أما المغول فظلوامسيطوين على فارس والعراق، ولحكن ابتداء من غازان خان فصاعت أ اعتنق الإنخانات الإسلام . ولكن ابتداء من غازان خان فصاعت أ اعتنق الإنخانات الإسلام . وفي الشام فإن الجيش المهاوكي الذي سبق أن رد الغزو الذي قام به غازان خان في عام ١٣٠٧ ، قمع الدروز والنصاري الموارنة والإسماعيلية . بدا الآن أن العالم العربي قد تخلص من جميع مؤثرات الفرق المنشقة التي كانت تتحدي

الجنيقة أنه وان كانت الإمبراطورية مقسية من الناحية السياسية بين الماليك في الفرب والمغول في الشرق ، فقد كان الإسلام السنى متحداً على نحو لم يكن عليه منذ أقدم أيامه ، ووقف الآن مقاهباً للقيام بزحف كبير آخر سوف يسحق الإمبراطورية البيزنطية إلى الأبد ويدفع بحيش من المسلمين حتى أبواب ڤيينا . ولكن عندما جاء ذلك الزحف والذي يلى إمبراطورية بني أمية فقط ، من حيث نظاقه وإنجازه ، كان نصراً تركياً وليس عوبياً . فعن طريق واحدة من أقسى سخريات المتاريخ فإن العرب الذين ابتكروا فعن طريق واحدة من أقسى سخريات المتاريخ فإن العرب الذين ابتكروا

. ورعوا العقيدة التي قدر للا تراك العثمانيين أن يفتحوا بها كل جنوب شرق أوربا ، نقول إن العرب كان مصيرهم هم أنفسهم أن يبتلعهم ويستعبدهم . هؤلاء الفاتحون أنفسهم .

كان أول ظهور الأتراك المثمانيين حوالى نهاية القرن الثالث عشر عندما . وجد سلاجقة الروم الذين عاشوا مائة عام بعد الدمار الذى حل بأبناء عمومتهم في العراق، وقد أغارت عليهم جموع النهب والساب من المغول. إلتمس الأمير الساجوقي علاء الدين ( ليس من قوابة سميه الخوارزمي ) العون من جماعة من رجال القبائل التركية ممن يمتون بصلة القربى إلى السلاجقة الروم .وكانوا يعسكرون على مقربة . استجاب أرطغول زعيم رجال القبائل لنداء علاء الدين شريطة أن تمنح أرض لأتباعه ثمناً لما يقدمون من عون ودعم. تمت الصفقة وطرد المغول ودخل رجال القبائل وبهم جوع إلى الأرض إلى أراضيهم الجديدة مع أسراتهم الأربعائة . مضت لحظة كان كل شيء خلالها هادئًا الى أن توفى أرطغرل في عام ١٢٩٩ وخلفه أمير شاب يتصف بالصلابة والطموح يسمى عثمان ، بدا عليه ما يوحى بملامح الإمبراطور القادم وأصبح مؤسس أسرة آل عثمان الذي لقبت هذه الأسرة الحاكمة باسمه . لم يقنع عثمان بعدد قليل من الأفدنة في الأناضول فراح يوسع مملكته في جميع الاتجاهات. كان يعامل كل معارضة له بدون رحمة ، حتى قيل إنه أمر بقتل عم له اعترض على خطة أعدها لمهاجمة قبيلة مجاورة . وعندما مات عثمان في عام ١٣٢٦ كانت أملاكه قد وصلت إلى البعر الأسود والبوسفور ، واتخذ من مدينة بروصة عاصمة له . أما حلفاؤه السابقون أى السلاجقة الروم ، فذابوا في دولته الى الأبد .

اقتسم ابنا عُمَان إدارة ممتلكات أبيهما، فَكَانَالاً كَبُر سَلْطَانَا وَالْأَصْفُرِ وزيراً. ومنذ ذلك الحين وخلال الفترة الثّاليّة البالغة ٩٨٥ سنة والممتدة حتى انهيار الإمبراطورية العثمانية في سنة ١٩٢٢ ، تولى الحكم ستة وثلاثون. سلطاناً كلهم من سلالة عثمان بطريق مباشر. وبرغم أن هذين الشابين كانا ألطف طبعاً من والدهماالعنيف الشرس، إلا أنه لم ينقصهما الطموح ولاالتنظيم العسكري. وكان إنشاء فرقة الانكشارية المشهورة من وحي تفكيرها.

وإذ الاسم تحريف لتعبير «يني شيرى » الاسم تحريف لتعبير الله المنادة عملون تحولا غريباً بالنسبة إلى قوم القوة الجديدة »، فإن الانكشارية يمثلون تحولا غريباً بالنسبة إلى قوم اعتنقوا الإسلام وتحمسوا له في تعصب ، مثل الأتراك العمانيين لأن حؤلاء الجند كانوا نصارى ، أغلبهم من المحندين الأروام الشبان الذين أصبحوا من رعايا السلطان بحكم فتوحات عمان في أراضي الدولة البيز نطية وشكات منهم فرقة تمثل صفوة الجيوش العثمانية .

فى النصف الأحير من القون الرابع عشر كان ما تبقى من الإمبراطورية البيز نطية تمزقه الحرب الأهلية ، وانتهز الأتراك العثمانيون الفرصة فعبروا مضيق البسفور وأقاموا رأس جسر فى أوربا . كانوا قد توغلوا حتى بحر الأدرياتيك وحدود هنغاريا ، عندما استدعاهم السلطان بايزيد ليعالج أمر آحر الغزوات المغولية وأفظمها . فى عام ١٣٨٠ قام أحد أبناء بلاد ما ورا النهر ، اسمه تيمورلنك ويزعم أنه من نسل جنكيز خان ، باحتلال أفغانستان ونزل على فارس وكردستان وهو يعتزم الاستيلاء على أراضى أبناء عمومته الإلخانيين . هذا التهديد المغولي الجديد راح ينتشر جنوباً وغرباً ببطء ولكن بقوة لا يمكن مقاومتها ؟ وفي عام ١٣٩٣ استولى تيمورلنك على بغداد واحتل أرض الجزيرة ، ويشيع الموت أينها سار على نطاق أكبر مما فعل چنكيز وهولا كو . ففي ويشيع الموت أينها سار على نطاق أكبر مما فعل چنكيز وهولا كو . ففي تمكريت مسقط رأس صلاح الدين ، بني هرماً من جهاجم ضعاياه ، ولما انحرف شرفا بعد ذلك محمس سنوات متجهاً إلى الهند واستولى على دلهي ، قتل شرفا بعد ذلك محمس سنوات متجهاً إلى الهند واستولى على دلهي ، قتل شرفا بعد ذلك محمس سنوات متجهاً إلى الهند واستولى على دلهي ، قتل خلاله خلاله الما من ألها من أهلها . وبعد امحراف قصير الأمد نحو الروسيا احتل خلاله خلاله المنوات متجهاً إلى المند واستولى على دلهي ، قتل خلاله المناه من أهلها . وبعد امحراف قصير الأمد نحو الروسيا احتل خلاله

موسكو لمدة تربو على العام ، عاد تيمورانك فوجه اهتمامه إلى الشرق الأوسط وفي ،ام ١٤٠٠ اكتسح الجيوش المماوكية في الشام وضرب حلب ، ومرة أخرى بني هرماً من جماجم السكان . كوِّ مت عشرون ألفاً من الرؤوسُ على هيئة تلال بلغ ارتفاع كلمنها عشرة أذرع (١)، ووجوهها التي تنطق بالألم والدم ينزف منها ، متجهة صوب الخارج كتحذير بشع لمن بقوا على قيد الحياة بأن لايقاوموا الغزاة ودمرت جميـــع المساجد والمدارس التي أنشئت في عهد صلاح الدين، ولم يعاد بناؤها أبداً .

بعد ذلك وفي العام نفسه سقطت حمص وحماة و بعلبك في أيدى المغول ،وفي عام ١٤٠١ دحر الماليك الذين يدافعون عن دمشق وتم الاستيلاء على العاصمة الشامية . بعد ذلك فإن تيمورلنك الذي أدى به دخوله في الإسلام إلى تبني الزندقة الشيعية ، بهب ودمر المدينة وأحرق كلشيء عدا جدران الجامع الأموى الكبير الذى بناه الوليد . وإذ لم يقنع بتدمير آثار أهل السنّة والجماعة ، حل معه إلى عاصمته في سمرقند أفصل ما كان في المدينة من الصناع وأر باب الحرف. وفى طريق عودته توقف فى بغداد التى قُتل بعض ضباطه على أيدىأهلها الذين اشتد بهم الغضب ، فأمر على سبيل الثار بإعدام جموع الرهائن وبعد ذلك أقيمت أهرامات الجاجم كالمعتاد في جميع أرجاء المدينة . وعلى غرار مافعل في دمشق ، نقل كل صانع حاذق إلى ممتلكاته الشرقية .

حتى الآن لم يكن الأتراك العُمَانيون سوى متفرجين على هذه المذابح وقد ملاً الرعب قلوبهم . ولسكن في عام ١٤٠٢ إنقض تيمورلنك الذي لايهدأ ولا يرحم ، على الأناضول . لم يتمكن حتى الانكشارية من وقف الفيضان ، وسُحق الجيش العثماني أمام أنفره وسيق السلطان أسيراً . وظل بايزيد التعس أياماً وهو يطاف به محمولاً في قفص معلق بين حصانين ، ليعرض أمام قومه كحيوان أسير، بينما يواصل تيمورلنك الضفط عبر آسيا الصفرى . وأخيراً (١) الذراع = ٢٧٠٤ ر . من المنر - المنرجم

أنقذه الموت من آلامه بعد أن استولى آسره على بروصه وأزمير على ساحل بحر إيجه. بدا الآن أن المغامرة العثمانية خلقت في طفولتها ؟ ولكن موت تيمورلنك نفسه بعد ذلك بعامين أوقف الغزو المغولى بمعجزة ، كما أحدث موت جنكيز خان قبل ذلك بمائة وستين عاما. فاستطاع الأتراك والفرس والعرب أن يستردوا أراضيهم ، وكان الاتراك أحراراً الآن كي يخططوا للهجوم الشامل الذي سوف يسفر عن سقوط القسطنطينية ويدفع بالجيوش العثمانية إلى التوغل في شبه جزيرة البلقان الأوربية حتى بلغت شواطيء الدانوب ،

واضح أن كتابة تاريخ للعالم العربى لاتعنى أن نصف بأى تفصيل النجاحات التى حققتها الأسلحة التركية فى جنوب شرقى أوربا وفى القضاء نهائياً على الإمبراطورية العثمانية . يكفي أن نقول إنه بفضل فرق الانكشارية المنتقاة ونتيجة نظام موحد للقيادة ، ممتع العثمانيون بميزة هائلة على الجيوش الغربية التى تكونت على عجل لمقاومتهم. وثمة سبب آخر يفسر نجاح العثمانيين هو انتفاء العطف فى روما وباربس على الكنيسة اليو نانية المنشقة . راحت توسلات الإمبراطور البيزنطى فى هذه الانحاء طلباً للمعونة العسكرية ، لاتلقى اهتمامان جانبأحد : كانت روح الجهاد المقدس قد ماتت تماماً الآن فى أوربا ، وخدلت الإمبراطورية البيزنطية بقسوة لتلقى مصيرها . وسقطت القسطنطينية فى عام الإمبراطورية البيزنطية بقسوة لتلقى مصيرها . وسقطت القسطنطينية فى عام الإمبراطورية البيزنطية بقسوة لتلقى مصيرها . وسقطت القسطنطينية فى عام الامبح الاتراك يحكمون من الدانوب حتى جبال طوروس .

وإذ تحمس الاتراك بفعل هذه النجاحات ، وتوا وجوههم شطر الشرق والجنوب . في بداية القرن السادس عشر كان الشاه إسماعيل وهو من سلالة شيخ ورع ذى ميــول شيعية قوية ويسمى صفى الدين ، ومنه اشتق اسم « الصفوى » ، نقول إن إسماعيل هذا كان قد أسس بيتاً حاكماً فارسياً جديداً هم الصفوية . هذا البيت الذى قدر له أن يحكم بلاد فارس لأكثر من مائتى عام مجيدة وأن يضم في قائمة ملوكه اللامعين ، الشاه عباس الذى اشتهر بتمجيد إصفهان ، هذا البيت كان يزعم الانتساب إلى موسى الكاظم ، أحد بتمجيد إصفهان ، هذا البيت كان يزعم الانتساب إلى موسى الكاظم ، أحد

الأئمة الإثنى عشر . كانت ضلالة الصفوبين الشيعية بغيضة إلى نفوس العثمانيين الشديدى التمسك بمذهب أهل السنة ؛ وبعد أن أصبح سليم الرهيب سلطاناً في عام ١٠١٢ عزم على أن يضع نهاية لهذه الاسرة المنشقة التي تمتد أملاكها إلى ما وراء حدوده الشرقية .

ولما اتخذ جيش سليم مواقعه شمالي بحيرة أورميا في أذربيجان الفارسية في أغسطس من عام ١٥١٤ ، التمس الشاه إسماعيل المساعدة من السلطان المملوكي قنصوه الغوري . ولكنه تأخر أكثر مما ينبغي . وعندما انقض الجيش العثماني عليه كان الظفر لمدفعية الانكشارية التي مزقت المشاة الفرس. فر الفرس من الميدان ، واحتل سليم تبريز عاصمة إسماعيل . ثم تقدم جنوباً في العام التالي واستولى على أرض الجزيرة .

في هذه الأثناء كان قنصوه الماوكي في طريقه إلى حلب ، وفي صحبته آخر سلسلة طويلة من الخلفاء العباسيين الذين كانوا كالدمي في أيدى الماليك . أذاع قنصوه أنه آت للوساطة بين العثمانيين والفرس . ولـكن عيون سليم حدثته بخلاف هذا ، و سندما وصل مبعوث مملوكي إلى معسكره ، حلقوا له لحيته وأعادوه راكباً بغلة ومعه إعلان بالحرب من سليم . كان السلطان العثماني قد رأى فرصة لتحقيق نصر سريم يضع الشام في قبضته ويفتح الطريق إلى مصر . وإذ بلغته الأخبار بأن الولاة الشاميين ممن كان قنصوه يعتمد عليهم ليقدموا إليه أغلبية قواته ، يحتمل أن يخرجوا على الأخير لدى أول فرصة تسنح ، راح سليم يشن الهجمات هنا وهناك . كانت حساباته صحيحة ، إذعندما نشبت المعركة فإن الشاميين المسلحين بالرماح والسيوف فقط ضد بنادق الأثراك ومدافعهم ، فروا جملة مع قادتهم . خر قنصوه صريعاً من فوق جواده مصاباً بالفالج و دخل الشام كايا .

زحف سليم عبر فلسطين ليجمل من نفسه سيداً على وادى النيل ، تاركاً الصفويين في المرتفعات الصحراوية من ممتلكتهم الفارسية التي تقطعت أوصالها الآن. وعلى غرار أبناء عمومتهم الشاميين ، كانت معدات المصريين لا تكني للوقوف أمام بارود ومدافع العثمانيين. وأسوأ من هذا أن أعدادهم نقصت بصورة خطيرة بفعل الطاعون والمجاعة ؛ فالموت الأسود الذي نشب في أوربا كان قد انتقل إلى مصر حيث قتل الألوف من الأهلين. وفوق هذا كله فإن ما انصف به الماليك البحرية من دقة النظام والتنظيم ، لم يحافظ عليه خلفاؤهم الماليك البرجية ، وكان الفساد قد حل . كان عدة من سلاطين الماليك البرجية قد عملوا على الإثراء عن طريق احتكار الغلال والسكر في أوقات نقص هذه المحاصيل، وكانوا يحرمون على رعاياهم زراعتها وإلا كان جزاؤهم الموت. وكانت النتيجة المحتومة هي الجاعة التي قضت مع الطاعون على ثلثي أهل الدولة المملوكية في مصر والشام وهكذا عندما تدفقت على مصر القوات التركية الحسنة الغذاء والمسلحة تسليحاً قوياً ، لقيت صعوبة قليلة في التغلب على المدافعين الماليك والاستيلاء على القاهرة في يناير ١٥١٧ · سحقت الآن الأسرة الحاكمة الماوكية ، ودخلت المدن التابعة وهي مكة والمدينة ، بطريقة آلية في الفلك العُمَاني. وحمل الخليفة الألعوبة أسيراً إلى الآستانة التي كانت قد أصبحت الآن الماصمة العثمانية الجديدة ، وانتهت آخر الدعاوى في خلافة عربية .

انتشر الأنراك العثمانيون الآن بسرعة على طول الساحل الأفريق الشمالى . فبعد سقوط القاهرة بعام احتل قرصان تركى هو خير الدين ، الجزائر . منح الباب العالى كاكانت تدعى الحكومة العثمانية ، لقب « باى » خلير الدين ، وبعد أن جاء سليمان العظيم خلفاً لسليم ، زود هذا السفاح من بناة الإمبراطورية ، بجيش من الانكشارية زحف بهم للاستيلاء على مدينة تونس فى عام ١٥٣٤ . وفى عام ١٥٥١ انتزعت جيوش السلطان بقيادة قائد ألبانى ، طرابلس من وفى عام ١٥٥١ الدرب )

فرسان القديس يوحنا أصحاب مالطة ، وخلال السنوات العشرين التالية كمات فأثمة الفتوح العثمانية عندما سقطت الحسا وكانت تشمل السكويت والبحرين، وسقطت المين وعدن ومسقط . وحق لسليمان أن يبعث بخطاب إلى ملك فرنسا استمله بالعبارات التالية « أنا سلطان السلاطين وملك الملوك ... ظل الله على الأرض ، سلطان وسيد البحر الأبيض والبحر الأسود ، وبلاد الروم وأذربيجان وفارس ودمشق وحلب والقاهرة ومكة والمدينة وبيت المندس وبلاد العرب والمين وأراض كثيرة أخرى ... أخضعتها جلالتي لسيني الملتهب وسلاحي المنتصر . أنا السلطان سليمان خان ... إليك فرنسوا ملك أرض فرنسا » .

من الإمبر اطورية العربية القديمة كانت المناطق المستقلة الوحيدة هي مراكش وقارس وقلب الجزيرة العربية الصحراوي. بهذه الإستثناءات، بالإضافة إلى الهين التي أصبحت مأوى للاجئين الشيعيين من العراف والبحرين والتي احتفظت بإمامة مستقلة لها فيما بين عامي ١٦٣٣ و ١٨٧٠، كانت جميع المناطق الناطفة بالعربية من الإمبر اطورية قد أخضعها الآن الأتراك العثمانيون وظلت كذلك حتى القرن التاسع عشر. أما الذي عجز العثمانيون عن الاستيلاء عليه فكان يخضع لاحتلال أجنبي. فبغداد كان يستولى عليها الفرس والشاه إسماعيل والشاه عباس من حين لآخر ويحتلونها على فترات في القرنين السادس عشر والسابع عشر؛ وظلت الولايات الشرقية الواقعة وراء النهر، تحت أقدام المفول إلى أن جاء الغزو الروسي، وأفادت كقواعد للاستيلاء على الهند وإنشاء الإمبراطورية المفولية في دلهي؛ وكان ماوك أرغون وقشتالة المسيحيون قد انتزعوا أسبانيا.

وتخلت القاهرة للآستانة عن كونها مركز الثقل بالإسلام وأصبحت مجرد بلاة إقليمية. ولما اكتشف ڤاسكو داجاما طريق الرأس إلى الهند في عام ١٤٩٨

فقدت مصر والشام والعراق مركزها الاقتصادى وأهميتها كطرق تجارية إلى الشرق. ولإكال قصة الإذلال العربى كانوا يدعون للسلطان والخليفة التركى في خطبة الجمعة في جميع أرجاء الإمبراطورية. إن العنمن الذي حل قبل ذلك بسبعة قرون عندما استخدم الخليفة العباسي للعقصم القوات التركية ، قد شق طريقة إلى قلوب وروح الشعوب العربية. وخلال معظم السنوات الثلاثمائة التالية وقع العالم العربي فيما سوف يدعوه محمد على « سبات العصور ».

كان الأتراك العثمانيون نوعاً غريباً من الإمبرياليين . كانوا في سبيل التمسك بإمبراطوريتهم على استعداد لأن يعملوا أى شيء خلا أن يعيشوا فيها . فإذ فضراوا أن يبقوا كأقلية متسلطة في وطنهم بآسيا الصغرى ، حكوا ممتلكاتهم عن طريق نواب سلطان من الأتراك يدعون الباشوات ، تمكن في ظلهم الموظفون والجند من أبناء هذه البلاد من التطلع إلى أعلى مراكز السلطة والمسئولية بما فيها منصب الوزير الأعظم ، بل ووصاوا إلى هذه المراكز بالفعل . وكانوا يضعون في عاصمة كل إقليم وحدة رمزية من الانكشارية لتكون نواة لقوات الأمن والدفاع فيه . ولكن أغلبية كل جيش إقليمى كانوا يجندون من أبناء الإقليم — البربر ، الأكراد ، اليونانيين ، الشراكسة ، العرب ، الصقالبة ، الألبان ، الطليان ، والأرمن — ممن كانوا يتلقون برامج عنيفة من التدريب والتوعية في المدارس العسكرية التركية المحلية ، ويعتنةون الإسلام حيثا دعت الضرورة .

كلما بعد الإقليم وصعب الوصول إليه، عظم الاستقلال المحلى الذى كان ينعم به الوالى وأتباعه. ومن أمثلة ذلك الجزائر وتونس وليبيا. من الناحية الإسمية كانت هذه ولايات تابعة للباب العالى، واكنها كانت من الناحية العملية ممتلكات مستقلة إلى حد كبير، وكانت تترك تماماً تقريباً لقطبق أساليبها الخاصة بها شريطة أن تدفع الجزية النظامية. ونظراً لأن الأتراك

لم يستشروا غير القليل في هذه الممتلكات أو لم يستشروا شيئاً ، عمدت هذه الولايات بالشمال الأفريقي إلى القرصنة للتحصول على إيراد لبيوت المال فيها ولدفع الجزية السنوية للباب العالى . وبتوسع نطاق النشاط التجارى على طول شواطيء أوربا على البحر المتوسط ، تفتح أمام قرصان ساحل البربر ميدان مجز للنهب والسلب استمر حتى منتصف القرن التاسع عشر . ولقد أصبحت الخسائر التي كانوا يلحقونها بالملاحة الأجنبية من الفداحة بحيث وجدت الدول التجارية أن شراء الأمان اسفنها بدفع المال إلى ولايات القراصنة هذه مقابل الحاية ، هو أرخص من محاولة الاشتبا كات مع القراصنة .

ف أول الأمر عملت السلطات العثمانية الكثير لمساعدة وتشجيع المجتمعات. النلاحية العربية في الإدبراطورية ، وإن كان ذلك بوسائل إقطاعية نوعا . ولكن إذ حذا آل عثمان حذو تلك الأسرات الحاكمة التي كانت تحكم العالم العربي في الأيام الخوالي وأصابها الإنحيلال ، كذلك أصبح رعاياهم موضع الإهال نتيجة سوء الإدارة . حل التدهور بعد نحو مائة عام من فتح الشام ومصر . ويرجع بعض السبب في هذا إلى أن السلاطين الإثني عشر الأولين من نسل عثمان ، وكانوا جميعاً حكاماً قادرين وأذكياء ، خلفهم ما يدعوهم برنارد لويس في كتابه « ظهور تركيا الحديثة » سلسلة من العاجزين والمنحلين الذين لا بصاحون للحكم ، في ظلهم تدهورت كفاءة ونزاهة الحكم في جميع أرجاء الإمبراطورية ، تدهوراً ينطوى على الكوارث . وهذا بدوره كان أرجاء الإمبراطورية ، تدهوراً ينطوى على الكوارث . وهذا بدوره كان راجعاً إلى النظام الغريب الذي انبعه العثمانيون لكي يضمنوا توارث العرش . وحتى نهاية القون السادس عشر ، كانوا يضمنون انتقال العرش من الأب إلى الأسلوب البسيط ولكنه وحشى وهو قتل إخوة كل سلطان يتولى الأمر . وبعد ١٥٠ سنة أوقف قتل الأمراء ، ولكن خلال القرنين السابع

عشر والثامن عشر كان جميع الأقارب من الذكور ؛ باستثناء أبناء السلطان الحاكم ، يسجنون في القصر ، وعلى سبيل الاحتياط من المؤامرات كان يحرم عليهم كل اتصال بالعالم الخارجي . وفي الوقت نفسه وضعت قاعدة جديدة تنص على أنه عندما يموت السلطان ينتقل العرش إلى أكبر أقاربه الأحياء من الذكور سناً وهو ما يعني أن كل حاكم سوف يخلفه ، ينشأ في الأسر ومن ثم في جهل مفروض عليه بالعالم الخارجي ومشكلات الإمبراطورية .

سبب آخر يكمن وراء إنحلال الإمبراطورية هو فقدان الحافز بعد أن توقف توسعها في نهاية القرن السادس عشر عند ما وجد العثمانيون أنفسهم تواجههم في كل ناحية حواجز لا يمكن اجتيازها . فمن ناحية الشهال كانت الروسيا التي خرجت حديثاً من فتح بلاد خانات الجيش الذهبي ، تسد الطريق إلى مزيد من الزحف وراء القرم والقسوقاز . وفي الشرق طرد البرتغاليون البحرية العثمانية من الحيط الهندى . وفي الجنوب كانت الصحراء الأفريقية تتحدى الغزو ؛ وفي الغرب كانت جيوش آل هبسبرج قد هزمت كل محاولة للاستيلاء على فينا . وإذ فقدت الإمبراطورية القوة الدافعة على التوسع ، بدا أنها فقدت الإحساس بالغرض . ونعود فنقتبس ما يقول برنازد لويس في المرابعة والاجتماعية والدينية ، وكان لإغلاق الحسد فعلا أمام المزيد من التوسع والاستعار ، تأثير عيق عليهم . كانت النظم العثمانية في التنظيم العسكرى والإدارة المدنية والضرائب وملكية الأرض، كلها مشدودة إلى حاجات مجتمع يتوسع عن طربق الفتح والاستعار في أراضي الكفار . لم تعد تتمشي مع يتوسع عن طربق الفتح والاستعار في أراضي الكفار . لم تعد تتمشي مع يتوسع عن طربق الفتح والاستعار في أراضي الكفار . لم تعد تتمشي مع يتوسع عن طربق الفتح والاستعار في أراضي الكفار . لم تعد تتمشي مع يتوسع عن طربق الفتح والاستعار في أراضي الكفار . لم تعد تتمشي مع يتوسع عن طربق الفتح والاستعار في أراضي الكفار . لم تعد تتمشي مع يتوسع عن طربق الفتح والاستعار في أراضي الكفار . لم تعد تتمشي مع يتوسع عن طربق الفتح والاستعار في أراضي الكفار . لم تعد تتمشي مع

أصبحت النزعة المحافظة هي النغمة السائدة كلما سمت الإدارة العثمانية إلى وقف ساعة التقدم الإنساني وإلى تحدى القوى الدينامية التي تتجمع داخل

حدود الإمبراطورية وخارجها . ولـكن العـالم لم يكن ليقف ساكناً مع الإمبراطورية العثمانية ، وبحلول القرن الثامن عشر كانت الضغوط من جانب العظاوات الأوربية قد أحبطت بنجاح جهود الإمبراطورية في المحافظة على كيان منفلق على نفسه ومعزول عن بقية العالم . لم تـكن سلامة أراضي ممتلـكات السلطان هي وحدها المهرضة للتهديد حينداك : كان كل أسلوب الحياة في إمبراطورية كانت ما تزال تعتبر شرائع سليم العنف وسليان العظيم بحسيداً لـكل حكمة ، هذا الأسلوب بدأ يتخلف إلى الوراء في عالم تنافسي استمد إلهامه حديثاً من الأساليب العلمية الثورية . وكا عبر عن الأمر السير ه. ا . ر . جب وهارولد بوون في مؤلفهما المجتمع الإسلامي والغرب « بعد مثل هذا العدد الـكثير من القرون من الجمود ، أصبحت عمليات الزراعة مثل هذا العدد الـكثير من القرون من الجمود ، أصبحت عمليات الزراعة والصناعة والتبادل والعلم لا تزيد على كونها عمليات آلية إلا قليلا ، وأسفرت عن نوع من الضمور جعل المشتغلين بها غير قادرين على تغيير أساليبهم أو نظرتهم ، إلى أدنى حد » .

يضاف إلى متاعب السلطات العثمانية أنه كان يواجهها تخفيض خطير للعملة ، مرده إلى كشف مناجم الذهب والفضة بالعالم الجديد ، وفي الوقت نفسه اضطرها تقدم علوم الحرب إلى التوسع في الإنفاق على إعادة تجهيز جيوشها وتحديثها . فللدفاع عن الحدود ضد الدول الأوربية الناهضة ، كانت هناك حاجة إلى المزيد من المدافع والبنادق وكلها زاد ما تقكلفه من العملة العثمانية التي انخفضت قيمتها . وهذا بدوره جاء معه بتضخم جامح .

كان حتماً أن تعانى الجالات الأخرى من الإدارة ، وبالأخص الزراعة . فلم يقتصر الأمر على عدم توافر المال لرفع التكنولوجيا الزراعية من مستواها البدائي ، لم الأسوأ من هذا أن خلق جيش محترف كبير كان يعنى الاختفاء الفعلى لتلك الفرقة من الفرسان الإقطاعيين ، وهم السباهية ، الذين كوفئوا

على خدماتهم للسلطان بمنحهم الإفطاعيات، وهم الذين كان يتكون منهم أساس النظام الزراعى العثمانى. فى مكان هؤلاء الفلاحين الأعيان نشأ نظام من الملاك الذين لا يقيمون فى أراضيهم ومن المضاربين مما أعقبه على الفور إنصراف عن الأرض، وما إن انتصف القرن السابع عشر حتى كانت المناطق الربفية التى كانت تنعم بالرخاء من قبل، قد أصبحت مهجورة وخالية من أهلها. هجرت القرى، وتعرت السهول الخصيبة وتحولت إلى صحارى ؛ أهلها. هجرت القرى، وتعرت السهول الخصيبة وتحولت إلى صحارى ؛ وبعد أن بدأ الاحتلال العثماني بما ثتى عام كان سكان الشام كلها قد المشوا فأصبحوا لا يزيدون عن المليون إلا قليلا، وانخفض عدد سكان فلسطين إلى فأصبحوا لا يزيدون عن المليون إلا قليلا، وانخفض عدد سكان فلسطين إلى

ولكن مهما كانت التضعيات الى فرضها العمانيون على رعاياهم ، فلم يتمكنوا من الإبقاء على تماسك إمبراطوريتهم . فبنهاية القرن السابع عشر كانوا يتراجعون فى أوربا . فقد تشجعت القوى الغربية من إخفاق هجومهم الضخم الثانى على ڤينا فى عام ١٦٨٣ . وفى أمل التقاط بعض ما قد يكون الأتراك قد خلفوه وراءهم فى البلقان، بدأت بريطانيا وفرنسا والنمسا والروسيا تتحرك فى زحف موحدضد جيوش السلطان، وماأن حل عام ١٧٥٠ حتى كانت هنفاريا وترنسلفانيا وأجزاء من ولايات روسيا على البحر الأسود قد تطهرت من المحتلين العمانيين . عند هذه النقطة حل العطب فى ممتلكاتهم العربية . ليس مما يبعث على الدهشة أن جاء التحدى الكبير من مصر . هنا ، وكا كان الشأن فى الأجزاء الأخرى من إمبراطوريتهم ، ترك الباب العالى حكم الولاية يؤدى عمله فى ظل باشا عمانى . هكذا استعر الماليك فى مصر والشام باعتبارهم نبعاً للاستانة . ولكن الباشوات الذين كان الباب العالى يبعث والعادات المحلية ومن ثم أثبتوا أنهم أقل فعالية وأضعف أثراً . فخلال والعادات المحلية ومن ثم أثبتوا أنهم أقل فعالية وأضعف أثراً . فخلال

٢٨٠ سنة من الحكم العثمانى المباشر جاء إلى مصر وخرج منها مائة من الولاة الأتراك المختلفين . بل وشهدت الشام تغييرات أكثر من هذه ، إذ كان الباشوات يتغيرون بمعدل واحد كل ستة عشر شهراً .

وفضلا عن هذا فنى ظلى الحكم العثماني زاد تدهور حالة الأهلين وخاصة فى مصر، فتد قضى الطاعون وللجاعة مرتين فى القرن السابع عشر على أكثر من ربع مايون نسمة، وبعد ذلك بمائة عام كان قد حدث القضاء على أكثر من المليونين. هذا المزيج من إهمال الحكام وتعاسة المحكومين، كان يحتوى حتماً على المادة التي تصنع منها الثورات. وجاء الإنفجار في عام ١٧٦٩ عندما طرد على بك قائد الجيش الماوكي، الباشا العثماني وأعلن استقلال مصر.

كان على بك مملوكاً شركسياً وابناً لقس نصراني . وعندما كان صبياً اختطفه قطاع الطرق وباعوه رقيقاً في مصر حيث ترقى إلى أرفع المراكز في المنطان . في ذلك الوقت كانت الإمبراطورية العثمانية في قتال مع الروسيا بشأن تماك القرم والمستعمر ات التركية الأخرى على طول ساحل البحر الأسود . وحتى بتمكن الباب العالى من مواصلة الحرب أمر علياً بإعداد جيش والتوجه على عجل إلى مسرح العمليات . رأى المملوك الداهية فرصته ، وعندما جند جيشه وجهه ضد سادته العثمانيين ، فتغلب على الحامية الأنكشارية وأمر الباشا القائم بالحكم ، بالعودة إلى الآستانة . وخرج زوج ابنته محمداً بو الذهب للاستيلاء على مكة باسم على الذى نادى بنفسه عندئذ «سلطان مصر البحرين وخاقان البحرين» وأخذ دمشق بقوة قوامها ثملاتون ألف رجل . ولكن انتصار على كان قصير وأخذ دمشق بقوة قوامها ثملاتون ألف رجل . ولكن انتصار على كان قصير الأمد ، لأن زوج ابنته الغدار إيحاز الآن إلى الأتراك مع كل جيشه المملوكي بالغمل . وإذ وجه على بك بأغلبية قواته وكذلك بالعداء المقيم من جانب

الباب العالى ، لم يجد أمامه من يديل سوى الفرار إلى فلسطين حيث انضم إلى قوات زعيم ثائر آخر هو الزعيم البدوى الشيخ زاهر العمر .

كان زاهر قد استغل نفس ضعف الحسكم العثماني في الشام الذي حفز علياً على الثورة في مصر ، فأنشأ حوالي منتصف القرن الثامن عشر مشيخة مستقلة صغيرة تضم عكا وطبرية . وبعدأن عقد حلفه مع على أضاف صيدا إلى أملاكه بمساعدة السفن الحربية الروسية المشتبكة في إزعاج الشاطيء التركى . ولكن جرأته لم تفد إلا في أن تثير ضده الأمراء الشها بيين في لبنان. وسرعان ماوجد زاهر وعلى أنفسهما وقد هاجمهما تحالف يفوق قو الهما بشكل ساحق ، يتكون من القوات العثمانية والمملوكية واللبنانية . قتل على في عام ١٧٧٣ ، وبعد ذلك بعامين لقي زاهر حقفه أيضاً .

وخلال فترة قصيرة بعد ذلك وقع وشاح زاهر على شخص من أبناء البوسنة اعتنق الإسلام، هو أحمد الجزار الذى سبق أن ساعد زاهر فى الاستيلاء على صيدا وبعد ذلك صمد فى عكا ضد الأتراك ثم ضد الفرنسيين عند ماظهر نابليون على المسرح فى عام ١٧٩٨. كان الجزار أوفر حظاً من زاهر، نظراً لأن الأتراك الذين أنهكهم كل هذا الصراع الإستمارى بلعوا كبرياءهم فى النهاية واعترفوا به والياً على الشام ولبنان كى يشتروا بهذا الثمن هدنة قلقة . وفى مصر أيضاً بدا الباب العالى الأن حريصاً على تجنب أية إثارة جديدة . لم يعين أحد مؤقتا مكان الباشا الذى سبق أن أخرجه على بك ، وعين الثائر السابق محمد مؤقتا مكان الباشا الذى سبق أن أخرجه على بك ، وعين الثائر السابق محمد أبو الذهب شيخاً للبلد وله سلطات الوالى — وكان هذا هو المنصب التقليدي أمر السلطان أعيد فى الوقت المناسب فى مصر ، إلا أن الحكم التركى كان قد اهر السلطان أعيد فى الوقت المناسب فى مصر ، إلا أن الحكم التركى كان قد اهر السلطان أعيد فى الوقت المناسب فى مصر ، إلا أن الحكم التركى كان قد اهر السلطان أعيد فى الوقت المناسب فى مصر ، إلا أن الحكم التركى كان قد اهر السلطان أعيد فى الوقت المناسب فى مصر ، إلا أن الحكم التركى كان قد المبر آخر يتحدى مشيئة السلطان .

## مصر تستيقظ من جديد

في يوليه من عام ١٧٩٨ نول نابليون بو نابرت في الاسكندرية وبهذا غير كل وجه الشرق الأوسط . الحقيقة أن كل شيء حدث في العالم العربي في هذين القرنين الأخيرين ، يمكن تقبعه ر إرجاعه إلى هذا الحدث الشبيه بالطوفان . وقيام محمد على ، و تدفق التعليم والثقافة والمثل العربية وهو ما غرس بدوره بذور الفكر والعمل القومي العربي الحديث فضلا عن اهتام بريطانيا وفرنسا بالشرق الأوسط والتنافس بينهما كل هذه الأحداث يمكن عزوها مباشرة إلى هذا الغزو الأوربي المكبير الثاني ، بمثل ما كان في الغزوات التي شنها الصليبيون واستيلاء الفرنجة على بيت المقدس الحافز المباشر على قيام صلاح الدين وبيبرس ونهوض الإسلام المناضل من جديد في نهاية العصر الوسيط . وأهم من هذه جميعاً أن الغزو الذي قام به نابليون أخرج مصر من دائرة النسيان التي عاشت فيها باعتبارها مجرد ولاية تابعة وأعادها إلى الجبهة الأمامية للسياسة الدولية . و برغم أنه كان لابد من انقضاء ١٥٠ سنة أخرى قبل أن تسترد مصر في النهاية استقلالها ، فإنها عادت من الآن فصاعداً إلى أهميتها السابقة كفيصل العالم العربي والمعبر البرى الرئيسي بين الغرب والشرق .

بالطبع لم يكن جنود نابليون أول غربيين أو حتى فرنسيين وطأت أقدامهم أرض الشرق الأوسط منذ أن خرج منه آخر الصليبيين. ففي القرن السادس عشر أنشأ التجار الأوربيون مستعمرات تجارية في سوريا ولبنان ومنحهم السلطات العثمانية امتيازات تقضى بإعفاء رعاياهذه المستعمرات من الضرائب التركية والقضاء التركي ومنحوا الحق في أن يحاكموا أمام محاكمهم التنصلية

عن أية مخالفات يرتكبونها . كان البنادقة أول القادمين ثم أعقبهم الفرنسيون والبريطانيون . وسارع الفرنسيون إلى اقتناص فرص إشباع الطلب الغربى على مواد الترف الشرقية وهو الطلب الذى كان عصر الحروب الصليبية قد نشطه ، وسرعان ما قامت المصانع الفرنسية تعمل فى جميع أرجاء الشام . وبمرور الوقت أيضاً ، أخذ الفرنسيون على عاتقهم دور القوة التى تحمى السكان الكاثوليك من أوربيين وعرب . ومن هذه البدايات فإن المبشرين والمعلمين من فرنسا ومن البلاد الأوربية الأخرى ، ولم يقدروا على مقاومة الحافز على نشر إنجيلهم ، جاءوا فى أعقاب التجار وأقاموا الكنائس والمدارس لتنمية عملهم .

كانت السلطات العثمانية تتسامح مع هذه الغزوات التي قام بها المكفار باعتبارها أمراً محتوماً يصاحب الجالية الأوربية المشتغلة بالتبجارة ، بل ولقيت التشجيع من جانب حكام محليين معينين ، بفضل ما بتصف به أفرادها من المزايا ومن هؤلاء الحكام كان أمير لبناني صغير الثأن اسمه فخر الدين يحكم فيما بين عامي ١٥٩٠ و ١٦٣٥ باعتباره عاملا من عمال السلطان وينعم بما يشبه الاستقلال الذاتي ، على مملكة تمتد من طرابلس إلى طبرية ، هذا الأمير خرج عن طريقه ليشجع هذه المؤثرات الأوربية والمسيحية . ولقد استقدم هو شخصياً معماريين ومهندسين وزراعيين من الإيطاليين ، كان قد أعجب بعملهم ومهارتهم في الصناعة عند ما كان في فلورنا التي نفي إليها بصفة مؤقتة في أثر خلاف مع الباب العالى في بداية عهده . وهكذا ، بينما السهول الخصيبة في الشام ودلتا النيل تتا كل وتتحول إلى صحراء ، كان فخر الدين يعمل على أن يتعلم رعاياه اللبنانيون الأساليب الحديثة في الزراعة وعلى تحويل وادى البقاع وغيره من الأقاليم بمملكته ، إلى بساتين ومخازن للغلال .

وفى المجال الديني أيضاً تمتع أهل مملسكة هذا الأمير المستنير بحرية جديدة

وإنجاز جديد. فعاش الدروز والنصارى فى سلام وانسجام جنياً إلى جنب. وبرغم أن مناشط فخر الدين أثارت شكوك سادته العثمانيين، استطاع تهدئتها مؤقتاً بأن أعلن ولاءه الشخصى الذى لا يموت لمذهب أهل السنة والجماعة . ولسكن محاولة لبس هذا القناع أمام الباب العالى بينما يمارس العقيدة الدرزية أمام رعاياه ويشجع رجال الإرساليات المسيحية فى داخل ممتلكاته ، حطمته فى النهاية ؟ فبعث الأتراك بجيش ضده ، وبرغم أنه حاول الفرار إلى الجبال فإسه طاردوه وأسروه ، وساقوه مكبلا بالأغلال إلى الآستانة وقطعت رأسه فى النهاية .

ليس مما يبعث على الدهشة أن يثير وصول الجيوش الفرنسية إلى الأسكندرية في عام ١٧٩٨ بعد قرنين من عمليات التوغل الأجنبي في الأراضي العثمانية ، أشد رد فعل من جانب الباب العالى. كان نابليون يتوقع مثل هذا الرد، وفي محاولة لذر الرماد في أعين الأتراك أعلن عند نزوله أنه جاء لتأديب الماليك الذين لم يكونوا مسلمين صالحين ، واستعادة سلطة السلطان التي أضرت بها مورة على بك . ولكن الأتراك كان يعلمون جيداً أن الغرض الحقيقي الذي يتوخاه نابليون هو إقامة قاعدة فرنسية تمكنه من أن يقطع اتصالات بريطانيا مع الهند والشرق . وكانوا يعلمون أيضاً أنه لونجح فإن مصر وربما الأراضي مع الهند والشرق . وكانوا يعلمون أيضاً أنه لونجح فإن مصر وربما الأراضي العثمانية الأخرى سوف تحتلها القوات الفرنسية إلى ما شاء الله . كان التجار الفرنسيون موضع الترحيب ، وكان المعلمون والمبشرون الفرنسيون يعاملون بروحمن القراصح ؛ ولكن لن تعامل القوات الفرنسية بهذه الروح أبداً ا

ومن ثم فبعد أن أظهر نابليون نواياه الحقيقية بأن سحق جيش السلطان فى موقعة الأهرامات ثم طارد فلوله على امتداد النيل حتى النوبة ، راح الباب العالى يجند الجيوش من جميع أجزاء الإمبراطورية كى يطرد الغزاة الفرنسيين. دعا السلطان جميع المؤمنين الصادقين إلى حمل السلاح ضد الفرنسيين ، أولئك الكفار الأجلاف كى يخلصوا هذه الديار المباركة من الأيدى اللعينة . وأمر باشواته أن يواصلوا النهار بالليل قى جهورهم من أجل الانتقام . ولما وصل الأسطول البريطاني فى الوقت المناسب ، أغدق الهدايا على الأميرال نلسون ومن بينها عباءة من الفرو وفرعاً مصنوعاً من الماس من عمامته وعلبة مرصعة بالماس. وفى الحال رد نلسون على كرم السلطان بأن هزم البحرية الفرنسية عند خليج أبي قير . وبعد ذلك بثلاث سنوات أى فى سنة ١٨٠١ ، تابعت وحدات من الجيش البريطاني النصر الذي حققه نلسون فدحرت الجيش الفرنسي فى موقعة الأسكندرية. أحبطت أطماع نابليون فى الشرق ولما انسحبت قواته من مصر عاد السلطان العنماني يتنفس الصعداء من جديد .

ولكن بمجرد إزاحة الغزاة الفرنسيين بدأ يتشكل تهديد جديد للسيادة العثمانية في مصر . من بين قوات الاحتياطي الكثيرة التي جندت من أجل الحرب ضد نابليون من الممتلكات التركية في جنوب شرق أوربا ، كان ضابط شاب في قوات السلطان الألبانية يدعي محمد على وكان قد ولد في قوله القريبة من سالونيك في عام ١٧٦٩ . كان إبناً لتاجر دخان في بلد كان أهله من الفتر بحيث يعجزون عن شراء الغليون والطباق ، ولذا كان يتجول فيبيعهم النفحات مقابل مبلغ زهيد . بدأ محمد على حياته جابياً للضرائب في خدمة الوالى الحلى . و برغم أنه كان أمياً ، فسرعان ما أبدى في الأساليب التي اتبعها لإجبار المتهربين من الضرائب على أدائها ، دهاء وقسوة لن يفقدها أبداً . ولما كانت أساليبه تتضمن استثجار البلطجية لضرب المعاندين من دافعي الضرائب إلى أن يدفعوها ، فإنه حقق نجاحاً بالغاً في عمله وسرعان مااسترعي نظر الوالى التركي المحلي الذي زوجه ابنته وعينه في اليليشيا المحلية . وهكذا ، عندما وصل نداء السلطان ، وجد — محمد على — نفسه في الطريق إلى مصر يشغل المركز الثاني في كتيبة من الجنود غير النظاميين العثمانيين .

كانت الرحلة بالبحر عنيفة للغاية ، وعندما اقتربوا من الشاطىء المصرى غرقت السفينة التى فيها محمد على ورفاقه فالتقطهم من البحر بحارة سفينة حربية بريطانية . كان ما لاقاه الضابط الذى يتولى قيادة السكتيبة كافياً فعاد إلى بلده على الفور . لم يبطىء محمد على فى استغلال هذه الترقية التى جادت بها الصدفة ؛ و رغم أنه لم يلعب ، على ما يظهو ، دوراً نشيطاً جداً فى العمليات ضد الفرنسيين ، إلا أنه يشق طريقه إلى القمة بسرعة فائقة . فنى ظرف عامين من وصوله فى عام ١٧٩٩ رقى إلى رتبة كولونيل فى أركان حرب الباشا التركى ، و إلى المركز الثانى فى قيادة القوات الألبانية التى تشكون منها أنهبية التركية فى مصر .

هذه النظرة البعيدة إلى الحكم والحامية في مصر سرعان ما فتحت أءين محمد على على امكانيات ازاحة النير العثماني ، مستخدماً من الألبان رأس حرية في الثورة ، ومن المماليك سنداً . وبرغم أنه على خلاف الماليك ، لم يكن يشعر بأى سخط قومي على الأتراك ، الا أنه كان على درجة عالية من الطموح وتخيل أنه الشخص الذي سوف يبنى امبراطورية جديدة . وهكذا سرعان ما انغمر في التآمر ضد سادته الأنراك ولعب دوراً قيادياً في المؤامرة التي أدت في عام ١٨٠٣ الى تمرد الحامية الألبانية بحجة عدم دفع المتأخرات من الرواتب شهورا عدة .

كان النجاح الكامل حليف التمود الذى تزعمه طاهر بك وهو قاطع طريق سابق و تولى قيادة القوات الالبانية. وترتب على انضام المماليك أن استولى الالبان على القلمة ، مقر الحكومة ، وألجأوا الباشا الى الهرب . من حسن حظ محمد على أن قتل طاهر بعد قليل فأصبحت له قيادة الألبان ومن ثم قيادة القاهرة . من الآن فصاعداً راح يلعب دوره بدهاء بالغ ونفاق لا يعرف الرأفة ، فيضرب الاتراك والمماليك بعضهم ببعض ، وينتهز كل فرصة لتقوية

مركره. وبعد أن قتل المتمردون الألبان أول شخص بعث به الباب العالى مكان الوالى المطرود، وبعد وصوله بقليل قرر محمد على الآن أن من السياسة مجاراة الأتراك مؤقتاً. فانقلب على المماليك وأعلن تأييده للباشا الجديد خورشيد الذى وصل في مارس ١٧٠٤. ولكن تحت هذا القناع من التعاون كان يعمل بلا انقطاع على اجتذاب أهل القاهرة ورجال الدين فيها مستغلاكل مظاهة ضد الحكم العثماني .

وإذ زاد التوتر في القاهرة بدأ خورشيد برتاب فيما يدعيه محمد على من الولاء، ولسكى يتخلص منه دون أن يثير صداماً سافراً عينه والياً على حدة في الحجاز . قابل محمد على هذه الحركة بأن أمر جنوده الألبال بالقبض على خورشيد، ببنما خرج أهل القاهرة من جانبهم إلى الشوارع يصيحون مطالبين بعينه والياً . ولكنها ، بما اشتهر به من دهاء ، قاوم مطالبهم وانتظر أن يتخذ الباب العالى الخطوة التالية . ولما كان السلطان غير متأكد من صلابة الأرض التي يتمف عليها وخوفاً من أن يتحدى الألبان الذين لهم الآل اليد العليا ، أرسل مبعو ثا خاصاً للتحقيق وتقديم التوصيات بشأن حل المشكلة . وبالفعل رفع المبعوث تقريراً قال فيه إن أقوى قوة في البلدهي محمد على بغير مشك ، فوراءه الحامية الألبانية وأهل مصر . وفي يونية ١٨٠٥ إنحني الباب العالى أمام المحتوم وخلع عليه رسميا « باشوية » مصر .

حقق محمد على أول أطماعه فراحت شهيته للسلطة تنعو بقوة ، وسرعان ماساورته أحلام أكبر . من النقاط التي تحتمل الجدل أن نسأل هل كان فى وسعه أن ينتصر فى النهاية على الباب العالى وينصب نفسه سلطاناً لو لم يقف أحد فى طريقه : من المحقق أنه كان على وشك النجاح فى مشروعه عندما تدخل وزير بريطانيا بالمرستون لمنعه ، ذلك أن الحكومة البريطانية التي تحملت المشاق كى تعيد سلطة السلطان عندماكاد نابليون أن يقضى عليها ،

لم تكن المسمح بأن يفسد محمد على ما صنعته يداها . لم يكن الأتراك من أهل السكال فى نظرها ، ولم تذرف الدمع على الخسائر التى لحقت بالإمبراطورية العثمانية فى أوربا ؛ ولسكن فيما يتملق بالشرق الأوسط كان السلطان ضماناً لأمن الطريق البرى إلى الهند أفضل من محدث النعمة الطموح هذا . وهكذا ، فمنذ أن بدأت ولاية محمد على كان موضع الريبة فى لندن بمثل ماكان فى الآستانة ، ولم تسكن بريطانيا أقل ميلا فقط من السلطان نفسه إلى احتمال تحديه للأخير ، ولسكن كان أيضاً فى موقف أقوى بكثير للحد من أطماعه الإمبريالية .

جاء أول تحرك بريطانى ضد باشا مصر الجديد فى مارس ١٨٠٧ ، أى بعد أقل من سنةين من توليه السلطة . فبزلت قوة بريطانية فى مصر بنية الانضمام إلى الماليك وإخراج محمد على . ولكن حبطت الخطة . لم تأخذ لندن فى حسابها أنه بينها كان الماليك راغبين فى أن يروا نهاية للباشا الذى انقلب عليهم ، فإنهم كانوا أضعف من أن يشكلوا «طابوراً خامساً » له فعالية . ان تلك الأسرة الحاكمة من الرقيق ، كانت الآن مغلوبة على أمرها . فبعد أن انهزم الماليك وانهارت روحهم المعنوية فى موقعة الأهرام ، وتفرقوا فبعد أن انهزم الماليك وانهارت روحهم المعنوية فى موقعة الأهرام ، وتفرقوا بعودوا وحسدة مقاتلة لها فعاليتها . وعلى ذلك لم يلق جنود الباشا الألبان صعوبة فى عزل وهزيمة القوة البريطانية الصغيرة لما نزلت على شواطى معوبة فى عزل وهزيمة القوة البريطانية الصغيرة لما نزلت على شواطى قال كناسكندرية . ثم ، وعلى تحو ما فعل الجيش المغولى المهزوم والتابع لغازان خان قبل ذلك بخمسائة عام ، أجبر الأسرى من البريطانيين على السير نحو القاهرة حاماين عدة رؤوس لرفاقهم الذين قتلوا ، وبيعوا فى سوق النخاسة بالمزاد العلنى إلا إذا افتداه قادتهم .

وأخيراً صمم محمد على الآن على تحطيم ما تبقى من الماليك . فبرغم

تفرقهم وفقدانهم روحهم المعنوية ظهر أن وجودهم نفسه يشكل دعوة إلى القدخل والغزو الأجنبي وبذلك فهم خطر محتمل . غير أن الماليك حاولوا أن يوجهوا الضربة الأولى فدبروا مؤامرة لاغتيال الباشا في الاحتفال السنوى بوفاء النيل . ولسكن المؤامرة اكتشفت ، و دبر كمين وقع فيسه أولئك السفاكين باعتبار ما سيكون ، ومزقوا إرباً وهم في طريقهم إلى الاحتفال ، وتحرك الباشا الآن لتدبير المذبحة . وتشبها بملك من ملوك عالم الجريمة دبر باعصاب هادئة إبادة فرقة الضباط الماليك. فتظاهر أولا بأنه أسبغ عليهم شرف أن يكونوا طليعة جيش سوف يبعث به لصد هجوم على الحجاز من جانب شيعة متعصبة من نجد ، ثم دعا ضباطهم إلى استعراض يقام في القلعة تكريماً لهم قبل رحيلهم . في هذا الجو من المؤامرات والمؤامرات المضادة ، يبدو أنه يصعب أن نصدق أن الماليك ساروا نحو هذا الفخ الشيطاني دون أن تساورهم وعلى أي حال توجهوا إلى القلعة ، وعندما تخطي عتبتها البكوات والضباط وعلى أي حال توجهوا إلى القلعة ، وعندما تخطي عتبتها البكوات والضباط الماليك أغلقت الأبواب ونصب الفنغ .

راح محمد على ياهب دوره الغادر حتى النهاية فاستقبل القادة الماليك في حجراته ذات الطقس البارد والفسيحة والتي سادها الظلام نوعاً. كان مظهره مظهر حاكم مستبد يحسب كل خطوة ويتمعن كل ما سيحدث ، وقد جلس القرفصاء على الديوان وعيناه الباردتان لا تبتسمان وكانت عمامته فوق جبينه المجمد موضوعة بزاوية فاجرة نوعاً ، فرحب بضحاياه وقدم لهم الشربات . طبقا للعرف العربي كان ينبغي أن تحمل هده الإيماءة معها حماية المضيف لفسيوفه . ولكن لم يكن محمد على عربياً وكان ينظر إلى معظم التقاليد العربية بازدراء . ولدى إشارة معلومة إنقض حرسه الألبان على الضيوف وذبحوهم . بينما انطلقت المدافع في شراسة من أبراج الحصن الكبير لتقتل الماليك بينما انطلقت المدافع في شراسة من أبراج الحصن الكبير لتقتل الماليك

المحصورين فى الخارج . من ٤٧٠ شخصاً لم ينج من المدنجة غير ضابط واحد همز حصانه حتى اعتلى سور القلعة وجعله يقفز إلى الأرض من الناحية الأخرى. قتل الحصان ولسكن الراكب هرب وإن كان قد أصيب من أثر السقوط ، واختبأ عند أصدقاء له .

لم يقنع محمد على بهذه المذبحة فأرسل قواته تطارد من تبقى من الأجناد المماليك وتقضى عليهم . وأسلمت القاهرة لأعمال النهب والسلب طيلة ستة أيام ، بينا تمتع الجنود الآن بالحرية الكاملة لقتل أى مملوك يجدونه وسلب ما يملك . وأرسل ابراهيم أكبر أبناء الباشا ، للقضاء على الماليك الذين كانوا قذ فروا إلى الوجه القبلي أمام الغزاة الفرنسيين . نجحت مجموعات صغيرة في المروب إلى السودان ولكن ما انتهى عام ١٨١١ حتى كانت تلك القلة الحاكمة المتكبرة التي أخرجت الصليبيين في النهاية ، وردت الموجات المغولية وحكمت مصر والشام طيلة ما يزيد على مائتين وخمسين عاماً من الاستقلال ، قد محيت بصورة فعالة في أدق مذبحة تخطيطاً وتنفيذاً منذ قضى العباسيون على بني أمية .

تعول محمد على الآن إلى الحرب فى المجاز حيث كان الوهابيون وهم فرقة جديدة متشددة وبالغة العنف من المسلمين السنيين ، قد استولوا على مكة والمدينة وحققوا استقلالهم عن الباب العالى . كان الوهابيون وهم سلف العرب السعوديين اليوم ، من أهل نجد واكتسبوا اسمهم من الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكان داعية متشدداً إلى احياء الإسلام فى القرن الثامن عشر ، ويعتبر الأتراك زنادقة بسبب خرقهم المستمو لتعاليم القرآن ، مثل شرب الخر والميسر والزنا والوثنية . وكخطوة أولى نحو تخليص العالم الإسلامي من هذه المؤثرات الدنسة ، كان عبد الوهاب يصر على أن مدن الإسلام المقدسة ، ويذ ودفن ، يجب أن تتطهر من الزنادقة . وبينا كان الناس

الرعج الباب العالى تماماً بسبب غارات الغزو هذه على الأرض العثمانية فطلب إلى محمد على أن يبعث بجيش الى الحجاز لطرد الوهابيين. تلقف الباشا الدعوة التي رأى فيها فرصة ذهبية لمد ممتلكاته. ولكنه اقترب كثيراً جداً من إفساد الفرص التي أتبيحت له ، إذ بدث بابنه الأصغر طوسون على رأس الحلة، إذ كان ابراهيم مشغولا بمطاردة الماليك في الوجه القبلي. لم يكن طوسون وهو الأثير عند أبيه على ما يزعمون ، قد بلغ السابعة عشرة منالعمر بعد ، وكان هو وأركان حربه غير مستعدين تماماً للمقاومة العنيفة التي قو بلوا بها من الوهابيين . وبرغم تجاح جنود طوسون في الاستيلاء على قاعدة في ينبع على البحر الأحمر ، لم يلاقوا سوى الهزيمة كما حاولوا التوغل في الداخل ، وراح المصريون التمساء وقد حصدهم عدو متعصب في قاعدتهم ، يتساقطون إ كالذباب بفضل الوباء ونيران الوهابيين . ظلوا عامين يتحملون هذا الشقاء إلى . أن حضر محمد على بشخصه في عام ١٨١٣ ومعه التعزيزات . وطبقا الم رواه : شهود العيان فإن زيارة الباشا رفعت أوراً الروح المعنوية لجنوده المصريين للقبال . وإذِ أبادٍ إبراهيم الماليك ، تولى الآنالقيادة مكان طوسون ، وبالتدريج أصيح . للمصريين البيد العليا ، وساعدهم على ذلك ما نشأ بين الزعمام الوهابهيين من المشاحنات وضروب الغيرة . استردت مكة والمدينة في الوقت المثانسب ، وفي "

عام ١٨١٨ تقدم ابراهيم ليغزو نجداً ويحطم الدرعية عاصمة الوهابيين . لقد انتصر الباشا ، ولكنه لم يحقق هذا إلا بعد سبع سنوات من القتال وبشكلفة بلغت أربعة أخماس القوات التي استخدمها ، بما فيها ابنه طوسون الذي توفى بالطاعون قبل النصر النهائي .

لم يحد محمد على يتوقف لحظة حتى شن مفامرته التالية وهى غزو النوبة وكردفان فى السودان حيث كانت حكايات بعض الرحالة قد أقنعته وخطأ على ما اتضع فما بعد — بأنه سوف يعثر على الذهب.

وفى عام ١٨١٩ أبحر بطريق النيل ابن ثان له وهو إسماعيل على رأس حلة ولكن قدر للباشا أن يعانى خسارة شخصية مرة ثانية ، حيث أشعلت النار فى معسكر إسماعيل فمات حرقاً . وعندئذ ، فى عملية رهيبة من الثأر ، انطلق جنود الباشا بغير ضابط وقتلوا عدداً يقرب من عشرين ألف توبى ، كدية مقابل مقتل قائدهم . خضع شمال السودان الآن وأصبح جروءاً من إمبراطورية محمد على الآخذة فى النمو ؛ ولكن المذبحة التى ارتكبت باسمه (١٦) خلفت فى قلب كل سودانى جذوة نار من الكراهية لحكام القاهرة ، سوف خلفت فى قلب كل سودانى جذوة نار من الكراهية لحكام القاهرة ، سوف يحولهما إلى جعيم بعد ذلك بخمسين عاماً ، رجل دين مسلم ومتعصب آخر هو المهدى .

وإذ عاد الجيش المصرى من فتوحاته الدموية في النوبة ، كانت تتفتت أمام محمد على فرصة أخرى لتوسيع نطاق ممتلكاته . كانت المتاعب قد نشبت في كريت حيث حاول رعايا السلطان اليونانيون أن يتخلصوا من الحكم التركى . في أول الأمر لم يكن محمد على لا يشعر بالعطف على قضية الثوار وسمح لمنم بتجنيد الأنصار من صفوف الجالية اليونانية في الاسكندرية . . ولكن مرعان ما تغير هذا الموقف عندما عرض عليه السلطان الجزيرة في عام ١٨٢٢ مرعان ما تغير هذا الموقف عندما عرض عليه السلطان الجزيرة في عام ١٨٢٢ المدين بالمين بالمنان المدين بالمدين بالمدين بالمدين بالمدين بالمدين المدين بالمدين المدين بالمدين المدين بالمدين المدين بالمدين . — المدين . — المدين المدين بالمدين بالمدين . — المدين .

إذا أخمدتالثورة اليونانية. قبل محمد على العرض راضياً. وبعد عامين أضاف الجزيرة إلى إمبراطوريته الآخذة في النمو.

ولكن روح القومية اليونانية انتقات إلى اليونان وبدأت ثورة خطيرة في شبه جزيرة المورة. مرة أخرى اتجه إلى عامله المصرى يطلب المساعدة ويعرض عليه المورة — وكذلك الشام على ما أكد محمد على فيا بعد ثمناً لما ، ومرة أخرى قبل محمد على العرض ، وفي يوليه من عام ١٨٧٤ بعث بإبراهيم إلى اليونان ومعه قوات عدتها سبة عشر ألغاً ، ومائة من ناقلات الجنود والمعدات ، وثلاث وستين سفينة حربية . في أول الأمر سار كل شيء على ما يرام بالنسبة إلى القوات العثمانية. نزل إبراهيم إلى البر ، وبعد أن دفع الثوار اليونانيين أمامه استولى على أثينا . ولكن عند هذه النقطة دخلت بريطانيا والروسي على محمد على وحمده على الدخول في مناقشات كي يحملوه على البربطانيون على محمد على وحمده على الدخول في مناقشات كي يحملوه على الانسحاب من المورة . ولكن عندما أخفقوا في أن يعرضوا عليه شيئاً الإنسحاب من المورة . ولكن عندما أخفقوا في أن يعرضوا عليه شيئاً يغريه يمكن أن يقارن بالرشوة الجيلة التي قدمها السلطان ، قطع الباشا المفاوضات .

أما وقد أخفقت الدبلوماسية في وقف أحمال القتال ، حاولت بريطانيا وفرنسا الآن أساليب أكثر مفعولا . فني أكتوبر من عام ١٨٣٧ ظهر أسطول إنجليزي — فرنسي قوى أمام القاعدة التركية في نقارين ومعه أوامر بالعمل على تحقيق وقف إطلاق النار . ولكن الأتراك فتحوا النار على الضيوف الذين قدموا دون دعوة وجهت إليهم . وأجابت السفن الحربية البريطانية والفرنسية ، وكانت نيرانها مدمرة إلى حد أنه بعد أن انجلي غبار المعركة كانت قوات السلطان التركي والباشا المصرى البحرية المشتركة قد محيت

بالفهل. أغرقت سفنهما البالغ عددها ٧٨٧ ولم ينج منها سوى ٢٩ سفينة . اشتد الغضب بمحمد على إزاء عجز الاثراك الذي كلفه أفضل أجزاء أسطوله وعلى الفور أمر ابراهيم بالانسجاب وترك المورة للثوار . ظل مبتئساً فترة من الوقت ، ولكن عندما حدث بعد أربع سنوات أن أضاف السلطان الإهانة إلى الإساءة بعدم منحه الشام ، بعث الباشا بإبراهيم على رأس ستةعشر ألفاً من الجنود للاستيلاء عليها باسمه .

سهل من مهمة ابراهيم أن كان الى جانبه الأمير اللبنانى بشير الشهابى الذى كانت السلطات العثمانية قد نفته قبلا لضمه وادى البقاع الى امارته كان بشير لا يحتاج سوى التأييد من جانب جيش مصرى قوى ،كى يدعو رعاياه اللبنانيين إلى الثورة على سادتهم الأتراك، وفيا بين سنة ١٨٣١ والسنة التالية استولت القوات المصرية اللبنانية المشتركة على بيت للقدس ويافا وعكا وجمشق . وكان رد الفعل من جانب الباب العالى عزل محمد على من الولاية على مصر ، وأمر بوصفه السلطان والخليفة بلعنه هو وابنه إبراهيم فى كل أرجاء الإمبراطورية . رد محمد على غاضباً على هذه الحركات الجوفاء بأن حل شريف مكة الذى كان تحت سيطرته منذ إخراج الوهابيين من الحجاز ، على أن يعلن أن السلطان عدو للاسلام و نبيه .

أما وقد عجز الباب العالى عن إزاحة الباشا من الطويق بالضغوط السياسية أو الروحية ، حاول التدابير العسكرية . فتقدم جيش من عشرين ألفاً من الأتراك لصد إبراهيم ولكنه دحر ، وزحف للصريون للاستيلاء على حمص وحلب ، وعادوا مرة فأصبحوا سادة « سوريا الكبرى » بما فيها فلسطين ولبنان ، وما أن حل شهر نوفمبر حتى عبر إبراهيم جبال طوروس

واستولى على أطنه وقونية . أصبح الطريق إلى الآستانة مفتوحاً الآن أمامه ، وانتظر السلطان المرتجف الضربة النهائية .

لم تأت الضربة أبداً . ذلك أنه حتى عندما وقف إبراهيم مستعداً القضاء على الإمبراطورية العثمانية ، أمر محمد على بالتوقف بينما كان ينتظر ردود الفعل من أوربا . لو أنه واصل الزحف والضغط هناك وفى ذلك الحين لغير مجرى التاريخ بأكله . ما من شك أنه كان يستطيع أن يستولى على الآستانة وينصب نفسه سلطانا بمساعدة الروسيا ، ولو أنه فعل هدا فمن المؤكد بالمثل أن الروسيا كانت ستثبت أقدامها على مضيق البسفور . واكن مغازلات الروسيا مع العناصر المنشقة في الإمبراطورية العثمانية كانت تلاحظ بالفعل بالارتياب الجسيم في لندن وباريس . وبرغم أن البريطانيين والفرنسيين كان يمكن أن ينضموا مع الروس ضد السلطان عندما كان يضرب رعاياه الأوربيين في اليونان أو بلغاريا إلا أن آخر شيء كانوا يريدونه هو رؤية الروس على ضفاف البسفور ولهم حرية إرسال سفنهم الحربية إلى البحر المتوسط. ومن ثم ، فعند أول إشارة بأن حكام سان بطرسبرج يشحذون المتوسط. ومن ثم ، فعند أول إشارة بأن حكام سان بطرسبرج يشحذون في لندن إنذاراً شديداً إلى الباشا بألا يتابع مكاسبه في آسيا الصغرى .

كان للاندار أثره . فقرر محمد على ألا يفامر بقوته مع القوى الأوربية وأمر ابراهيم بالعودة الى الشام ودعم فتوحاته . وكتعبير عن الشكر على خلاصه « أعاد » السلطان « تعيين » محمد على والياً على مصر واعترف بغزوه سوريا . فى ظل الحريم المستنير والليبرالى الذى فرضه ابراهيم ، راحت سوريا تنعم بعصر من السلام والتجانس كان فيه المسامون واليهود والنصارى يحترمون أساليب العبادة عند بعضهم بعضاً ، وذلك بدرجة من القسامح لم تكن معروفة فى جميع سنوات الحركم العثماني . ولكن يمتع سوريا ومجد محمد على لم يقدر

لهما أن يبقيا لأكثر من سنوات قلائل. ذلك أن بريطانيا كانت قد قررت الآن أنه يجب سحق الباشا مرة واحدة والى الأبد. ربما كان السلطان يستسلم ؛ ولكن بالمرستون لم يكن مستعداً لقبول الأمر الواقع في الشام . ومن الآن فصاعداً بدأ يمارس الضغط على الباب العالى لاخراج محمد على من فتوحاته .

## اعتداءات اوربية

من قبيل توافق الصدف الغريب أن قادة أهم ثورتين عربيتين ضد الإمبراطورية العثمانية وهم محمد على والحسين ، اتسموا في معاملتهم مع البريطانيين والفرنسيين بلين العريكة وقلة الدربة بمثل ما اتسموا بالدقة البالغة في خداع حكام الأتراك . بالنسبة إلى الحسين يمكن القول أنه بوصفه أميراً عربياً كانت تعوزه الخبرة بالسياسة والدبلوماسية الأوربية وعلى ذلك كان من السهل على كليمنصو ولويد چورج أن يخدعاه. ولكن محمداً علياً كان أوربياً بالتبنى والتربية ، وخلال ولايته كلها كان مقابراً على الإفادة من الأوربيين ، فانتقى الممتازين منهم واستورد سلمهم وأنشأ الدولة الحديثة بمصر بتكنيكاتهم قد تخلف بعد انسحاب نابليون واعتنق الإسلام ، وذلك كى يعمل على تمصير جيشه وتنظيمه من جديد ؛ وكانت القوة البحرية التي ساندت إبراهيم في الحملة الشامية ، تحت قيادة ضابط بحرى بريطاني هو الكابن بريسيك . في الحملة الشامية ، تحت قيادة ضابط بحرى بريطاني هو الكابن بريسيك . النوي يبدو أنه كان كه إيمان خارج عن المألوف في نوايا الأوربيين وفي نوايا الفرسيين بوجه خاص .

ربماكان تأثير سيف هو الذى أدى بمحمد على إلى أن يسىء تماماً تقدير ردود الفعل الأوربية وأن يعتمد على أن فى إمكانه أن يضرب بريطانيا بالفرنسيين . لأن سيف كان يؤكد له باستمرار أن فرنسا سوف تسانده على الأقل للتغلب على البريطانيين الذين كانوا يؤيدون الباب العالى . وخلال

تملكه الشام كان يعتقد بصورة ضمنية أن الفرنسيين سوف يقاومون فى المهاية أية ضغوط إنجليزية — تركية لإخراجه، وإن كانت فرنسا فى الحقيقة تساند جهود تريطانيا فى جعل الباب العالى يتخذ موقفاً صلباً ضده.

وأخطأ محمد على أيضاً الحكم على أخلاق بريطانيا وصلابة بالمرستون وذلك عندما قرر تمشياً مع البديهية التي آمن بها وهي « على أن أجعل قدمي. فى ركابى السرج » ، أن يراهن على التأييد الفرنسي وأن يسعى إلى كسب تأييد بريطانيا لخططه ضد الباب العالى . ففي لحظة كان الفرنسيون يأملون في أن يساعدهم في فتح الجزائر ، اقترح على قنصل عام بريطانيا في القاهرة أن تتفق بريطانيا ومصر على إبعاد الروسيا عن الشرق الأوسط . كان يؤكد « ألا ترى أن من المستحيل الإبقاء على الباب العالى ؟ . . . . . لقد فقدت الحكومة ثقة الناس في داخل العاصمة وفي المقاطعات. . . . الطريق الوحيد لدعم السلطان هو مساندة . . . . بالإنجليز كأصدقاء لى أستطيع أن أفعل أى شيء، وبدونهم لا أستطيع أن أفعل شيئًا. . . ولكن بالمرستون كان قد أصبح على اقتناع ، بمثل كان إيدن على اقتناع بالنسبة إلى ناصر في عام ١٩٥٦ ، بأن محمداً عليا كان متفقاً في السر مع الروسيا ، مهما بدا شديد الرغبة فى أن يتحدث عن المصالح المتبادلة مع بريطانياً . وإذ كان بالمرستون يشك في أن فخاً كان يجرى نصبه ، كان رد الفعل من جانبه صدمة عنيفة فاستولت القوات البريطانية على عدن لتحرم مصر من التسلط على الأقل على أحد طرفي البحر الأحمر ، وحُذِّر الباشا ألا يحاول مد نطاق نفوذه على حساب بر بطانيا أو الباب العالى .

وفى هـذه الأثناء كانت الضغوط الإنجليزية — الفرنسية فى الآستانة تسفر عن نتائج. فنى سبيل إخراج ابراهيم كان الباب العالى يجمع جيشاً

ضخماً على أن يتولى قيادته القائد البروسى فون مولتكه وبضم نسبة كبيرة من الضباط الألمان. وبدأ العملاء الأتراك أيضاً حملة واسعة النطاق بقصد والنصارى واليهود في داخل مملكته. وعند ما رد الباشا بالاستعدادات الحربية والنصارى واليهود في داخل مملكته. وعند ما رد الباشا بالاستعدادات الحربية على هذه التهديدات، عاد القنصل العام البريطاني بتحذيرات جديدة بألا يتخذ مثل هذا الموقف العدواني ضد الأتراك. هذا الموقف ضد الرجل الذي كان في الحقيقة الحاكم المستقل على أرض عربية تزيد عما يحكم سيده الإسمى، والذي شملت ممتلكاته المركزين الباقيين من مراكز الثقافة والعلم العربيين القاهرة ودمشق فضلاعن المدن المقدسة في الإسلام، هذا الموقف كان لابد أن يتبد انفيجاراً في النهاية. ولكن قبل التفجر استطلع محمد على رأى الفرنسيين وعلى نحو ما فعل سيف، فإن ممثل فرنسا في القاهرة قاده الى الظن بأنه يستطيع أن يعتمد على تأييد باريس في أية مواجهة مع الآستانة أو لندن أو كلتيهما. كان هذا هو الجواب الذي كان يأمله ؟ وفي مايو ١٨٣٨ استدعى محمد على المتناصل العامين لبريطانيا وفرنسا والنهسا والروسيا وأمام الرباعي الذي تملكته الدهية أعلن استقلاله التام والنهائي عن السلطان.

أحدث الإعلان رد فعل بالغ الغضب من جانب لندن واحتجاجات أقل. عنفاً من باريس والعواصم الأوربية الأخرى . وجرى التعجيل بالضغط على الباب العالى حتى ينتهنى من هدذا المغتصب الحديث النعمة لسلطة السلطان . ولسكن كان ما يزال أمام الأتراك اثنى عشر شهراً كى مجهزوا ويسيروا جيش فون مولتكه على الشام ، وعند ما جاء الصدام النهائي في عام ١٨٣٩ أجبرهم ابراهيم على الإرتداد بسرعة نحو الأناضول كأنهم مجموعة من الرعاع حلت بهم الهزيمة ، وبعد أسابيع قلائل وجه محمد على ضربة أخرى جديرة بالنظر . بهم الهزيق مزيج ماهر من الرشاوى ودق الأسافين أغرى أحد باشا القائد .

اللبحرى للسلطان على الخروج مع الأسطول العثماني بأكله والتوجيه الى الاسكندرية . وبرغم أن رد فعل الباب العالى كان مرة أخرى هو تقبل المنكسة ، الا أن هذا كان القشة التي تقصم ظهر البعير ، وذلك في نظر بالميستون الذي رأى بوضوح الآن أنه اذا لم يقم بعمل حاسم فسوف تسقط الإمبراطورية العثمانية كتفاحة فاسدة في حجر محمد على . وفي أوائل عام محمد أعلنت الدول الغربية بزعامة بريطانيا ، تأييدهم العسكري التام للسلطان وبعثوا الى محمد على بما يجب أن يرقى حقاً الى مرتبة واحسد من أغرب الإنذارات النهائية في التاريخ . فأبلغوا الباشا أنه اذا استسلم في الشام وسلم أسطول السلطان في ظرف عشرة أيام فإن في امكانه أن يحتفظ بمصر وفلسطين ؛ واذا أسطول السلطان في ظرف عشرين يوماً أمكنه الاحتفاظ بمصر فقط ؛ واذا واذا فعل هذا في ظرف عشرين يوماً أمكنه الاحتفاظ بمصر فقط ؛ واذا واذا بعد عشرين يوماً لايستجيب للانذار فسوف يضرب عليه حصار بحرى خيل التسليم وعندئذ يحرم من جميع أراضيه وألقابه .

ولبيان جدية نواياهم استولت قوة بحرية بريطانية على سرية من الجهندين الألبان في عرض البحر بينما كانت تتجه الى مصر . احتج الباشا لدى القنصل العام البريطاني وهدد بإحداث ثورة في ألبانيا ضد السلطان اذا لم يفرج عن جنوده ، ولسكنهم نحوه جانباً في ازدراء وذكروه أن في امكان بريطانيا أن تسحق مصر وأنها سوف تفعل هذا اذا نفذ مناورته . أدرك محمد على أن هذا ليس تهديداً أجوف . كان منذ بداية أمره يفهم أهمية القوة البحرية . كان افتقاره اليها خلال حرب الحجاز عندما كانت سفنه التي تنقل الإمدادات تحت رحة قراصنة البحر الأحمر قد أقنعه بهذه الاهمية ، كما أقنعه قبل ذلك عجز مركز نا بليون في مصر بعد أن هزم الاسطول الفرنسي في معركة النيل، عجز مركز نا بليون في مصر بعد أن هزم الاسطول الفرنسي في معركة النيل، وعلى ذلك أسرع مرة أخرى إلى التماس مشورة قنصل عام فرنسا الذي نصحه بالمثبات في الشام وبالاحتفاظ بأسطول السلطان وبعدم إثارة أية استغزائزات

جديدة . وأكد له أن العاصفة سوف تهدأ ويفقد البريطانيون حماسهم... للقضية التركية .

يندر أن كان يحصل على نصيحة أسوأ من هذه . كان بالمرستون قد كشر الآن عن أنيابه ، وعندما انقضت مدة العشرين يوما نزلت إلى بر الشام قوة مشتركة من الإنجليز والأتراك تساندها البحرية البريطانية ، بيناضر بت وحدات مجرية بريطانية أخرى الحصار على الساحل المصرى . ولقى الغزاة للساعدة من ثورة قام بها الدروز الذين ساءهم تسامح إبراهيم مع للسيحيين واليهود في البلاد ، فاستولوا على بيروت وعكا وبينا أبحرت قوة صغيرة بقيادة الكومودور نابير لتتفاوض بشأن استسلام الباشا ، راحت القوة الإنجليزية \_ التركية تنزل الهزيمة بإبراهيم في اشتباك بعد آخر ، سقطت صيدا ومن بعدها طرابلس وطرسوس . خارت عزيمة الأمير بشير وفر مع قواته اللبنانية المكونة من خسة تشر ألفاً ، وبرغم أن المصريين فاتلوا بشجاعة بالغة إلا أن خسائرهم كانت تزيد باطراد . وإذ وجد إبراهيم نفسه تضر به البحرية البريطانية من البحر ويطارد من معقل إلى آخر في البر ، أجبر في النهـاية على الانسحاب مج بقية جيشه .

وفى مصر وعندما اقترب نابيير من الأسكندرية فإن الباشا الذي كانت متقدم به السن ، استشاط غضباً إذ لم يرفع الفرنسيون إصبعاً للدفاع عنه . نصحه القنصل العام الفرنسي بانتظار تحرك ما من جانب باريس ، وهنا فقد محمد على أعصابه ، وبالغضب الشدبد في عينيه ، صرخ في وجه الفرنسي بأنه انتظر زمنا أطول مما ينبغي ، وأنه سوف يعلق الآن كل شيء على حركة يائسة أخيرة يقوم مها الأسطول . ولكن تهديده لم ينفذ أبداً ، لأنه في تلك اللحظة فقد إبراهيم الذي كان يتراجع من الشام كل اتصال مع القاهرة ولم يعرف والده أبن يوجه الفرية في سبيل تأييده . لقد أطلق الباشا سهمه . وكل ما يستطيع عمله الآن .

أن يضع مصر فى حالة حصار وبحصن الإسكندرية وينتظر عودة إبراهيم . وفى الوقت نفسه حاول إصلاح جسور قلائل مع الدول الغربية بن دفع جميع ديونه. للتجار والمقاولين الأوربيين وسمح للبريد البريطاني أن يمر فى بلاده إلى الهند دون عائق . وكانت استجابة بريطانيا الوحيدة تشديد الحصار .

كان انسحاب إبراهيم صورة مصغرة لارتداد نابليون من موسكو. فعندما كان يشق طريقه إلى مصر كان قد خسر أكثر من نصف جيشه ، إذ كانت القوات البريطانية والتركية تطارده . وكان معظم الباقين على قيد الحياة في حالة يرنى لها . وخشية وقوع متاعب من جانب أهل القاهرة وهم يرون البقايا الحزينة تشق طريقها متعثرة إلى القاهرة ، أعلن محمد على أن الجوحي هم من الأسرى البريطانيين أو الأتراك . ولكن الحقيقة سرعان ماتسربت ، وأصبح مزاج الناس قبيحاً وينذر بالخطر حتى برغم أن إبراهيم راح في إيماءة لإرضاء فوانه فسلم قصره بالقاهرة ليكون مستشفي للمرضى والجرحي . ثم ، وكتائمة للأمور صرح المسيوتيير رئيس الوزراء الفرنسي أنه « إذا خضع باشا مصر في وقت مبكر بالدرجة الكافية ، فربما قد تترك له مصر على أن تكون ورائية في أسرته » . أخيراً أظهرت فرنسا موقفها ، وكان واضحاً أن خير مايمكن أن يأمل فيه الآن هو الاحتفاظ بباشوية مصر . لقد ضاعت الشام إلى الأبد وضاع معها حلم مجمد على في تكوين إمبراطورية .

بعد ايام قايلة وصل الكومودور نابيير إلى الإسكندرية. ووسط قاعة الاستقبال بجدراتها المنقوشة بالزخارف وبشعداناتها المصنوعة من الذهب والفضة، وفي عباءته الخضراء المبطنة بالفرو وفي فحه مبسم نارجيلته (المصنوع من العنبر) استقبل الباشا السيء الحظ رسول الفاتحين البريطانيين. سلم نابيير شروط بالمرستون وكانت مزيجاً وافرا من التهديدات والإغواءات. بدأت رسالة رئيس وزارء بريطانيا بالقذكير بخسائر إبراهيم، ثم جعلت من من

الواضح أن مجمداً علياً سوف يغلب ويخسر كل شيء إذا رفض الوصول إلى اتفاق . ولكن بشرط أن يعيد أسطول السلطان إلى صاحبه الشرعى ويتخلى عن دعاويه فى الشام ومكة والمدينة فإن بريطانيا وفرنسا والروسيا والنمسا سوف يستخدمون نفوذهم لدى الباب العالى لكى يضمنوا له استمرار بقائه والياً على مصر .

لم يكن أمام محمد على من بديل سوى أن يقبل هذه الشروط . ولكن عند هذه النقطة استرجع الباب العالى فجأة شجاعته التى كان قد أخفق بمثل هذا الشكل الغريب فى اظهارها لما كان الباشا فى ذروة قوته . رفع الآن الثمن الذى عرضه بالمرستون وطالب بأن يخضع محمد على لأن يكون خلفه من اختيار الباب العالى ، وأن يقصر عدد الجيش المصرى على عشرين ألفاً منهم ألفان يستبقون فى الآستانة كرهائن على حسن سلوكه . وطالبه أيضاً بأن يقبل مبعوثين أتراكاً يتولون الإدارات الرئيسية فى حكومته ، وأن تعين الآستانة جميع الضباط فى جيشه ، وأن يدفع ربع ايرادات مصر جزية الى السلطان .

ولكن الباشا لم يكن ليرضخ ، وبعد أن أعاد مبعوثى الباب العالى شكا للبريطانيين في حرارة من أن السلطان يحاول أن يخدعه . في هذه المرة سائله بالمرستون محمداً علياً ضد الأتراك وأخير السلطان الا يتوقع أى تأييدبريطاني بعد ذلك اذا أصر على هذه الشروط الإضافية . واذ كانت المتاعب تختمر في جميع أرجاء ممتلكات الباب العالى الأوربية والعربية لم يمكن في وسعه أن ببعد بريطانيا عنه ، ومن ثم تراجع . وافق محمد على أن يدفع لى من ايراداته جزية وأن يقبل مندوباً تجارياً تركياً .

وفى نوفمبر ١٨٤٠ سلم الأسطول العثماني ، وفى يناير من العام التالي ثبته السلطان العثماني مرة أخرى باشا لمصر . رجع محمدعلي الى حيث بَدأًا؛ ولكنه ظفر عما كمان يعتبره أهم هدف تبقى في حياته ، هو الحق في تأسيس ملك له

ولأسرته. أما عن مفامرته الشامية فكانت نتيجتها النهائية نقيض ما كان يأمل في تحقيقه. فهو لم يفشل فقط في اقتلاع السلطان العثماني، باعتباره الحاكم الأعلى للعالم العربي، ولكن بريطانيا صارت الآن في مركز أقوى وأثبت في الشرق الأوسط من مركز فرنسا وأنمت رابطة مع الإمبراطورية العثمانية سوف تستمر أكثر من سبعين عاماً إلى أن سمح رجال جماعة تركيا الفتاة بأن تأسرهم مشروعات قيصو ألمانيا للسيطرة على العالم ووجدت بريطانيا نفسها وعلى غير رضاء ذاتي نوعاً ، تؤيد الثورة العربيسة التي قام بها حسين شريف مكة .

إلا أنه برغم الفكسات التي أصيب بها ، بدا أن الباشا العجوز الذى بلغ الآن الثانية والسبعين من عره ، عاد إلى أسلوب التآمر وإن لم يكن يبتسم . كان السلطان القائم بالحكم شابا مصاباً بالصرع في الثامنة عشرة من عره ، اسمه عبد الجيد اعتقد محمد على خطأ أنه لن يمتد به الأجل . خرج الباشا عن أسلوبه المعتاد وراح يتودد إلى الصبى أملا في أن يعين خلفاً له ، واقترح عليه مرات عدة أن يتعاونا في إخاد الثورات في الإمبراطورية ومنع مكائد وأحابيل الدول الغربية . وبعث بابنه سعيد إلى الآستانة لتمطر الحاكم الشاب بالمدايا الثمينة والنادرة بما فيها فرس نهر جيء به من الحبشة ، وليطلب يد أخته . ولكن كل مكائده انتهت إلى لاشيء . فأعيد سعيد إلى بلده بأسلوب مهذب ؛ وعاش السلطان وبرغم ما كان يتعرض له من نوبات ، أحد عشر عاماً بعد وفاة نائبه المعرى . والحقيقة أنه حوالي النهاية كان محمد على هو الجوح والسوداوية اليائسة . ولما مات في النهاية في سن النمانين ، في أغسطس والجوح والسوداوية اليائسة . ولما مات في النهاية في سن النمانين ، في أغسطس والجوح والسوداوية اليائسة . ولما مات في النهاية في سن النمانين ، في أغسطس والحود في قد خرف تماما .

لقد دعى محمد على بحق ، مؤسس مصر الحديثة . فبرغم أن أحلامه في

إمبراطورية حطمتها بريطانيا بالمرستون بعنف ، فإن تجاحه في إنقاذ واستعادة اقتصاد قاعدته المحلية بعد تدهوره المحزن في ظل الحسكم العثماني ، كان إنجازًا هائلا. حقيقة استخدم أساليب قاسية لابتزاز الضرائب من رعاياه حتى يدفع رواتب جنوده وتكاليف تطوير مصر . وبعد أن انتقلت أعداد من البدو إلى فلسطين كي يتفادوا دفع الضرائب الباهظة التي فرضها عليهم الباشا، جعل مغادرة البلاد بدون ترخيص خاص جريمة عقوبتها الموت . وكان التعذيب بالفلقة أى الضرب على الأقدام بالكرباج المصنوع من جلد الجاموس ، يستخدم بدون تمييز في معاقبة المتهربين من الضرائب والتجار الذين يحققون أرباحاً فاحشة . ولكن في ذلك الحين كان نظام الضرائب والحسابات الذي تولاه الأقباط منذ القرن العاشر ، معةداً جداً وأتاح للكثيرين من الأقباط وملاك الأرض أن يدفعوا القليل من الضرائب أو لايدفعونها، الأمر الذي تعين معه اتخاذ إجراءات حاسمة للتغلب على المشكلة ، من بينها شكل من تأميم الأرض حول في الواقع معظم الأرض الصالحة للزراعة في مصر بما في ذلك دلتا النيل كلها ، إلى ضيعة شخصية للباشا ( ظل الكثير من هذه الأملاك الضخمة في أيدى حفيد هو الملك فاروق في الوقت الذي قام فيه جمال عبدالناصر بالثورة في عام ١٩٥٧ ). لكن ، مهما بدت أساليبه ظالمة ووحشية حسب معايير اليوم، فلا سبيل إلى إنكار أن محمداً علياً عمل فعلا بهذه الاصلاحات التي لأترحم وباستيراده العلماء والفنيين الأوربيين ، على تنمية مواردمصر إلى أقصى طاقتها . وبوجه خاص أدخل زراعة القطن من السودان ، وأنشأ أول مدارس للهندسة والطب الحديث بمصر،وابتدع أساليب علمية جديدة في الزراعة. وكما يلاحظ هنرى دُدُول في دراسته عن الباشا « فالشيء الملفت للنظر ليس في أن محمدًا عليًا أقام حكمه كرجل تركى ، ولـكنه في أنه كان قادرًا ، بما لم يقدر عليه أى تركى آخر في عصره ، على استيماب أفكار جديدة وتطبيقها على ظروف

جديدة ومختلفة ... باحساس بالقوى التي تبنى بها الدول وتتحطم . . . قاد الطريق في تطبيق الأفكار والسياسية الفربية على الأحــــوال القائمة في الشرق » .

هذا لايمني القول بأنه ألغي الفقر فيمصر أو حتى قلل منه بصورةجدية . فكان الفلاحون لايزالون يعيشون في فاقة وضنك في عام ١٨٥٠، وكثيرا ما كانوا لانحصلون على ثمن المحاصيل التي أخذها مفتشو الحكومة لبيعها لصالح الدولة. وفي محاولة لتحويل المقت من عاتق الباشا إلى الباب العالى ، كان الموظفون يقولون إن السلطان حلب الخزانة حتى جف ضرعها. وكان محمد على يفرض رقابة شديدة على مفتشيه ويشتد به الغضب جداً إذا قيل له إنهم كانوا يسمحون للفلاحين بأن يحتفظوا أو أن يبعوا في السر ، ما يزيد على النسبة الضنيلة من محاصيلهم وهي النسبة التي يسمح لهم القانون بها. وكانت كل التجارة أي الواردات والصادرات ، وأرباح المقاهي ، والمبيعات من الغلال أو حتى من الأشجار تخضع لضريبة قدرها ١٠ في المائة . ولـكن البيوت والأرض كانت معفاة بحيث أن أكبر مالك أرض في مصر أو المالك الوحيد بالفعل ، وهو الباشا، لم يدفع ضريبة على الجزء الأكبر من ممتلكاته · وهكذا كانت هناك فوارق ضخمة بين الأغنياء والفقراء. ففي الوظائف الحكومية مثلاكان محافظ الوجه القبلي محصل على هيئة ضرائب ومرتب،على ما لايقل عن ٢٠٠٠٠٠ دولار في السنة ، بينما كان مدير المديرية محصل على ٢٥٠٠ دولار فقط ، ومأمو المركز ١٧٠ دولاراً ومحصل الضرائب ٦٠ دولاراً.

ولقد أعطى محمد على مصر — والشام أيضاً خلال السنوات السم من حكمه لها — نظاماً عنيفاً من العدل ، كان بغير شك قاسياً أكثر منه عادلا ، إلا أنه كان أكثر ليبرالية مصورة لانهائية ، من النظام الذي كان يطبقه الباشوات العثمانيون السابقون وليس أكثر شدة من نظام العدالة السائد حينذاك في انجلترا . كان للحاكم وقضاته ومحافظيه ومديريه سلطة الحياة والموت على جميع من يظهرون أمامهم . ولكن الذين كانوا يستشعرون الخوف من هذه المحاكم السريعة الفصل في القضايا ، كانوا أولئك الذين يجنون الأرباح الفاحشة ومن يضطهدون الأقليات الدينية . مهما كان الربح الذي يحققه الباشا بسبب مركزه ، فقد كان لا يسمح لأحد آخر بأن يضحى بالفقراء ويستغلهم . وكذلك لم يكن ليتسامح مع أى اضطهاد ديني . ففي كل من مصر والشام في ظل حكمه وحكم إبراهيم ، كان في إمكان اليهود والنصارى أن يسيروا في الشوارع دون خوف من المضايقة والإزعاج ، وهذا موقف لم يكن معروفا في ظل حكم العثمانيين خوف من المضايقة والإزعاج ، وهذا موقف لم يكن معروفا في ظل حكم العثمانيين ولا ياتهم العربية ، هو أن يشيروا الدروز ضد الموارنة أو المسلمين ضد اليهود .

وسار إبراهيم في الشام على نهيج أفضل مما سار عليه محمد على في مصر ، وعمل على أن يحكم البلد ويصلحه عن طريق التعاون بدلا من الكرباج . كان ضد سياسة أبيب في الابتزاز واختطاف الأراضي ، فألغى استخدام الفلقة والكرباج ، ومع ذلك جمع من الضرائب ما يسكني لإنشاء مدارس للطب والمندسة والزراعة والموسيقي حيث لم يكن التعليم قبل ذلك يتعدى اللغة التركية وحفظ القرآن . وفي المسائل الدينية كانت تصرفاته أفضل أيضاً من تصرفات أبيه . ففي ظل للحكم العثماني كان غير المسلمين يخضعون لقيود لا عدا لها . فلم يكن في الإمكان أن يتولى مسيحي مثلا مركزاً من مراكز السلطة في الحكومة ، بل ولا أن يظهر علناً ممتطياً حصاناً أو مرتدياً عمامة بيضاء أو حراء أو خضراء ". ألغى مظاهر التفرقة هذه ، وكون مجلساً للحكم من مسلمين ويهود ونصارى . وشجع أيضاً رجال الإرساليات من أوربا

<sup>(</sup>١) يستطيع القارى. أن يلسب سماحة الاسلام في عهد الخلفاء المرب وكيفكان لايفرق بين الناس على أساس دياناتهم — المترجم .

والولايات المتحدة على إنشاء مدارسهم — وهو تطور فى الثقافة الغربية سوف يؤدى مباشرة إلى تكوين ما يعرف الآن بالجامعة الأمريكية فى بيروت . والحقيقة أن إبراهيم كان يتجه بحو استرضاء رعاياه المسيحيين . بل ويقال إنه عندما استولى خلال الحملة الشامية ، على مسلمينة تضم مسجداً وكنيسة للكاثوليك استخدم المسجد لخزن مؤونته وأعنى الكنيسة من هذا الأمر . « يستطيع رجالى أن يصلوا فى الخلاء » ، كان هذا هو رده على القائد البحرى الكابتن بريسيك الذى تملكته الدهشة .

لقدكانت مأساة بالنسبة إلى الشام أنه بفضل تدخل بالمرستون ومخاوفه إلى حد كبير، أن أهلها لم يتمكنوا من أن ينعموا لأكثر من تسع سنوات بالمنافع التي نجمت من حكمة إبراهيم السمحة ومن فهمه للناس . وأحكن ربما كانت المأساة أعظم بالنسبة إلى مصر أن ابراهيم لم يعش بعد أبيسه ليصبح واليّا عند ما توفى محمد على وليشرف على بناء قناة السويس. لو أن هذا حدث لكانمن المرجح أن مصر لم تكن لتخسر أبداً نصيبها في هذا الإستمار المجزى الكبير . فالذي آلت إليه الأمور في المستقبل هو أن اسماعيل بن إبراهيم الذي أصبح باشا في عام ١٨٦٣ ، سرعان مارهن خلال إثني عشر عاماً ، مستقبل مصر بسبب أسلوبه في الإنفاق على التنمية بطريق العجز ، بحيث اضطر إلى أن يبيع حصة مصر بأسرها في شركة قناة السويس إلى الحكومة البريطانية كي يسدد ديونه المستحقة للدائنين الأوربيين . وهكذا أهديت لبريطانيا هي وفرنسا ، الرقابة المالية على مصر . بعد ذلك لم تكن الحكومة البريطانية بحاجة إلى غير ثورة مسلحة ضد « المراقبين » لتتخذ منها ذريعة لفرض احتلال عسكرى . هذه الذريعة وفرها في عام ١٨٨٧ في يسر وسهولة أحمد عرابي الذي كان الأول في تلك السلسلة الطويلة من الضباط الوطنيين العرب، والذى تزعم ثورة قام بها الجيشضد الرقابة الإنجليزية ـــــــالفرنسية (١٠).

<sup>(</sup>١) الأسح في التعبيراً في ثورة عرابي ضد التوغل الأجنبي وضد الحسكم المطلق للخديو ، استفايا الانجليز لضرب هذه الحركة القومية وكان الحديو توفيق أداتهم الطيعة . ــ المترجم

و سرعان ما قضت قوة بريطانية بقيادة السير جارنت ولسلى على ثورة عرابى في موقعة التل الكبير ؛ ومن ذلك الحين فصاعداً أصبح السير إثلين بارنج ( اللورد كرومر فيما بعد ) حاكم مصر من حيث الواقع ، ومعه جيش احتلال بريطانى يساند كل قرار يتخذه .

وهكذا انتهت سلساة الأحداث التي بدأت بنزاع محمد على مع بالمرستون حول الشام ، بأن استبدلت مصر بسادتها الأتراك سادة بريطانيين وظلت ولاية في حالة تبعية حتى عام ١٩٣٦ و محفواً عسكرياً أمامياً لبريطانيا حتى عام ١٩٥٤ . وبرغم ذلك كان لدى مصر شيء حاسم يعزيها ويستحق أن تشكر محمد علياً عليه . فهذ أن ارتفع إلى موضع السلطة كانت مصر المركز السياسي للعالم العربي ، سواء أكانت مكبلة بالأغلال أم حرة . كان هناك بالطبع من قالوا إن الباشا « استهدف الفتح قبل أن أضفيت عليه السلطة على نحو سليم » وإن « قمسة طموحه كانت مي أن يثبت نفسه وورثته على عرش مصر » ، وإنه « جعل خزائنه خاوية وسلب أرضاً خصبة زهرة شبابها في سبيل مد نطاق ممتلكاته » . ولكن إذ نحكم في الضوء التحليلي الذي يلقيه التاريخ ، فإن محمداً علياً أيقظ بالفعل المصريين من « سبات العصور » ، وضربهم واستبد بهم كي يصبحوا من جديد ، الأمة الكبري في المركب

<sup>(</sup>١) ونضيف أن الهزيمة التي يتحدث عنها السكانب كانت وليدة الخيانة من جاب عثاصر عميلة . --- المترجم .



القيرم السادس ريح التغيير



## أورة المهدى

لم يلعب السودان دوراً يذكر في التاريخ العربي ، حتى النصف الأخير من القرن التاسع عشر . هذا البلد الذي يعادل من حيثالمساحة أوربا الغربية بما فيها اسكنديناوه ، لم تتعرض له الإمبراطورية الرومانية . أما النوبة التي تبلغ ربع مساحته ، فلم تفتحها الجيوش العربية سوى ثلاث مرات . وانتزعها صلاح الدين يتخذمنها مكاناً يمكن أن يلجأ إليه ، وذلك عندما خشى أن يعزله من حكومة مصر مولاه الشامي نور الدين ، وفتحها بيبرس كعمل من من أعمال التملك الامبريالي المباشرة ؛ وأخذ محمد على إذ اعتقد خطأ أنه سوف يجد الذهب هناك. كان المهاجرون العرب قد تسربوا إلى النوبة في العصر الجاهلي قادمين من اليمن ، ولسكمها أصبحت في القرن السادس الميلادي وقبل مولد محمد، مملسكة مسيحية بفضل النشاط الذي بذله من أجل تفصيرها، الأسقف البيزنطي الكبير تسطوريوس المقيم في الحبشة المجاورة لها. وعندما فتحت الجيوش العربية مصر في عام ٦٤٠ باسم خليفة مكة ، وتداعث الممتاكات الجاورة الواقعة في الغرب، صمد النوبيون وأجبر قائد قوات الخليفة على عقد انفاق ينظم الملاقة مع هؤلاء الأشداء ممن كانوا قد اعتنقو المسيحية . وبالتدريج توغلت الفرق الإسلامية \_ من الخوارج والحشيشية والإسماعيلية \_ في شرق أفريقية بما في ذلك جزيرة زنجبار . ولكن النوبة تمكنت خلال سبعمائة عام من الثبات أمام الهجوم من جانب الإسلام؛ وحتى فى القرن الرابع عشر وبعد اعتداءات صلاح الدين بوقت طويل ، ظلت للديانة المسيحية الغلبة والسيادة . ولم يبدأ التأثير الإسلامي ينتمش إلا بمد استيلاء سلاطينالماليك على السودان؟

وبحلول العشرينات من القرن التاسع عشر، عندما ضم محمد على النوبة ، كان المسيح قد حل محمله محمد كرسول الله. وأخلى الحكام الوطنيون الطريق أمام حكام من الأتراك ليحكموا أهل القبائل الهمج والعراة في هذه المقاطعة الصحر اوية الشاسعة .

كانت النوبة متورطة بعمق في تجارة الرقيق منذ العصور القديمة . فلم يقف الأمر عند حد كونها مصدراً جاهزاً للرقيق من أبنائها ، لتزويد البلاط في مكةودمشق وبغداد والقاهرة (١٠)؛ ولكنها كانت توفر تسهيلات المرور على طول نهر النيل لتجار الرقيق الذين يتوغلون في شرق أفريقية لاتمام مشترياتهم من هذه السلمة . الواقع أن كل مايتكون منه السودان الآن ـ أى النوبة وكردفان ودارفور وبحر الغزال والإستوائية ـ كان يشنغل بتجارة الرقيق حتى عام ١٨٧٧ عندما عين إسماعيل خديو مصر، الجندى المكتشف البريطاني الجنرال جوردون حاكمًا عامًا على هذا الإقليم المصرىالمترامي الأطراف . كان إسماعيل يعلم جيداً وتماماً أنجوردون سوف يصرعلى القضاء على تجارة الرقيق. ولكن من كَانُوا تحته من المحافظين الأتراك والمصريين كانوا قد أشاعوا الاضطراب في السودان، بالاشتباك في منازعات مع الحبشة وبتبديد إيرادات مصر الآخذة في النتاقص والسماح للمحافظين الإقليميين بأن يتصرفوا كأنهم حكام مستقلون، بحيث لم يكن أمام جوردون من بديل سوى تقبل هذه الخسارة كثمن لإقامة إدارة تتسم بالكفاءة . ذلك أن جوردون النزيه بما له من تجربة في فتح أبواب مناطق المستنقعات في أعالى النيل، كان هو الرجل الوحيد الذي يمكن أن يطمئن إليه إسماعيل ليفرض السيطرة على هذه الأرض الموحشة التي لم تحدد وترسم معالمها . عمل جوردون تماماً الشيء الذي كان متوقعاً منه ، فوحد السودان تحت راية الخديو ، وعينمديرين أوربيين في المديريات ، وقضي على تجارة الرقيق .

<sup>(</sup>١) كان خليفا بالكاتب وهو يذكر هذا مع مله بموقف الاسلام الحقيقى من استنكار الرق ، ان يضيف ان لسترقاق أبناء المؤريقية فعلا بدأ بعد كشف العالم الجديد حيث سيقوا بالملايين للعمل في المزارع والمناجم والمحوث أيضاء — المترجم .

كان حتماً أن يثير عداء تجار الرقيق والباشوات المحليين ؛ إلا أنه كسب احترام بل وامتمان قطاع كبير من السكان عندما حسرم نظام الرشوة والابتراز ، الذي كان أسلافه يعيشون عليه . ولكن عندما تآمرت بريطانيا مع الباب العالى في عام ١٨٧٩ على طرد اسماعيل وإحلال ابنه توفيق محله ، قدم جوردون استقالته كحاكم عام . هذا الجندى الغامض الذي أنهكه ما بذل من جهد ليخلق النظام من الفوضى ، والذي شعر بالاشمتراز من الطريقة العنيفة التي عومل بها صديقه الخديو على يدى بارنج ، نقول إن هذا الجندى وجد في خلع إسماعيل القشة الأخيرة التي تقصم ظهر البعير .

أغرق رحيل جوردون السودان مرة أخرى فى الفوضى . وكان خلفه رؤوف باشا أسوأ شخص يمكن أن يقع عليه الاختيار . كان جوردون قد طرده من الخدمة فى السودان بسبب قسوته مع الأفريقيين ، فراح الآن يمطو الرعاية على أصدقائه وكان من بينهم لصوص ومحتالون . وأعيد التعذيب والجلد فى السجون ، ومرة أخرى عادت الرشوة والابتزاز يحكمان السودان . ولم يزد المديرون الأوربيون الذين أبقوا فى دارفور وبحر الغزال والإستوائية عن كونهم قطع شطر بج لاحول لها ولاقوة على تلك الرقعة التى يقسلط عليها هذا التركى الفاسد الشرير . وعادت الإيرادات تنتزع من الناس بالكرباج لنصب فى جيوب موظنى الحكومة ، كلحسب رتبته ؛ أما الذى كان موجوداً من الخدمات الاجتماعية الهزيلة فلم يوفر لها حاجتها من المال فتوقفت ؛ وكانت القوات غير النظامية ومعظمهم من السودانيين والزنوج لايتقاضون رواتبهم أو يطردون من الخدمة . وبالإضافة إلى هذا كان الجنود والموظفون الأتراك بماماون رعاياهم السودانيين بعجرفة لايمكن إحمالها .

أصبح السودان الآن وقد نضج فى كل مكان للثورة التى لم تكن تقطاب سوى زعيم يشعل نارها . وفى ظرف سنة من رحيل جوردون وجدهذا الزعيم

في شخص محمد أحمد بن سيد عبد الله وكان إبناً لأحد صانعي الزوارق النياية ، فاتخذ لنفسه في عام ١٨٨٠ لقب « المهدى » وأقسم أن يخلص الشعب السوداني من يضطهدونه ويظلمونه . ولد محمد أحمد عام ١٨٤٨ في دنقلة عاصمة المملكة المسيحية السابقة وهي النوبة ، والواقعة على النيل بين حدود مصر والخرطوم . وبرغم نشأته الفقيرة والمتواضعة أصبح شاباً ذكياً وقادراً على تحريك العواطف. كان طويل القامة ، عريض المنكبين . وقوى البنية ؛ وكان يبدو ممثلا لطراز الحارب السوداني ، وذلك بقامته المنتصبة الوقورة ، وبآثار جراح ثلاثة على كل واحد من خديه ، وبعينيه الكبيرتين الدافئتين ووجهه الدائم الابتسام . كل واحد من خديه ، وبعينيه الكبيرتين الدافئتين ووجهه الدائم الابتسام . النيل إلى بربر ليدرس ما يؤهله لوظيفة دينية . ولما بلغ الثانية والعشرين من العمر كان قد أصبح موضع الاعتراف الواسع بكونه واعظاً ومعلماً . وإذ كان زاهداً متشدداً ولا يقساهل في تلك الأيام المبكرة ، عاش في غار بجزيرة أبا القريبة من بربر ، حيث « أثار » وعظه « القلوب وأحني الرؤوس كا ينحني التموح تحت العاصفة » على ما يحدثنا السير ريجنالد ونجيت في كتابه « اللهدية والسودان المصرى » .

منذ البداية الأولى لحياته كعلم لتعاليم الإسلام ، كان يكره الأجانب الذين يحكمون وطنه ، سواء كانوا من أصول تركية أو ألبانية أو شركسية أو غيرها ، وكان يجمعهم جميعاً تحت كلة واحدة تنم عن الخزى هي « الأتراك » . كان يكرههم لابسبب اضطهادهم وإذلالهم إخوته السودانيين فحسب ، ولكن كان يكرههم أيضاً بسبب فسادهم وخروجهم على تعاليم القرآن المقدسة . كان حتماً ألا يعلول أول اشتباك له مع السلطة . انقطعت صلة محمد أحد بالطرق الدينية (۱) عندما طرد بسبب اتهامه رئيسه الديني في بربر بأنه يغتصب وظائف الله بأن راح يغفر ذنوب الناس على الأرض . ولكن هذا التحدى وظائف الله بأن راح يغفر ذنوب الناس على الأرض . ولكن هذا التحدى

<sup>(</sup>١) المقصود الطرق الصوفية . . المترجم .

الذى قام به أكسبه إعجاباً و إهتماما واسمين و إن كان ذلك فى صمت، وراح بطوف فى عملية استكشاف واسمة النطاق للنوبة وكردفان ، لتقييم استعداد الناس للتورة.

استشعر الرضاء عما توصل إليه ، فعاد إلى أبا وبدأ يدعو إلى الانتقاض السافر ضد الأتراك . وكان يؤكد وهو يشير إلى الفظائع التي يرتكبها جباة الضرائب ضد الشعب، أن كلهذا الشقاء والظلم كان نتيجة غضب الله بسبب شرور الناس . فهذذ أن قبض النبي وخرج من الدنيا وقع كل شيء في الخطيئة والإهال . ولكن أضاف محمد أحمد أن هناك علاجاً في متناول اليد . ذلك أن الله سوف يرسل هادياً آخر أو مهدياً ليبحث الخطيئة ويخلص الناس حتى يتمكنوا من يملك الأرض التي كانت لهم ، باسم الله ، ويكتسح جباة الضرائب الملاعين وسادتهم الأتراك الأشرار .

كان محمد أحمد يمس أعصاباً خاماً \_ وكان يعرف ذلك جيداً . فبنفخة ثورية واحدة أثار إحساس السودانيين بالظلم وكراهية الحكم الأجنبي والاعتقاد الإسلامي في أن رسول الله سوف يعود مرة ثانية (١) . وجاءت الفرصة التي يعلن فيها أنه ذلك الرسول ، عندما كان يعظ الناس ذات يوم من عام ١٨٨٠ ، اندفعت مجموعة من الرجال فشقوا طريقهم إلى مقدمة الحشد وقالوا بلهجة تجمع بين القساؤل والتأكيد « أأنت المهدى الذي وعد به الله ونبيه ؟ فأجاب محمد أحمد في ثقة : « نعم ، أنا المهدى .»

من الآن فصاعداً راح يتصرف كما لو كان نبياً ثانياً للاسلام، ولم يغفل أبداً في جميع دعوته أن يربط مطلبه الحماسي بالإصلاح الاجماعي بنداء حماسي إلى بعث روحي، وهو ربط سوف يحرك شعباً كان من أشد شعوب الأرض تأخراً بحيث ينتصر على قوات أعظم دولة بالعالم وحلفائها . اكتسب محمد أحمد الآن مجموعة من التلاميذ في مقدمتهم عبد الله التعايشي الذي ينتمي إلى قبيلة البجارة

<sup>(</sup>۱) لم يذكر المؤلف مصدراً اسلامياً صحيحاً يمكن الإستناد إليه ، ذلك ان ليس ف القران ولا في «الحديث » مايمت بصلة إلى هذه الفكرة عن عودة الرسول • — المترجم •

وهم فرسان من تلال النوبة ، وأكد لهم أن بعثته الإلهية قضى بها الله و محمد . فى أول الأمر عاملت السلطات المصرية عظاته و دعواته على أنها شطحات عديمة المهنى يطلقها واحد من رجال الدين إمتلات نفسه بالسخط . ولكنها لم تحبسه لفترة قصيرة إلا بعد أن سبب وقوع اضطراب ، ثم أطلقت سراحه باعتبار أنه شخص غريب الأطوار لاخطر منه . ولكن عندما انحازت إلى جانب المهدى بعد ذلك بعام ، قبيلة البجارة بأسرها وكانت تتألم من الهزائم التي أنزلها بها جوردون ، بدأ رؤوف باشا يأخذه مأخذ الجد وتحرك بسرعة ليتضى على الثورة فى مهدها . فبعث بضابط على رأس مائتى رجل لإحضار ليتضى على الثورة فى مهدها . فبعث بضابط على رأس مائتى رجل لإحضار خبر مجيئهم نما إلى الخرطوم ليواجه محاكمته بتهمة الحض على الفتنة . ولكن خبر مجيئهم نما إلى علم أتباع المهدى فنصبوا لهم كميناً وردوهم مدحورين إلى العاصمة . دار أول صدام مع السلطات لصالحه ، ومن الآن فصاعداً إرتفعت مكانته بسرعة .

وبرغم هذا وجد نفسه فى أبا قريباً بصورة غير مريحة ، من الحاميات المصرية الرئيسية . وعلى ذلك فبدلا من أن يغامر بنفسه فى هذه المرحلة المبكرة انسحب إلى كردفان ليثير القبائل كى تؤيده ، ومعلناً فى احتراس أن الله تجلى له فى رؤيا وأمره بالتوجه إلى الغرب . أرسل رؤوف باشا القوات لمطاردته والقبض عليه ، ولكنها إما هربت أو لم تتمكن من العثور عليه . حتى هذه النقطة كان رجال الهدى مسلحين بالعصى والرماح فقط فقط ـ وهو نقص أخبرهم زعيمهم أنه علامة الفضيلة نظراً لأن جيش النبى نفسه كان يحارب بنفس هذه الأسلحة (۱) ولكن في ديسمبر ١٨٦١ عندما وقعت قوة مصرية من ألف وأربعما أنه رجل فى كمين وأبيدت ، انقض المهديون على هذا الخير المفاجىء من الأسلخة والذخيرة الحديثة ، وسرعان ماطوى النسيان الفضيلة القدعة .

أعلن محمد أحمد الآن « الجمهاد » ضد الكفار وجميع الكفار فىالسودان.

<sup>(</sup>١) كان جيش النبي يستخدم الأسلحة المعروفة في عصره ٠٠ المترجم ٠

وندر أن اتقضى أسبوع دون أن ينقض أتباعه من رجال القبائل على بلدة صغيرة أو قرية في كردفان يعملون السيف في المدافعين عنها . وسرعان ما أصبحت شهرته أسطورية وانقشرت أغرب الحكايات عن مآثره بما فيها القصة المفرحة التي تقول إنه كان في إمكانه أن يحول رصاصات الحكومة إلى ماء! من حين لآخر كانت تشقبك معه قوة مصرية وتوقع به الهزيمة ، ولكن رجاله يختفون كلمح البصر في الصحراء ثم يعودون إلى التجمع كي يشنوا الهجوم من جديد. كان الجنود المصريون الذين تمتليء نفوسهم بالسخط المربر لبعدهم عن أسراتهم واضطرارهم إلى الخدمة في حر السودان وغباره ، غير متعودين تماماً على هذا النوع من حرب العصابات وسرعان ما ذابت عمر مقاومتهم . وفي يونيه من عام ١٨٨٧ حلت الهزيمة بقوة حكومية من ستة مقاومتهم . وفي يونيه من عام ١٨٨٧ حلت الهزيمة بقوة حكومية من ستة المهديون يسيطرون على جميع كردفان ودارفور باستثناء مدينتي الأبيض ودر مث الحاميات الوئيسية .

حاول المهدى أن يأخذ الأبيض عنوة ، وكانت مدينة كبيرة مزدهرة تضم ١٠٠٠ر، ١٠ نسمة ، ولكنه صد عنها وقد بلغت خسائره ما يقرب من العشرة آلاف . وعلى أثر ذلك أصدر أوامره بعدم مهاجمة أية مدينة محمية أو حصن إلى أن يكون معروفا أن الحجاعة والمرض اضعفا الحامية فلم تعد قادرة على المقاومة . وبرغم أن ثورته كانت في هدذا الوقت قد انتشرت نحو الجنوب ، إلا أنه قرر أن يركز قواته على تطهير كردفان ودارفور من كل احتلال أجنبي قبل أن يستولي على مديريات أخرى. هذه التكتيكات كان الما جزاؤها عندما سقطت الأبيض بعد ذلك بشهور قلائل في أيدى المهديين الذين يحاصرونها . كانت الحامية تواجه الموت جوعاً بحيث اضطرت إلى أن أن كل جريد النخل والأغطية الجلدية للأرائك والكراسي ذات المساند ،

فسلمت بعد أن أمنهم المهدى على حياتهم . واحترمت الشروط برغم اعدام قائد الحامية وثلاثة من أركان حربه بسبب محاولتهم تهريب رسالة إلى الخرطوم بعد أن سلموا ولكن الأبيض أسلمت للنهب والسلب ، وزاد بيت مال المهسدى ثراء إذ حصل على ٣٠٠٠٠٠٠ دولار تقريباً ، وظفرت ترسانته بستة آلاف بندقية .

خلال الحملة التي شنها فإن النجاح بدا دأئما عاملا يقوى أوهام محمد أحمد بشأن رسالته . ومن الآن فصاعداً زعم أن النبي محمداً والمسيح عيسي بن مريم ظهرا له في رؤيا وأكدا أنه المهدى .كذلك راح يصر على أنه من نسل النبي مباشرة ، من ناحية أبيه ، ومن سلالة الحسين الشهيد من ناحية أمه . وكان أتباعه يعرفون حتى الآن بالدراويش فساهم من جديد ، الأنصار على غرار الأنصار الذين آزروا النبي ، وأطلق اسم « الخلفاء»علىمعاونيهالرئيسيين وسمى كلا منهم باسم أحدا لخلفاء الأربعة الذين خلفو المحمداً. فعين عبدالله التعايشي رئيس قبيلة البجارة ليكونأول من يخلفه وأسماء أبا بكر ،وأطلق أسم عمر على زعيم قبلي آخر ، ومما يلفت النظر إطلاق اسم على على زوج ابنته. أما لقب عمّان فاحتفظ به كاحتياطي لرثيس برقة السنوسي الذي عزف برغم هذا ، عن قبوله . وحرص محمد أحمد أيضاً على أن يؤكد أن البعث الروحي المهدوي مبني على المبدأين اللذين استرشدبهما النبي . فأولا أعلن أن جميع الناس متساوون أمام الله وكل من يتحدث عن « مجرد عبد » في حضرته إنما ينطق بحكم الموت على نفسه. وثانيًا كان يرى وجوب احتقار جميع متاع الحياة الدنيا ، فقال في عظة ألقاها « أنظروا إلى أمور هذه الحياة الدنيا بعين نفاذة . تأكدوا أن هذه الحياة عبث ووجهوا قلوبكم إلى ما في الحيــاة الآخرة، وكوسوا أنفسكم لله وامتنعوا عن الملذات والمتع الدنيوية ». وعندما وجد أنصاره يقومون بأعمال النهب والسلب في الأبيض لأنفسهم متحدين الأمر الذي

فرضه بأن يسلمواكل غنائم إلى بيت مال المهدى ، تحدث اليهم قائلا: إنكم إذ تحذون حذو الاتراك فإن الله سوف يعاقبكم ويحرقكم بالنار. لقد أخبرنى النبى أن أعاقب الذين يأبون طاعتى ؛ وسوف يكون مثل هذا العقاب هو الموت...».

وبرغم أن أحداً من العصاة لم يعدم فى الحقيقة ، ربا لأن الذين استولوا على نصيب كامل من الأسلاب غادروا المعسكرات واختفوا فى الصحراء حسب الأسلوب البدوى الصحيح ، أمر محمد أحمد بأن كل من يقبض عليه فى المستقبل وهو ينهب أو يسرق ، فسوف تقطع يده وقدمه . وأمر بايقاع أشد العقوبات على الذين يخالفون شريعة القرآن ، فى شرب الخر ثمانون جلاة بالكرباج ، تزيد إلى مائة فى حالة تدخين الطباف . وكانت عقوبة الفرار من الجهاد قطع اليد والقدم ، أما التجديف والسكفر فجزاؤه الموت . ونهى عن البكاء على الموتى لأن النبى كان يغضب منه ، ولأن الموت فى خدمة المهدى شرف . وحرم الرقص أيضاً ، وفرض الحجاب على النساء إذا ظهرن فى الطرقات ، وأمر أن تكون ولاثم الزفاف والمهور متفقة مع النمط العام للتقشف . ولم يكن من المسموح ارتداء الملابس الغالية ؛ فكان محمد أحمد وجميع الأنصار يرتدون « جبة » بسيطة هى عبارة عن عباءة خشنة ومرقمة علامة على الفقر ومن ثم على الفضيلة . وفيا عدا حالة القتال ، فقد أمر أتباعه علامة على الفقر ومن ثم على الفضيلة . وفيا عدا حالة القتال ، فقد أمر أتباعه بالمشى بدلا من ركوب الخيل أو الجال ، كرمز للقواضع .

ولكن خطط المهدى للفتح كانت خلواً من التواضع. فأعلن في بداية عام ١٨٨٧ أنه بعد أن يستولى على السودان بأكله ، سوف يخوج لفتح مصر وبعدها مكة حيث سوف تدور أعنف معركة ، ثم يزحف على بيت المقدس حيث سينزل المسيح من الساء للقائه ، وأخيراً يغزو العام كله . وبرغم أن لندن استبعدت هذه المزاعم باعتبارها تدعو إلى السخوية ، فان القاهرة قررت لام ٢٢ — العرب )

الآن أن الثورة بجب أن تؤخذ مأخذ الجد. فأرسل الحديو توفيق قوة من عشرة آلاف من الجنود المصريين النظاميين بقيادة ضابط بريطانى من الجيش الهندى هو الكولونيل هكس، ومعه أوامر بالقضاء على محمد أحمد واسترجاع الأبيض في أول الأمر أحرز هكس بعض نجاح بأن هزم قوة مهدية كبيرة فى المنطقة الواقعة بين النيل الأزرق والنيل الأبيض. ولكن عندما تحول غرباً نحو كردفان وهي معقل المهدى، فسرعان ما وجد نفسه فى مأزق لارجاء فيه في فردون معدات سايمة، ومثقلة بالمدافع الجبلية الثقيلة، لم تكن قواته نداً اللا نصار الذين يمتازون بدرجة عالية من سرعة التحرك. وكان الكثيرون من المصريين قد جندوا من نزلاء السجون فى القاهرة بمن كانوا قد زج بهم فيها السودان، وكانوا جميعاً تحترجة أدلا، وضعهم محمد أحمد لتضليلهم أو كانوا بسودان، وكانوا جميعاً تحترجة أدلا، وضعهم محمد أحمد لتضليلهم أو كانوا بتعاطفون سراً مع القضية المهدية . وكانت الحرارة شديدة وسرعان ما نفذت بتعاطفون سراً مع القضية المهدية . وكانت الحرارة شديدة وسرعان ما نفذت موارده من للاء من الماء ، وقادهم الأدلاء عمداً إلى آبار لم يكن لها وجود .

ظلت حلة هكس تدور حول نفسها طيلة شهرين ، بينما كان محمد أحمد ينتظر انهيار روحها المعنوية . ثم كتب إلى هكس يعرض عليه الحياة إذا استسلم . ولما لم يتلق رداًقاد قوة من خمسين ألفاً من الأنصار إلى غابة تبعد ثلاثين ميلا عن الأبيض ، حيث كان المصريون قد نصبوا معسكر انهم . ولم تمض خمس عشرة دقيقة حتى كان العشرة آلاف قد قتلوا فيما عدا نحو ما تتين . قاتل هكس كا سبق أن فائل الشهيد الحسين (۱) ، وظل يطلق مسدسه حتى نفذ ما فيه من الرصاص ، وفي النهاية مات من ضربة رمح وهو يهجم بسيفه على السودانيين الذين كانت تقصاعد صيحاتهم .

كان تأثير هذه الهزيمة المصرية مدمراً وساحقاً وعلى حد تعقيب آلان (١) ناس مر الفارق على مايمـكن أن نلاحظ . -- المترحم .

مورهيد في كتابه « النيل الأبيض » : « في السودان كان الأمر كما لو أن سداً قد انفجر ؛ وفي مو جةها للة تدفقت عقيدة المهدية » . كان المهدى الآن نهياً معصوماً من الخطأ في نظر الشعب السوداني ، وكان المؤمنون يشربون الماء الذي يغتسل به كأنه ترياق ضد الشر والمرض.كان ينتظروفي الأبيض استقبال حماسي يصل إلى درجة الجنون ، ولسكن محمداً أحمد إنما انتظر وقتاً كافياً يجمع خلاله قو اته استعداداً لضربة كبيرة أخرى . في هذه المرة كان هدفه « درة » عاصمة دارفور ، حیث کان محافظها النمسوی رودلف کارل فون سلاتین قد انقطع اتصاله بالخرطوم شهوراً عدةومعه حامية سودانية إلى حد كبير أصابتها عدوى المهدية في محاولة أراد بها فون سلاتين أن تزيد من سيطرته على قواته ، كان قد أصبح مسلما؛ ولسكن بعدأن وصلت إلى دره أخبار اندحار هكس لم يعد هناك أمل في السيطرة على المدافعين المهددين بالموت جوعاً الذين سلموا المدينة بعد ذاك بشهر . أسر سلاتين ، ولكن كعلامة عن الصداقة نحو شخص اعتنق الإسلام أعطاه قائد قوات المهدى جواده هدية منهم ، وأرسل النمسوى إلى المهدى الذي استقبله مجرارة وقال له : « اعتدت أن أصلي داعياً الله أن تعتنق الإسمالام، واستجاب الله ونبيه لدعائي ، والآن يجب أن تخدمني : لأن من يخدمني إنما يخدم الله وسوف يظفر بالسمادة في هـذه الدنيا وبالنعيم في الآخرة » .

وبينما كان المهدى يدعم قبضته على السودان الغسسربى ، ثار لصالحه تاجر اسمسه عثمان دنجا يجمع فى عروقه الدم التركى والسودانى ، وفى فبراير من عام ١٨٨٤ هدد سواكن على البحر الأحر. وبرغم هذا أرسلت القاهرة ضابطاً بريطانياً آخر ممن يجرى وراء المغامرات ، هو الجنرال بيكر ، ليخمد الثورة الجديدة ، ولكن مصير رجال بيكر لم يمكن خيراً من مصير

حملة هكس . فعندما هاجمهم الأنصار تملكهم الذعو وفروا تاركين ما يزيد على ثلثى عددهم فوق أرض المعركة .

كان المهدى الآن يسيطر على أرض تزيد مساحتها على ٥٠٠ر٥٠٠ ميل مربع ، تمتد عبر وسلط السلودان ، وكانت قبائل الجنوب قد انحازت إلى جانب قضية الثوار . بدأت القاهرة الآن تسبر غور موضوع التراجع . ولكن في حلم اللحظة نفسها أخذت لندن تنظر نظرة جادة إلى ما يجرى في السودان والذي رأت فيه الآن تهديداً لمركز بريطانيا في مصر . وبنهاية عام ١٨٨٣ أقنع الجنرال جوردون بالعودة إلى الخرطوم وإعداد تقرير عن الموقف .

عندما وصل جوردون إلى الخرطوم فى فبراير ١٨٨٤ كانت العاصمة السودانية فى حالة حصار بالفعل كانت قوات المهدى تحيط بها من جميع الجوانب؛ ولم يبق مفتوحاً سوى الطريق النهرى تحرسه بواخر نيلية مسلحة أدرك جوردون بسرعة أن السياسة العملية الوحيدة هى إجلاء الحاميات قبل أن ينقطع بهائياً سبيل الهروب، وأبلغ ذلك إلى لندن والقاهرة. ولكن ماذا يحدث لو سحب الجيش المصرى ؟ كان جواب جوردون أن اقترح أن يعين خلفاً له أمير مصرى (١) كان يعيش فى السودان على أرباح تجارة الرقيق ؛ ولكن عند ما تسرب اقتراحه للصحافة أثارت «جمعية مناهضة الرق» فى بريطانيا ضحة فى الرأى العام اضطرت معها الحكومة إلى رفض الاقتراح . عند ثذ قرر جوردون الصمود مؤقتاً بل و كتب إلى محمد أحمد يعرض الاعتراف به قرر جوردون الصمود مؤقتاً بل و كتب إلى محمد أحمد يعرض الاعتراف به حاكما على السودان والسماح باستمرار تجارة الرقيق إذا اتفق معه .

أدرك المهدى الآن ، وعلى خلاف مخاوفه ، أنه يجب أن لا تصل إلى جوردون قوات بريطانية لمساندته . كان الرد الذى بعث به ينطروى على الإزدراء: إنه لا يهتم بالحل الوسط الذى يعرضه الجنرال ، لأن رسالته سماوية

<sup>(</sup>١) ايس مصريا إلا من ناحية أنه كان في خدمة حسكومة مصر . - المترجم .

ولا يستطيع أن يوقفها إلا بعد أن يكون قد أحيا الدين الصحيح من جديد ، بالغزو أو بإدخال الناس فيه أو بكلا السبيلين . وإذ راح يلفت النظر إلى الذين كسبهم إلى جانبه ومنهم فون سلاتين، دعا جوردون إلى اعتناق الإسلام وأرسل مع الخطاب « جبة » ليلبسها الجنرال علامة على دخوله في الإسلام .

كان رد فعل جوردون مثالا من العناد المشاكس الذي ميز الكثير من حياته. فهو إذ صدم من جانب بريطانيا والمهدى ، راح يعمل على تحصين موقف لا يمكن الدفاع عنه ، لسكى يقاوم قوة لا يمكن مقاومتها . في هذه الأثناء أطبق عليه محمد أحمد استعداداً للجولة النهائية : كان هدفه الأول مدينة بربر الواقعة على النيل على مسافة ثلاثمائة ميل إلى الشمال من الخرطوم ، حيث كان جوردون وهو في طريقه إلى منصبه ، قد ارتسكب غلطة جميتة بأن حيث كان جوردون وهو في طريقه إلى منصبه ، قد ارتسكب غلطة جميتة بأن أخبر الشيوخ المحليين أنه لا يرى بديلا عن جلاء الحاميات المصرية . والحاز الشيوخ على الفور إلى المهدى ، وأصبحت حامية بربر حزيرة صغيرة أخرى المتقاومة في بحر المهدية الزاحف . وفي مايو كانوا بالفعل على وشك الموت من الجوع فاستسلموا ، وانقطعت آخر صلة لجوردون مع مصر والشمال . وبعد أسابيع قليلة زال آخر أمل في الحصول على مساعدة من الجنوب عند ما تخلت حامية بحر الغزال وسلمت المديرية دون إطلاق رصاصة واحسدة . وسيق حامية بحر الغزال وسلمت المديرية دون إطلاق رصاصة واحسدة . وسيق مديرها الإنجليزي أسيراً ، وأنقذ حياته باعتناق الإسلام .

لم يصب الأنصار بأية نكسة خطيرة إلا فى الشرق عندما نزلت حملة عسكرية وبحرية مشتركة بريطانية فى سواكن وهزمت عمان دنجا وقتلت عدة آلاف من رجال القبائل الذين معه. أما عن جوردون الذى حوصر فى الخرطوم فان كل ماكان يستطيع أن يفعله هو القيام بعملية تسلل من حين لآخر، يحاول بها أن يفك الحبل الذى يلف حسول عنةه . ولكن جنوده كانواعادة يصابون بأفدح الخسائر إذا اشتبكوا مع الأنصار ، وبعد أن خسر جوردون

ثمانمائة من رجاله فى كمين ليلى قرر الاحتفاظ بذخيرته انتظاراً للهجوم الرئيسى على الخرطوم · حاول أن يبعث بـ كامة إلى القاهرة بأن تبعث إليه بقوة تخفف الضغط الواقع عليه ، ولـكن الضرر الذى نجم عن المحاولة كان أكبر . فقد وقع الرسل فى أيدى المهدى ، وعرف محمد أحمد الآن ومما كتب الجنرال بخط يده كيف كان فى محنة ميتوس منها . فارسل إلى جوردون دعوة نهائية إلى يده كيف كان فى محنة ميتوس منها . فارسل إلى جوردون دعوة نهائية إلى التسليم وأرفق معها الوماق التى استولى عليها من رسل الجنرال وكانت تتضمن تعداداً لحامية الخرطوم وقائمة مفصلة بمعداتها وخطاب جوردون الذى يناشد فمه إرسال المساعدة .

وفى الوقت نفسه خوج المهدى من مقر قيادته القريب من الأبيض على رأس من روي البيض على رأس بالمجوم على الفور. فهو إذ فضل أن يمارس لعبة القط والفأر إلى أن تنهار بيادر الهجوم على الفور. فهو إذ فضل أن يمارس لعبة القط والفأر إلى أن تنهار الروح المعنوبة للحامية تماما أرسل إلى جوردون « جبة » أخرى و دخل عن طريق التراسل ، في مناقشات فقه يقمطولة كان قد بدأ بهار جال الدين فى الخرطوم يأمل مستعيت فى أن يقنعوه برفع الحصار . فبوصفهم من علماء المكلام ذوى المغبرة ، استطاعوا أن يبرهنوا على أن زعمه بأنه المهدى زعم باطل. لقد اتخذوا المغبرة ، استطاعوا أن يبرهنوا على أن زعمه بأنه المهدى زعم باطل. لقد اتخذوا المهدى الحقيق الذى أصبح « الإمام المستور » كان قد مات وأو اختنى فى المهدى الحقيق الذى أصبح « الإمام المستور » كان قد مات وأو اختنى فى مسجد سامرا فى عام ۸۷۸ فاذا كان محمد أحمد هو الرجل فعند ثذ لامد أن يكون عره ألف سنة . ولكن هذا المنطق الذى لا يمكن دحضه ، كان كالهشيم تذروه الرياح . وكما لاحظ ونجيت : « متى كان منطق المحصورين يسلم به القائمون بالحصار ؟ متى تفادت حجة فقهية نشوب معركة ؟ » .

وأخيراً جاءت المعركة فى ١٢ نوفمبر بعد أن غادرالمهدى قاعدته فى كردفان بثلاثة أشهر . ولكن الهدف لم يكن الخرطوم وإنما كان أم درمان على الشاطىء الغربى للنيل وفى مواجهة العاصمة مباشرة . ظلت المعركة مستعرة طيلة ممانية أسابع مليئة بالألم ، يديما اضطر جوردون الذى يفتقر إلى القوات الفعالة والذخيرة أن يقف ساكتاً براقب من سطيح قصر الحاكم العام آلام الموت فى جيرانه . وعندما استسلمت أم درمان فى النهاية فى الخامس من ينابر أصبح مركز الخرطوم ميئوساً منه إذ يحيط بها عشرات الألوف من الأنصار من كل جانب وعلى مسافة بضع مئات من الياردات واضطرت حاميتها إلى أن تأكل الكلاب وجلود الحيونات والصمغ وألياف النخيل . ولكن تردد المهدى فى إعطاء الأمر بالاستيلاء عنوة على هذا الحصن الأخير للمقاومة المصرية . وعندما تنهى الخبر بأن قوة بريطانية جاءت للنجدة تحت قيادة السير جارنت واسلى الذى سبق أن انتصر فى الترالكبير،قد أو قعت هزيمة فادحة بالأنصار جنوبى بربر ، تملكه الذعر وأمر بالانسحاب فوراً إلى كردفان ، زاعماً أن الله تجلى له فى رؤيا وأمره بالهجرة على محو ما هاجر النبى من مسكة . كان الشيء لبيراً ومعدياً إلى حد أن جميع قواده عدا واحد فقط ، وافقواعلى أنه بنبغى رفع الحصار عن الخرطوم قبل أن بلحق بهم ولسلى .

ول كن الخارج الوحيد على الاجماع وهو محمد عبد الكريم ، أكد بحرارة أن لديهم الوقت للاستيلاء على الخرطوم قبل أن يصل البريطانيون. إليها . ودعم حجة عبد الكريم وصول أخبار جديدة بأن هجمات الأنصار عطلت تقدم ولسلى ، وعند ما وجدوا أن طمى النيل ملا الخندق الموجود على الجانب الجنوبي من الخرطوم للدفاع عنها ، فإن شجاعة محمد أحمد عادت إليه الآن . وعلى الفور أعلن أن الله تجلى له مرة أخرى ليخبره أن يلغى الانسحاب ، وأمر بشن هجوم شامل في فجر اليوم القالى الموافق ٢٦ يناير ، أم عبر النيل إلى جانب الخرطوم وخطب في رجاله . فقال لهم إن كل من

يقتل وهو يحارب هؤلاء الملحدين والسكفار سوف يدخل الجنة مباشرة . ولسكنه أضاف أدق التعليمات بأن يؤخد جوردون حيا حتى يمكن إدخاله في الإسلام . فعلى خلاف «الأتراك» الحقراء الذين كانوا بذتهكون حرمة السودان . وينهبونه ، كان جوردون رجلا طيباً غلطته الوحيدة هي أنه لم يكن من أهل « الدين الحنيف » . وبمجرد اعتناقه الإسلام سوف يصبح شخصاً كاملا .

بدأ الهجوم على الخرطوم قبيل الفجر عند ما عبر الأنصار الخندق المهاوء واستولوا على أبراجها عنوة . وفي دفائق قليلة كانت الشوارع قد امتلائت بالمهديين وهم يزعقون ، هربت الحامية التي استولى عليها الرعب ، ولكن جرردون استبسل حتى النهاية ورفض التسليم . وإذ تدفق رجال القبائل إلى قصره وقد جنوا بمنظر الدماء ، نسوا أمر المهدى وسقط الجنرال وقد نفذت رماحهم في كل مكان من جسمه . وتلت ذلك مذبحة تسكاد أن تسكون على نطاق المذابح التي عرفتها العصور الوسطى ، ويقال إن عشر سكان الخرطوم البالغ عددهم أربعون ألف نسمة قد لقوا حتفهم . وبعد ست ساعات من القتل المنيف أمر محمد أحمد بوقف إطلاق النار ، وبيع السكان الباقون على قيد الحياة المنيف أمر محمد أحمد بوقف إطلاق النار ، وبيع السكان الباقون على قيد الحياة رقيقاً . وأخذ هو نفسه كل فتاة صغيرة اعتباراً من سن الخامسة فما فوقها ، وقسم الباقون بين « خلفاء » المهدى وقواده (۱) . وبالمثل قسمت خير دور المدينة وحداثقها بين المهدى ومعاونيه ، ووضعت الغنائم في بيت المال الرسمى .

بعد يومين وصل طابور الإنقاذ بقيادة ولسلى على مرأى من الخرطوم . ولكن إذ رأوا أنهم تأخروا جداً فلا يستطيعون إنقاذها، داروا على أعقابهم يلتمسون الأمان في الأرض المصرية . إن منظر القوات البريطانية وهي في حالة تقهقر كامل ، عمل على رفع مكانة المهدى حتى بأكثر ممسا رفعها سقوط الخرطوم . حتى المؤمنون من أتباعه الذين لم يكن يساورهم أى شك في عصمته

<sup>(</sup>١) يخيل اليما أن في هذه الروايات قدرا كبيرا من المبالغة — المترجم .

الخارقة للطبيعة ، كادوا لايستطيعون أن يصدقوا أن دولة عظمى مثل بريطانيا تعجز عن الإنتقام لهزيمة جوردون وموته . نفس الأرض التي يطأها محمد أحمد بقدميه اعتبرت الآن أرضاً مقدسة وراح الناس يجمعون ترابها رمزاً لإبعاد المرض وضان سلامة ولادة الأطفال .

والكن المهدى لم يطل به العمر كثيراً جداً بحيث يتمتع بهذه المكانة المقدسة. فبعد خمسة أشهر، أى فى يونيه ١٨٨٥، توفى فى أم درمان. لم يثبت أبداً السبب فى موته، ولكن الفظرية التى تعزو الوفاة إلى تدهور القلب بسبب السمنة، نظرية تبدو صحيحة. فنى الشهور الأخيرة من حياته زاد محمد أحمد سمنة بصورة هاثلة وانغمس فى أسلوب من الإباحة لو أن إنساناً آخر أقل منه شأناً حذا حذوه لعوقب عقاباً شديداً. كان حريمه ضخماً، وتمثل فيه كل قبيلة فى السودان، كما تمثل كل لون من الدنكا فى بحر الغزال ولونهم فى سواد الأبنوس إلى الأسرى الأحباش من ذوى البشرة النحاسية. وفى فى سواد الأبنوس إلى الأسرى الأحباش من ذوى البشرة النحاسية. وفى الخلوة عند حريمه كان يلبس قمصاناً وسراويل من أفخر أنواع التيل والحرير، ويتسكىء على وسائل موشاة بخيوط الذهب، بدما جواريه يهوين عليه بمراوح من ريش النعام أو يسحن يديه وقدميه بالبخور أو العطر من خشب الصندل. أما خارج بيته فظل يتظاهر بزهادته القديمة ويلبس جبته ويؤم أتباعه الشغو فين به، فى الصلوات الخمس كل يوم.

خلف عبد الله التعايشي سيده ، وخلال السنوات الثلاث عشر التالية ، وبرغم المجاعة والجدري اللذين قتلا ما يزيد على نصف السكان ، احتفظ السودان ضد مصر والبريطانيين . وعلى نقيض الدعاية البريطانية السائدة حافظ على القانون والسظام في كافة أرجاء الأرض الخاضعة للمهديين . وزاد أيضاً أملاكه بالاستيلاء على كسلا وسنار في الشرق وبالضرب جنوباً في اتجاه أوغندا . بل إنه ذهب إلى أبعاد بعيدة بأن دعا الملكة فكتوريا وبروح جادة

تماماً، إلى القدوم إلى أم درمان واعتناق الإسلام والاستسلام له بوصفه المهدى ورسول الله . ولم يسقط قبل عام ١٨٩٩ عند ما غزا الجعرال (اللورد كتشار فيما بعد) السودان بقوة بريطانية حديثة جباره من عشرة آلاف من المشاة ورجال المدفعية والفرسان — وكان منهم رجال اشتهروا فيما بعد، مثل ونستون تشرشل وريجنالد ونجيت ودافيد بيتى . غاب الجيش المهدى على أمره ومزق إرباً عند أم درمان ، وبرغم أن عبد للله فر إلى الغرب إلا أنه أسر في النهاية وقتل على أيدى قوة بقيادة ونجيت . وبعد ذلك حكمت أسر في النهاية وقتل على أيدى قوة بقيادة ونجيت . وبعد المصرية مع بريطانيا ومصر سوياً السودان في ظل الإدارة الانجليزية — المصرية مع حاميات بريطانية ومصرية وحاكم عام بريطاني يعينه سوياً العاهل البريطاني وانخديو المصرى:

كانت شجاعة الأنصار حتى النهاية داعية إلى العجب حقاً فبرغم أمهم كانوا يواجهون ظروفاً مستحيلة ، قاتلوا في أم درمان بنفس الشجاعة البالغة التي كان المهدى قد بثها في نفوسهم . قال مراسل حربى بريطالى عن شجاعتهم ونيران كتشير تنصب عليهم : «ما من قوات بيضاء كان يمكن أن تواجه ذلك السيل من الموت لمدة خمس دقائق لم تكن معركة ولكنها كانت مجزرة » . وكان تعليق كتشير ذا طابع عملي أكثر، عند ما قال : « أخيرا أنقذت البلاد من الطفيان العسكرى الذي بدأ في حركة من التعصب الديني منذ ته عشرة سنة خلت المهدية الآن شيء ينتمي إلى الماضي » لو أنه كان يفكر في المهدية باعتبارها حركة عسكرية ، فقد كان على حق ، والكن باعتبارها رد فعل ضد التسلط التركي المصرى ، فإن قعقعتها ظل صداها يتردد طالما بقيت الصلة مع مصر ، وفي عام ١٩٥٢ عندما زار اللواء نجيب رئيس مصر الخرطوم وأثار من جديد مخاوف السودانيين من ضم بلادهم إلى

مصر ، فإن شيعة الأنصار الذين كانوا ما يزالون على قيد الحياة ، استطاعوا بأعمال الشغب الدامية أن يبينوا أن المهدية لم تمت بالتأكيد .

أما عن المهدى نفسه فإن الذين أنصفوه من المؤرخين قلة . فاذ أعماهم العطف على جوردون والإعجاب به ، ، فأنهم صوروه في الغالب رجلا همجياً تماماً كان يقتل والابتسامة ترسم على وجهه لأنه كان يتلذذ بالقتل ولكن اثنين من أسراء هما فون سلاتين والأب أوهر واندر وهو قس كاثوليكي أسروه من بعثة مسيحية في كردفان ، أكدا بعد نجاتهما في النهاية ، أنه كان يفضل التحول إلى الإسلام على القتل وكان مستعداً دائماً للعفو عن ضحاياه إذا اعتنقوا الإسلام. وحتى عندمارفض أوهر والدر واخوانه من رجال الدين التخلي عن عقيدتهم المسيحية لم يقتلهم المهدى على أساس أن القسيسين يجب أن يعاملوا معاملة غير المحاربين . وعلى خلاف « خليفته » عبد الله الذي كان يراقب بنفسه الأسرى وهم يعذبون ، فإن محمد المهدى لم يسيء أبدأ معاملة الأسرى الأوربيين، بلكان يسمح لهم بالتجوال في معسكره كما يشا ون بشرط ألا يحاولوا الهرب. وكان السير ونستون نشرشل وهو من أفواد حمله كتشنر المتحمسين، كريمًا إذ يقرر في كتابه «حرب النهر» أن المهدى بث الحياة والروح في قوب مواطنيه ، وحرر السودان من الأجانب ، وأضاف « جلالا رهيبًا » إلى حياة المواطنين الفقراء الذين كانوا يعانوزمن الجوع وشبه عراة. فكتب بعد أن أطلق موت جوردون العنان لطوفان من الغضب في بريطانيـــا ، بسنوات قليلة فقط: « . . . لست أشارك في الرأى الشعبي ، وأعتقد أنه لوقدر في السنوات المستقبلة ، أن يأتي الرخاء لشعوب أعالى النيل وفي أعقابه العلم والسعادة ، فإن المؤرخ العربي الذي سوف يمعن النظر في أوائل أخبار ذلك الشعب الجـــديد ، لن ينس أن يكتب اسم محمد أحمد على رأس أرطال حنسه ٥٠

أن التشابه بين حياة محمد أحمد وأفعاله وحياة النبي وأفعاله تشابه مخالف للمألوف بحيث يوحى بأن المهدى عمل عن عمد على أن يحاكى مؤسس الإسلام. فني نواحى تقشفه ، بدا أن هناك مناظرة واعية لعناصر قوة محمد . وبالمثل ، فني القواعد والتنظيات التي وضعها وفي تعيين « خلفاء » من أقرب معاونيه إليه ، كان واضحاً أنه يحتذى تعاليم النبي وأفعاله (۱) . ولكن أروع تشابه هو أن المهدى أظهر كما سبق أن أظهر محمد قبل أكثر من ألف ومائتي سنة ، أن شعبا من البدو مسلحاً بالعصبية ، قادرعلى أن يهزم شعبا من الحضر يعتمدعلى قوانين القوة البهيمية والتخويف . وكما قال ابن خلدون في رسالته السوسيولوجية الرائعة عن العرب: « فإذا كان فهم النبي أو الولى الذي يبعثهم على القيام بأمر الله ، ويذهب عنهم مذمومات الأخلاق ، ويأخذهم بجمودها ، ويؤ ف بأمر الله ، ويذهب عنهم مذمومات الأخلاق ، ويأخذهم بجمودها ، ويؤ ف

فنى وقت كان لايزال على العالم العربى أن ينتظر يقظته النهائية من جديد. ، فان ابنا لأحد صناع القوارب من أرض النيل ، أظهر للعالم كيف أن مجموعة من رجال القبائل العراة ، مسلحين أولا بالعمى والهراوات ، ومسلحين فى داخلهم بالإيمان والوحدة ، يمسكن « أن يتوحد ويحقق التفوق » إلى حد هز أعظم قوة على ظهر الأرض .

<sup>(</sup>١) لم يعين النبي عابه الصلاة والسلام « خلفاء » له ، بل أن الاسكاتب نفسه لم يذكر شيئاكهذا من قبل . — المترجم .

## الثورة في الجزائر

اخترع الفرنسيون المثل القائل « لاشيء يدوم كالشي المؤقت » . وقد كان في إمكانهم أن محسنوا هذا القول لوصف احتلالهم الجزائر طيلة مائة عام، وهو الاحتلال الذي بدأ كحملة تأديبية وتطور إلى ضم بلد مساحته تعادل مساحة فرنسا أربع مرات \_ وهي قصة مسرحية هزلية أصبحت مأساة أولا بالنسبة إلى الجزائريين، وأخيراً وبعد مائة عام للفرنسيين أنفسهم . بدأت الرواية الهزلية في عام ١٨٢٧ عندما استثير داى مدينة الجزائر التركى فتقد أعصابه أمام القنصل الفرنسي وهو شخصية تافهة ومشبوهة يدعى ديفال ، ولطمه على وجهه بمنشته التي يذب بها الذباب . أبلغ ديفال خبر الحادثة إلى باريس وطلبت الحكومة الفرنسية الترضية . ولكن حسين رفض بصفة قاطعة تقديم اعتذار ، وكذلك فعل الباب العالى . عندئذ أنجه الفرنسيون إلى محمد على الذي حسبوا أنه على استعداد للانتقام من السلطان العثماني الذي خدعه فحرمه من الولاية على الشام . ودعى الباشا إلى إرسال حملة تأديبية إلى مدينة الجزائر ليلقن الداى التركى درسا حتى لا « يلوث» الفرنسيون «أيديهم بمقاتلة الهمج » على حـــد التعبير الذي أطلقه مبعوثهم إلى القاهرة ، ولكن محمد علياكان بمتزم الانتقام من السلطان في الشام ولم تكن به رغبة في الاشتباك في أية مغامرة جانبية بالجزائر . وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من النهديدات والدسائس وجد الفرنسيون أنفسهم في مركز يفرض عليهم إما أن يفقدوا كرامتهم أو أن يقوموا بعملهم القذر بأنفسهم .

فى عام ١٨٣٠ أقلعت الحلة الفرنسية الأولى من مارسيليا فى طريقها

إلى مدينة الجزائر . كانت تقسكون من مائة سفينة حربية و خسائة ناقلة تحمل ثلاثين ألفا من المشاة يساندهم الفرسان والمدفعية . وبرغم هذاالإستعراض الجبار للقوة كان ثمة جو من البانتوميم يحيط بالعملية كلها لم يبطىء أصحاب النكت الفرنسيون في استفلاله . فعندما أهدى مارجا الطيار الملكى ، بالونا أسيرا إلى الحلة زعم مخترع أن في إمكانه تقديم حصن نقالي يمكن تركيبه في سبع دقائق ! بعد هدا عرض صاحب مقهى في مرسيليا تقديم فندق عائم ليصاحب الحملة ويضم مقاعد يشاهد منها الركاب المعركة ! واقترحت صحيفة فرنسية طريقة لربط شماسي على سونكيات الجنود لتحميم من الشمس!

ولكن سرعان ما تبخر الجو البانتوميمى عندما نزلت الحملة فى مدينة الجزائر فى الرابع عشر من يونيه . جند الداى ستين ألفاً من رجال القبائل لقتال الغزاة وطردهم و ناشد جيرانه فى تونس وفى مراكش المستقلة أن يساعدوه . ولسكن رجال القبائل لم يكونوا متحمسين لإنقاذ الأتراك الذين يضطهدونهم ، وقصر الجيران التونسيون والمراكشيون تأييدهم على الدعاء بنصر المسلمين على الكفار . وانتهى كل شيء فى الرابع من يوليه ؛ فاستولى الفرنسيون على مدينة الجزائر وانتهى كل شيء فى الرابع من يوليه ؛ فاستولى الفرنسيون على مدينة الجزائر على وهران فى أثرها ، وشحنوا الداى إلى الآستانة ، وملاً الجيش الفرنسي جيوبه مما نهبه من ثروة مدينة الجزائر وكنوزها

وحتى لوكانت نية الحكومة الفرنسية في الأصل تنظيم غارة تأديبية فقط وتلقين الأتراك درساً في الأخلاق الدبلوماسية ، فقد كان الأثر المترتب على غزوهم أن تركت الجزائر دون أية سلطة عدا سلطتهم هم ، وبذا لم يكن أمامهم من بديل سوى إقامة حكومة فرنسية مؤفتة . في أول الأمر تقبل أهل الجزائز من العرب والبربر والقبائل ، الحكم الفرنسي بمزيج من اللامبالاة والارتياح إذ تخلصوا من الاضطهاد العثماني . ولكن إذا كانوا لم يكترثوا بالفتح الفرنسي الجذيد ، فكذلك كانت باريس بالمثل حيث لم تهتم بأن ترسل إلى الجزائر

حكاما ذوى خبرة بالعادات العربية والإسلامية . كانت الحكومة المؤقتة مسألة تثير الأسى . فخلال العامين الأولين كانت أبواب قصر الحاكم تشهد يجيء وخروج جاعات من الأوباش والصادبين إلى أن أشعل أشدهم قسوة وهو الدوق دى روفيجو وكان رئيس شرطة سابقاً فى فرنسا ، نار الثورة فى مدينة الجزائر عندما محا من الوجود قبيلة جزائرية بكاملها انتقاما لحالة قتل أثبتت الأدلة فيا بعد أن أحداً من أفرادها لم يرتكبها .

وبين يوم وليلة نشأت حركة مقاومة جزائرية أعلنت الجهاد ضد الفرنسيين وعينت شيخاً عربياً وقوراً وولياً من مسكرة فى غرب الجزائر يدعى محيى الدين الذى أعلن أنه من نسل النبي ، اختاره ليقسود الجهاد . إن محيى الدين الذى أعلن أنه من نسل النبي ، اختاره العرب بسبب سجله السابق فى المقاومة التى لا تلين للاحتلال التركى ، فقد سبق أن اعتقله هو وأبنه عبد القادر ، داى وهران التركى فى سنة ١٨٢٥ بسبب استنكاره خروج الأتراك على تعاليم القرآن . ويقال إنه عندما أطاق سراح استنكاره خروج الأتراك على تعاليم القرآن . ويقال إنه عندما أطاق سراح مينهي سريعاً وعندما ينتهى فسوف يصبح ابنه عبدالقادر سلطان شمال أفريقية، فأما طرد الفرنسيون الأتراك من الجزائر انتشر الخبر بسرعة عن رؤيا الشيخ . وقد تحقق الجزء الأول من النبوة بالنسبة إلى مدينة الجزائر، فسرعان مالفيت القصديق ، وعندما أعلن « الجهاد » ضد الاحتلال الفرنسي بدا من الطبيعي تعيين والد « السلطان » المختار ليجمع القبائل تحت لوائه و يمهد الطريق لتحقيق ما يتعلق بعبد القادر .

لم يستمر محيى طويلاكا لزعيم الأسمى للجزائريين. فاذكان رجلا مسنا لبس له خبرة عسكرية أياكانت ، فسرعان ما تنازل لا بنه . والآن دعا عبد القادر الذى سمى « أمير المؤمنين » جميع قبائل الجزائر إلىأن يتبعوه فى قضية « طرد والتغلب على العدو الذى غزا بلدنا بغرض أن يضع نير العبودية على أعناقنا ». فعلى غوار مقابله السوداني أى المهدى ، اعتقد عبد القادر أن القبائل

تسقطيع إذا اتحدت أن تقضى على الفازى الأجنبى ، وكان مثل المهدى يكره الأتراك بمثل ما يكره آخر الغزاة الوافدين من أوربا . لو أنه كان مستمداً للتعاون مع الأنكشارية الأتراك الذين كانوامايزالون فى شرق الجزائر ، لكان من المرجع أن يلتى بالفرنسيين فى البحر . ولكن عبد القادر لم يكن من طراز محمد على . كانت نشأته كابن « زوايا » — المقابل الإسلامي لرئيس دير فى الكنيسة المسيحية \_ صارسة وصلبة الرأى . فمنذ الصغر تعلم أن يكره أبناء الوظفين العنمانيين بمن كانوا زملاءه فى المدرسة وتعودوا أن يعيروه بسبب تقواه ونظرات المرأة وأنفه الجريسي الدقيق الشكل وحاجبه المرتفع وعينيه الحزينتين الناعمتين . وكان ذوقه الذي يدل على الزهد فى الملباس رد فعل آخر ضد مسلك وعادات حكام الجزائر العمانيين . وعلى نقيض الحراير الثمينة والشعارات المزوقة التي يلهو بها الأتراك ، كان يرتدى ثوباً خشناً وبسيطاً من القطن أو الصوف ، ونهي زوجه عن أن تلبس شيئاً مصنوعاً من الحرير أو القطيفة . وظل عبد القادر حتى نهاية حياته يرفض رفضا مرأ التسامح مع أي شخص أو أي شيء تركي حتى ولوكلفه فى النهاية حرب مرأ التسامح مع أي استهلها الآن .

بدأت ورة الجزائر في الجزء الغربي من البلاد حيث لم تدكن الحاميات الفرنسية قد توغلت بعد وسرعان ماكان الظهير بكامله المعتد وراء وهران في أيدى الثوار . كان رد الفعل في باريس هادئا ومعقولا في أول الأمو . فاستدعت دى روفيجو وعينت خلفا له أكثر اعتدالا في مسلكه يدعى ديميشيل Desmichels وزودته بتعليات تنص على الاحتفاظ بالمناطق التي فتحتها فرنسا والا يخرج لفتح أرض جديدة إذ لم يكن هناك مال للانفاق على توسع جديد أو إرسال قوات أكثر . وإذ رأى عدم جدوى النضال بغير تعزيزات فقد فسر ديميشيل التعليات الصادرة إليه بأنها تفسح أمامه المجال للتفاهم

مع الثوار. قبل عبد القادر اقتراحه الذى كان يعنى الاعتراف بسلطانه على الظهير الفربى ويعطيه أيضاً فترة لالتقاط الأنفاس يستطيع خلالها أن يعبى القبائل لهجوم كبير فيما بعد على الأراضى التى يحتفظ بها الفرنسيون.

بعد ذلك بمامين استدعى ديمشيل وأرسل قائدان فرنسيان هما درلون D'Erion وتريزل Trezel لتولى الأمر في مدينة الجزائر ووهران. بدأ درلون بتحذير الثوار من التوسع في وسط الجزائر . ولما كان هــذا هو بالضبط ما كان يخطط له عبد القادر إذا تجمع لديه القوة الكافية ، كان من الضرورى إزالة شكوك غريمه مهما تكلف الأمر. وبناء على ذلك أرسل عضو یهودی ما کر من أتباع حركته ، یدعی بن دوران ، للاتصال بالحاكم العام الفرنسي الجديد . نجم بن دوران بدهائه في كسب ثقة درلون بحيث أصبح في ظرف أسابيع قلائل الرفيق الدائم للفرنسي ، يشاطره الشراب والعشاء بالليل ، ويملأ أذنيه الساذحتين بتأكيدات عن أن عبد القادر يمكن الاعتماد عليه في عدم إثارة المتاعب للفرنسيين في للناطق التي فتحوها . بل وتشجع عبد القادر بحيث اقــــترح على درلون تقسيم الجزائر رسمياً بينهما ، فيحتفظ الفر نسيون بمدينة الجزائر ووهران ويحتفظ عبد القادر بالظهير المتد وراءها . ولكن بينما كان درلون يفكر في هـذا الاقـتراح، خرق زميله في وهران وهو الجـنرال تريزل ، الهدنة بأن وضع تحت حمايته قبيلتين كانتا قد رفضتا الانضمام إلى الثوار . جادل عبد القادر قائلًا ان شروط الاتفاق تتضمن نصاً يقضى بأن يسلم إليه من يهوبون منه ؛ ولسكن تريزل عمد إلى المحاكمة فزعم أن حمدًا لا يشير إلا إلى الأفراد وايس إلى قبائل بأ كلمها رفضت الاعتراف بسلطان عبد القادر .

وفى النهاية حل الإشكال فى موقعة دامية فى بمر ماكنا الجبلى القريب من الساحل، فى يونيه ١٨٣٥ عندما وقعت قوات تريزل فى كمين. وبرغم أن خسائر الجزائريين بلغت ١٨٠٠ قتيل مقابل ٢٥٠ فرنسى فحسب، إلا أنهم أرغموا أعداءهم على القرار الشائن إلى وهران. وعلى الفور ارتفعت الأصوات فى فرنسا تطالب بالانتقام لهذه الهزيمة المذلة. فاستدعى درلون وثريزل، وفى أغسطس وصل الماريشال لكوزل إلى مدينة الجزائر ومعه أوامر بتحطيم عبد القادر، والقوات والأموال اللازمة لأداء المهمة.

ولو كانت الأوامر الصادرة إلى لكوزل لم تتضمن الملحق الإيضاحي الحذر بأن لا يحاول التمسك بأراض جديدة ، لجاز أن نجح في سحق الثوار . فبقوة مدربة تدريبا جيدا ومسلحة تسليحا قويا ، تتكون أحد عشر ألفا من الجنود النظاميين ، وخر الجزائريين أمام مسكره عاصمة عبد القادر . ثم واصل السير للاستيلاء على تلمسان المدينة الرئيسية في غرب الجزائر ، وهناك فرض على الأهلين ضريبة قدرها ١٠٠٠ و افونك لتغطية تكاليف الحملة. ولكن لكوزل المقيد بالأوامر المعطاة له، راح الآن ينفس في بعض تفكير خطر مبنى على التمني؛ فأعلن أن ثورة عبد القادر تحطمت وقواته تشتت ، ثم انسحب إلى وهران حتى قبل أن جمت الضريبة .

كان خطأ سيئا في الحساب. حقيقة تخلت القبائل عن عبدالقادر بعدسقوط مسكره، وانسحب « السلطان » إلى الصحراء مشيعا بالإهانة من خدامه الذين وصفوه بأنه قصبة مكسورة. ولكن عندما انتشر الخبر بأن الفرنسيين رجعوا إلى قاعدتهم ، تجمعت القبائل وتوسلت إليه أن يحمل السلاح ويقودهم مرة ثانية. وبرغم ماسببه هؤلاء الأصدقاء المتقلبون من الترف والسأم لعبد القادر

فإنه وافق على كره منه وتحرك بسرعة وفى صمت كما لو كان واحدا من أشباح الصحراء ، إلى شليف وهى المحافظة الوسطى فى الجزائر . ثم انقض على السهول الساحلية ووراء محشد من رجال القبائل ، واستولى عنوة على ميديا التى تقع على بعد مسلاً جنوبى مدينة الجزائر وشنق الداى المعين من قبل الفرنسيين ، باعتبار أنه خائن .

الآن أدركت باريس أخيراً أن الفترة « المؤقة » قد انتهت . كان على فرنسا إما أن تنسحب من الجزائر وتقبل ذل الهزيمة على أيدى « الهمج » ، أو أن تنفق ما قد يحتاج إليه فتح البلد بكليته ، من وقت ومال وقوات وإذ استفر الرأى على الدخول في مواجهة ، به مث الحكومه الفرنسية بالجنر ال بيجو ليتولى القيادة العليا للعمليات الفرنسية في الجزائر على أن يكون لكوزل المرؤوس المباشر له . كان بيجو من الحاربين الذين اشتركوا في حرب شبه جزيرة ايبريا، وكان رجلا عملاقا، وبدا شبه بأ أصله إذ كان ابن حداد . في البداية الأولى لحلته كاد ينجح في أسر عبد القادر . ولكن قبل أن يتمكن بيجو من متابعة الميزة التي حققها ، وجهت ضربة أخرى إلى الاحتلال الفرنسي سوف تحدث تحولا جديدا ومفرعاً في السياسة الفرنسية . فقد مني لكوزل السيء الحظ ، بنكية وهو يأرض أو موقع هذه المدينة الحصينة والمنيعة تقريباً ، خسر لكوزل نصف قوته بأرض أو موقع هذه المدينة الحصينة والمنيعة تقريباً ، خسر لكوزل نصف قوته فرنسا مجللا بالعار .

حولت باريس الآن أهدافها . فأعطيت الأولوية لاسترجاع الكرامة الفرنسية التي ضاءت في قنسطنطين ؛ وعلى ذلك صدرت الأوامر إلى بيجو

بعقد هدنة مع الجزائريين الثوار؛ بينما وجه الفرنسيون اهتمامهم العسكرى ضد الأتراك:. كان عبد القادر سريعاً في الإحساس بما هو فيه من موقفسىء وأجبر بيجو على أن يعترف بسلطان على جميع غرب ووسط الجزائر، فيما عدا وهران ومدينة الجزائر ومنطقة صغيرة حول المدينةين. أما جميع المدن الأخرى الواقعة على سيطرة الفرنسيين فسلمت إلى الثوار وأمكن لعبد القادر من أن يزعم الآن أنه حاكم على ثلاثة أرباع الجرائر.

وحتى كوسيلة لتأمين جناحهم بينا يعالجون أمر قنسطنطين فقد كان إتفاقا خارجا عن المألوف بالنسبة إلى الفرنسيين وإذلالا أدعى إلى العجب بالنسبة إلى قائدهم العام فى العجزائر. وأوحت بعض التقارير اتفاق أملته حقيقة كون بيجو قد أصبح نائبا فى البرلمان الفرنسي يمثل دائرة انتخابية جزائرية وأنه أراد الإقامة بصفة دائمة فى شمال أفريقية . ولكن بالنسبة إلى رجل له شهرة بيجو كجندى ، فإن هذا التفسير يصعب أن يكون صحيحا . والأكثر احمالا أن الفرنسيين حسبوا أن فى إمكانهم القضاء على الأتراك والانقلاب على عبدالقادر قبل أن ينتشر خبرالهدنة المذلة بعيد أبحيث تصيب السمعة الفرنسية بضرروائم عبدالقادر قبل أن المترا الحساب مرة ثانية . فأولا ، انقضى أكثر من أربع سنوات قبل أن استطاعوا أن ياموا شعهم ليوجهوا ضربة حاسمة إلى الثوار الجزائريين وثانيا أخفقوا فى أن يعملوا حسابا القدرة عبد القادر على أن يستغيد إلى أقصى حد من الإذلال الفرنسي باستعراض المهارة فى اللعب سوف يرن فى جميع أرجاء الجزائر .

فبعد أن رتب لقاء مع بيجو في الصحراء خارج وهران للاحتفال بالتوقيع على الاتفاق بينهما ، وصل عبد القادر أولا متأخراً عن الموعد وأبقى الفرنسي

ينتظره يوماً بأ كمله ، ثم توقف على مسافة من مكان اللقاء الذي عيناه وبهذا أجبر بيجو على الحجيء إليه ، وبالاتفاق المتبادل لم يأت الفرنسي معه إلا بحرس صفوفهم ، وفدوا من كل قبيلة متحالفة معه ، ليشهدوا أمام رفاقهم كيف أُذِل القائد الفرنسي أمام « سلطانهم » . و إذ راحت القوة الفرنسية الضئيلة تقترب من الاستعراض الكبير الذي يحيط بعبد القادر ، تصرف بيجو على محو يخدم مصالح خصمه . فهو إذ أدرك بعد الأوان كثيراً أنه قد وقع في فخ ، وخوفا مَن الغدر ، ترجل من فوق حصانه ، وأمام رجال القبائل الثوار ناشدهم بأساوب ذليل تقريبا الاستجابة إلى العقل . استهل حديث، بقوله أنه تجاوز كثيراً حدود تعلمات حكومته في التنازلات التي قدمها إلى الثوار ، راح يعبر عن الأمل في أن يتمكن عبد القادر في منزلته ومركزه الجديد ، من المحافظة على السلام والاتجار مع فرنسا . كان مسذا كلام عدو مهزوم ، وتقبله عبد القادر على أنه كذلك. وإذ لا يزال واقفا بجانب جواده نظر بازدراء إلى بيجو الذي أصيب بالإذلال ، ولاحظ في مرارة أن السلام إذا خرق فلن يكون الخطأ منه . ثم لوى عنان جواده وعاد ومعه جيشه ، تاركا القائد العام الفرنسي واقفاً وسط سحابة من الغبار .

بهذا النصر الأدبى العظيم الذى ظفر به عبد القادر ، شرع فى تطويق القبائل التى لم تكن قد أعلنت انحيازها إليه بعد . انضم إليه الآن معظم المتخالفين دون تردد . ولكنه عامل الأقلين الذين لم ينضموا ، بقسوة جديدة وغير عادية ، إذ أمر بإعدام كل شىء يتلكأ . كان من قوة تصميمه على أن ينضوى الكل تحت لوائه ، أنه قضى ستة أشهر يحاصر قبيلة معينة ولم يمن بالحياة إلا على واحد فقط من رؤسائها بناء على توسلات أطفال المحكوم بالحياة إلا على واحد فقط من رؤسائها بناء على توسلات أطفال المحكوم

عليه. لكن ، إذا كانت أساليبه بدائية أحيانا فقد كان يمليها الاقتناع بأن الهدنة حيلة فرنسية لكسب الوقت وأن الفرنسيين سوف يخرقونها حينما يناسب هذا غرضهم.

وسرعان ما ثبتت دقة هذا الحساب. استولى الفرنسيون على قنسطنطين في أكتوبر ١٨٣٧ ؛ وبعد أقل من سنة أدعوا حقهم في كل منطقة القبائل » وهي الأرض الواقعة بين مدينة الجزائر وقنسطنطين . رد عبد القادر في غضب وبعنف أن اتفاقه مع بيجو يقصر الأرض الفرنسية شرقى مدينة الزائر على نهر كدارة الذي يبعد مائة ميل، وبعبارة أخرى يقصرها على ثلث ما يدعيه الفرنسيون الآن . اضطر بيجو إلى التسليم بأن عبد القادر على حق . ولكن ييجو كان قد حل محله في وظائفه السياسية المارشال فاليه وهو استماري طموح لا يتورع عن أي شيء في سبيل مد تطاق ممتلكاته . وإذ كان عبد القادر يدرك أن من الصعب توقع العدل من ممثل من هذا القبيل ، وجه نداء صريحًا إلى ملك فرنسا جاء فيه : « لست من الغفلة بحيث أن أتصور أنى أستطيع أن أتقدم علانية ضد قواتكم » - برغم ثقل أعداد الجزائريين لم يكن لديهم سوى أربع مدافع — « ولكن يمكنني أن أضايقهم بلا انقطاع . لن يكون هناك أمن للمستعمرين .. سوف يراق دم جنودك عبماً ؛ سوف تكون حربا حتى الموت » . وحتى نداءه متسائلا عن السبب الذي من أجله لا يجب أن يعيش المسيحيون والمسلمون جنبًا إلى جنب ، كل في الأرض المحددة في الميثاق المعقود مع بيجو ؟

لم يتوقع عبد القادر تماما النتيجة المتوخاة ، وبالفعل لم يبعث لوى فيليب برد على رسالته . ولكن فاليه بعث برد ، بأن أمر الجيش الفرنسي في الجزائر

بالقيام بمظاهرة يقودها دوق أورليان ابن الملك ، لتأكيد سلطة الفرنسيين على المنطقة المتنازع عليها . اعتبر « السلطان » هذه الحركة اعلانا بالحرب وأطلق قوة من العرب وأهل « القبايل » من التلال المطلة على مدينة الجزائر، فأحرقت ونهبت المزارع والمستوطنات الفرنسية على حدود المدينة وقتل أصحابها أو طوردوا حتى أبواب الجزائر . ولكن هذه المبادرة الجزائرية كانت قصيرة الأمد . هاج الرأى العام الفرنسي ضد الإدلال الذي انطوى عليه اتفاق بيجو ، فأرسلت تعزيزات قوية إلى فاليه الذي ما أن حل مارس ١٨٤٠ حتى كان تحت أمره جيش بقرب من ستين ألفا من الجنود النظاميين المدربين تدريباً عالياً . وفي أبريل زحف هذا الجيش على المواقع الجزائرية، و بعدمعركة دامية استرجع ميدية ومليانة حيث قُتل ثلثا الحامية الجزائرية .

اشترك بيجو الآن في المطاردة وقد أثار غضبه ما عمد إليه الجزائريون من قتل المستوطنين الفرنسيين حول مدينة الجزائر. وبعد أن أعلن بطويقة وحشية أن « العرب يجب القضاء عليهم ، ويجب أن يكون عكم فرنسا هو العلم الوحيد الذي يرفع فوق هذه الأرض الأفريقية » قاد جيشا من ثمانية وسبعين ألفا إلى غرب الجزائر، ودحر رجال عبدالقادر واسترد مسكره وعاصمته الجديدة تجدى Tagdemi. مرة أخرى انسجب عبد القادر إلى التلال بالصحراء . جاء عليه الدور الآن ليناشد بيجو أن يستجيب إلى العقل. وسأل عما يأمل هو وتأمل فرنسافي كسبه من هذه الحرب؟ « سوف تزحف إلى الأمام وسوف نفسيب من هذه الحرب؟ « سوف توحف بلي الأمام وسوف نفيب نفيد، ولكن سوف تجبر على الانسجاب وسوف نعود ... سوف نصيب قواته عليه بالإعياء ونضايقها ونقضى عليها بالتدريج ، وسوف يتكفل مناخنا بالباقي . أرسل رجلا مقابل رجلا ، وعشرة مقابل عشرة ، وألفا مقابل ألف ،

وسوف ترى ما إذا كنا ننكص على أعقابنا · ألا ترى الموجة ترتفع عندما يلمسها طائر بجناحه ؟ هذه هي صورة مروركم فوق أفريقية » نظراً لأن إقناع البرلمان والشعب في فرنسا بصدق هذا التحذير ، احتاج إلى يزيد على مائة عام من الكراهية وإراقة الدماء وإلى رجل مثل شارل ديجول ، فليس مما يبعث على الدهشة أن منطق هذا الإنذار فات في عام ١٨٤٠ قائداً فرنسياً خرج يسترد سمعته كجندى ، وأكثر من هذا ، فات شعباً فرنسياً يتلوى بالألم . وفضلا عن هذا ، عادت القبائل في هذا الوقت تنفض من حول عبد القادر ، ولم يسفر نداء بطلب المساعداة وجه إلى سلطان مراكش إلا عن رسالة من ولم يسفر نداء بطلب المساعداة وجه إلى سلطان مراكش إلا عن رسالة من يغمض العيش عن التجاء عبد القادر إلى مراكش عندما استولى الفرنسيون يغمض العيش عن التجاء عبد القادر إلى مراكش عندما استولى الفرنسيون في يناير ١٨٤٢ على تلمسان آخر معاقله .

من مراكش شن عبد القادر سلسلة من غارات جريئة في محاولة يائسة لتجميع القبائل. ونشر الشائعات بأن مراكش انحازت إلى قضيته؛ وأن انجلترا أعلنت الحرب على فرنسا، وأن القوات الفرنسية من ثم يجرى سحبها. ونظم عاصمة متنقلة ليتخذ منها مقرأ لقيادته في أثناء المعارك وكي يقيم فيها ستون ألفا من رجال القبائل وعائلاتهم. ولكن هذا تحطم في ما يو ١٨٤٣ بغمل هجوم مفاجيء قام به الفرسان الفرنسيون وتابع الفرنسيون هذا النجاح بأن استصدروا فتوى من «علماء» القاهرة تحل أية قبيلة تنضم إليهم من اللعنة التي كان عبد القادر يصبها على من يخرجون عليه.

وببدء عام ١٨٤٤ كان عبد القادر قد تخلى عنه الجميع باستثناء قلة من المخلصين ، وتحرك بيجو الآن سعياً وراء القضاء نهائيا. فشق طريقه إلى مراكش واكتسح دوريات حرس الحدود من أمامه ، وطالب بتسليم عبد القادر .

واذراحت السفن الحربية الفرنسية تطلق نيرانها أيضاً على طنجة وموجا دور، تحرك سلطان مراكس في النهاية إلى العمل وأعلن الحرب على فرنسا . ولسكن في ظرف أسابيع قليلة اندحر جيشه بأسره على أيدى قوة فرنسية من ستة آلاف ، وانتهى تظاهره المتأخر بالتضامن العربي ، بأن التمس الصلح ووافق على حرمان الزعيم الجزائري من حماية القانون .

رأى عبد القادر الآن أن الموقف ميئوس منه إذ الجميع ضده ، فعرض تسوية يحكم بموجبها كتابع لفرنسا ويدفع الجزية ويقدم رهائن ضمانا لحسن سلوكه . ولكن الفرنسيين لم يكونوا ليقبلوا ما يقل عن التسليم بلا قيد أو شرط . فرفضوا شروطه ، وفي محاولة لإرهاب أتباعه السابقين حتى يسارعوا إلى الإستسلام ، بدأ الجيش الفرنسي سلسلة أعدت بعناية ، من الفظائع ضد القبائل ، فبهدم معسكراتهم ويحرق سكانها أحياء . ولكن هذه التكتيكات الإرهابية كانت نتيجتها على عكس ما قصده الفرنسيون ، وفي ربيع ١٨٤٥ عدمت موجة جديدة من الثورات بطريقة تلقائية في جميع أرجاء الجزائر . غادر عبد القادر مخبأه في مراكش ، وبعد أن جمع حوله جيشاً آخر توغل حتى غادر عبد القادر مخبأه في مراكش ، وبعد أن جمع حوله جيشاً آخر توغل حتى بلغ شليف ، طارده الفرنسيون ، ولكن « السلطان » كان يختفي دائماً كالشبح قبل أن يلحقوا به . كان من القدرة على المراوغة بحيث المهار ثلاثة من القواد الفرنسيين بالميدان ومات اثنان منهم نقيجة المطاردة . لقد سبق أن كتب إلى بيجو : « سوف نصيب قواتكم باعياء ، وسوف يتكفل المناخ بالباقي » .

ولكن إذا كان الفرنسيون فى الجزائر قد أعيتهم مطاردة « السلطان » فإن باريس لم تكن كذلك . أخذت التعزيزات تتدفق ، وكان ثلث الجيش الفرنسي بأسره — أكثر من ٢٠٠٠٠٠٠ رجل — مشتبكا فى مطاردته .

كانت الشبكة تطبق عليه ببطء ولكن بلا هوادة . كان قواد عبد القادر يقتلون أو يؤسرون ، الواحد تلو الآخر ، وانسحب مرة أخرى ليختبأ فى مراكش . وخوفاً من أعمال الثأر من جانب الفرنسيين أمر سلطان مراكش بالقبض عليه أو إخراجه من البلاد . وفى ديسمبر ١٨٤٧ وكانت القوات المراكشية تزعج عبد القادر ، عبر الحدود ليجد نفسه على الفور وقد أحاطت به القوات الفرنسية . وفى أسلوب الفيلسوف خاطب الأتباع القلائل الذين وقفوا بجانبه حتى النهاية ، فقال : « انتهى النضال وعلينا أن نذعن . إذا كان الله لم يمنحنا النصر فلا نه ظن من المناسب أن تكون هذه الأرض تابعة للنصارى . . يجب أن نذعن » .

وعند استسلام عبد القادر تعهد له الحاكم العام الجديد شخصياً ، دوق دومال وهو ابن آخر للوى فيليب ، والفائد العام الجنرال لاموريسيير الذى خلف بيجو حديثاً ، بإرساله إلى بلد إسلامى يقضى فيه بقية حياته . ربما تجاوز دومال سلطته من باب الإعجاب بأسيره والعطف عليه ، والذى كتب عنه إلى وزير الحربية « لا أستطيع أن أخنى إلى أى حد بعيد تأثرت يعزة نفسه وبساطته . لقيد لعب دوراً عظما فارتفع وسقط الآن فهوى . لم يطلق أى شكوى ولم ينطق بكلمة واحدة تنم عن الأسف . . لقد وعدته بأن الماضى سوف ينسى تماماً » . ولسكن وزير الحربية لم يكن سوى تريزل الذى لم يكن الينسى الهزيمة المذلة التي أصيب بها على أيدى « السلطان » الثائر في ممر ماكتا لينسى الهزيمة المذلة التي أصيب بها على أيدى « السلطان » الثائر في ممر ماكتا البحبل . فعند وصول عبد القادر وحاشيته إلى طولون قبض عليهم وأودعوا السجن في حصن من حصون الجيش . عبثاً احتج أن ابن الملك نفسه قد وعد بإرساله إلى بلد إسلامى . لقد ظفر تريزل بتأييد الملك له في سبجن عبد القادر في فرنيا

غير أن احتجاجات عبد القادر وخزت عدداً من الضمائر الفرنسية من

بينها ضمير بيجو الذي كتب يحاول إقناعه بأن يميش بمحض اختياره في فرنسا . وأجاب عبد القادر بما تميز به من الصلابة : « لو أمكن أن توضع جميع كنوز العالم في ذيل بونسي ووضعت في الميزان مقابل حربتي لاخترت حريتي. لست أطلب مِنَّة ولا فضلا ، ولكني أطلب تنفيذ التعهدات التي قطعت معى . . . لن أعيد إليكم كلتكم ، ولكن سأموت معها فتحملون العار » . ولكن في سنة ١٨٥٢ حدث تغيير في نظام الحكم في فر نسا ، جاء معه بتغيير في المشاعر من ناحية الزعيم الجزائري . طرد لوى نابليون أسرة البوربون ؛ وفي أكتوبر حظى عبد القادر بزيارة من الأمير – الرئيس الذي نُصِّب حديثًا . أبلغ لوى نابليون في تواضع أسيره أنه أحس بقلق كبير لأن فرنسا نكثت بوعدها له لمدة خمس سنوات وأنه سوف يطلق سراحه ويرسل إلى تركيا. غلب الفرح والامتنان على عبد القادر فتطوع بضمان مكتوب « بأن لا يمود أبداً إلى الجزائر أو يفعل شيئًا يناقض الثقة التي وضعت فيه». وعند إطلاق سراح الثائر السابق أخذ إلى باريس حيث كان طيلة أسبوعين موضع التعطيم والتمجيد من مجتمع فرنسي كان قبل ذلك بسنوات قلائل فقط يزأر مطالبا بدمه. أقيمت حفلات الرقص ومسرحيات الأوبرا والعروض العسكرية تـكريما له ، وحتى يعلو فوق كل هذا التحول الساخر في الأحداث أصر عبد القادر على أن يصوت في انتخاب نوفمبر لصالح أن يصبح نابليون امبراطورا . وفي الشهر التالي سافر إلى تركيا حيث رتب له الامبراطور الفرنسي الجديد معاشاً سنوياً .

هزمت الجزائر وأصلح لوى نابليون بعد الأوان بعض شرف فرنسا المطلخ. ولكن كان ما يزال مقدرا لعبد القادر أن يكتب ملحقا لحمذه القصة من المأساة والقدر، وهى القصة التي سوف تنافس المثل الذى ضربه صلاح الدين. لم يكن من غير الطبيعي أن تكون حياته في تركيا قصيرة ومزعجة في آن واحد.

فشعورا بالغيرة من أن يظفر رجل عربى فحسب مثل هذه الشهرة لنفسه ، استقبله الأتراك يبرود. فبعد إقامة سنوات قلائل طلب عبد القادر من لوى نابليون الإذن بنقل محل إقامته من بروسه إلى دمشق ، وتم له ما أراد.

كانت الشام في هذا الوقت تمر بغترة من الصراع الديني . فمنذ أبعد اللورد بالمرستون ماكان لحكومة إبراهيم من تأثير سمح يعمل على تحقيق الوحدة ، انتهجت السلطات المثمانية في الشام سياسة « فرق تسد » فتحرض المسلمين على ارتكاب العنف ضد المسيحيين كوسيلة رخيصة لنيل الخطوة عند الأغلبية وتحويل الاهتمام عما تقصف به هذه السلطات من سوء الإدارة. ففي عام ١٨٦٠ وبعد أربع سنوات من استقرار عبد القادر في دمشق، حرض الوالي التركي على مذبحة رهيبة ضحيتها المسيحيون ـ من العرب فضلا عن المواطنين الأجانب لم يتردد عبد القادر لحظةفتوجه معجرسه الجزائري مباشرة إلى فنصليات فرنسا والدول الأوربية الأخرى وصحب ممه إلى داره وتحت حمايته ، القناصل والموظفين العاملين فى هذه القنصليات وجميم المسيحيين الذين كانوا قد احتموا بها. ثم توجه إلى الحي المسيحي حيث كانت تجرى أسوأ أعمال القتل. هنا راح هو وأتباعه ينتزع ـ بالمعنى الحرفي للـكلمة ـ النصاري من أيدي الفتلة ويسوقهم تحت حمايته إلى ما يوفره لهم بيته من الأمان. وعندما بلغت جملة الذين أنتذوا حوالى أربعة آلاف زحفت الجموع الهائجة على ببته وهددت بالاستيلاء عليه إذا لم يسلم إليهم المسيحيون الذين في داخله. فواجههم عبدالقادر بلاخوف. وراح وقد استشاط غضبا ، يذكر لهم كيف حارب خمس عشرة سنة لنصرة حقوق المسلمين واستقلال العرب ، ثم استعاد بكامات القرآن المقدسة فاتهم الغوغاء الذين كانوا يزعفون بصوت مرتع بأنهم جبناء وسفاكين كان الأمركا لو أن ما فعله الحجاج بن يوسف في مسجد الكوفة قد تكرر ، وكان ذا أثر فعال مثله. تفرقت الجموع، وعندماهدأتالمشاعر عرض عبدالقادر خمسين قرشا مقابل كل مسيحي يؤتى به حياً.

بهذا المزيج من الشجاعة والرشوة أنقذ أكثر من أثنى عشر ألف شخص من القتل. هذا العمل الشجاع من جانبه تجاويت أصداؤه فى جميع أرجاء أوربا . فرفع لوى نابليون أرزاقه ومنحه وسام اللوجيون دونير من درجة الصليب السكبير . وانهالت عليه أوسمة ومظاهر تسكريم مشابهة من جانب قيصر الروسيا وملك كل من بروسيا واليونان . أصبح فى أعين الدول المسيحية شخصا لا يمسكن أن يرتسكب خطأ . بل وجرى اقتراح فى باريس بتعيينه نائبا عن الملك فى الجزائر . ولسكن كان من الحكمة بحيث يجعل من المعروف أنه سوف يعتذر من قبول مثل هذا المنصب لو عرض عليه ، ذلك أنه كان قد تشبع بالأساليب الغريبة بحيث لايستطيع أن يقيم من جديد فى وطنه المتخلف تنافيا . وخلال السنوات العشرين من حياته عاد إلى حياة الدرس والعلم التي كان قد تربى فيها ، ونعم بصحبة البريطانيين المتخصصين فى الشئون العربية ، من أمثال ريتشارد ميرتون وتشارلز دوثى ، وحرر وأخرج مؤلفات المفكر العربي الأثير لديه وهو محيى الدين بن عربى ، ودفن بجوار قبر الأخير عندما توفى فى ما يو المم الـ

ويرغم ما سببه عبد القادر للفرنسيين من الإزعاج والمضايقة طوال خمسة عشر عاما ، فإنه أخفق فى الظفر بالاستقلال للجزائر ، من جهة لأنه واجهته عقبات طاغية وأبى أن يطلب العون من الأتراك ، ومن جهة أخرى كانت القبائل تفتقر إلى صفة « العصبية » التى كان يمكن أن تجمع بينهم فى حال المزيمة . لقد قدر لرجال آخرين أن يحملوا ألوبة القومية العربية ويسيروا بها المي انتصارات فاقت بكثير من حيث أثرها ، كل ما أنجزه لكن لا يستطيع أحد جاء بعده أن يزعم أنه أظهر مثالا أكثر بهاء ، عن الشهامة فى النصر ،

## الشيوخ والشباب من الآتراك

يما كان عبد القادر والمهدى يحاولان بطريق الثورة السافرة أن بطرط فير تركيا وفرنسا وبريطانيا حول أطراف المالم العربى ؟ كانت قد يدأت في مركزه أن دمشق ، أول اضطرابات ثنبىء عما بسوف يصبح اليقظة العربية الصحيحة من جديد . يكاد ألا يثير الدهشة أن الثورة الوليدة جرى حملها في أحشاء الشام لا مصر . فمن جهة كانت الشام منطقة شغب وصدام منذ أن توقفت عن أن تكون مركز الخلافة . ومن جهة أخرى ، وبفضل الحكم المستنير الذي أقامه إبراهيم باشا فيها بين على ١٨٣٠ و ١٨٤٠ خرجت سوريا ولبنان وفلسطين من العصور المظلمة ، وبلغت بانتصاف القرن الماسع عشر درجة من العطور الفكرى نافست الدرجة التي وصلت إليها مصر . وفضلا عن هذا ، مكلها تقدم القرن أصبحت مصر مشغولة بصورة متزايدة بمشكلات علاقتها الغريبة مع تركيا وبويطانيا ، ومن ثم زادت عزلتها عن شئون أبناء عمومتها العرب .

كان إبراهيم قد شجع الإرساليات المسيحية الغربية من الجزويت والبرزبتيريان، وشجع رجال التربية الغربية، على الإقامة في المشرق. كذلك أقام نظاماً من المدارس الإبتدائية الإسلامية في جميع أرجاء البلاد، بالإضافة إلى ثلاث كليات ثانوية في دمشق وحلب وانطا كية لتنمية تدريس اللغة العربية والأدب العربي اللذين كانا قد تدهورا بصورة محزنة في ظل الاحتلال التركي. من هذه البدايات قدم رجال التربية والتعليم إلى سوريا من كافة أرجاء العالم الغربي بمافيه الولايات المتحدة التي أرسلت إيلي سميث Eli Smith (وداينيل بليس

المدرسة التى تطورت فيما بعد فأصبحت المجامعة الأمريكية ببيروت ، التى المدرسة التى تطورت فيما بعد فأصبحت المجامعة الأمريكية ببيروت ، التى اشتهرت فى العالم أجمع ) . وفتعت الإرساليات مدارس أخرى فى بيت المقدس وبيروت وزحلة فى أجزاء أخرى من لبنان . ولعلاج النقص فى الكتب الدراسية العربية استوردت الإرساليات مطابع خاصة بهيا، ومن أجل زيادة العدد الصغير بشكل يدعو الأسف ، من المدرسين المؤهاين جعلوا من المدرسة التى الشئت فى آبى لكلية لتخريج المعامين .

فلها أجبر إبراهم على الخروج من الشام سنة ١٨٤٠ قضى الأتراك على المدارس والكليات الإسلامية التي أنشأ . ولكن خوفاً من ردود الفعل الغربية لم يجروا على أن يأمروا بإغلاق مدارس الإرساليات الكاثوليكية والبرزبترية الوافدة من وراء البحار . ومن ثم زادت الأخيرة عدداً وتعوذاً مما عاد بالنفع على العرب المسيحيين ، بينما لم تتوافر مدارس حديثة للمسلمين والدروز البؤساء وعلى ذلك العرب المسيحيون هم أول من أثار الوعى العربي النائم إذ في ذلك الوقت كانوا هم وحدهم الذين في أبديهم مفتاح كنوز الأدب والتاريخ العربي، وأن كان هذا لابدأنه كان مصور كدر وضيق لأتباع الإسلام .

من المعلمين العرب المسيحين في هذه الفترة برز ائنان من المثقفين الشبان ها نصيف اليازجي و يطرس بستاني . ولد اليازجي في عام ١٨٠٠ من أبوين لبنانيين فقيرين ، وراح يحصل كل ماقدر عليه من التعليم بأن علم نفسه من المخطوطات الموجودة في مكتبات دير الموارنة . ولكن بفضل ما أوتى من عبقر بة وطاقة على العمل ، استعاع بهذه الطريقة الشاقة والمراهقة أن يمكشف عن افضل الأدب العربي ولكما أكب على عمله أصبح وقد تملكته رغبة في إحياء أمجاد التاريخ العربي للاضية . وبدأ بكتب وشعر متدفقين ومؤثرين ، إحياء أمجاد التاريخ العربي الموحدة بين العرب من جميع الأدبان ، وهي الواحدة عن الحاجة إلى نفس تلك الوحدة بين العرب من جميع الأدبان ، وهي الواحدة التي ساعدت على أن جعلت من أسلافهم أمة عظيمة في الماضي ، وباعتباره التي ساعدت على أن جعلت من أسلافهم أمة عظيمة في الماضي . وباعتباره

حجة فى التاريخ والأدب المربى أخذته الإرسالية الأمريكيةالتى كان يرأسها إيلى سميث ، وأصبحت المؤلفات التى صنفها نم ، وظلت بعد وفاته بوقت طويل ، الكتب الرئيسية فى تدريس اللغة العربية .

وفى لبنان أيضاً ولد بطرس بستانى فى عام ١٨١٩ ؛ ولـكن على خلاف اليازجى تمكن بفضل المنح الدراسية من أن ينهم من سن العاشرة بتعليم طيب فى كليات مارونية مختلفة . كان لغوياً بارزاً ، يتقن ثمانى لغات بالإضافة إلى العربية ، واستخدمه أيضا رجال الإرساليات الأمريكية ، وفى سن الحادية والعشرين بدأ التدريس والترجمة فى مدرسة إيلى سميث فى آبى . كان إنتاجه المدرسي غزيراً فاشترك مع اليازجى وغيره فى ترجمة الإنجيل إلى العربية ووضع قاموساً للغة العربية وموسوعة عربية . وبعد مذبحة المسيحيين فى عام ١٨٦٠ (١) أسس أول مجلة سياسية تظهر فى سوريا ، وفيها دافع طويلا وبحماس عن القسامح والتفاهم بين المجموعات الدينية ، وعن العلم الذى يؤدى إلى الاستنارة ويضع مهاية للتعصب .

إلا أن هم مناشط البستاني واليازجي جميعاً وأشدها تأثيراً كان تكوين جمعية أدبية في عام ١٨٤٧ اقتصرت عضويتها في أول الأمر على المسيحيين ثم ثمت بعد ذلك بعشر سنوات وتحولت إلى جماعة عرفت باسم الجمعية العلمية السورية . وكانت تضم ١٥٠ عضواً جرى اختيارهم من القادة المثقفيز في صفوف المسلمين والدروز والمسيحيين . ولاحظ جورج أنطونيوس في كتابه « يقظة العرب » أن « إنشاء الجمعية كان أول مظهر خارجي لوعي قومي جماعي ، وتسكمن أهميتها في التاريخ في أنها كانت مهد حركة سياسية جديدة ... يمكن التول أن الحركة القومية العربية أطلقت صيحتها الأولى خلال اجتماع سرى عقدته الجمعية العلمية السورية » .

<sup>(</sup>١) أفظر الفصل السابق عن ﴿ الثورة فِي الْجِزَاشِ ﴾ حيث كان الحاكم التركي هو الذي حرض على هذه المذبحة . --- المترجم ·

عقد الاجماع في عام ١٨٦٨، وكانت « الصيحة »عبارة عن قصيدة ألفها ابراهيم وهو ابن اليازجي ، فتحدث عن أمجاد فتوحات وثقافة العرب الماضية وعن مباهج أدبهم وهي إذ دعت جميع السوريين إلى التماس الوحي من الماضي فإنها دعت صراحة جميع الوطنيين العرب الحقيقيين إلى أن يتحدوا ويخلصوا أنفسهم من الاضطهاد العثماني . ولما كان طبعها يعتبر عملا مثيراً للفتنة لهذا أخذت تنتشر عن طريق الرواية، وأصبحت للحظة نشيد الحرب الذي تتغني به الحركة القومية الجديدة التي سرعان ما أضيفت إليها جمعية أخرى أكثر نشاطاً تحدث علناً السلطة العثمانية المحلية بأن غرت مدن بيروت ودمشق وصيدا وطرابلس بلافتات معادية للا تراك .

هذا التحدى لحمكم السلطان أثبت أنه قصير الأمد ، وسرعان ما أسكتت «صيحة » الحركة العربية الوليدة بفعـــل مزيج من التهديدات والمداهنات التركية ، ولم يكن لها صدى يتردد حتى عام ١٩٠٨ . لكن مهما كانت ساعة التحدى هذه قصيرة ، فإن الشيء المهم هو أنه حدث ، وبحــدوثه ولدت القومية العربية .

هكذا كان الموقف في « سوريا الكبرى » عندما اعتلى عبد الحميد آخر القياصرة (۱) العثمانيين ، العرش في عام ١٨٧٦. هذا الاحتمال الذي ينطوى على التهديد ، زاد من خطورته تدهور حديث العهد في العلاقات العثمانية مع أوربا وزيادة مفاجئة في الاعتداءات الأوربية على الإمبراطورية التركية . فقد اتخذت فرنسا والبلاد المسيحية الأخرى من مذبحة عام ١٨٦٠ تكأة تستند إليها في التدخل بصورة متزايدة في الإدارة الداخلية بسوريا. لم تقنع هذه الدول بإعدام المناحكة كما الذي حرض على قتل المسيحيين، فراحت توسع من نطاق الحقوق المنوحة لها بموجب الامتيازات ، على أساس أنه إذا كان الأثراك لن مجموا

<sup>(</sup>١) المقصود الحكام المطلقية أي السلاطين المثمانيين . - المترجم .

الجاليات المسيحية ، فمن واجب هذه الدول توفير الحماية المطلوبة . بل وأرسلت سفن حربية تجوب في المياه السورية ، ونزلت حملة فرنسية في بيروت .

وفضلا عن هذا ، سببت الفظائع التركية ضد ثورة بلغارية صراحاً عالياً في لندن وغيرها من العواصم الغربية . وعندئذ ، لم يمص عام على اعتلاء عبد الحميد العرش حتى اضطر إلى التسليم بالهزيمة في النضال الطويل ضد الروسيا حول الأراضي الدنمانية في القوقاز وأوكرانيا . وبعد ذلك بأربع سنوات ، أي في ١٨٨١ ، استولت فرنسا على تونس من الأتراك ، وفي السنة التالية مباشرة جملت بريطانيامن الخديو تابعاً بريطانيا يسيطر جيش احتلال على أراضيه ، برغم أنها كانت ما تزال تعترف بسلطة الباب العالى الإسمية في مصر والسودان : لقد اصبحت الدول الأوربية في الحقيقة من التطفل بحيث دعت إلى مؤتمر ليضع طائفة من الإصلاحات لإدارة الأقاليم التركية ، وهي الإدارة التي وإن كانت أبعد ما تكون عن اللامركزية الشديدة في أوائل أيام التفوق التركي ، أصبحت باطراد أكثر مركزية وأشد صلفاً كلما تقلصت الامبراطورية أمام الاعتداءات الفرنسية والبريطانية والتهديد من جانب النزعة الانفصالية العربية . وسرعان ما أدرك عبد الحميد ان الأمر في حاجة إلى حركة مظهرية تشد

وسرعان ما أدرك عبد الحميد ان الامر في حاجة إلى حر له مظهريه تشد الأنظار إذا أراد أن يزيح القوى الأوربية من فوق ظهره ويستعيد هيبة السلطان العثماني في العالم العربي. إن السياسة القديمة القائمة على تحريض المسلمين والنصاري كي يبددوا طاقاتهم في مقاتلة بعضهم البعض ، هذه السياسة لم تعد تجدى نفعاً أمام مانادت به الحركة العربيسة العجديدة بالوحدة بين جميع الفتات.

وعلى ذلك استل السلطان مدافع القوى الأوربية الموجهة ضده بأن أعلن بنفسه فى عام ١٨٧٦ تطبيق نظام دستورى للحسكم وإسناد وظيفة كبير النظار إلى سياسى متحرر هو مدحت باشا . بعد حياة ممتازة كوال مستغير نسبياً على

الولايات البلقانية التابعة لتركيا أصبح مدحت الوزير الأول في عهد سلف عبد الحميد، ولكن لما لم يعد قادراً على أن يبتلع طغيان مولاه قدم استقالته وكون جماعة ليبرالية من السياسيين الأتراك، تكرس نفسها للاصلاح والحكم الدستورى. وعلى ذلك كان اختياره أمراً طبيعياً لإقناع الأوربيين بأن تركيا على عهد عبد الحميد قد قلبت صفحة جديدة . ولكن لم تمض ثلاثة أشهر على تعيينه حتى جددت الروسيا الحرب ضد الإمبراطورية العثمانية، ونفى مدحت وأبطل العمل بالدستور الليبرالي الجدبد.

قدر لحركة أخرى قام بها عبد الحميد أن تكون أكثر دواماً . فنى عاولة شاملة لكسب ولاء العرب المسلمين فى داخل الإمهر اطورية ، قرر إحياء ماكان للخلافة من قوة وتأثير روحيين . لقد ظل سلاطين آل عثمان مايقرب من أربعائة سنة يحملون لقب الخليفة ولكنه فقد أهميته الدينية فى النصف الأخير من تلك الفترة وأصبح مجرد لقب آخر ليس له معنى حقيقى . خيل لعبد الحميد أنه باستعادة سلطانه الروحى فى عالم الإسلام ، يسقطيع أن يسترد مكانته الضائعة فى مجالس الأمم ويوحد جميع للسلمين وراءه .

ولهذا السبب أصبح عبد الحميد خليفة وسلطاناً ورعاً. فحرم شرب الخرق بلاطه ، وأصبح الأولياء هم صحابته الدائمون ، وأنشئت كليات جديدة لتدريس الفقه الإسلامي وتدريب الوعاظ المسلمين . وحتى يظفر بود العرب عين سورياً هو عزت باشا ، سكرتيراً له كا عين غيره من العرب البارزين في مناصب رنانة الإسم وجزاؤها المادي وفير ، وأصدر قراراً بأن تكون أورطة من حرسه عربية بحتة . ومن أمهر مشروعاته كان بناء سكة حديد الحجاز المراد بها في الظاهر اختصار المدة التي يستفرقها المسلمون عندما يججون وذلك بطريق برى من دمشق إلى مكة ؛ وإن لم يتجاوز أبداً المدينة المنورة ولكن كان إنشاء الخط ذا غرض استراتيجي في الواقع هو نقل القوات بسرعة لمعالجة كان إنشاء الخط ذا غرض استراتيجي في الواقع هو نقل القوات بسرعة لمعالجة

أية اضطرابات في الحجاز أو جنوب الجزيرة العربية حيث كان للاتراك حامية دائمة من أربع فرق ، وعند نهاية الخط في دمشق بنيت محطة رائعة لتشبه أحد المصور الفرنسية في القرن الثامن عشر ، ومها شمعدانات مزخرفة من النحاس الأصفر ، وسقفها منقوش بالألوان . لم يدخروا مالا في سبيل إنجاز هذا المشروع الطموح ، وفي الوقت الذي كمل فيه كانت النفقات قد بلغت نحو ثلاثة ملايين جنيه .

ولكن الطرق التي اتبعها عبد الحيد لاستعادة سلطته لم تكن كلها بهدا الورع والاحترام. فمن الأساليب الملتوية الأخرى استخدم جيشاً من ثلاثين أَلْفًا من الجواسيس ومثيرى الفتن لإثارة الخصوماتبين القبائل واغتيال من لا يمكن شراؤه من مثيرى المتاعب أو ضربهم بالهراوات لإجبارهم على الرصوخ والاستسلام من المحزن القول أن هذا المزيج من اللين والعنف ـ من جهة بتملق مشاعر العرب والمسلمين واستغلال ما تنطوى عليه الشعوب الخاضعة للغير من صفات القابلية لأن تباعو تشترى (١)، ومن جهة أخرى بتهديد المعاندين وإرهابهم . هذا المزيج أثبت فعاليته إلى درجة عالية . فخلال حكم عبد الحميد الذي امتد اثنتين وثلاثين سنة لم يعد يسمع سوى القليل عن الجمعية العامية السورية ، ولم تشهد سوريا الكبرى سوى ثورتين لها شأن من العداء العربي لنظام حكم عبد الحميد. ففي ١٨٨٠ ظهو المزيد من اللافتات التي تطالب باستقلال الشام وجعل العربية اللغة الرسمية فىالبلد. ولكن عندما اقتنى عملاء السلطان أثر الذين فعلوا هذا ، لم تقكرر اللافقات . بعد ذلك نشر كاتب سورى هو عبد الرحن الكواكبي وينتمي إلى أسرة مسلمة مشهورة من حلب ، كتابين هاجم فيهما تسلط العثمانيين ودعا إلى حركة عربية تضم مشروعاً للاستقلال . ولكن نثر الكواكبي الماومبالعبارات الحاسية أخفق فى أن يثير يثير أى رد فعل عربى له شأنه .

<sup>(</sup>۱) رأى غرب بجداً أو لوكانت هذه الشعوب تباع وتشترى وسكيف تقسر نيماح الحركات القومية الى انتهت بانتصارها وباستقلال المستعمرات وأشباهها . — المترجم .

هــذا الانقياد السلس لم يــكن مقصوراً بالــكلية على سوريا الــكبرى . فالحقيقة أنه في تلك الأجزاء من العالم العربي التي كانت لا تزال خاضعةلسيطرة الباب العالى ، كان أهل اليمن فقط هم الذين كانوا يشكلون أية متاعب جدية. فنظراً لأنهم لم يعترفوا أبداً بسلطة الإمبراطورية العثمانية منذ القون السابع عشر ، تمردوا عندما أعاد الباب العالى السلطة التركية في عام ١٨٧٧ ، وبمرور الوقت فلفروا من حكومة عبد الحميد بقدر بالغ من الاستقلال الذاتي ، ويرجع هــذا إلى حد كبير إلى أن الأتراك السنيين قرروا أن الأسهل بـكتير هو أن يحكموا من بعيد، هؤلاء الشيعة المتمردين من أعل حنوب بلاد العرب. ولكن البمنيين كانوا الاستثناء، وفي جميع أرجاء الولايات العربية التابعة للسلطان رقدت الحركة القومية العربية الآن «كما لوكانت في سبات ، يقيدها طغيان عبدالحميد وتخدرها العناصر المنوِّمة التي تنطوي عليها سياسته العربية » على حد وصف جورج أنطونيوس. وعلى ذلك بكاد يبعث على الدهشة أنه برغم كل العمل الشاق الذي قام به اليازجيوبستاني وزملاءها من المتآمرين (١)، أن الحركة التي سوف تعزل عبد الحميد في النهاية ، نشأت من دوافع تركية وليست عربية . فبعد ابتداء القرن بوقت وجــــيز كوّ نت هيئة من « الأثراك الفتيان » كما أطلقوا على أنفسهم ، جماءة في سالونيك تعرف رسمياً باسم « لجنة الاتحاد والترقي » . كانت تتكون إلى حد كبير من نفر من ضباط ألجيش المستائين ، وعلى غوار حركة الضباط الأحرار التي قادها جمال عبد الناصر في عام١٩٥٢، كرسوا أنفسهم لغرض واحد هو إلغاء الحمكم المطلق الحميدى وبعث الدستور ألليبرالي التي كان موقوفًا طيلة أكثر من ثلاثين عامًا. وفي يوليو من عام١٩٠٨ ضربوا ضربتهم. أعلن وقوع انقلاب عسكرى ، وفي محاولة مذعورة منجانب عبد الحميد لإنقاذ عرشه وافق على إعادة دستور ١٨٧٦ وحل جيش جواسيسه وإطلاق سراح جميع المسجونين السياسيين ، وبعد تسمة أشهر حاول الثملب (١) التعبير الصحيح مو « الوطنبين فالمطالب بجرية وطنية لابعد متآمراً . - الترجم .

العجوز تدبير ثورة مضادة ، ولكن جمعية الأتحاد والترقي استبقته وعرلته وعينت مكانه أخاه محمد رشاد الذي أصبح أداة طيعة في أيدى الأتر الـ: الفتيان». استقبلت الثورة بفرحة بالغة في جميع أرجاء الولايات العربية الخاضعة للامبراطورية . وعندئذ بدا أن الآتراك الفتيان عملوا ما عجز عنه معظم قادة العرب إما بسبب الخوف أو لأمهم سمحو الأنفسهم بأن يشتروا(١). وعلى نحو ما حدث من قبل وماسوف يحدث مرات كثيرة من جديد، كان الشيء الوحيد الذي كان يهم العرب هو أن تغييراً قد حدث، وأن نظام الحكم القديم جرى التخلص منه ، وأن عربة جديدة براقة ذات بطاقة « ديموقراطية » عليها ، تدعوهم إلى أن يقفزوا فوقها . أما الذي سوف يحل محل النظام القديم فقد بدا غير ذي أهمية . في الحنون الذي أعقب إلها. عصر عبد الجميد ، سي العرب تماماً حقيقة أن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه الدستور الجديد هو الاندماج العنصري الذي يجب بحكم التعريف أن ينكو عليهم أي أمل في الاستقلال الثقافي واللغوى. تكونت جمعية عربية أطلق عليها من قبيل التفاؤل اسم « جمعية الأخوة العثمانية العربية » التي سمحت بها وباركتهـا جمعية الاتحاد والترقى ، « لـكي توحد جميــع الأجناس في الولاء للســلطان وتنمي رفاهية الولايات العربية على أساس من المساواة الحتميقية مع الأجناس الأخــرى بالإمبراطورية».

بدا للحظة أن آمال أولئك السوريين الذين غلوا متعلقين بمبدأ الاستقلال الذانى العربى ، قد حكم عليها بالزوال . ولكن حرارة علاقة شهر العسل بين الأتراك الفتيان والعرب قدر لها أن تبرد بسرعة جداً . ففي نفس أول انتخابات أجريت في ظل الدستور الجديد اكتشف العرب مدى «ليبرالية » نظام الحكم الجديد . فعن طريق التلاعب بحدود الدوائر الإنتخابية أخرجت نتيجة أعطت ١٥٠ مقعداً في البرلمان البحديد للمرشحين الأتراك ، ١٠ مقعداً فقط أعطت ١٥٠ مقعداً في البرلمان البعديد للمرشحين الأتراك ، ٢٠ مقعداً فقط (١) لايمكن شراء غيرالعقول الفعبة وهذا أمر تلقاه فجميع المجتمعات . المترجم "

للعرب، أى بنسبة ٥: ٢ لصالح الأتراك بينما نسبة السكان الأتراك إلى العرب في الامبراطورية ٢: ٣. بل وكان حظ العسرب أسوأ في مجلس الشيوح الذين يعين السلطان أعضاءه ، فحصلوا على مجرد ثلاثة مقاعد من ٤٠ مقعداً . وعلاوة على هسذا حرّم رجال تركيا الفتاة وجود جمعية الأخوة العثمانية العربية هي وكل جمعية أحرى غير تركية . وأخيراً ، وقد حصلوا على نتيجة الإنتخابات التي أرادوها ، راحوا يفرضون على الولايات العربية نظاماً للحكم أشد مركزية بكثير من نظام عبد الحميد .

أما وقد ظهر رجال تركيا الفتاء في ثوبهم الحقيق ، فقد الزعماء العرب المسلمين آخر أوهامهم . بدأت الحركة القومية العربية تنهض مرة ثانية ، ولأول مرة منذ بدأها اليازجي وبستاني كانت أغلبية أعضائها الرئيسيين من المسلمين . وفيا بين عامي ١٩٠٩ و ١٩١١ تكونت عدة جمعيات سرية عربية أهمها إثنتان أولاها « القحطانية » وهو تنظيم نصب نفسه لفكرة الملكية الثنائية ، التركية والعربية ، على غرار إمبراطورية الهما والمجر ، وبتمتع فيها القسم العربي باستقلال داخلي تام . وكانت الجمعية الثانية وتعرف باسم «الفتاة » تطالب للعرب بالحكم الذاتي الكامل في جميع الشئون عدا الشئون الخارجية والدفاع والمالية القومية .

وطالبت « الفتاة » من ينضوون تحت لوائها وحصلت منهم على وعد بالولاء حتى الموت بحماية أعضائها وخططها . ولكن برغم هذه الإحتياطات سرعان ما وجد فادتها إهمام جواسيس رجال تركيا الفتاة شيئاً مزعجاً . فبعد موجة من المظاهرات العامة تأبيداً لأهـدافها ، في المراكز الرئيسية بالشام وفلسطين والعراق اضطوت « الفتاة » إلى التماس الأمان في باريس لتواصل عملها .. وهنا عقد في أبريل ١٩١٣ مؤتمر عربي بغرض التعبير عن حمّوق العرب . حاول الباب العالى الحياولة دون انعمّاد المؤتمر ، ولكن لما رفضت

الحكومة الفرنسية أن تتعاون ، أرسل مبعوثاً ليتباحث مع الثوار مباشرة . وكانت النقيجة صفقة صدقت عليها الآستانة فيا بعد ، وتقضى بأن تصبح العربية اللغة الرسمية في الولايات العربية من الإمبراطورية وأن يجرى تدريسها في جميع المدارس ، ونص على تمثيل العرب في وزارة السلطان ، وأن يسكون لمم مزيد من الرأى في الحكم الإقليمي ، وكان هناك وعد مبهم بإصلاح نظام الإدارة كله في الإمبراطورية على أساس اللامركزية . ولكن في العام نفسه أصدر الباب العالى فرماناً بينما زعم أنه يصدق على اتفاق باريس ، كان في الواقع ينسخ أهم نصوصه وخاصة ما تملق منها باللغة العربية .

راح رجال تركيا الفتاة الآن يضيفون القمع إلى الخديعة ، وقاموا بعمليات اعتقال بالجلة لمن يشتبهون فيهم من القوميين العرب . وكان من الضحايا الذين وقع عليهم اختيارهم البكباشي عزيز على المصرى وهو شاب في هيئة أركان الحرب التركية ويجرى فيه الدم المصرى والتركى ، فقبض عليه وحوكم بتهمة الخيانة . كان عزيز على في الأصل عضواً في جماعة تركيا الفقاة ولكنه أخذ بالقدريج يفقد ثقته فيهم وانضم إلى « القحطانية » التي أصبحت بعد ذلك ، حركة سرية عسكرية وتغير إسمها إلى « المهد » . وكان أيضاً شخصية ذات شعبية كبيرة ، وورا ، وسجل عسكرى ودبلوماسي ممتاز . كان قد توصل إلى القسوية السلمية مع البين ، وساعد زعيم برقة السنوسي ، سيد أحد في قتال الإيطاليين عندما غزوا ليبيا في عام ١٩١١ واستولوا على آخر ما تبقى للعثمانيين من ممتلكات في شال أفريقية . وعندما قرروا أن همذا الوطني العربي المشهور ارتكب جريمة الخيانة وحكمواعليه بالإعدام ، إرتفعت الوطني العربي المشهور ارتكب جريمة الخيانة وحكمواعليه بالإعدام ، إرتفعت صيحات الغضب ضد توكيا الفتاة ، فقامت المظاهرات في مسقط رأسه وهي القاهرة ، وأقسم الضباط العرب في الجيش التركى أن ينتقموا له إذا نفد فيه حكم الإعدام ، وعندما انتقلت الضجة إلى الصحافة البريطانية قدم السفير البريطاني

فى الآستانة احتجاجات لدى الباب العالى. وعندئذ أبدل الحكم إلى الأعمال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً. ولكن واصل الزعماء الوطنيون العرب الضجيج والإثارة إلى أن ألغى الحكم فى النهاية. عاد عزيز على ليستقبل استقبال الأبطال فى مصر، وأعيد إلى منصبه فى الجيش، وأصبح بعد وقت مفتش عام القوات. المسلحة المصرية.

لقد ارتكب الباب العالى خطأ جسيماً ، فلا ول مرة أثيرت الجاهير العربية ؛ وكانت هذه هى نقطة اللاعودة فى بناء الثورة العربية. لقد بدد رجال تركيا الفتاة آخر فرصة أتيحت لهم للوصول إلى تفاهم مع القوميين العرب. حتى الآن حافظ قادة العهد والفتاة على اعتدال مطالبهم ، ولم يتحدثوا عن الإنفصال ، ووضعوا التأكيد على اللامركزية والاستقلال الداخلي فى داخل النظام العثماني . ولكن حادثة عزيز على المصرى التي جاءت تتوج إنكار الباب العالى لاتفاق باريس ، أدت إلى تصلب الرأى العام العربي ضد أى تفاهم حديد . والآن ، وقد تحول الرأى العام العربي نحو الاستقلال التام ، ظهر زعيم جديد فى شخص أحسد سلالة النبي المباشرين وفي مسكة مدينة النبي نفسه .

## الثورة العربية

منذ مقدم رجال تركيا الفتاة كان شريف مكة هو حسين بن على من بنى هاشم ، وكان يعود بنسبه إلى محمد عن طريق الحسن الإبن الأكبر لعلى وفاطمة . وفي أيام عبد الحميد أجبر الحسين وأبناؤه الأربعة ـ على ، عبد الله ، فيصل وزيد ـ على أن يعيشوا في الآستانة بناء على أمرالسلطان ، لأن عبدالحيد لم يكن يطمئن إلى هذا الهاشمي العنيدالذي كان على ما أبلغوه قومياً عربياً صلباً لايلين . لكن فظراً لأن السلطان لم يكن ليجوؤ على إعدام شخص نبيل كهذا ينتمي إلى بيت النبي ، أبقاه تحت بصره في بلاطه ولكن تفكير رجال تركيا الفتاة كان مختلفاً عن هذا . فإذ خدع ضباط البعيش هؤلاء من ذوى البلادة والصلف ، بهيبة حسين الأخاذة وأخلاقه الحميدة، ظنوا أن هذا العجوز المؤدب والوقور يمكن أن يستجهب إلى حركهم إذا عينوه في منصب حكومي رفيع والوقور يمكن أن يستجهب إلى حركهم إذا عينوه في منصب حكومي رفيع في الولايات العربية . وفضلا عن هذا ، جوت التقاليد بأن يكون شريف مكة هاشمياً من عقب الذي .

وسرعان ما أدركت الجماعة خطأها في تعيين هذا الهاشمي بنوع خاص . أميراً على مكة وذلك عندما بدأ حسين يؤكد سلطانه الشخصي على قبائل الحجاز خارج المدينة وإذ راح رؤساء عتيبة وحرب وجهيمة وبني عطية والحويطات ، والواحد بعد الآخر ، يعلنون ولاءهم لشريف مكة ، راح رجال تركيا الفتاة يذكرون الحسين أن الحجاز هو تحست سلطانهم وليس تحت سلطانه ، وأن أهله يخضعون للتجنيد كي يؤدوا الخدمة العسكرية مع الجيش سلطانه ، وأن أهله يخضعون للتجنيد كي يؤدوا الخدمة العسكرية مع الجيش

التركى. عارض الحسين هذا المذهب فبعثوا بحاكم عام ليعزله ولكن عندما هدد بأن يدفع القبائل إلى الثورة نكصوا على أعقابهم واضطوحا كمهم العام لا إلى الاتفاق فحسب مع الحسين ولكن إلى أن يقبِّل طرف رداء الشريف كملامة على الخضوع والامتثال.

وهكذا حدث أنه عندما أخذ الشعور القومى العربي يغلى في بداية عام ١٩١٤ بسبب محاكمة عزيز على ، وجد الشريف نفسه في مركز استراتيجي، ومزوداً بالسلطة الروحية اللازمة وبتأييد القبائل، بحيث يطرح النير التركي ويرمع لواء دولة عربية مستقلة . كان العنصر الوحيد الذي يفتقده هو المساندة المسلحة من جانب دولة كبرى وهـذا ما راح الحسين يلتمسه من البريطانيين الذين أصبح خلال إقامته الاجبارية الطويلة في الآستانة ، يكن لهم إعجاباً قوياً بسبب معاملاتهم الدبلوماسية البزيهة في الظاهر . كلن مبعوثه الذي وقع عليه اختياره هو ابنه الثاني عبد الله الذي كان نائبًا في البرلمان التركي . وبرغم أن عبد الله لم يتجاوز الثلاثين من عمره إلا أنه كان دبلوماسياً ثاقب الفكر وسياسياً بطبيعته ، جعلته رغبة في الاستقلال متغلغلة في نفسـه ، يرفض كل محاولة من جانب رجال تركيا الفتاة لشراء ولائه بمناصب عليا عرضوهما عليه. وفي فبراير ١٩١٤ قام عبد الله بزيادة اللورد كتشنر المعتمد البريطاني في القاهرة وحاكم مصر من حيث الواقع في ذلك الحين ؟ وبعد أن وصف كيف أن قبائل الحجا زأصبحوا قريبين من الثورة ضد الباب العالى ، راح يتساءل في تحفظ وحذر عن الموقف الذي تتخذم بريطانيا إذا اشتبك العرب في قتال مع سادتهم الأتراك. وأجاب كتشنر بقدر كاف من الصحة أن بين بريطانيا وتركيا صــداقة ترجع إلى وقت طويل ، وأنهـا ــ أي بريطانيا – لا تستطيع أن تقدخل في الشئون الداخليـة لمعلكات السلطان ( يظهر أن عبد الله تجنب في تلك الحالة أن يسأل عما تفعله بريطانيا في مصر ! ) .

ولكن أفكار كتشنر الخاصة لم تكن بالتأكيد محايدة وغير ملتزمة على فعو ماكان عليه جوابه الرسمى . لقد كان خلال الثلاثين عاماً السابقة يشهد بانزعاج متزايد تطور سياسة ألمانيا في « الزحف نحوالشرق» . فمنذ أن وصلت إلى تركيا بعثة عسكرية ألمانية لتدريب جيش السلطان، وأعقبها بعد خسة عشر عاماً زيارة قام بها القيصر ولهلم الثاني إلى الآستانة للحصول لألمانيا على امتياز بناء السكة الحديدية التي تربط نركيا ببغداد ، بدا أن التهديد لمصالح بريطانيا الإمبر اطورية يزداد حجماً وقوباً .من الجائز أن الغرض الذي كان عبد الحيد يستهدفه من وراء تشجيع ألمانيا ، كان يقتصر على دعم قبضته على ولاياته العربية ، ولكن في رأى كتشنر كان في إمكان الألمان فضلا عن الأتراك أن يستخدموا سكة حديد بغداد وسكة حديد الحجاز للهجوم على مواصلات بريطانيا الإمبراطورية في الخليج الفارسي والبحر الأحمو وقطعها .

كذلك لم يكن هذا بالتهديد الوحيد الناشيء من ازدياد الصداقة التركية الألمانية . فني حالة نشوب حرب بين بريطانيا وألمانيا كانت هناك إمـكانية دخول نركيا في الحرب إلى جانب ألمانيا وإعلان « الجهاد » ضد الكفرة الذين يحتلون الأرض الإسلامية . ولو استجاب العرب لنداء من هذا القبيل لريما أصبح مركز بريطانيا في مصر وعدن — وضلا عن موقف حليفتها الفرنسية الجديدة في الجزائر وتونس — معرضاً للخطربل ويصعب الاحتفاظ به والدفاع عنه . وكان كتشنر قد أمضي وقتاً طويلا في مصر والسودان في أثناء ثورة المهدى وبعدها محيث لا يستخف بمثل هذا الاحتمال . والآن بدا أن ما يعوضه حسين يتميح إمكانية للقضاء على هذا التهديد ؛ ذلك أن الأتراك أن ما يعوضه حسين يتميح إمكانية للقضاء على هذا التهديد ؛ ذلك أن الأتراك سوف يحتاجون إلى كسب ود حسين بن على شريف مكة وأحد سلالة النبي

أكثر مما محتاجون إلى أية شخصية أخرى فى العالم الإسلامى ، كى يضمنوا استجابة واسعة الانتشار للدعوة إلى « الجهاد » أو على الأقل لأن قيام تفاهم بين بريطانيا والشريف سوف يحطم خططهم تماماً . وعلى ذلك بعث كتشنر برونالد ستورس المستشار الشرقي فى دار المعتمد البريطانى حينذاك ، ليرد الزيارة لعبد الله ويبقى على الاتصال معه ومع والده .

تعدت عبد الله الآن بصراحة تامة عن استعدادات والده وطلب بأسلوب جاد ، مدافع رشاشة من زائره . كان ستورس بالطبع مضطراً إلى أن يرفض هذا الطلب لنفس الأسباب الدبلوماسية التي سبق إبداؤها . ولكن لم يكن عبد الله ووالده بحاجة إلى الانتظار طويلاكي يتخذ كتشنر المبادرة بالنيابة عن الحكومة البريطانية . فعند نشوب الحرب بين بريطانيا وألمانيا بعث كتشنر الذي كان الآن وزير الحرب في ربطانيا ، برسالة إلى عبد الله يسأل عما إذا كان الشريف سوف يلتى بدلوه مع الأتراك أو مع البريطانيين إذا انضمت تركيا إلى ألمانيا ضد بريطانيا . انتفت الآن التحفظات والمراوغات التي كانت تسم بها المراسلات البريطانية السابقة . كانت بريطانيا في حرب مع عد ومميت وتحتاج إلى أن يكون العرب حلفاء لها . وهذه كانت الفرصة التي ظل حسين ينتظرها طويلا .

برغم الترحيب الذي لقيته رسالة كتشر التي وصلت إلى مكة في منتصف أكتو بر ١٩١٤، إلا أن طابعها الجاد والجاف شكل مشكلة بالنسبة إلى حسين. فبرغم أنه كان شخصياً يميل إلى بريطانيا ويتحرق شوقاً إلى الدخول في معركة مع الأتراك؛ إلا أن أبناءه لم يشاركوه تماماً أفكاره. كان عبد الله يؤيده إذ علم عن طريق اتصالاته مع جمعيتي « الفتاة » و « العهد» أنه إذا دخل الأتراك الحرب فان الشام والعراق على استعداد للثورة وانتزاع حريتهم بحد السيف.

فاقترح أن يكون الرد على رسالة كتشنر هو السؤال عما اذا كانت بريطانيا سوف تضمن حصول العرب على الاستقلال اذا انضم الشريف اليها وهُزم الأتراك ولكن من الناحية الأخرى ، كان من رأى فيصل أن العرب قد يحصلون على مكاسب أكبر اذا انحازوا إلى تركيا . وإذ كان يسر بأفكاره هذه الى والده ؛ كان مقتنعا اقتناعاً راسخاً أن لبريطانيا وفرنسا نواياها بشأن الشام والعراق عندما يخرج الأتراك منهما .

مثل هذا الانتسام في الرأى آثر حسين الانتظار. فأجاب على كتشنر بأنه قد يجد في الإمكان دفع أتباعه المباشرين إلى الثورة بشرط أن تعد انجلترا بالتأييد الفعال . ولكنه أكد أيضاً أنه لايستطيع في هذه المرحلة أن يخرج على الحياد الذي يفرضه عليه مركزه كزعيم مسلم. وأجاب كتشنر على هذه المذكرة في ٣١ أكتوبر وهو اليوم الذي دخلت فيه تركيا الحرب الىجانب ألمانيا ، بأن أكد بشكل قاطع أنه مقابل تأييد حسين لبريطانيا ضد الأتراك فإنها سوف تضمن مركزه كشريف مكة وتؤيد جهود العرب في الحصول على حريتهم. بل وكان هناك ايحاء بأن بريطانيا سوف تعترف بحسين خليفة لو بويع بهذا . تشجع حسين كثيراً وكان جوابه أكثر حرارة وأقل مراوغة عن ذى قبل. فبرغم أنه ظل لا يلتزم بصدد مسألة التوقيت، إلا أنه أوضح أنه بمجرد أن يجمع قواته فسوف ينتهز أول فوصة ليوجه ضربته الى الإمبراطورية العُمَانية -لم يكن كتشر ليختار وقتاً أفضل من ذلك الذي قدم فيه التأكيدات اشريف مكة . ففي ظرف أيام قلائل من إعلان الباب العالى الحرب على بريطانيا تصرف على النحو الذي تنبأ به ودعا جميع المسلمين الصادقين الى للشاركة في الجهاد ضد بريطانيا وفرنسا . وأرسل المبعو ثون الى جميع أنحاء الإمبراطورية وإلى فارس والهند وأفغانستان لإثارة الحاس من أجل « الجهاد ». لسنا بحاجة إلى القول بأنه بذل محاولة خاصة في سبيل الظفر بالمساندة والاشتراك النشيط

من جانب الحسين بن على الذي ينتسب إلى النبي . ولقد بلغ من الأهمية التي أكثر الأتراك وحشية وهمو جمال باشا الذي كان واليًّا على الشام في ذلك. الحين،أغمض العين مؤققاً عن تآمر (١) الزعماء الوطنيين الشاميين خشية إزعاج حسين وأصدقائه . ولكن جميع هذه الجهود كانتعديمة الجدوى. فبخلاف جانب من الرأى الإسلامي الحافظ في الهند ، لم يستجب للنداء سوى إمام اليمن وزعيم قبيلة شمر وهو ابن الرشيد من أهل نجد ، وكانا يعتمدان على الدعم التركيلشن حربعصابات قبلية ضد الوهابيين. أجابحسين الذي كان ممتازاً دائمًا في معاملاته مع الأتراك ، على الرسائل التي بعث بهما إليه أفورباشا رئيس وزاره تركيا وجمال باشا حاكم الشام يحثانه فيها على الاشتراك ، نقول إنه أجاب بأنه بيينا يؤيد الجهاد تأيير\_ دأ كاملا ويتمنى له كل نجاح إلا أنه لايستطيع أن يقول هذا علمناً لأن بريطانيا سوف تحاصر ساحل بلاده وتجيع شعبه . وَفَى هذه الأثناء كان يجمع قواته وأبعد أية تساؤ لات منجانب الأتراك تنم عن إرتيابهم ، بأن رجال القبائل التابعين له كانوا يدر بون على القتال إلى جانبهم بمجرد أن يشعروا أنهم على قدر كاف من القوة يمكنهم من تحدى البريطانيين الكفار .

لم يطل الوقت بالأتراك كيف يدركوا حقيقة مناورات الشريف ولكنهم كانوا عاجزين عن عمل أى شيء لمواجهتها . ولقد بذلت محاولات الاستخدام اسمه زوراً في البيانات العامة وفي المظاهرات التي تنظمها السلطات ، ولكنها جميعاً أخطأت الهدف بسبب عـــدم وجود أى تأكيد لها من مكة . وفي فبراير من عام ١٩١٥ ، قرر الباب العالى الـــذى علىكه اليأس الآن ، أن يعمل على اغتيال حسين . ولكن الشريف الذي كان جواسيس الآتراك مهارة ، سرعان ما نمى الذي كان جواسيس لا يقلون عن جواسيس الأتراك مهارة ، سرعان ما نمى (١) نافشنا موضوع التأمر في س ٢٧٤ (حاشية ، رقم ١) ، — المغرجم .

إليه خبر المؤامرة على حياته . فأرسل فيصل بمهمة ظاهرية هجه الاحتجاج لدى رئيس النظار شخصياً على هذا الفدر ، ولكنه بعث به فى الواقع لإجراء اتصال برجال « الفتاة »و « العهد » إذ كان حسين قد علم قبل ذلك بقليل من مبعوث سرى أن الزعماء العرب فى الشام والعرواق على استعداد لتوجيه الضربة وينتظرون التأكيد بأنه سوف يقود الثورة ضد الأتراك باعتباره شريف مكة الأعظم .

وفي الطريق إلى الآستانة نجح فيصل في إجراء الاتصالات اللازمة مع الجمعيات السرية العربية . سواء كان الوصف الذي قدمه فيصل إلى والده عن موقف الزعماء الوطنيين في الشام دقيقاً أو كان انمكاساً لشكوكه في نوايا البريطانيين والفرنسيين، فهو قد أبلغ والده أن من رأى رجال جمعيتي الفتاة والعهد، أن الخروج على تركيا يعنى الوقوع فى شرك إنجليزى - فرنسى وأنهم يفضلون البقاء على الحياد. وعندئذ ، عند عودته إلى دمشق بعد أن قدم احتجاج حسين إلى أنور باشا في الآستانة ، قدمت إليه مذكرة جعلت من ضهانات بريطانية بشأن استقلالهم . هذه المذكرة التي حملها فيصل معه إلى مكة في مايو ، كانت تطالب بريطانيا بأن تعترف باستقلال سوريا ولبنان وفلسطين والعراق وشبه الجزيرة العربية باستثناء عدن ، وأن تعقـد محالفة دفاعية مع الدولة العربية المستقلة التي سوف تتكون في داخل هذ. الأراضي . والآن وجدت الورطة التي كان فيها حسين حلا طيباً . لقد حصل على تبنى الزعماء الوطنيين السوريين لثورة ءربية ضد تركيا بشرط الحصول على أدق الضمانات البريطانية ، وأصبح الآن في مركز يسمح له بتقديم شروطه إلى بريطانيا وهو يتحدث باسم « الشعب العربي » ، ومن ثم كتب في ١٤ يوليه ١٩١٥ إلى السير هنري مكماهون الذي خلف كنشنر في مصر ، ودعاه إلى

الموافقة على الشروط التي تضمنتها مذكرة دمشق . وأضاف إلتماساً بأن تؤيد بريطانيا « إعلان خلافة عربية الاسلام » نظراً لأن كتشنر نفسه سبق أن أثار المسألة معه .

في هـذه الأثناء ، و كجزء من الخطة البريطانية لإحباط الجهاد الذي دعا إليه السلطان ، أصدر مكاهون وبناء على تعليمات من لندن ، تصريحًا عامًا أعلن أن بريطانيا على استعداد للاعتراف بشبه الجزيرة العربية دولة عربية مستقلة ولها السيادة على مكة والمدينة . ولكن نظراً لأن التعليمات التي تلقاها لم تقل شيئًا في هذه الرحلة هن سوريا ولبنان وفلسطين أو العراق وإنما تحدثت عن شبه الجزيرة العربية بعبارات غامضة ، لم يكن في مقدور مكاهون أن يقبل التعاريف المحدودة للاستقلال العربي التي وصفها الخطاب الذي كان قد بعث به الشريف ، وعلى ذلك كان رده على الشريف مراوعًا . فبينما أيد تأكيدات كتشنر العامة بشأن التأييد البريطاني ، أعلن وسط مجموعة من تأكيدات كتشنر العامة بشأن التأييد البريطاني ، أعلن وسط مجموعة من المحاملات والتحيات المزوقة التي لم يتوقعها حسين ولم يعبأبها ، أنه لا يمكن توقع أن تحدد بريطانيا الحدود الدقيقة للاستقلال العربي بينما هي مشتبكة توقع أن تحدد بريطانيا الحدود الدقيقة للاستقلال العربي بينما هي مشتبكة

ولكن الشريف لم يكن ليُخدَع بمثل هذه السهولة وأوضح فى مذكرة جديدة أن الدقة بالنسبة إلى الحدود شرط لا غنى عنه بالنسبة إلى أى اتفاق . وفى لهجة جافة طلب من مكماهون أن يدخل فى صلب الموضوع وقال إن هدفه هو «ضمان الحصول على الشروط الجوهرية اللازمة لمستقبلنا ، على أساس من الواقع وليس من العبارات والألقاب المزوقة إلى حدكبير » . وفى أكتو بر من الواقع وليس من العبارات والألقاب المزوقة إلى حدكبير » . وفى أكتو بر من الواقع وليس من العبارات والألقاب المزوقة إلى حدكبير » . وفى أكتو بر بيطانيا مناطق عبينة باستقلال المناطق الواردة فى مذكرة الشريف السابقة باستثناء مناطق معينة فى الشمال الغربى والشرق زعم أنها إما لم تكن « عربية بحتة » أو تتطلب فى الشمال الغربى والشرق زعم أنها إما لم تكن « عربية بحتة » أو تتطلب

ترتيبات خاصة لحماية المصالح البريطانية . وحُددت هذه المناطق على أنها : (١) مرسين والأسكندرونة في كيليكيا ، (٢) لبنان وسوريا غربى خط متد بين حلب ودمشق ، و (٣) جنوب العراق من بغداد إلى البصرة .

تبودلت مكاتبات أخرى عارض فيها حسين بحرارة في استبعاد أية أراض لبنانية أو سورية وعبر عن شكوكه في قيام إدارة إنجليزبة — عربية في العراق. والكن إذ لم يدع مكاهون في شك في أن العرب بطلبون الاستقلال للشام كلها، وافق في نهاية الأمر على تأجيل اتخاذ قرار بشأن الحدود إلى مابعد الحرب وعلى أن يركن إلى حسن نية بريطانيا. واختتمت المراسلات بخطاب من مكاهون لاحظ فيه بصورة تنم عن الرعاية نوعاً « أننا لا نشك في حقيقة أنكم تعملون لخير الأمة العربية وبدون أى دافع خفي أيا كان »، ثم راح ببلغ حسين أنه فيما يتعلق بالأقاليم المحتفظ بها في الشام وكيليكيا فإن على بريطانيا أن تأخذ مصالح الحلفاء الفرنسيين في الحسبان.

كان حاصل هذا كله بعيداً جداً عن التعريفات الدقيقة التى تضمنها مذكرة دمشق. وبرغم أنه مامن شيء يمكن أن يبرر ما عمدت إليه بريطانيا وفرنسا فيا بعد من خيانة العرب باتفاق سيكس — بيكو السرى وتصريح بلفور، إلا أنه يبدو من الخارق للمألوف أن يعتبر الشريف هذه المراسلات المتبادلة ضماناً وافياً يبدأ على أساسه الثورة العربية. إن من أغرب المفارقات في هذه القصة أن رجلا استطاع أن يتعامل مع الأتراك بمثل هذه المهارة والحذق، ظهر بمثل هذه الدرجة من التصديق في معاملاته مع البريطانيين. ولكن من الواضح أن حسين كان يريد أن يصدق إحساس بريطانيا باللعب النظيف لأنه كان يريد الثورة التي كانت تعتمد اعتماداً كلياً في نجاحها على الإمدادات من الأسلحة والذخيرة البريطانية.

وإذ سارت الإستعدادات للحرب قُدُماً في الحجاز أخلت سياسة قفاز الحرير المؤقتة التي انتهجها جمال إزاء القومية العربية مكانها لتحل محلها تكتيكات أشد عنفاً. فطلب جمال من بين أشياء أخرى ، إرسال فيصل إلى دمشق ليكون رهينة تضمن حسن سلوك العرب . رأى حسين أن من الحكمة الامتثال لهذا الأمر بدلا من المخاطرة بمواجهة مع الأتراك قد تُحبط خططه . ونجعت الخدعة مؤقتاً وركن الأتراك إلى سلبية نسبية . ولكن في مايو ونجعت الخدعة مؤقتاً وركن الأتراك إلى سلبية نسبية . ولكن في مايو بسبب إخفاق الجيوش التركية في الاستيلاء على مصر ، وإخفاقه هو في القضاء على المتآمرين السوريين الرئيسيين . فإذا كان لم يتمكن من الكشف عن قادة الفتاة والعهد ، فسوف يستخدم الإرهاب بلا تفرقة أو تمييز لتخويفهم . وعلى ذلك قُبض على واحد وعشرين من المواطنين البارزين في ادمشق وبيروت ولم تكن لبعضهم أية علاقة بأية جمعيات قومية عربية ، وأعدموا شنقاً في السادس من ما يو ١٩٩٦ .

هذه المحاولة الهمجية لردع المقاومة العربية بعد ذلك، ارتد سهمها إلى صدر جمال، فتحول حياد فيصل فجأة إلى رغبة ملحة في القتال. وعلى حد تعقيب جورج أنطونيوس « أيا كانت الشكوك الباقية في ذهنه بصدد حكمة الخروج على الأتراك، فإنها زالت الآن وانقلبت إلى إحساس عنيف بالنفور، وأصبحت العبارة التي انطلقت من فجه عند سماع خبر عمليات الإعدام [حلا الموت أيها العرب] صبيحة الحرب التي رددتها الثورة العربية » . فإذ خدع جمالاً فسمح له بمغادرة دمشق بدعوى قيادة قوة من العرب الذين تطوعوا للخدمة في الجيش التركي، الذي كان على وشك مغادرة المدينة المنورة، شخص الأمير لينضم إلى والده . وفي هذه الأثناء كان قدرتب مع حسين أن تبدأ الثورة العربية فور عودته إلى الحجاز . لم يشأ الشريف أن يتأخر لحظة تبدأ الثورة العربية فور عودته إلى الحجاز . لم يشأ الشريف أن يتأخر لحظة تبدأ الثورة العربية فور عودته إلى الحجاز . لم يشأ الشريف أن يتأخر لحظة

أكثر من ذلك لأن جمالا كان قد أبلغه أن قوة تضم ثلاثة آلاف وخسمائة من الألمان والأتراك كانت فى طريقها لتقوية الحاميات العثمانية فى جنوب بلاد العرب.

فلما وصل فيصل إلى المدينة المنورة وجد أن الألمان من أفراد القوة والذين المرسم للم باتخاذ الطويق المباشر عبر مكة لأنهم من غير المسلمين ، راحوا يتقدمون من جديد عن طريق ينبع الواقعة على الساحل . أما وقد تبدد هذا النهديد وأصبح فيصل في مأمن من قبضة جمال ، أصدر حسين الأمر إلى قبائل الحجاز كي تضرب ، وأعلن الاستقلال العسري ، وفي ١٠ يونيه هوجمت الحامية التركية في مكة بنيران البنادق . استمرت المعركة طيلة ثلاثة أسابيع ، وكان الأتراك يردون بالمدفعية التي لم يملك رجال حسين شيئاً منها . ولكن عندما أرسلت بطاريتان مصريتان من المدفعية على عجل من الجيش البريطاني في مصر، تعرض الأتراك لضرب المدفعية فسلموا المدينة في ٩ يوليه ، وبعس السبوع سقطت جدة في أيدى قوات الشريف ، وتوجه عبد الله للاستيلاء على الطائف حيث كانت الحامية التركية الرئيسية تُصيفٌ في جو الجبال البارد . وما أن حل سبتمبر حتى سقطت رابغ وقنفدة على الساحل ، كما سقطت ينبع حيث أحيط بالقوة الألمانية بسرعة وسلمت إلى وحدة بحرية بريطانية تساعد الزحف العربي على طول ساحل البحر الأحمو .

دارت عجلة التاريخ دورة كاملة . إن مكة التي سبق أن خرجت لتفتح الأرافي العربية الشمالية وتسحق المحتلين من الروم والفوس، عادت من جديد فأطلقت شرارة الثورة التي سوف تشعل حماس العرب و تطرد الاضطهاد الأجنبي من أراضيهم .

لم يمرف الهياج الذي تملك جمالا بسبب هذه النجاحات العربية حدوداً ، فأطلق الآن على الشام حملة من الإرهاب جعلت الفظائع التي ارتكبها قبل

ذلك ، تبدو كاعب الأطفال . فقبض على المواطنين العرب البارزين وعُدِّبوا في محاولة مجنونة للكشف عن أسرار الجمعيات الوطنية . وبينما لم يكن لدى الكثيرين من هؤ لاء التعساء أسرار قومية بكشفون عنها ، فإن الذين وقعوا في شباك جمال من أعضاء جمعيتي الفتاة والعهد ، حافظوا على ما أقسموا عليه من التزام السرية ، وفعلوا ذلك برغم التعذيب الرهيب . فقد أسيئت معاملة شكرى القوتلي الذي سوف يصبح فيا بعد رئيساً لسوريا الحرة ، حتى أنه حاول الانتحار خشية أن ينهار إذا ما تعرض لمزيد من العقاب . ومات آخرون بفعل التعذيب أو نجحوا في أن يقضوا على حياتهم بأيديهم . ومع ذلك ، وعندما جرب رجال محاكم التفتيش التركية كل نوع من الفظائع عوفوه ، ظلت أسرار الجمعيتين مصونة وسليمة ، وفي النهاية أوقفت عمليات تعذيب وإعسدام زهماء سوريا العرب بعد أن هدد فيصل بالثأر من الضباط الأتراك الذين أسروا في مكة والطائف .

ولكن جمالاً لم يكن قد انتهى بعد . فإذا كان لم يتمكن من القضاء على الوطنيين فسوف يتخد من التجويع سلاحاً لإضعاف قوى الشعب . كانت المجاعة قد بدأت في أجزاء من سوريا الكبرى لأن الجراد دمر المحصول في الربيع السابق ، فأصدر جمال الآن أوامر بعدم السماح بشراء القمح في جميع المناطق التي يشتبه في تعاطفها مع ثورة الشريف . أخذ الناس يموتون ، أولا بلمات ثم بالألوف وعشرات الألوف . وأصم الأتراك آذانهم عن جميع توسلات البلاد المحايدة التي كانت شديدة الرغبة في تنخفيف الآلام ، بل ورفضوا السماح للصليب الأحر الأمريكي بإرسال الإمدادات . ويقدر أن نحو ٢٠٠٠ سمة ما توا من الجوع في الممتلكات التي كانت تحت حكم بحول باشا . كان ذلك نصراً فرسياً (١) للأثراك ولكنه حقق الغرض منه جمال باشا . كان ذلك نصراً فرسياً (١)

<sup>(</sup>١) أى يقرب من الهزيمة \_ المترجم .

فيما يتعلق الأمر بسوريا . ذلك أنه عندما جاء نداء الشريف إلى ثورة عربية عامة لم بكن السوريون في حالة تسمح لهم بالاستجابة له .

لم يكن التجويع بالشيء الوحيد الذي منع العرب في خارج الحجاز من التعاون بكل قلوبهم مع حسين . فقد كان يحيي إمام المين وابن الرشيد زعيم شمر قد أعطيا العهد بمساندة الأتراك . وكان السنوسي في برقة وقبائل دارفور في السودان أكثر اهتماماً بمقاومة الاحتلال الإيطالي والبريطاني منهم بطرح النير العثماني . وفي نجد ، بيها كان ابن سعود يتحدث في بلاغة من أجل الثورة وذلك مؤتمر عربي عقد في الكويت ، فإنه انتهيج سياسة رائعة من الجود لأسباب داخلية من جهة ، ومن جهة أخرى لأنه بعد وقوع اشتباك مربر على الحدود مع السعوديين قبل ذلك بخمس سنوات، كان حسين الآن من الحاقة عن الوقاحة . . ولكن برغم أن الحكومة البريطانية رفضت الاعتراف بأن من الوقاحة . . ولكن برغم أن الحكومة البريطانية رفضت الاعتراف بأن الشريف ليس أكثر من « ملك الحجاز » أصر حسين على استخدام اللقب الأفخم في معاملاته مع جميع جيرانه . وكان ابن سعود يتعرض للاهانة بصفة دائمة ، فصمم مع الآن فصاعب الله على أن يسحق الهاشعي الطموح لدى أول فرصة .

كذلك فإن إدعاء حسين السيادة على جميع العرباً بعد عنه عدة من قبائل سوريا والأردن. وكان حيادهم المترتب على ذلك ، عاملا حد بشدة من قوى الثورة العربية في أوائل مراحلها الحرجية وثبت فكرة الشكاك من رجال القيادة العليا البريطانية في مصر ، عن أن حرب الشريف عملية جانبية تافهة لا تستأهل سوى تأييد رمزى . ولم يساعد على إثارة التأييد القبلي الذي يكني لمواجهة التقدم العربي من الحجاز صوب الشال ، إلا الجهود التي لا تكل التي بذلها فيصل الذي كان مصمماً الآن على أن يرى الأتراك وقد اندحروا ، التي بذلها فيصل الذي كان مصمماً الآن على أن يرى الأتراك وقد اندحروا ، التي بذلها فيصل الذي كان مصمماً الآن على أن يرى الأتراك وقد اندحروا ،

والتدخل في الوقت المناسب من الشيخ عودة أبي طيي زعيم الحويطات وسيد الأردن من معان إلى العقبة . وجاءت نقطة التحول في يوليه ١٩١٧ عند ما تم الاستيلاء على العقبة بحركة التفاف بارعة قادها عودة ولورنس الذي جعلته أعماله المجيدة الخارجة عن المألوف عند ما كان مستشاراً بريطانياً لفيصل ، من أبطال الحرب العالمية الأولى الذي أصبحوا شخصيات أسطورية ووضاءة . استيقظت القيادة العليا الآن على حقيقة أن في الإمكان توحيد العرب لتكوين قوة محاربة ذات قيمة حقيقية ويعتمد عليها لحصر الأتراك شرقي نهر الأردن بينا يتقدم الجنرال الذي شمالا عن طويق فلسطين . وبفضل التدخل الذي لا يكل من جانب لورنس لدى أركان حرب اللنبي ، أصبحت جيوش الشريف تزود من الآن فصاعداً بكل ما تحتاج إليه من مدافع ومال كي تتقدم إلى سوريا ، ولما ذاعت الأخبار في الصحراء عما حققوه من نجاح استطاعوا أن يجمعوا تحت لوائهم المترددين من أبناء القبائل الشالية .

بعد ذلك أصبح الزحف سباقاً بين العرب وجيوش الحلفاء للاستيلاء على دمشق . توافر لفيصل الآن الدليل على أن البريطانيين والفرنسيين يعتزمون أن يسرقوا من العرب حريبهم بمجرد أن يطرد الأتراك ، وكان مصمماً على تأكيد حقوق والده بالاستيلاء على دمشق بجيشه هو . وكسب السباق بأيام قلائل في أول أكتوبر ١٩١٨ ، ودخل العاصمة السابقة لإمبراطورية بني أمية العظيمة ، ليستقبله أهلها استقبالا جنونياً .

كان فيصل ورجاله يستحقون ما استقبلوا به من ترحيب. فلم يقف الأمر به عند حد أنه كسب السباق مع البريطانيين وطرد الأتراك المكروهين من دمشق ، ولـكن جيوشه وكانت مزيجاً من جنود نظاميين عرب هربوا من الجيش التركى ، ومن أهل القبائل البدو ممن لم يكونوا يحذقون إطلاقاً فنون الحرب الحديثة ، هذه الجيوش قطعت مسافة ألني ميل عبر البعض من أكثر

صحارى العالم وعورة وجفافاً ، وشلت حركة الجيش الرابع التركى بأسره بين المدينة المنورة ودمشق ، وقتلت أو أسرت ما يزيد على ٢٥٠٠٠٠ من جنود العدو أو أبقتهم محصورين فى حامياتهم على طول سكة حديد الحجاز . وخلال كل الزحف الذى قام به العرب من العقبة شغلوا من الأتراك عدداً لا يقل عمن شغلتهم قوات اللنبى ، وحوالى النهاية وبحركة حرب عصابات بارعسة ضد مواصلات العدو بالسكة الحديدية مع دمشق ، نجحوا بالفعل فى قطع الجيش التركى عن إمكانية الحصول على تعزيز ضد تقدم اللنبى من بيت المقدس .

كان إنجازاً رائعاً ومثيراً ، جديراً بخالد بن الوليد وغيره من الفاتحين العرب الأوائل . وتتويجاً للجهد الذي بذل ، استسامت الامبراطورية العثمانية بعد ذلك بأربعة أسابيع ، في ٢٩ أكتوبر ١٩١٨ ، أي بعد أربعائة سنة تقريباً منذ أنزل سليم المخيف الهزيمة بالماليك وأضاف الشام ومصر إلى أملاك السلطان التركى .

## الغدر بالعرب

بانسبة إلى فيصل نفسه فإن لحظة الانتصار عندما وصل العرب إلى دمشق، كانت مناسبة لابتهاج تام. كان الأمير الشاب يواجهه الكثير من الصعاب والشكوك والحخاوف. فمن جهة ، هناك مشكلة تحويل رجال القبائل الذين نشأوا على رفض ومقاومة أى نوع من السلطان ، إلى مواطنين ينزلون على أحكام القانون ، وإقناعهم بأن يتقبلوا بقاء الموظفين الذين كانت خبرتهم فى الإدارة فى ظل الأتراك ،أساسية للمحافظة على الحكم المنظم ، ومن جهة أخرى فإن الشكوك التي كانت نساوره فى أن بريطانيا وفرنسا تعتزمان الدخول فإن الشكوك التي كانت تساوره فى أن بريطانيا وفرنسا تعتزمان الدخول عندما يخرج الأتراك ، دعمها إزاحة الستار عن اتفاق سايكس بيكو وإصدار الحكومة البريطانية تصريح بلفور .

كان اتفاق سايكس - بيكو وثيقة مخجلة إذ كشف عن أنه بمجرد أن ختم مكاهون مفاوضاته مع الشريف حسين بدأت الحكومة البريطانية مباحثات سرية مع الفرنسيين لتقرير كيفية تقسيم الهلال الخصيب الذي يشمل العراق وسورية الكبرى بين بريطانيا وفرنسا. وكما أظهرت السنوات المائة الأخيرة ، لم يتأخر الأوربيون عن اقتطاع مايشاءون من الدولة العثمانية الآخذة في الاضمحلال. فانتزعت فرنسا الجزائر وتونس ومراكش ، واستولت بريطانيا إيطاليا على ليبيا ، واحتلت الروسيا أجزاء من أرمينية ، واستولت بريطانيا على مصر وقبرص وعدن ومشيخات الخليج الفارسي (۱) ولما دخلت تركيا الحرب على مصر وقبرص وعدن ومشيخات الخليج الفارسي (۱) ولما دخلت تركيا الحرب الى جانب ألمانيا رأت الدول المكبرى المتحالفة أنه ما تزال أمامها فرص للاستحواذ على الأرض بعد أن مكها النصر من تمزيق الإمبراطورية العثمانية.

<sup>(</sup>١) الخليج العربي . \_ المترجم .

أرادت الروسيا أن تأخذ الآستانة والبوسفور على نحو ما كانت رغبتها فى أيام محمد على ، ورغبت فرنسا فى سوريا وهى البلد الذى كانت مرتبطة به تجارياً منذ أوائل أيام الامبراطورية العثمانية والذى كانت تحس إزاء النصارى من أهله بمسئولية ثقافية ودينية ترجع إلى أيام الحروب الصليبية. وكانت بريطانيا والحكومة البريطانية فى الهند تريدان الحصول على فلسطين والعراق والخليج الفارسي من الكويت إلى مسقط.

وهدكذا بعد أن سطر مكاهون خطابه الأخير إلى حسين بأربعة أشهو ، بدأ السير مارك سايكس بالنيابة عن بريطانيا والمسيو جورج بيكو نيابة عن فرنسا يرسمان خطة تقسيم الامبراطورية العثمانية. فتقرر أن تحصل الروسيا المتحالفة الآن مع بريطانيا وفرنسا ، على الآستانة والبوسفور فضلا عن جرء كبير من شرق الأناضول ، وأن يكون لفرنسا الشام كلها ومنطقة الموصل بالعراق وجزء من جنوب الأناضول ، وكوفئت بريطانيا ببقية العراق . أما فاسطين التى كانت تدعيها كل من فرنسا وبريطانيا ، فتقرر وضعها تحت إدارة دولية غير كانت تدعيها كل من فرنسا وبريطانيا ، فتقرر وضعها تحت إدارة دولية غير التي سوف تستبعد من ضمان بريطانيا للاستقلال العربي، قد ذكر بوجه خاص التي سوف تستبعد من ضمان بريطانيا للاستقلال العربي، قد ذكر بوجه خاص نواحي دمشق وحمص وحاه وحلب »و « ولايتي بغداد والبصرة » . لم يذكر مكاهون أبداً في أي من خطاباته إلى شريف مكة ، شمال العراق وبقية سورية شرق دمشق وحلب . وعلى ذلك كان للعرب الحق تماماً في أن يعتبروا جميع هذه الأراضي داخلة في منطقة الاستقلال التي قبلتها بريطانيا .

راح اتفاق سايكس بيكو يضيف الغباء إلى الخداع ، بتقسيم مقاوب للشام والعراق إلى مستعمرات ومحميات شبه مستقلة . فى ظل هذا التقسيم تقرد أن توضع مدن تاريخية ولها تقافتها وتقدمها من قبيل ببروت و بغداد والبصرة »

تحت الحسكم الاستمارى الفرنسى أو البريطانى المباشر . أما بقية الشام والعراق التى تتسكون إلى حد كبير من الظهير الصحراوى الذى يقطنه بدو بدائيون، فسمح لها بوضع شبيه بالاستقلال الداخلى ، بوصفها مجميات فرنسية وبريطانية . هان ذلك » على ما لاحظ جورج أنطونيوس « أشبه بإرسال البالغين إلى المدرسة وإخراج تلاميذ المدارس الأولية إلى معترك الحياة » . مثل هذا الترتيب الأحق أظهر بوضوح أن الدول الغربية لم تعرف ولم تهتم بتقاليد الشام والعراق الثقافية؛ كانت تحابى البدوى البدائي ولكنه رومانسى في نظرها ، على حساب السوريين والعراقيين المتحضرين الذين كانت جذورهم التعليمية تكن في يونان أفلاطون ، والذين ساعد احتفاظ أسلافهم بالثقافة الهيلينية والفارسية القديمة على إخراج أوربا من العصور المظلمة .

كانت بريطانيا قد نكثت بما عاهدت عليه حسين ، وحتى تزداد الأمور سوءاً لم يبلغ حسين بشىء معين عما دبره المستر سايكس والمسيو بيكو برغم أن هذين السيدين زاراه فى جدة بعد عام من التوقيع على الاتفاق الذى تم ينهما . العذر الوحيد الذى قد يقدم لتبرير هذا النفاق هو أن وكالات شتى فى الحكومة البريطانية مسئولة عن السياسة فى الشرق الأوسط كانت تعمل داخل حجرات محمكة الأبواب والمنافذ . فلم تعرف اليد اليسرى ما تعمله اليد الممنى . ولكن برغم أن مثل هذا التفسير قد يبرىء مسئولين حكوميين من أمثال مكاهون وسايكس من تهمة المخادعة ، إلا أن شخصاً على المستوى الأعلى لابد أن عرف ما كان يجرى ولابد أنه أدرك أن بريطانيا كانت تخون العرب من أجل إرضاء مطالب حليفها الفرنسي فى الشام وإرضاء مصالحها التجارية هى فى العراق . وأكثر من هذا ، فإن أى شخص عرف ما كان يجرى ، كان يجب العراق . وأكثر من هذا ، فإن أى شخص عرف ما كان يجرى ، كان يجب أن يعرك أن الصفقة التي تحت بين سايسكس وبيكو لا يمكن أن تبقى سرية

إلى أجل غير مسمى وأنه كما طال الوقت الذى تخدع فيه بريطانيا الحسين زاد إحساسه بالإساءة عندما يتسرب السر في النهاية .

وجاء التسرب عندما استولى البلاشفـــة على السلطة في الروسيا في عام ١٩١٧ ، وفي محاولة متعمدة لإرباك حلفاء النظام القيصري أذاعوا على العالم شروط الاتفاق الإنجليزي - الفرنسي . لم يبطىء جمال باشا في استغلال هذه الفرصة ليدق إسفينا بين الشريف الغاضب وحلفائه . فغي خطاب بعث به إلى فيصل في نهاية نوفمبر ١٩١٧ اقترح أن يتخلى العرب الآن عن شركائهم الأوربيين الغادرين وينضموا إلى تركيا ، فإذا فعلوا ذلك فسوف تضمن لهم الإمبراطورية العثمانية أكمل استقلال داخلي بعد الحرب . تشاور فيصل مع حسين الذي طلب بدوره الشورة من و نجيت الذي كان الآن المندوب السامي في مصر مكان مكاهون . وبناء على تعلمات من لندن نقل و نجيت إلى حسين رسالة من ا . ج . بلفور وزير خارجية بريطانيا زعمت أنالأتراك « شوهوا » تضمنه من شروط تتعلق بموافقة الشعوب المعنية وحماية مصالحهم» ؛ وأن الثورة العربية « خلقت منذ وقت طويل موقفاً مختلفاً كلية » . وبعبارة أخرى لصالحهم. وقد قاتلوا الآن بمثل هذه القوة للظفر بحريتهم ولمساعدة بريطانيا في تحطيم العدو المشترك » .

أما أن يوقع أى وزير خارجية بريطانى باسمه على رسالة كاذبة كهذه فأمر أقل بعثاً على الدهشة من أن يكون حسين بمثل هذه الدرجة من السذاجة محيث يقبل هذه التأكيدات بدون أن يصر على الإطلاع على نص اتفاق سايكس - بيكو لو أنه أصر على هذا لرأى أنه لم تهكن هناك كلة عن «موافقة الشوب المعنية » وأن الوثيقة بأكملها كانت موجهة نحو تنمية

خطط بريطانيا وفرنسا والروسيا على حساب الاستقلال العربي. وعلاوة على هذا فلابد أن بلفور كان يعرف أن فرنسا لن توافق أبداً على أن العرب كسبوا الحق في تعديل الاتفاق لصالحهم، وكان يعلم علم اليقين أن بريطانيا ليست لديها نية التخلى عن دعاويها في العراق. وأما ويا يتعلق بفلسطين فإنه قبل ذر هذا الرماد في أعين حسين بثلاثة أشهر فقط كان قد أصدر في نوفمبر قبل در هذا الرماد في أعين حسين بثلاثة أشهر فقط كان قد أصدر في نوفمبر 1 ١٧ مع دافع خفي هو إفامة إدارة استعارية بريطانية وقواعد عسكرية بريطانية في ذلك البلد.

لم تكن بريطانيا راضية على الإطلاق عن الترتيبات « الدولية » المبهمة بشأن فاسطين والتي تضمنها صفقة سايسكس — بيسكو. كانت هذه الترتيبات كافية في ذلك الوقت لعرقلة دعاوى فرنسا في الحصول على نصيب من الأرض الفاسطينية . ولسكن كانت لندن الآن تحس إحساساً قوياً بأنه لو قام نظام حكم دولى لما وفر أمناً كاملا لقئاة السويس ومصالح بريطانيا البحرية وهو الأمن الذي كان يقطلب سيطرة بريطانيا على فلسطين فضلا عن مصر. و في فبراير ١٩١٧ فإن الذي كان يقطلب سيطرة بريطانيا أن تستند إليها في النسكوص عن الترتيب فإن الدولى » ، تجلت في شكل حملة شنها الدكتور حايم ويزمان من أجل إنشاء دولة يهودية أو « وطن قومى » كا دعيت من باب تلطيف التعبير ، في فلسطين .

بطريق الصدفة كان ويزمان الذي كان الآن محاضراً في مادة الكيمياء بجامعة منشستر، يقيم في دائرة بلفور الإنتخابية، وظل وقتاً ينعم بصداقة فكرية وثيقة مع وزير خارجية بريطانيا . هذان الذهنان اللامعان سرعان ما أدركا كيف تستطيع الصهيونية والإمبريالية البريطانية أن تخدم كل منهما مصالح الأخرى . وكان ويزمان من بين الصهاينة الذين تسلطوا على تيودور هر تزل

مؤسس الصهيونية عند ما أراد في عام ١٩٠٣ قبول ما عرضت الحكومة البريطانية من تقديم أوغندة لتكون وطناً للشعب اليهودى . والآن رفض وايزمان في صلابة النظر في أى بديل عن فلسطين، بسبب صلات الشعب اليهودى التاريخية بتلك الأرض قبل العصر المسيحى (١) ولهذا السبب كان يعارض بحزم، وعلى نحو ما أصبحت الحكومة البريطانية تعارض بعد ذلك فيا اقترحه اتفاق سايكس بيكو بشأن قيام نظام دولى . وجعل من الواضح جداً أيضاً لصديقه بلفور أنه سوف يحصل على تأييد الصهيونيين لقيام محمية بريطانية في فلسطين إذا أيدت بريطانيا المطلب الصهيوني . وعلى أساس هذا التفاهم أعلن فلسطين إذا أيدت بريطانيا المطلب الصهيوني . وعلى أساس هذا التفاهم أعلن فلسطين أنه « لن يعمل شيء يمكن أن يسيء إلى الحقوق المدنية والدينية في فلسطين ، أنه « لن يعمل شيء يمكن أن يسيء إلى الحقوق المدنية والدينية للعجاعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين . . » .

وإذ جاء تصريح بلفور في نفس الوقت تقريباً الذي سرب فيه البلاشفة إتفاق سايكس بيكو، فإنه أحدث قزعاً في العالم العربي . اضطرب حسين اضطراباً عميقاً وطلب على الفور من حليفه البريطاني تفسيراً عما بدا من أن فلسطين مهددة بالاستعار من الخارج مع أنها في مراسلات مكاهون ، لم تمكن متضمنة أبداً في المناطق «المحتفظ بها». هنا كان الشريف سيخدع ثانية بالتأكيدات الباطلة. فبعثوا إلى الحجاز بالكومودور هو جارث وكان من أعضاء المكتب العربي في القاهرة وحجة في التاريخ العربي ، لبيلغه بناء على تعليات من لندن أنه « لن يسمح باستيطان اليهود في فلسطين إلا بقدر ما يكون متفقاً مع حوية الشعب العربي السياسية والاقتصادية » . في ضوء ما هو واضح الآن أنه كان أهداف الدكتور وايزمان والمستر بلفور ، وبالنظر إلى تشجيع بريطانيا لاستيطان اليهود في فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى ، فإن بيان هو جارث

<sup>(</sup>١) هذا الادعاء لاسند له يعرر هذه الأطماع . فاقامة البهود لم تنجاوز سبعين سنة ثم زال ماكان لهم من نعوذ — المترجم .

لايمكن أن يوصف إلا بأنه خداع متعمد يتساوى مع «تفسير » بلغور لاتفاق سايمكس — بيكو . لوكانت الحكومة البريطانية دافعت عن « الحرية السياسية والاقتصادية » العربية لرحب العرب بتوطين اليهود فى فلسطين . ويكن البرهان على هذا فى حقيقة أن حسين رد على هو جارث بأنه سوف يستخدم كل نفوذه للمساعدة فى إيجاد ملجأ لليهود من الاضطهاد ، وأعطى تعليمات لأبنائه وللزعماء العرب الآخرين بأن يفوا بوعدهم لبريطانيا وأن يهدئوا الشكوك العربية فى دوافعها .

واصل بلفور أيضاً جهوده « في تهدئة الشكوك العربية » فأرسل ويزمان إلى القاهرة في مارس ١٩١٨ ليطمئن الزعماء العرب في مصر وفلسطين بأن المشروعات الصهيونية بشأن الهجرة اليهودية إلى فلسطين لن تسيء إلى الحقوق العربية . وأعلنت وزارة الخارحية البريطانية في يونيه أن الأراضي العربية التي تحررت بفضل جهود العرب أنفسهم — أى الحجاز وشرق الأردن — سوف يضمن لها « الاستقلال التام ذو السيادة » ، وأن المناطق التي تحررت بالمساعدة البريطانية — أى فلسطين والعراق — سوف تحكم « على أساس مبدأ رضا الحريطانية — أى فلسطين والعراق — سوف تحريرها \_ أى الشام \_ « سوف تحصل على حريتها واستقلالها» : وأخيراً ، في نوفير ١٩١٨ بعداستسلام تركيا، تحصل على حريتها واستقلالها» : وأخيراً ، في نوفير ١٩١٨ بعداستسلام تركيا، أن سياسة الحكومتين في الأراضي العربية الحررة هي إقامة نظم للحكم «تستمد سلطتها من حرية أهاليها في ممارسة المبادرة ومن اختيارهم » ، وأنكر التصريح بصفة خاصة أية نية « لفوض هذا النظام أو ذاك على شعوب تلك الأقاليم بيكون « يكفل العدالة غير المتحيزة والمتساوية للجميع » . وبعبارة أخرى يمكن أن يطمئن العرب إلى أن صفقة سايكس — بيكو كانت الآن مهملة ،

وأن الشام والعراق وفلسطين وشبه الجزيرة العربية سوف تكون حرة فى اختيار حكامها .

أما أن العكس بالضبط كان هو الصحيح وأن نية الحكومتين البريطانية والفرنسية الحقيقية كانت بجزئة فلسطين والعراق وسورية ولبنان بينهما ،فقد أصبح واضحاً بمجرد أن نصب فيصل نفسه قى دمشق . فأقيمت حكومة مدنية وعسكرية بريطانية في بيت المقدس وبغداد ؛وفرض الفرنسيون حكمهم على لبنان وشمال شرقى سوريا ، وأعطى للعرب الظهير السورى وشرق الأردن من حلب إلى العقبة . احتج فيصل بأن هذه الترتيبات تتعارض تماماً مع العهود التي قطعت للعرب وعندما عجز عن إحداث أى تغيير على الفور سافر أولا إلى باريس ثم إلى لندن ليعرض قضيته .

استقبله الفر نسيون ببرود وقالوا إنهم لا بستطيعون التعامل معه كممثل للعرب. وقابل البريطانيون دعاويه بصمت ينم عن الإرتباك. وحتى لو أرادوا القسليم بأى من حججه ، فقد كانوا أقل قدرة على هذا الآن منهم فى أى وقت قبل ذلك: ذلك أنهم وقد أقاموا حكومة عسكرية بريطانية فى جنوب العواق ، اشتموا رائحة بترول فى الشال وهو للنطقة التى كانت قد آلت إلى فرنسا بموجب التقسيم الذى قضى به إتفاق سا يكس بيكو . كان النفط الوحيد الذى اكتشف قى منطقة قبل عام ١٩١٤ بكميات تجارية فى هذه الأجزاء هو الذى اكتشف فى منطقة امتياز الشركة الإنجليزية \_ الفارسية لمازيت فى جنوب بلاد فارس . ولكن منذ ذلك الحين امتدت عمليات الحفر عبر الحدود العراقية إلى خانقين التى تتوسط ذلك الحين امتدت عمليات الحفر عبر الحدود العراقية إلى خانقين التى تتوسط للسافة بين بغداد وكركوك . كانت المصالح البترولية البريطانية على اقتناع بأنها لو اتجهت شمالا أكثر من ذلك فسوف تجد ثروة من النفط لم تمس بعد . وهكذا فى عام ١٩١٩ بذلت جهود كبيرة فى لندن لحل الفرنسيين على التنازل عن منطقة الموصل لبريطانيا ولكن فرنسا كانت قد أحست بأن تصريح بلفود

خدمها ؛ ولم يكن فى مقدور كليمنصو رئيس وزراء فرنسا ، تقديم أية تنازلات لبريطانيا أو للعرب .

وعلى ذلك غادر فيصل لندن خالى الوفاض ، وعندما وصل إلى مؤتمر الصلح فى قرساى كانت تنتظره صدمات جديدة . كان أبوه قد استيةظأخيراً على حقيقة أنه خدع ، وفى ثورة الهياج التى تملكته رفض أولا أن تكون له أى معاملات مع الحلفاء ولم يمنح فيصل السلطة للتفاوض بالنيابة عن العرب . واستمر الفرنسيون بالمثل فى رفضهم الاعتراف بالأمير ولم تتمكن الحكومة البريطانية من إقناع كليمنصو والشريف بسحب اعتراضهما إلا بصعوبة . وحتى في هذه الحالة لم يسمح حسين لفيصل بحرية التوصل إلى حل وسط وأصر على أن تنفذ عهو د تربطانيا كاملة .

مسكين فيصل! لا يمكن أن تكون هناك شخصيات قلائل أكثر شعوراً بالوحدة في أية أزمة في الشئون العالمية من ذلك الذي شق طريقه وحيداً وسط الضخامة المذهبة التي كانت تحيط بالمؤتمرين في فرساى . لم يؤيده سوى الوفد الأمريكي برئاسة وودرو ويلسون ؛ ولم تكن أمريكا في ذلك الوقت في مركز يجمل تأييدها على مائدة المؤتمر فعالا في الشرق الأوسط . كانت بريطانيا تسعى وراء الموصل وفلسطين ؛ وكانت فرنسا مصممة على الحصول على كل ماتقدر عليه في الشام ؛ وإذا أريد إقناع كليمنصو بالتنازل عن الموصل وقبول انتداب بريطاني في فلسطين تعين على بريطانيا أن تطلق يد فرنسا في سوريا . والحقيقة أن القوات البريطانية كانت آخذة في التخلى عن مواقعها في غربي سوريا بلفر نسيين . كل مااستطاع الأمير أن يحققه هو اتفاق مع كليمنصو في نو فهبر ١٩١٩ بؤكد سلطة العرب في الأرض الواقعة بين العقبة وحلب بما في ذلك دمشق ، وتشكيل لجنة تحقيق متحالفة تقوم بزيارة الشرق الأوسط واستشارة الأهالي المعنيين وتقديم توصيات بشأن حكومتهم المستقبلة . وتقرر أن تتكون اللجنة المعنيين وتقديم توصيات بشأن حكومتهم المستقبلة . وتقرر أن تتكون اللجنة

من ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وأمربكا . ولكن تنحت بريطانيا وفرنسا بدلا من أن تجدا أنفسهما تواجههما توصيات قد تتعارض مع سياساتهما ؟ وأصبح « الحجققون » فريقاً أمريكياً بحتاً إيرأسه الدكتور هنرى كنج والمستر تشارلز كوين Charles Crane .

قامت لجنة كنج - كرين بمهمتها باتقان كامل وأوصت بإقامة اندابات مؤقتة في سوريا وفلسطين والعراق. واقترحت أن يعهد بالانتداب على سوريا وفلسطين إلى الولايات المتحدة على أن يكون فيصل ملكا على سوريا ، وأن يعطى الانتداب على العراق لبريطانيا وأن يجرى استفتاء لاختيار ملك. أما عن فرنسا فأكدت اللجنة أن قوة الشعور العربي ضد الفرنسيين تستبعد التوصية بمنحهم أية انتدايات. وبالنسبة إلى مشكلة استيطان اليهودفي فلسطين ،اعترضت اللجنة على مشروع الصهاينة لإنشاء «كومنولث يهودى » وحبذت هجرة يهودية محدودة جداً وتدريجية. وباختصار ، كان تقرير كنج - كربن شعاعاً من الإدراك السليم والفهم في عالم غشيه ظلام الجشع والخداع: ولكن كان مصيره التجاهل لأنه أنكر أطاع المنتصرين .

في هذه الأثناء كان فيصل قد رجع إلى دمشق حيث وجد العرب يزدادون جموعاً. كانت جمعيتا الفتاة والعهد قد خرجتا إلى العلانية وكونتا سوياً «حزب الاستقلال العربي» الذى دعا إلى مؤتمر قومى سورى . وفورتكوينه في مارس ١٩٢٠ أصدر المؤتمر قراراً يطالب بالاستقلال لسوريا الكبرى وأن يكون فيصل ملكا عليها ، وبرفض تصريح بلفور واتفاق سايكس بيكو ، ورفض الوصاية و « المساعدة » الفرنسية في أية صورة . وتلاذلك اجتماع ضم الزعاء العراقيين اتخذ قرارات مشابهة واختار عبد الله ملكاً . استجابت فرنسا وبريطانيا بإعلان أن هذه الإجراءات باطلة ودعما على الفور إلى الفور إلى

اجتماع من الدول المنتصرة في سان ريمو بإيطاليا ليتقاسموا الانتدابات على سوريا وفلسطين والمراق.

وكما سبق أن توقعت تجارة الخيل فى فرساى ، اعترف المؤتمر بدعوى بريطانيا فى فلسطين براكب يضطرها إلى تنفيذ تصريح بلفور ، وأضاف الموصل إلى انتدابها على العراق مقابل السماح للفرنسيين بسوريا كلها فضلا عن لبنان . وهكذا أنكرت قرارات سان ريمو على فيصل والعرب حتى تلك الشريحة من سوريا والتى تشمل حلب ودمشق ، وهى الشريحة التى كانت قد منحت لهم فى التقسيم الذى تقرر بعد الحرب والتى أكد كليمنصو قبل ذلك بخمسة أشهر فقط أنها أرض عربية .

خسر العرب، وتحوكت فرنسا على الغور لتدعيم مكاسبها فاستغلت خلافاً مع فيصل حول الحقوق الفرنسية في استخدام سكك حديد الشام لتقوية حامياتها في الشمال فأرسلت السلطات الفرنسية في بيروت إنذاراً نهائياً تطلب إليه التسليم للدولة المنتدبة. واعتقاداً من فيصل بأن البريطانيين سوف يشعرون بأنهم مضطرون إلى القدخل، أخذ يتأرجح وقتاً طويلا بحيث أعطى الفرنسيين ذريعة للزحف على دمشق. و برغم أنه قبل الشروط الفرنسية في وقت لاحق، زعم الفرنسيون أن خطابه « فقد » عند وصوله ، ولما عثروا عليه كانوا قد احتلوا عاصمته وأمروه بمغادرة سوريا بأول قطارفي الصباح المتالي .لقد غدرت بريطانيا وفرنسا الآن بكافة وعودها للمرب. فخطاب مكاهون إلى حسين في وتصريح بلفور والتصريح البريطاني الصادر في يونيه ١٩١٨ ، والإعلان أكتوبر ١٩١٥ ، والإعلان أولا تفاق سيكس بيكو وتصريح بلفور والتصريح البريطاني الصادر في يونيه ١٩١٨ ، والإعلان الإنجليزي ـ الفرنسي في نوفمبر التالى ، والاتفاق بين فيصل وكليمنصو في نوفمبر ١٩١٩ ، هذه جيماً نسخت الآن . كان كل منها قد حقق الغرض المتوخي منه من حيث ملاطفة العرب والإبقاء على الثورة العربية قائمة ضد العدوالمشترك

والآن يمكن نسيان هذه المهود والنزول بها إلى أضابير فصل دنىء ومخجل من التاريخ الدبلوماسي .

ولكن إذا كان الحلفاء اختاروا نسيان عبوده ، فان العرب كانوا مايزالون يذكرونها ، وبعد أن عزل الفرنسيون فيصل بمثل هذه السرعة ، نشبت موجة من النورات في صفوف قبائل وادى الفرات في العراق . كانت الخسائر في الأرواح والأموال التي تكلفها إخاد هذه الثورات من الفداحة بحيث اضطرت الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في سياستها والتخفيف من التزاماتها في العراق فدعى مؤتمر إلى الانعفاد في القاهرة في مارس ١٩٣١ رأسه المستر ونستون تشرشل بوصفه وزير المستعمرات وحضره كوكبة من الخبراء البريطانيين في الشئون العربية تضمت الورنس وجرترود بل والسير برسي كوكس المندوب المشئون العربية تضمت ألى اورنس وجرترود بل والسير برسي كوكس المندوب المدنى البريطاني في العراق ، وذلك البحث في أفضل طريق يمكن به تحقيق السلام في العراق والوفورات لدافع الضرائب البريطاني .

اتخذه هو دعوة فيصل إلى التقدم إلى استفتاء شعبى بقصد تنصيبه ملكاً، الخذه هو دعوة فيصل إلى التقدم إلى استفتاء شعبى بقصد تنصيبه ملكاً، وسحب الجيش البريطانى والاعتماد على سلاح الطيران للدفاع عن البلد وعن مواصلات بريطانيا مع المند. أما القرار المفروض على المؤتمر فكان الاعتراف بعبد الله أميراً على شرق الأردن. كان عبد الله ووالده قد تملكها الغضب الشديد من جراء مسلك الفرنسيين في سوريا بحيث صمما على محاولة استرداد البلدبالقوة. وعلى ذلك أرسل عبداللهمع جيش من ألفى رجل وراح يشق طريقه إلى دمشق عبر شرق الأردن عندما اعترض طريقه ضابط من إدارة فلسطين وكانت مفاجأة له أن رحب به الضابط في البلد، وسرعان ما أثنوا عبد الله عن خططه لاسترداد سوريا بمثل هذه القوة الصغيرة فأعلن نفسه حاكماً على شرق الأردن بينا كان مؤتمر القاهرة مجتمعاً. قرر تشرشل ومستشاروه قبول الأمر

الواقع وتم الاعتراف بالفعل بعبيد الله أميراً في ظل الإنتداب البريطاني .

هكذا قدمت بريطانيا بعض الكفارة لاثنين من أبناء الشريف حسين . ولكن ظل حسين نفسه لاتليق لهقناة ، فلم تجد الجهودالتي بذلت لإقناعه بأن يقبل قرارات سان ريمو . وراحت بريطانيا تفريه بعقد معاهدة تحالف ؛ ولكن الشريف رفض بجفاف ما اعتبره محاولة لرشوته كي يتجاوز عن نكث بريطانيا عهودها . ولم يكن أقل شدة في التنديد بفيصل بسبب تساهله في حقوق العرب بالاتفاق الذي عقده مع كليمنصو . وفي هياجه وغضبه الشديد حاول بغباء أن يؤكد سلطة لم يكن يملكها . فاستغل سقوط السلطان \_ الخليفة العثماني ونادى بنفسه خليفة للاسلام .

وكما لو أن هذا لم يكن كافياً ليثير غضب جاره المعادى له وهو ابن سعود الذي كان بسبب روحه البيوريتانية (۱) ، يعتبر مسايرة الشريف للحلفاء الكفار انتهاكاً للدين راح حسين الآن فاتخذ خطوة أخرى بمحالفة ابن الرشيد العدو التقليدي لابن سعود. وكذلك ساعد في تمويل ثورة قبائل وادى الفرات ضد الاحتلال البريطاني.

وهكذا بحلول عام ١٩٣٧ كان الشريف قد أبعد عنه ابنه وجيراته وأخيراً الحكومة البريطانية وهي الوحيدة القادرة على حمايته ضد تهديدات الوهابيين. إلا أنه عاد في العام التالى فرفض عرضاً بعقد معاهدة مع بريطانيا مصراً على أنه يجب أولا أن تنفذ وعود بريطانيا بالاستقلال العربي تنفيذا حرفياً. وبرغم أن بريطانيا كانت مستعدة لأن تقنع باعترافه بانتدابها على فلسطين وحده ، رفض حسين في عناد أن يقبل أي شيء يقصر عن الصيغة التي ذكرها هو جارث عن « الحرية السياسية والاقتصادية » للعرب في فا عطين ، وعندما توقفت عن « الحرية السياسية والاقتصادية » للعرب في فا عطين ، وعندما توقفت

<sup>(</sup>١) الشديدة التمساه بتعاليم الهين . ــ المترجم .

أخيراً المفاوضات في ربيع عام ١٩٧٤ كان حسين قد أغلق آخر باب يمكن أن يأتى عن طريقه العون والتأييد لأنه كان أكثر اهتماماً بانقاذ عرب فلسطين من أن تطغى عليهم الهجرة اليهودية غير المحدودة ، منه بإنقاذ عرشه هو . إذا لم يكن من سبب خلاف هذا ، فيجب أن نعجب به إذ من الصعب الاعتقاد بأنه عجز عن إدراك النتائج التي تترتب على رفضه مخالفة ضميره مقابل معونة بريطانية ضد جيرانه السعوديين الذين كانوا يهددونه .

وبعد أشهر قلائل فى أغسطس ١٩٢٤ أمسكت به النتائج عندما زحف جنود ابن سعود الوهابيون على الحجار . وعند ما احتل الفاتحون الطائف و نشر عملاؤهم الذعر فى جميع أرجاء الحجاز بشائعات عن أن جميع سكان البلدة قتلوا(۱) ، اتجه الشريف أخيرا نحو بريطانيا يلتمس المساعدة . ولكن الحكومة البريطانية اختارت الآن أن تعامل الصراع على أنه مسألة قبلية لا تعنيها . وفضلا عن هذا ، كانت الحكومة البريطانية فى الهند تقف إلى جانب ابن سعود و تكن للشريف ضفينة منذ أمد طويل لكونه أثار غضب المسلمين الهنود بتحديه للسلطان — الخليفة العثمانى منذ لحظة تعيينه فى مكة .

تنازل حسين الآن لصالح ابنه الأكبر على وهو شخص مصاب بذات الرئة ، حال ضعف صحته دون أن يلعب دوراً نشيطاً في الثورة العربية . كان الرجل العجوز يأمل في أنه بالتضحية بنفسه قد يوقف المزيد من إراقة الدماء ويحمل ابن سعود على التفاوض للوصول إلى تسوية . ولسكن الوهابيين واصلوا زحفهم بغير هوادة واستولوا على مكة في أكتوبر ١٩٧٤ ، وبعد حصار طويل أخضعوا في النهاية آخر معقل هاشعى وهو جدة في ديسمبر معمار طويل أخضعوا في النهاية آخر معقل هاشعى وهو جدة في ديسمبر أخيه فيصل في المبلاد لابن سعود وخرج ليعيش في المنفي في إحدى ضياع أخيه فيصل في العراق . وتوجه حسين إلى قبرص حيث تقلد وسام فارس

<sup>(</sup>١) نوع من حرب الأعصاب \_ المنرجم .

الصليب الأكبر من طبقة سان ميشيل وسان حورج ، على أيدى حاكمها رونالد ستورس وهو الرجل الذى كان حسين قـــد تفاوض معه بشأن الخطوات الأولى فى تحالفه التعس مع بريطانيا — فـكان الوسام بديلا هزيلا عن عرشه وعن الحوية والاستقلال اللذين ظن ذات مرة أنه ظفر بهما للعوب .

## ابن سعود \_ سياسي الصحراء

ما من شك أن الرجل الذي حطم حسيناً شريف مكة في النهاية ، وهو عبد العزيز بن سعود ، يعتبر اليوم واحداً من آخر الأمراء الإقطاعيين العظام في بلاد العرب. لكن هذا ليس فيه إلا قدر من الحقيقة ؟ لأن هذا الأمير نفسه لم يكن ليفتح الحجاز فحسب ، بل وأهم من هذا قدر له أن يكون مبعث إلهام وتوجيه لواحدة من أروع ما عرف التاريخ من ثورات وعمليات بعث. من الحقق أنه ما من شيء كان يمكن أن يكون أقرب إلى الإقطاع أو حتى إلى العصر الوسيط، من خلفيته. بدأ ابن سعود حياته وسط. قوم كانت الحضارة قد خلفتهم وراءها تماماً . وكانت الأملاك التي ورثها عن أسلافه أرضًا غير مملوكة لأحد، تقع بين شمال بلاد العرب وجنوبها ، وفيها كان الصراع ضد العوامل الطبيعية من القـــوة بحيث تركها الغزاة الأجانب فلم يمسوها أو يحتلوها . كانت أول جيوش الإسلام بقيادة خالد بن الوليد قد عبرتها لترغم حمان وحضرموت والمن على الاستسلام ، وعبرها القرامطة لينهبوا مكة ، وعبرها عبد الوهاب ليستولى على مدن الإسلام المقدسة من الأتراك. ولكن الرمال التي تذروها الرياح سرعان ما محت آثار أقدامهم ، وكانت الوهاد الصحراوية في نجد تعود بعدكل اضطراب تعرض له إلى الخلاء الأزلى الذي يتصف به مكان لا يبقي فيه أحد إلا ليموت ، وكان البدو الرحل السريمو الحركة هم وحدهم الذين حافظوا على وجود جزئى طفيف . ولكن أصول ابن سعود البدائية وجـــدت في عقيدة أسلافه الصارمة ما هو أكثر من تعويض عنها . وبيناكان ما يزال في عهد الصبا برغم خلفيته التي

تنتمى إلى العصور الوسطى ، صنع دولة عصرية من القبائل الرحل وأصبح بمرور الوقت قوة يعمل حسابها فى يقظة بلاد العرب من جديد .

ولد ابن سعود في نوفمبر من عام ١٨٨٠، وكان من عقب محمد بن سعود وسميه عبد الوهاب الذي كان يدعو إلى الإحياء والتمسك بالتماليم، والذي أضفى عبد الوهاب الذي كان يدعو إلى الإحياء والتمسك بالتماليم، والذي أضفى إسمه على رجال القبائل الحاربين الأشداء الذين حكمهم البيت السعودي . في هذا الوقت كانت حظوظ الأسرة وأملاكها تختفي سريعا تحت وطأة مطارق قبيلة شمر الكبيرة بزعامة محمد بن رشيد أمير الحائل الكائنة في شمال شبه الجزيرة العربية . كان العداء المستحكم بين السعوديين والرشيديين يرتد إلى عهد بعيد ، وعند ما طرد السعوديون في النهاية وأتباعهم الوهابيون من رجال القبائل من الحجاز على أيدي جيوش محمد على المصرية في عام ١٨١٨ أسرع أتباع الرشيد إلى استغلال هذه الهزيمة . وخلال بقيه القرن التاسع عشر إنزوى السعوديون وأصبح موظهم في نجد ملكاً بغير منازع لشمر وقادتهم الرشيديين . قنع الأتراك بقبول هذا الموقف . فهو من جهة أزال التهديد بنشوب ثورة وهابية أخرى كالتي كادت أن تفقدهم الحجاز والمدن المقدسة في بداية القرن ؛ ومن جهة أخرى لم يكونوا يميلون إلى احتلال الصحارى وفضاوا أن يقوم الرشيديون بهذه المهمة .

وبعد مولد ابن سعود بأربع سنوات شن زعيم شمر الحاكم وهو محمد ابن رشيد ، هجوماً جديداً على المعقل الذي كان باقياً في أيدى السعوديين وهو الرياض . ظل « هذا الوغد ذو البشرة الصغراء والعينين الضخمتين اللتين تشبهان عيون النساء » على حد وصف تشارلز دوتى ، يحاصر الحصن السعودى إلى أن سقط نهائياً في عام ١٨٩١ . وعند ثذ فر الأمير الصهى ووالده الأمير عبد الرحن ، إلى الكويت حيث منحهما حق اللجوء حاكمها الشيخ مبارك عبد الرحن ، إلى الكويت حيث منحهما حق اللجوء حاكمها الشيخ مبارك

وكان قريباً لهما من بنى عنيزة. وهناك كبر ابن سعود الشاب فأصبح شخصية مرتفعة القامة وذات قوة بدنية كبيرة ، له لحية دقيقة أنيقة ويدان رشيقتان وتعبير يمكن أن يصبح عنيفاً حمّاً إذا ثار غضبه ، وشفتان يبدوان إذ أطبقتا كنصل أبيض لسلاح يتذبذب . وهناك أيضاً تعلم أساليب الصحراء من بدو قبائل مطير وعوازم ، ومن هؤلاء القوم الفقراء والمقتصدين في حياتهم ، اكتسب بساطة في الملبس والعادات لن تفارقه أبداً .

شيء آخر لم يفارقه أبداً وهو يتقدم نحو مرحلة الرجولة في ظل حماية شيخ السكويت، هو رغبة ملتهبة في الشيار لمزائم الأسرة وفي استرداد ممتلكاتهم في نجد. وفي فبراير ١٩٠٠ قام ابن سعود بأول محاولاته للخروج من السكويت. انتهت المحاولة بكارئة وهزيمة ، ولكنها علمت الأمير الشاب الوافر الحاسة ألا ينقض على شمر في معركة سافرة دون أن تتوافر له القوات الكافية. وبعد عامين اقترض من الشيخ مبارك مالا لتجهيز قوة تضم مائتين من راكبي الإبل وخرج للاستيلاء على الرياض خلسة ، وعند ما بلغ أطراف البلدة انتض خسة عشر من أقوى وأشجع ، جاله وزحف معهم نحو هدفه الا ول وكان بيت الحاكم ، تطور النضال الذي تلا ذلك إلى نزال شخصي بين ابن سعود والحاكم ، كان رجال الأمير خلاله يطاردون الحرس الرشيدي الذي جرى لنجدة سيدهم . ثم ، بيماكان جنود الحاكم يجرونه بعيداً أرداه أحد رجال ابن سعود قتيلا ، وهنا اشترك راكبو الإبل من رجال الأمير واستسلمت الحامية الرشيدية .

كسب ابن سعود الجولة الأولى فى نضاله الشخصى من أجل تأكيد شرف الأسرة . وبعد ذلك بأسبوعين نادى به أبوه أميراً على نجد وإماماً للوهابيين . انتشرت أنباء البعث السعودى كالنار فى الهشيم . وسرعان ما انضم إلى ابن سعود حشد هائل من المؤيدين ، وبعد الاستيلاء على الرياض

بعامين كان قد تم تطهير معظم نجد من أتباع ابن الرشيد. والآن تحول ابن الرشيد ناحية حاته الأتراك بطلب المساعدة. واستجاب الباب العالى بارسال حلة وصلت إلى قاسم في شمال غربى نجد في صيف عام ١٩٠٤ و نجعت في إلحاق المزيمة بابن سعود الذي جرح في الاشتباك. ولكن الأتراك الذين لم يكونوا معتادين على المناخ سرعان ما أصيبوا بالكوليرا، وعندما قاد الأمير هجوماً مضاداً عنيفاً اضطلعت به قوات الصاعقة الوهابية، انهار الأتراك وفروا متخلين عن حلفائهم من بني شمو.

حاول الباب العالى الآن تعويض خسائره عن طريق المفاوضة وأرسل مبعوثين إلى ابن سعود لاقتراح إنشاء دولة عازلة محايدة فى ظل السيطرة التركية بين أملاك شمر والسعوديين . ولكنهم لم يحصلوا على أى فائدة من الأمير الذى راح يلاحقهم بالمراوغات بينما كان يجمع قوته من أجل المواجهة النهائية مع ابن الرشيد . وبعد ذلك فى أبريل ١٩٠٦ قاد هجوماً مباغتاً على المعسكر لرشيدى . قتل ابن الرشيد فى القتال الذى أعقب ذلك واستسلم أتباعه للفاتحين الوها بيين .

كان ابن سعودالآن سيد نجد كلها واسترد المتلسكات الشرعية التي كانت البيت السعودى . لم تبق غير صعوبة واحدة . فبالتحريض من جانب الأتراك استمرت قبائل الحساعلى الخليج الفارسي تشن سلسلة من الهجمات الجانبية على المواقع السعودية في الشرق . ظل سنوات عدة يتجاهل وخزات الإبر هذه . ثم بيما كان يقوم بجولة تفقيشية في هذه الجبهة في أوائل عام ١٩١٤ ، وجد نفسه على مسيرة ساعات قلائل فقط من عاصمة الحسا حيث كانت تنزل الحامية التركية الرئيسية . وبالجسارة التي يتميز بها الأمير قرر أن يضرب مع حرسه المكون من ستمائة وهابي وبعد أن عرف قوة وتحركات الدفاعات التركية . إنسل في كنف الغللام وانقض على الحامية التي اعترتها الدهشة فأسرهم مسم

حاكمهم . بعد ذلك بشهر لم يبق أتراك في الحسا ، وتم تهدئة القبائل ، وسيطر ابن سعود على ساحل الخليج الفارسي بأسره من الكويت حتى البحرين . استبعد الباب العالى الآن هذا الجزء من شبه الجزيرة العربية ولم يعد ابن سعود يتعرض أبداً للمضايقة بسبب الهجمات التركية .

ومع كل ، كانت نجاحاته قد أثارت الآن اهتمام قوة عالمية أخرى هي بريطانيا العظمي ، كانت سياستها في ذلك الحين هي مد مجال نفوذها حتى الخليج الفارسي بقدر الإمكان ، لموازنة المهديدات العدوانية الممثلة في سمياسة « الزحف على الشرق » الألمانية . والآن وقد أصبحت الأراضي السعودية تمتد حتى شواطىء الخليج الفارسي حول البحرين ، ومع حليف السعوديين القديم مبارك في الكويت، فإن الأمير يمكن أن يكون صديقًا نافعًا أو عدوًا يسبب الحرج. وعلىذلك عند مانجممت سحب العاصفة قبل الحرب العالمية الأولى أرسلت حكومة الهند ممثلا هو الكابتن شكسبير من رجال الإدارة السياسية الهندية ، لمقابلة ابن سعود. ولكن الأمير، شأنه شأن حسين شريف مكة ، كان لايهتم إلا بالحصول على الأسلحة والمال لوقف الأتراك عند حدهم . ولما كان شكسبيرُ ملتزماً بأن يرد على ابن سعود بأن بريطانيا لايمـكن أن تتدخل في الشئون الداخلية للامبراطورية العثمانية ، انتهت الجولة الأولى من المباحثات إلى لاشيء ولكن ، وكما كان الحال مع حسين ، سرعان ما تغيرت نغمة تريطانيا عندما نشبت الحرب وأصبحت تركيا عدوها السافر . فأرسل شكسبير في نوفمبر١٩١٤ ليتفاوض بشأن عقد معاهدة تحالف مع ابن سعود بينما كانتالقوات البريطانية تنزل في العراق وتحتل البصرة عند بدء الحملة على الجزيرة . كانت تعلماته في هذه المرة هي أن يسمى للحصول على المساعدة السمودية النشيطة ضد الأتراك. ولكن الأمير الحذر لم يكن ليجر إلى القتال لحساب بريطانيا كان أفصى مايمكن أن يوافق عليه تعهداً بالامتناع عن الدخول في علاقات معأية

قوة أجنبية أخرى وبأن يرفض السماح لجيش أجنبي باستخدام أرضه. ومقابل هذا إعترفت به بريطانيا حاكمًا على نجد والحسا ، وتعهدت بالدفاع عنهضدأى هجوم تركى وبتزويده بالبنادق والمال .

لم تمكن هذه صفقة رديثة بالنسبة إلى السعوديين. فهي قد أعطتهم الحاية مقابل الحياد ؛ وجعلت في إمكانهم عندما دعاهم السلطان العثماني إلى الاشتراك في « الجماد » ضد بريطانيا ، أن يردوا بصدق تام أنه لا يمكنهم أن يستعدوا العناية الإلهية في صورة القوة البحرية البريطانية في الخليج الفارسي . ولكن عندما بدأت الثورة العربية فى عام ١٩١٦ وبدأت الإمدادات البريطانية تقدفق على جيوش حسين لتمكينها من القتال إلى جانب بريطانيا ، شكا ابن سعود من أنه يمامل معاملة هزيلة بالقياس إلى شريف مكة ولكن مهماكان ماحصل عليه حسين من تريطانياقليلا ومهما كان القبال الذي اضطلع به بالمقابل شديدًا ، فان ابن سعود كان سيعترض . إذ ظل طيلة السنوات الخمس السابقة يكن مظلمة مريرة ضد جاره الهاشمي . ففي عام ١٩١١ كان رجال القبائل من أتباع حسين قد وجدوا أخاً لابن سعود هو سعد، يحاول أن يضم بعض القبائل على حدود الحجاز إلى جانب قضية الأمير وأخذوه أسيراً . رأى الشريف الذى كان مايزال عند هذه النقطة يتظاهر بالتماطف مع الأتراك بينما بخطط سراً لثورته ، نقول رأى هنا فرصة لتهدئة شكوك الباب العالى وأعلن أنه سوف يطلق سراح سعد بشرط أن يعترف ابن سعود بالسيادة التركية على قاسم الواقعة على الحد الشمالي لنحد . اضطر الأمير المتكبر إلى الموافقة على الشروط، وبرغم أن الأتراك لم يعملوا أبدأ على تأكيد حقهم، إلاأن الإذلال ظل يتقد وقتاً طويلا في نفسه . وبدلا من أن يحاول حسين العمل على أن يندمل هذا الجرح ، عمل أشياء أسوأ عندما طلب ابن سمود ألا يعتدى على أراضي

نجد فى العمليات التى يتموم يها ضد الأتراك فأجاب أن مثل هذا الطلب لا يمكن أن يكون قد صدر إلا عن مجنون أو مخمور .

ولكن برغم حقيقية أن الشريف كان يحارب بينما التزم الأمير الحياد، فانشكاوي ابن سعود وجدت آذانًا صاغية في داخل حكومة الهند التي كانت تركره حسين بسبب ما سبب لها من متاعب في صفوف المسلمين الهنود. وبعد جولة طويلة أخرى من المباحثات مع السير برسي كوكس باعتباره يمثل الإدارة البريطانية بالجزيرة ، حصل ابن سعود على اتفاق قرر له إعانة شهرية قدرها ٥٠٠٠ جنيه انجليزي ( ٢٠٠٠ دولار ) وكمية إضافية من البنادق مقابل تعهده بالإبقاء على جيش مستديم من أربعة آلاف رجل، وبمواصلة الضغط على الرشيديين لمنعهم من تعزيز الأتراك في بلاد الجزيرة ، كان ماحصل عليه مبلغًا ضخمًا بالنسبة إلى أمير معوز كان يمكنه في ذلك الوقت أن يضع في خرجه الاحتياطيات المالية في مملكته بأسرها . إلا أن ابن سعود عجز تماماً عن تنفيذ هذا الجانب من الصفقة واستطاع أمير الحائل الحديد أن يترك عاصمته في أيدى عبد يثق به وأن ينضم إلى الأتواك مع الجانب الأكبر من قواته . عندئذ عرضت بريطاينا مضاعفة الإعانة إذا استرد ابن سمود الحائل فيخفف الضغط المتصاعد على جبهة الجزيرة ، ولكن الأمير سخر فحسب من الفكرة وأصر على أنه مقابل مثل هذه الخدمة ، يجب أن تزيدالموفوعات إلى ثلاثة أمثالها وأن يزور بعشرة آلاف بندقية على الغور، وهذا مطلب لم يكن في إمكان حتى صبر حكومة الهند أن يحتمله .

أكد الذين دافعوا عن موقف ابن سعود وتصرفه بأن السبب في عدم التزامه بهذه الصفقه هو أنه كان مشغولا بأمره منافسه الجديد حسين .صحيح أن حسين ربماكان بما زودته به بريطانيا من أسلحة ومال وخبراء ننيين ، بشكل في ذلك الوقت جاراً أبعث على الرعب من الرشيد بين الذين كان

الوهابيون قد أصابوهم بضربة حاسمة قبل ذلك بعشر سنرات. وكما عبر سنت جون فيلبي عن الأمر بدقة ، فأن الأمير « لم يكن بالتأكيد ليقف موقف المتفرج الخالي من المصلحة ، على تعقيدات السياصة العربية » . وعلاوة على هذا فلاشك أن ادعاءات حسين الجمقاء بأنه « ملك البلاد العربية » ، زادت من شكوك ابن سعود · ولكن مواصلة الأمير التزام الحياد كان يرجع أكثر سبب فيه إلى انشغاله بالمشكلات الداخلية بمملكته الصحراوية .

فبفهم دقيق للتاريخ العربي ، كان ابن سعود يعرف أن مزيجاً من الحماس للاسلام ومن النجاح العسكوى ، لا يمكن أن يبقي على وحدة وتماسك جماعة عربية صحرواية إلى غير مسمى . فكثيراً جداً ما عمل الصراع القبلي على تبديد الفتوحات العربية المبكرة وعملت المؤثرات الخارجية على تقويضها ، وذلك بعدوفاة الفاتحين . لابد من شيء أكثر دواماً من الشخصية أو النهب والسلب إذا أريد لهذه الشظايا القبلية التي تضمها مملكته ، أن تندمج في بعضها لتكوين مجتمع قوى ومستقر . وفي سبيل هذه الغاية لم يكن العرب في حاجة إلى نداء فحسب وإنما كانوا في حاجة إلى حرفة. وهكذا راح الأمير يبث مفهوماً جديدا وثورياً للحياة في المجتمعات البدوية في نجد. وتحدياً لقرون من التقليد ، بدأ في عام ١٩١٠ يفتت القبائل وبمزجها سويًا ، وأعاد توطين البدو ف الأرض في مستعمرات صغيرة من « الإخوان » . وكان له من وراء هذا أهداف ثلاثة هي : أن يخلق من المستوطنين جيشاً من نوع الميليشيا قادراً على الدفاع عن كل مستوطنة ضد الغزاة أو قطاع الطرق ، أن يعلم البدومنافع الحياة المستقرة على نقيض حياة الترحال ؛ وأن يحطم البنيان القبلي القديم بمايشتمل عليه من ضغائن وفتن تسبب الانقسام وأن يُحل محله إحساساً بالتماسك القومي والروحي. طبق أول تجربة على أصدقائه وحماته القدامي وهم بنو مطير ، ولم

يمض وقت قصير نسبياً حتى كان قد أنشأ نحو سبعين من مستوطنات الإخوان مجموع سكانها حوالى ثمانين ألف نسمة .

لم يكن أى من هذا النظام الجديد ليتحدى سيادة الإسلام الغالبة . على العكس ، كان الشعار هو « الرجوع إلى القوآن وإلى الأرض » ، وكانت فكرة ابن سعود هي أن العقيدة الإسلامية تزداد قوة إذا حسل الشعور الإخواني محل الولاء القبلى . إلا أنه لم يمض وقت طويل حتى كان مشروعه يواجه معارضة عنيفة من جانب الوهابيين المحافظين وذلك لأسباب دينية وكذلك لأسباب قبلية ؛ وعلى ضوء ما سوف يكتشفه في مناسبات كثيرة فيا بعد حينا حاول إصلاح وتحديث حياة شعبه وعاداتهم ، فإن النجاح في وجه معارضة مصممة كان بتطلب كل ما تملك قيادته من قوى ، فضلا عن تنازلات شديدة على حساب هيبته وكرامته . من المفهوم أنه وأمامه الكثير الذي يتعين التغلب عليه ، لم يكن يملك فائضاً من الموارد أو الطاقة يمكنه من الاشتباك مع عدو لم يعد يضايق قومه ، وهو عدو يجوز إذا استثير أن يجلب هجوماً تركيا جديداً ينقض على رأسه .

من الحقق أنه بعد الحرب العالمية الأولى عند ما أزيل التهديد التركى ، لم يبد أى تردد فى استثناف حربه الخاصة . ففى عام ١٩٢١ وبعد أن استولى على عسير فى الجنوب والواقعة بين الحجاز والهين ، استولى على الحائل ووضع نهاية للرشيديين . وفى العام التالى استولى على الجوف ووادى سرحان وهى المواقع الشتوية التقليدية لقبيلة رُولا التى يرأسها نورى شعلان أحد أمراء بلاد العرب العظام الأربعة . بل وحاول أن يغسرو شرق الأردن فطرده السلاح الجوى البريطاني .

فلم بأت عام ۱۹۲۲ حتى كان ابن سعود قد اكتسب شهرة تجاوزت حدود نجد بكثير. ولكن خزائنه لم تزد مع مكانته، ولا حتى مع فتوحه ؟

فبخلاف إعانة بريطانية قدرها ٢٠٠٠٠٠ جنيه (٣٠٠٠٠٠ دولار) في السنة ، لم تتجاوز إيراداته السنوية ١٥٠٠٠٠٠ جنيه (٢٥٠٠٠٠ دولار) . وعاد عليه امتياز بالتنقيب عن البترول في مقاطعة الحسا ، بمبلغ آخر قدره وعاد عليه امتياز بالتنقيب عن البترول في مقاطعة الحسا ، بمبلغ آخر قدره ٢٠٠٠ جنيه (٢٠٠٠ دولار) في السنة ، ولسكن رجال النفط أقلعوا عن المحاولة بعد عامين وخرجوا . راح ابن سعود الآن ينظر حوله بحثاً عن فتح جديد يمكن أن يزيد بيت ماله الهزيل . وكان حتماً أن تقع عينه في اشتهاء على الحجاز ، على أمل أن تستأنف إيرادات الحج بعسد أن انتهت الحرب وأعيد فتح الطربق إلى مكة .

أحست بربطانيا على الفور بالخطر ، خاصة و كان حسين والأمير قد اشتبكا حديثاً في صدام عنيف بسبب ادعاء كل منهما الحق في واحة الخرمة على حدود المحجاز ونجد . كانت بربطانيا قد انحازت إلى جانب حسين في هذه المشكلة ، وفي مارس ١٩١٩ أمرت ابن سعود بالخروج من الخرمة . ولكن عند ما وصل عبد الله في ما يو ليتملكها باسم الشريف ، خسر كل القوة التي كانت معه ، على أيدى المدافعين الوهابيين . دعى مؤتمر تحت رآسة بربطاني إلى الانعقاد في الكويت في نوفهر ١٩٢٣ ، دعا ابن سعود إلى السماح لحسين بامتلاك الخرمة إذا اعترفت بريطانيا بحقه في وادى سرحان . ولكن الأمير رفض صراحة إذ كان يعلم أن في إمكانه الاحتفاظ بالإثنين . سادت حالة من الهدنة المسلحة لمدة أربعة أشهر ، ثم نادى حسين بنفسه خليفة في فبراير ١٩٣٤ . وفي المدنة اللساعة إلى ابن سعود ذربعة كافية للاستيلاء على الحجاز . وفي سبتمبر سقطت الطائف في أيدى الإخوان المتحصين الذين قتلوا ثلاثمائة من الأهلين قبل أن يتمكن قائدهم سلطان بن مجاد من وقفهم . خاف ابن سعود أن تتعرض مكة لما هو أسوأ من هذا ؛ ولكن لحسن الحظ جلا حسين عن المدينة دون قتال ، وكانت أسوأ خسارة هي تحطيم بعض آثار إسلامية كان المدينة دون قتال ، وكانت أسوأ خسارة هي تحطيم بعض آثار إسلامية كان

الوهابيون المتزمتون يعتبرونها من مظاهر الوثنية . وفي السنة التالية سقطت المدينة المنورة وجدة ، وفي ٨ يناير ١٩٣٦ نودى بابن سعود ملك الحجاز وسلطان نجد . وبعد ذلك بست سنوات في سبتمبر ١٩٣٢ فإن اتحاد نجد والحجاز والحسا أصبح رسمياً المملكة العربية السعودية يحمكها ابن سعود حكماً وراثياً .

بينما فتح الحجاز بايرادته من الحج ، حل بعض المشكلات ، فائه خلق أيضاً مشكلات أخرى . فباعتبار أن السعوديين حفظة المدن المقدسة الجدد ، أصبحوا الآن على اتصال وثيق بل وعلى خلاف مع الدول الإسلامية الأخرى ومع القوى الأوربية التي تتولى الإدارة في مستعمرات تتاخم الأرض السعودية . كان مايشكل أعظم صعوبة هو الفجوة الواسعة بين تعاليم الوهابيين المتشددة والأساليب المتساهلة والمثقفة نسبياً عند أهل الحجاز الذين كان الوهابيون بدرجونهم في إزدراء في غير المؤمنين باعتبارهم من « الكفار » . أما مدى اتساع تلك الفجوة فني الإمكان أن نراه من حقيقة أن الإخوان الذين أخذوا مكة أمكن بصعوبة صرفهم عن هدم قبة قبر محمد باعتبارها رمزاً وثنياً يخلد مكة أمكن بصعوبة صرفهم عن هدم قبة قبر محمد باعتبارها رمزاً وثنياً يخلد ذكرى رجل وعلى ذلك لايتفق مم القرآن .

مالع ابن سعود هذه المشكلات بمهارة رائمة وفهم واسع . فدعا إلى مؤتمر من الدول الإسلامية في يونيه ١٩٣٦ ، لمناقشة الجوانب الإسلامية من الإدارة الحجازية ، وأحسن استغلال الفرصة ليجعل رجاله من الإخوان المتحمسين يتصلون بمسلمين أكثر ثقافة . وكانت النتيجة على مايقال ، أن تأثير الضيوف الأجانب على الإخوان كان أفضل بكثير من تأثير الإخوان على الضيوف . ولحن بالنسبة إلى الغرض الذي توخاه ابن سعود كان المؤتمر ناجعاً إذ مكنه من العمل بصورة متدرجة جداً ، على تعديل المبادى و الأصولية التي كان يعتنقها الوعاظ الوهابيون ، وأن يقنع أهل نجد بقبول معدات علمية حديثة

من قبيل التليفونات والسيارات باعتبارها أشياءنافعة للحياة والحكم، وكانت هذه المعدات حتى ذلك الحين موضع الاستنكار من جانب العلماء المتمسكين بالتقاليد باعتبارها من اختراعات الشيطان. ولكن العملية كانت بطيئة وطويلة تتطلب صبراً بغير حدود؛ وخلال العشرينات من القرن العشرين وأوائل الثلاثينات كان على الأمير أن يعمل في حذر شديد على الحد من تعصب الوهابيين دونأن يمرض نفسه للاتهام بالردة . كان التليفون يمثل واحدة من أكبر المشكلات وفى مؤتمر بالرياض عام١٩٣٧ضم القادة العلمانيين والدينيين، وجدأ كبر صعوبة فى الظفر بمناقشة حامية حول إمكان قبوله كعون للمو اصلات، مباح للمسلم الورع. كان قبول الراديو عملية أسهل إذ أوضحوا أن في الإمكان استخدامه لاذاعة آیات القرآن وبذا یساعد علی نشر رسالة الله و نبیه. ولکن برغم أن ابن سعود كسب الحجيج المؤمدة لاستخدام التليفون والراديو، أخفق فيأن يثني مستشاريه عن إثارة خلاف مع مصر قدر أن يسبب قطيعة بين البلدين لمدة عشرسنوات . نشأت المعركة بعد أن استولى الوهابيون على الـكسوة التقليدية المصرية للـكعبة في مكة ، على أساس أنها مزخرفة أكثر مما ينبغي ، وبرغم محاولات ابن سعود ظل وقتاً طويلا لايستطيع إقناع مستشاريه بتقديم أية ترضية إلىالمصريين الذين تعرضوا للاهانة .

ولكن واصلت علاقاته ببريطانيا الازدهار . فلما أحست الحكومة البريطانية بالارتياح لأن ابن سعود حل الخلاف بينه وبين الشريف حسين المتقسدم فى السن والذى كان يذكر الناس بخيانها طالما يحكم الحجاز، قبلت بسرور أن تعترف بالأمير ملكاً على الحجاز وذلك فى اتفاقية جدة الموقعة فى مايو ١٩٢٧ . ولقد بلغ من شدة رغبتها حقيقة فى إنشاء علاقات مع ابن سعود، أنها امتنعت عن حسن إدراك عن أن تطلب منه فى معاهدة جدة

تأييد تصريح بلفور أو الانتداب البريطانى على فلسطين ـ تلك المشكلات التى كانت نقطة القطيعة في مفاوضتها مع حسين .

من هذه الإنطلاقة بحو الإعتراف الدولي، راح ابن سعود يعقد المعاهدات ويتبادل البعثات مع فرنسا والروسيا وهولندا وايطاليا وهي دول كان رعايا مستعمراتهم يضمون الكثير من المسلمين . ولكن خلال حكمه كله أبتي هذه البعثات وكافة البعثات الأخرى في جدة التي تبعد ثما نمائة ميل عن عاصمته الرياض، وهذا عرف لاتزال متبعاً حتى اليوم . كان ابن سعود يؤمن إيمانا راسخاً بأن الدبلوماسية والحكم يجب إدارتهما في أما كن محكمة الإغلاق والحقد قبل الاعتراف به من قبل القوى الغربية ولكن هذا لا يعني أنه كان يثق بهم المثلين الأجانب . مخلاف ما كان مغروساً في نفسه من ريبة ، كان هناك سببان طيبان على الأقل وراء هذا النفور . فمن جهة هناك خطر المفالاة في تعريض طيبان على الأقل وراء هذا النفور . فمن جهة هناك خطر المفالاة في تعريض الإخوان للكفار الموجودين في مكان كالرياض ، كان بمثل هذه العزلة عن العالم . ومن جهة أخرى لم يرغب ابن سعود أن يشهد الأجانب عن مسافة قريبة جداً ، الاضطراب الذي وقعت فيه حكومته نتيجه الاستحواذ على أراض جديدة وما ترتب عليه من مسئوليات جديدة .

منذ أن مد ابن سعود نطاق ممتلكاته بحيث شملت الحسا ، كان هناك نقص خطير في العناصر المدربة التي تتولى الإدارة . فالبدو المخلصون الذين كان الأمير يعتمد عليهم في إدارة شئون نجد ، كانوا لايقدرون فحسب على مواجهة المشكلات التي تراكمت عليهم . ومن ثم وجد ابن سعود نفسه يزداد اشتغالا بتفاصيل الإدارة فضلا عن القرارات المتعلقة بالسياسة العليا، ولما كانت إحدى عينيه قد فقدت بالفعل قوة إلا بصار فإن المجهود الممثل في العمل من الصباح الباكر إلى مابعد منتصف الليل بكثير، أصبح بصورة متزايدة مما الصباح الباكر إلى مابعد منتصف الليل بكثير، أصبح بصورة متزايدة مما

لايمكن احماله. إلا أنه واصل الكفاح دون تفويض المسئولية إلى الغير، الم الكفاح دون تفويض المسئولية إلى الغير، إلى أن اكتشف بعد سنوات عدة رجل أعمال سعوديًا عربيًا أحس ابن سعود أن في وسعه أن يلقى عليه ببعض عبئه بأمان.

كان عبد الله السليمان من أهل قاسم ، تعلم فى الهند واكتسب خبرة واسعة فى اقتصاد العالم العربى . وكان من أبناء الملكة العربية السعودية . وعلى ذلك أحس ابن سعود أنه بمكنه أن يعبد بإدارة البلد المالية إلى عبد الله محتفظاً لنفسه بمجالات العلاقات الخارجية والدفاع والشئون الإسلامية. أعطيت لوزير الخزانة سلطة تامة في إدارة مالية البلاد على النحو الذي يراه أفضل ، ولم يكن ابن سعود يتدخل الا إذا كانت قرارات الوزير تمس الشئون الإسلامية أو البلاط. فمثلا لما وجد عبد الله إسرافًا في الإتفاق الحكومي ، كان في إمكانه أن يأمر بإجراء أية وفورات يرغب فيها ، إلا في ميزانية مصلحة الأوقاف ووزارة المؤسسات الدينية وفى المال الذى ينفق على تـكريمضيوف الحـكومة. كان الأمير يصر على أن العبث بهذه يتعارض مع واجيه كإمام للوها بيين ومع تقاليد العرب في كرم الضيافة . كان ماينص عليه لإشباع حاجات المجتمع الوهابي هو « طالما لدينا القرآن فديننا في أمان، وطالما لدينا الجل فشرفنا في أمان » . والماكانت مستوطنات الميليشيا من الأخوان تدخل أيضاً في نطاق ذلك التعريف باعتبارها أساسية بالنسبة إلى الأمن القومي وإلى توطين البدو ، كان حتما أن تكون الخدمات الاجتماعية والتعليم هي التي تعـــاني من أي تخفيضات في المزانية.

لم يمض وقت طويل جداً على انتصاره فى الحجاز حتى ظهرت الحاجة الى قوة أمن تقصف بالكفاءة وفى حالة يقظة مستمرة ، على نحوما كان عليه الإخوان. فنى عام ١٩٢٧ ثارت عناصر محافظة معينة بقيادة فيصل الداوش كبير رؤساء قبيلة مطير فى الشمال الشرقى ، تحت ذريعة أن ابن سعود كان متحالفاً ممم

«الكفار» الوئنين ويتزلف إلى بريطانيا والحكومة البريطانية فى الهند. أما الذى أشعل شرارة الثورة فكان رواية عن أن قوات الحدود العراقية كانت تقوم بناء على أوامر بريطانية، ببناء حصن فى منطقة سبق الاتفاق على حيادها ونزع السلاح منها. وبدون أن يستشير فيصل ملسكه هاجم الحصن وقتل جميع من كانوا يعملون فى بنائه ولكن صدته فيا بعد قاذفات السلاح الجوى الملكى. وبدلا من المخاطرة بحرب مع بريطانيا والعراق تحرك ابن سعود لكبح جماع فيصل، ولكن قاومه زعيم مطير. ولم يتمكن الإخوان من هزيمته وأسره الافى مارس ١٩٨٩.

كانت لحظة حرجه بالنسبة إلى الأمير ، وعلمته أكثر من أى وقت مضى أنه يجب العمل بالتدريج على أن يتمرف الوهابيون على أفكار القرن العشرين في العلاقات الدولية ، ولكن لم يكد يتقبل هذه النكسة حتى وجد أن بلاده تواجه الإفلاس . فني عام . ١٩٣ أصاب الكساد الاقتصادى العالى المملكة السمودية بضربة تمثلت في حدوث نقص خطير في عدد الحجاج المسلمين الذين في وسعهم القيام بالرحلة إلى مكة . وسرعان ما أصبحت الخزانة خاوية من المال وأعلنت الحكومة قراراً بوقف سداد الدين الأهلى ومرتبات الموظفين . معجزة فقط كانت تستطيع إنقاذ البلد من الإفلاس ، ولكن جاءت المعجزة في ظرف عام .

فقد تصادف أن كان تشارلز كوين الذى كان من أعضاء لجنة كنج مرين ، فى زيارة لابن سعود فى جدة . فحرصا على تقاليد كرم الضيافة العربية وبغض النظر عن فقر الخزانة ، استقبل الأمير ضيفه بالكرم الذى يليق بالملوك وحمله هدايا كانت تضم جوادين عربيين جميلين من الإصطبلات الملكية . كانت استجابة كرين الغريبة نوعاً أن أهدى إلى الملك صندوقاً من التمر كان

قد أتى به من بقال فى سان فرنسكو ، وكان يسعى به إلى إقناع مضيفه بأن لمنتجات مملكته شهرة عالمية ا ولكن قبل أن يسافر الأمريكي أرسل على نفقته الخاصة مهندس تعدين لإجراء بحث جديد عن الموارد المعدنية المحتملة فى مملكة ابن سعود.

اكتشف الزبت في الشرق، واكتشفت كمية محدودة من الذهب في الغرب. وسرعان ماتقدمت شركات النقط بالعالم تطلب امتياز الحفو في الظهران القريبة من ساحل الحسا، وفي عام ١٩٣٣ حصلت شركة ستانداردأويل أوف كا ليفور نيا على الامتياز مقابل ١٠٠٠ر٥٠ جنيه (٢٥٠٠٠٠ دولار). وبعد ست سنوات تم إنتاج الزيت بكميات تجارية قدرها ٢٠٠٠ر٣٠ ب/ى، وعندما وصل إلى ١٠٠٠ر٣٠ ب/ى في عام ١٩٥١ كانت الخزانة السعودية تحصل كل يوم على إيراد يزيد على ماكان يمكنها أن تجمعه في سنة بكاملها في الوقت يوم على إيراد يزيد على ماكان يمكنها أن تجمعه في سنة بكاملها في الوقت اللذى حدثت فيه زيارة المستركرين التي كانت بطريق الصدفة . كان بين استخدامات هذه الثروة الطائلة خط حديدى تكلف أسم مليون دولار ، وعطة لتوليد الكهرباء المدن الأربع، وتزويد جدة بالماء بالأنابيب، وخط طيران وطني، وإعادة فتح مناجم الملك سليان للذهب القريبة من المدينة المنورة . ونظراً لأن مثل هذا التطور كان يتطلب مهارات غير متاحة في العربية السعودية فتح الباب على مصراعيه الآن، وهرع الأطباء والمدرسون والفنيو و والاداريون فتح الباب على مصراعيه الآن، وهرع الأطباء والمدرسون والفنيو و والاداريون من مصر وسورية ولبنان وفلسطين إلى الدولة التي تشهد ازدهاراً جديداً .

هذه السنوات من الثروات المتصاعدة بالنسبة إلى العربية السعودية كانت أيضاً سنوات المأساة والاضطرابات بالنسبة إلى السكثير من العالم خارجها ، وخاصة بالنسبة إلى فلسطين . إلا أن مغامرة ابن سعود الوحيدة فيما وراء حدود بلاده كانت الهجوم على الممن في عام ١٩٣٤ عندما طار صوابه بسبب

محاولات الإمام اليمني المستمرة المطالبة بجزء من عسير لمملكته ، وأجبره على قبول التخطيط السمودي للحد المشترك بينهما .

خلال كل الصراع بين بريطانيا والعرب واليهود فى فلسطين ، وبين فرنسا والعرب فى سوريا ولبنان ، انتهج ابن سعود سياسة حياد دقيق . من المفهوم وكما كان الحال فى الحرب العالمية الأولى، أن يرى من الأفضل عدم الإنحياز فى صراع بريطانيا مع ألمانيا النازية ، فيا عدا إعلان الحرب فى اللحظة الأخيرة ليبرر المطالبة بعضوية الأمم المتحدة . ولسكن الذى كان يدعو إلى الدهشة حقاً هو عدم اهتمامه الظاهرى بمصير فلسطين بين الحربين . فخلال هذه الفترة قنع فى صمت بقبول الانتداب البريطاني لا لأنه كان يميل إليه ولسكن لأنه لم يكن يتعدى على حدوده ، ولأنه تمتع بنوع معين من الشماتة إزاء الهزيمة التى ألحقها بعبد الله الماشمى الذى عندما كان يتقدم للاستيلاء على الخرمة فى عام ١٩١٩، كتب إلى ابن سعود يقول «أفطر غداً فى الخرمة وفى الأسبوع التالى أتعشى فى الرياض » .

ولم يتحرك ابن سعود حتى عندما أعلن الصهيونيون صراحة أن هدفهم هو إنشاء دولة قومية يهودية في فلسطين .أخذت الهجرة اليهودية مر أوربا تتصاعد بخطى واسعة ، ومع ذلك ندر أن رفع ملك السعوديين إصبعاً لمساندة إخوانه العرب في تضالهم من أجل الاحتفاظ بأرضهم (١). وعندما ظهرت دولة إسرائيل إلى عالم ١٩٤٨ وحاول جيرانها العرب أن يسحقوها وهي في المهد لم يقدم سوى تأييد رمزى لجهودهم وجعل من المعروف أنه اعتبر حلتهم قدأسيء توقيتها وكانت تفتقر الى الإستعداد والتنسيق .

من الأمور التي تحتمل الجدل هولو أن ابن سعود استخدم نفوذ ه الشخصى الكبير مع بريطانيا ومع عرب فلسطين، فهل كان يمكن الوصول إلى تفاهم قبل أن أطلقت الحرب العالمية الثانية فيضاً لا يمكن مقاومته، من المهاجرين اليهود من معسكرات

<sup>(</sup>١) ماكنا تنتظر منه أن يفعل شيئا والدولة لانزال في أوائل عهدها ، والدول العرببة الأخرى لانتجرك بصورة مؤثرة -- المترجم .

الرعم فى أوربا وبذا جعل من الحتمى خلق دولة فى فلسطين مع كل المرارة التى ولدها هذا فى جميع أرجاء العالم العربى . من المؤكد أن الوقت كان متأخراً جداً فى عام ١٩٤٨ بحيث يتمكن أى شخص من منع النكبة ، ولكن فى الثلاثينات ربما كان فى إمكان عربى فى مكانة ابن سعود وهيبته أن يقنع كلامن البريطانيين والعرب فى فلسطين بأن ينتهجوا سياسات أوفر عقلا ويسلكوا سبلا أكثر حكمة . والحقيقة أنه لم يحاول أبداً (١).

ربما يكون أحد الأسباب أن ابن سعود كان يشعر خلال حكمه الطويل بَكُرَاهَة للتعقيدات الخارجية . فلم يسافر أبداً خارج الشرق الأوسط ونادراً مأغادر بلاده نفسها . لقد قام مرة بزيارة رسمية إلى القاهرة بعد إصلاح القطيعة التي كانت نشأت بسبب كسوة الـكمعبة . وهناك قوبل بترحاب حار ، ولكن عندما رجع إلى بلده أسر إلى مستشاريه أنه مايزال لابجد فائدة تعود عليه من المصريين . كان يرتاب في جيراته وخاصة في الهاشميين . فيصل في العراق وعبد الله في شرق الأردن. وبرغم أن البريطانيين لم يكفوا عن تملقه في جميع معاملاتهم معه ، إلا أنه لم يتغاب في الحقيقة أبداً على الارتياب في أنهم كانوا « ينصبون شباكاً » على حد قوله ، ليقع فيها ، بأن أيدوا أولاً الحسين في الحجاز ثم عبد الله في شرق الأردن ، وبالإعتداء على السكويت والبحرين والمشيخات الأخرى في الخليج الفارسي على امتداد حدوده. في هذه الظروف بدا له أن الحياد وعدمالتورط هما السياسات المأمونة الوحيدة التي يتعين عليه انتهاجها . برغم أن الأمير حكم مماكته طيلة نصف قرن وأنشأ دولة حديثة وموحدة من قبائل متنافسة كانت من مخلفات العصور الوسطى ، ظل في قرار نفسه أميراً قبلياً بسيطاً بكل ما يصاحب مثل هذه الخلفية من فضائل ونقائص ، وشكوك، ووطنية مشددة ، ونبل وضيق أفق، وروح دعابة وافتقار إلى (۱) كان لمصر مشاكلها مع بريطانيا ، ولسوريا ولبنان صراعها مع فرنسا ، وكانت الدول العربية في شيال افريقيا خاضمة للاستمار ، ، فكيف كان يطالب اسمود بان يتحرك ف ظل هذا الجو ــالمترجم.

التعليم. ولقد اعترف ذات مرة أن أيام معاركه المبكرة ضد الرشيديين كانت أفصل أيام حياته ، وهي أيام نضال كان فيها الجوع والعطش موجودين دائمًا في صحبة الخطر ، ولـكن كل يوم كان مليئًا بالمتعة والرفقة الطيبة. ولم يكن أبدًا أشد إحساسًا بالراحة إلا عند ما يحكم في نزاع قبلي، فيحلل ويفحص بصبر ومهارة لا نهاية لهما مجموعةالحجج والأدلة المتضاربة ثم يصدر حكمه غير المتحمز . وكان يسير في حياته الخاصة حسب القوانين الإسلامية بدقة. فبرغم أنه كان يحب النساء كثيراً ويقال إنه تزوج أكثر من مائة مرة إلا أنه لم يكن في عصمته أكثر من أربع زوجات في نفس الوقت الواحد ، بالإضافة إلى أربع محظيات لإدارة البيت وأربع جوار للاشراف على حاجاته(١) . وكان لكلُّ زوجة بيتها وخدمها لأن ابن سعود كان يعارض بقوة اختلاط النوعين في البلاط أو عند تناول الطعام الذي كان لا يتناوله إلا في صحبة الذكور . من جهة كان هذا راجعاً إلى التقاليب، ومن جهة أخرى أن موضوعات الحديث المحببة \_ من قبيل والشئون العالمية \_ لم تكن تصلح في رأيه لأن يستمع إليها النساء. وكان يحب أيضا النكات العملية، ويقهقه بصوت مرتفع إذا أجبر أحد رجال البلاط على تجربة دواء جدبد استوردته إدارة الصحة أو الخضوع لعلاج جديد انتهى بتعرض الضحية سيء الحظ لصدمة كهربائية . وكان أكثر ما يحبه هو الصيد إما بالصقور · أو كما أصبحت العادة فما بعد بإطلاق النار من السيارات المكشوفة وهي تنهب الأرض عبر الصحراء .

برغم أنه كان حاكماً دينياً إقطاعياً بطبيعته وحسب نشأته إلا أنه مامن زعيم عربى في العصر الحديث كان له من التأثير على قلوب شعبه أدق وأدوم

<sup>(</sup>١) هذا نوع من المبالفات الى درج السكتاب الغرببون علمى ثرديدها ، وكثيراً ماكتبوا الشيء نفسه عن بعض قادة المسلمين لتشويه سمعتهم من جهة ، أو \_ وهو الأهم \_ لوخز المسلمين عامة ياظهار أن دينهم ببيح لهم هذه التصرفات من الزواج والطلاق بغير ضابط، معأن الإسلام واضح ودقيق من هذه الناحية . \_ المترجم .

من تأثيره . كان يعرف عناصر ضعفهم فضلا عن عناصر قوتهم ، ولذا كان يراقب دائماً أية علامات تم عن أن الثراء المفاجىء الناتج من النفط كان يؤدى بهم إلى الطمع فى كسب المال وإلى إهمال الدين الصحيح . إذا كانت العقوبات التي أوقعها على السارق والزانى (۱) وربما تبدو ذات طابع ينتمى قليلا إلى العصور الوسطى ، فإن بتر يد أو حز رأس كان كافياً للابقاء على نظام مطلق وجمل الفيافي الصحراوية فى مملكته مكان أمن للحجاج والسفار بالقياس إلى مدن البعض من أكثر الشعوب تقدماً وتحضراً . ربما كان عدله عنيفاً مدن البعض من أكثر الشعوب تقدماً وتحضراً . ربما كان عدله عنيفاً أحياناً ، وكان تشدده الديني شديداً وانتقامه قاسياً . ولكن بدون هذه القدابير المتطرفة لما أنقذ ابن سعود أبداً مملكة أسلافه من الهزيمة أو مزج مجموعة من القبائل المتأخرة والمتناثرة ليخلق شعباً ويقودهم نحو القرن العشرين برغم احتجاجهم أحياناً وشعورهم بالتخوف دائماً .

<sup>(</sup>١) هذه العقوبات نصت عليها الشعريمة الإسلامية حماية للمجتمع . ـــ المترجم .

## المأساة في فلسطين

مامن كلات يمكن أن تفسر نضال الشعوب العربية ضد الظلم والاحتلال الأجنبي بدقة تزيد على ما يفسرها به قول شاعر عربي مجهول: لاتدعو أأحداً معنا يكون متكبراً أو متغطرساً لأننا نستطيع أن نكون أكثر حماقة وأشد جرأة . وما من فترة من التاريخ العربي تمكس الحكمة اليسيطة المكامنةوراءه بصورة أكمل من ملحمة فلسطين في ربع القرن المهتد بين قيام الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى وخلق دولة إسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية .وما من شيء كان يمكن أن يكون أشد كبرياء وصلفاً من موقف السلطة المنتدبة البريطانية أو الحركة الصهيونية إزاء عرب فلسطين ، كذلك ما من شيء كان يمكن أن يكون أشد حماقة وجسارة من رفض العرب المستمر التفكير في أى اتفاق أو أية تسوية تتحدى حقوقهم التقليدية أو السلالية في فلسطين أوتقصر عن الوفا المطلق بالتعهدات التي قطعتها بريطانيا خلال الحرب بشأن حرية العرب(١). أما أنهم كانوا ضحايا الغدر والظلم فأمر لايمكن إنكاره، ولكن « الصفح عن المظالم الماضية ونسيانها ليس فضيلة فحسب ولكنه ينم عن الحكمة » على حد ملاحظة واحد من أبرز المدافعين عنهم وهو الجنرال جلوب في الوصف الذي كتبه لكارئة فلسطين. ونظراً لأن العرب لم يستطيعوا أن ينسوا الغدربهم كما لن يتخلى الصهاينة عن أطاعهم ، فان مصير فلسطين كان مكبة.

فبمجردأن صدر تصريح بلفور تجرك الصهيو نيون. فني مارس١٩١٨ وصلت إلى فلسطين لجنة صهيو نية تتكون من الدكتور وايزمان والمستر جيمي دى روتشيك والمستر إسرائيل سبيف ، وكان الغرض الظاهري منها أن تعمل

<sup>(</sup>١) ليس هذا عافة وأعارهو تمسك بالحق الفومي . ـ المترجم .

كعلقة اتصال بين اليهود والحكومة العسكرية البريطانية . في هذه المرحلة كان بهود فلسطين نحو ٠٠٠ره، أو أقل من ٨ في المائة من سكانها البالغ عددهم ٠٠٠ر ٧٠٠ نسمة . أما النسبة الباقية وقدرها ٩٣ في المائة فكانوا عرباً أربعة أخماسهم مسلمون والباقون من المسيحيين فمن جهة بسبب هذا التفوق في الأعداد، ومن جهة أخرى لأن الكثيرين من كبار السن اليهود الذين يعيشون في فلسطين كانوا معارضين في إنشاء دولة يهودية ، وأكثر من هذا كله لأنه في عام ١٩١٨ كان قادة من العرب مثل الشريف حسين مايزالون يعتقدون أن وعد بريط ثيا بأن الهجرة اليهوديةلن تتعدىعلى حريتهم السياسية والاقتصادية، لهذا لم يبد عرب فلسطين أى اعتراض على الوجود العميوني في وسطهم . وعلاوة على ذلك، ففي حفل عشاء أقامه الحاكم السيورو نالد ستورس وحضره الزعماء العرب الفلسطينيون ، خطب وايزمان فأكد لر القه من الضيوف أن هدف اليهود هو أن يعملوا جنباً إلى جنب مع العرب وليس أن يسعوا وراء السلطة السياسية. وحتى عندما بدأت الأعلام اليهودية بعد ذلك بوقت وجيز ،تظهر فى المواكب العامة وأخذوا يعزفون النشيد القومي اليهودى دون اعتراضمن جانب سلطة الانتداب ، كان الدرب ما يزالون يلتزمون الهدوءولا يحتجون، وأبدى الأمير فيصل حسن نيته في يناير ١٩١٩ بأن وقع اتفاقًا مع الدكتور وابزمان أعلمن أنه بشرط حماية حقوق الفلاحين والمزارعين المستأجرين العرب « فسوف تتخذ جميع القدابير اللازمة لتشجيع وتنشيط هجرة اليمود إلى فلسطين على نطاق كبير وبأسرع ما يمكن لتوطين المهاجرين اليهود في الأرض » . ثم جاء مؤتمر الصلح ومعه تحطم سياسة فيصل في سوريا. ولكن برغم أنه كان واضحاً الآن أن العرب في سوريا سوف يباعون إلى الفرنسيين بثمن بخس ، لم يتم وفد عربي بزيارة لندن سعياً وراء مزيد من الفوء على خطط

الحسكومة البريطانية بالنسبة إلى فلسطين ، إلا في عام ١٩٢٠ . هنا أحس العرب

بانزعاج كبير عندما وجدوا أن وزارة المستعمرات كانت تحيل تساؤلاتهم إلى مقر الإدارة الصهيونية . هذا الكشف حفرهم على أن يسألوا أنفسهم عما إذا كانت الحكومة البريطانية قد لا تكون تنوى تسايم السلطة في فلسطين إلى الحركة الصهيونية . وكا لوكان رداً على سؤالهم ، بدأت السلطات البريطانية في بيت المقدس تطرد الموظفين العرب وتجند يهوداً كي يحلوا محلهم . بعد ذلك أعلن موتمر صهيوني في لاهاى أن هدف الصهيونية ليس إنشاء « وطن قومى اليهود ولكنه إقامة دولة يهودية » ثم عبر وايزمان عن هذا بأن أعلن فيا بعد أن الحركة التي يتزعمها تعتزم أن تجعل فلسطين « يهودية بمثل ما تكون أمريكا أمريكية وانجلترا إنجليزية » . وختاماً لهذا كلهاتفقت بريطانيا وفرنسا في سان ريمو على وضع فلسطين تحت انتداب بريطاني يحمل معه الالتزام بتنفيذ وعد بلفور ، وعندما تكشفت شروط الانتداب أظهرت إغفالا تاماً اللا غلبية العربية في فلسطين والبالغة ٢٢ في المائة، بأن أشارت فيا الا يقل عن أربع عشرة مرة إلى اليهود أو المؤسسات اليهودية .

كان واضحاً الآن أن تأكيدات بريطانيا المتكررة بأن فلسطين لن تكون من المناطق المحتفظ بها للوصاية البريطانية أو الفرنسية ، كانت مجرد كلام . كانت المذكرة التي بعث بها مكاهون إلى الشريف قد خصصت هذه المناطق على أنها « أجزاء من سوريا إلى الغرب من جهات دمشق وحمص وحماه وحلب » وأضافت أنه مع هذا التحفظ ومع الترتيبات المعدة للعراق « فبريطانيا العظمي على استعداد لأن تعترف بأه ستقلال العربي وتسانده ، في جميع الأقاليم الواقعة داخل الحدود التي اقترحها شريف مكة » . إن فلسطين كا يعرف أي واحد من تلاميذ المدارس لم تكن في خرب المناطق المحتفظ بها وإنما كانت واحد من تلاميذ المدارس لم تكن في خرب المناطق المحتفظ بها وإنما كانت واحد من تلاميذ المدارس لم تكن في خرب المناطق المحتفظ بها وإنما كانت وإذا كانت بريطانيا تستطيع بمثل هذه السهولة أن تخرج على حقائق الجغرافيا وإذا كانت بريطانيا تستطيع بمثل هذه السهولة أن تخرج على حقائق الجغرافيا

وعلى ما تعهدت به كتابة فكيف يستطيع العرب الذين ليس لهم من يمثلهم في المراكز العالية في بريطانيا ليواجهوا نفوذ الوزراء وأعضاء البرلمان اليهود والمنظمة الصهيونية المنتشرة في العالم، أن يأملوا في منع بريطانيا من تجاهل تأكيداتها الأخرى بشأن تصريح بلفور والإستيطان اليهودى في فلسطين عند ما يكون هذا يناسب غرضها ؟ وحتى تزداد الأمور سوءاً ، وتذرعاً بأن حسدة المشاعر بين العرب واليهود في فلسطين تتطلب أن تحتفظ بريطانيا بالسيطرة ، وضعت سلطات الانتداب دستوراً أعطى المندوب السامي البريطاني السلطة المطلقة للاعتراض على أى إجراء يسنه المجلس التشريعي . وعند ما أصبح هذا معروفاً قاطع العرب انتخابات عام ١٩٢٧ وأصبح ما يدعى المجلس التشريعي في عداد الموتى ؛ وهكذا تركت سلطة غير مقيدة في أيدى سلطات الانتداب مع مجلس استشارى كل أعضائه من البريطانيين ، كانت وظيفته تأييد قراراته ومراسيمه .

ومع كل ، وبرغم هذه الضربات ، ظل السكان العرب يلتزمون الهدوء نسبياً طيلة الأعوام الخمسة الأولى من الإنتداب البريطاني . ومن قبيل التناقض أن هذا الهدوء كان راجعاً إلى أن الحكومه البريطانية اختارت السير هربرت (اللورد فيا بعد) صمويل ليكون أول مندوب سام في فلسطين . كان صمويل وهو أول يهودى يحكم فلسطين منذ ألني عام ، نصيراً متحمساً للصهيهونية يحلم بأن يرى ثلاثة أو أربعة ملايين يهودى يستوطنون فلسطين . وبرغم هذا كان منصقاً بدقة كبيرة في معاملاته مع العرب خلال المدة التي شفل فيها منصبه ، وعلى خلاف البعض من خلفائه الكفار ، لم يظهر أى تحيز للصهيونية . وعدم التحييز الواضح من جانب صمويل ساعد أيضاً عمدة القدس راغب التشاشيبي الذي كان وطنياً معتدلا ، على السيطرة على الموقف ، ومنع المقطرفين من أن يفلت زمامهم خلال تلك الأيام المبكرة .

ولكن إذا كان اختيار الحكومة البريطانية لصمويل مندوباً سامياً ، عوناً للنشاشيبي ، وغيره من الزعماء العرب المعتدلين ، فإن اختيار صمويل للحاج أمين الحسيني ليكون مفتى القدس لم يكن من هذا النوع وسوف يؤدى في الوقت المناسب إلى أن يسحب المقطر فون البساط من تحت أقدام المعتدلين . فينجهة ، كان هناك تنافس مرير بين آل النشاشيبي وآل المفتى ، وتعيين الحاج أمين أعطاه الزعامة الدينية على الجماعة الإسلامية وعلى ذلك أكسبه مركز تفوق يستطيع منه أن يجعل من قوته نداً لقوة عمدة القدس . ومن جهة أخرى ، وكا لاحظ السير رونالد ستورس ، فإن المفتى وإن كان أقل صلابة وقدرة من راغب النشاشيبي كان زعيماً أشد جاذبية وأقوى تأثيراً . وعندما أصبحت ضفوط الهجرة اليهودية أمراً لايستطيع العرب احماله ولوا وجوههم شطر الزعيم الذي كان دائما يدعو إلى استخدام أسلوب العنف ، وناوا عن الرجل الذي كان يحبذ التفاهم والتراضي .

لم يكن افتقار السلطات البريطانية إلى التحذير بالذى جملها تختار الحاج أمين لمنصب المفتى ، ذلك أنه كان قد أظهر كراهية تامة للانتداب البريطانى منذ البداية الأولى . كان الحاج أمين قصير القامة ، صلب العود ، له عينان قلمتان ونفاذتان ، ولسكن إذا كان هادئا ومستريحاً فقد كان وجهه ينطق أيضاً بالبشاشة وكان فيه شيء يذكر برجال الدين في الأرياف . كان لأسلافه تقليد طويل من العلم الإسلامي ممايناسب بيتاً كان يدعى وإن كان ذلك موضع شك، بأنه من نسل محمد عن طريق حفيده الذي استشهد وهو الحسين . وكان جده مفتياً للقدس على عهد الأراك ، وشغل أخوه المنصب بعد الحرب مباشرة وتمشياً مع هذه التقاليد درس الحاج أمين العلوم الإسلامية في جامعة الأزهر ، ولمنه لم يتم الدراسة ووجد نفسه عند نشوب الحرب المالمية الأولى ضابطاً ولميش التركي في أزمير . وإذ فضل لأسباب دينية أن يخسدم السلطان في الجيش التركي في أزمير . وإذ فضل لأسباب دينية أن يخسدم السلطان

الخليفة بدلا من أن يحارب إلى جانب بريطانيا ، لهـذا لم يشترك فى الثورة العربية . ولكنه تمـكن فى عام ١٩١٨ من الوصول إلى القدس حيث ابتلع أحقاده مؤقتاً وقبل وظيفة كانت فى مكتب جبريل حــداد المستشار العربى لستورس .

أثبت هذا أنه نقطة تحول في حياته العملية . فبيما كان يخدم الإدارة البريطانية بدأ يكن كراهة مريرة للبريطانيين ولليهود الذين كان على اقتناع بأنهم يتآمرون سوياً للاستيلاء على فلسطين . لا عجب أن سرعان ما طرد من خدمة الحكومة ووجد طريقه إلى الصحافة حيث راح يصب السم فى السطور التي يكتبها وظفر بتقدير شعبي كثير بسبب قوة وحدة مقالاته . ولما نشبت أعمال الشغب في أبريل ١٩٢٠ ضد الممتلكات اليهودية في القدس ، اعتبروا الحاج أمين مسئولا عن تحريض المشاغبين ، ولما كان قد هرب إلى سورية حكم عليه غيابياً بالدجن عشر سنوات .

وفي سبتمبر التالى أصدر صهويل عفواً عنه فعاد إلى القدس. بعد ذلك في فبراير ١٩٢١ توفي أخوه الذي كان مفتياً للقدس ؛ وبرغم أن الحاج أمين كان ترتيبه الرابع بين الذين اختارهم « العلماء » لخلافة أخيه إلا أن صهويل عينه في المنصب. وأكثر من هذا ، لما نقل البريطانيون الإشراف على الشئون الإسلامية إلى المجلس الإسلاميالأعلى انتخب الحاج أمين لرآسته وبذا أصبح مصدر الشريعة الإسلامية في فلسطين وله السيطرة على الحاكم الشرعية والحق في تعيين القضاة وموظني الحاكم فضلا عن المدرسين والوعاظ في جميع المدارس الإسلامية وأماكن العبادة. يضاف إلى هذا كله أنه حصل على أرزاق من الأموال المرصودة للأغراض الدينية ، قدرها ١٠٠٠ ١٢٠ جنيه ( ١٠٠٠ دولار ) . الاشك أن فكرة صمويل كانت أن يحول سارق الصيد إلى حارس للصيد ، ويحب التسليم بأنه طالما ظل مندوبا ساميا وألزم الصهيونيين ألا يتعدوا

الحدود ، قلت سرقة الحاج أمين للصيد وأصبحت الجماهير العربية تصيخ السمع لدعاة التراضى والتعاون من أمثال النشاشيبي . ولكن برحيل صمويل عادت الضغوط الصهيونية من جديد ، وثبت أن تعيين هذا المهيج الذي سبق الحكم عليه بالسجن ، في مركز له مثل هذه السلطة والهيبة ، كان أشد إجراء لضمان المستقبل تهوراً .

عندما حل عام ١٩٢٨ كان الموقف قد تدهور بسرعة . فازداد جموح العرب وسيخطهم بحيث أنه برغم ظفر العراق باستقلاله وظفر شرق الأردن بالحكم الذاتى فى الشئون الداخلية ، كانت فلسطين لا تزال تعامل كمستعمرة متأخرة . وعند ما طلب العرب بعد عشر سنوات من انتهاء الحرب ، أن تسلم بريطانيا لفلسطين بالحق فى الحكم الذاتى الديموقراطى الذى كانت قد نادت به تصريحات الحلفاء أنفسهم فى يونيه ونوفهبر من عام ١٩١٨ ، كان مصير هذه التصريحان الرفض على الفور .

كان قلق العرب الآخر يتعلق ببيع أراضيهم . كانت نسبة كبيرة تماماً من الأرض فى فلسطين مماوكة قبل ذلك لملاك أراض لبنانيين وعند ما قسمت سوريا الكبرى كان عليهم إذا رغبوا فى زيارة مزارعهم أن يحصلوا على تصاريح خروج من السلطات الفرنسية لمفادرة لبنان وتصاريح دخول الى فلسطين من السلطات البريطانية . غالباً ما كان يتعذر الحصول على هذه التراخيص وعلى ذلك باع الكثير من الملاك أراضيهم للمشترين اليهود الذين كانوا يبحثون دائما عن أرض لتوطين المهاجرين اليهود فيها ، وذلك بالتشجيع وأحياناً بالإعانة من الحركة الصهيو نيسة . وهكذا لم يقتصر الأمر على أن ملكية العرب للأرض كانت مهددة ، بل حيث اشتراها الصهاينة كان المستأجرون وعال المزارع العرب يطردون من بيوتهم ليفسحوا المجال أمام المستوطنين اليهود . وفي بعض المناطق محيت قرى بكاملها لكي يمكن بناء مستعمرات

مكانها ؛ وفى إحدى الحالات طرد ٨٠٠٠ من المستأجرين والعمال العرب من ضيعة مساحتها ٢٠٠٠ و فدان وحصل كل منهم على تعويض قدره ثلاثة جنيهات وعشرة شلنات (١٦ دولار).

وإذ راحت طوابير العرب الذين أخرجوا من دورهم وأعمالهم تخرج من أراضيها وقراها بحثاً عن الغذاء والمأوى ، قربت مشاعر العرب من نقطة الغليان . في هذه الأثناء يبدو أن الحكومة البريطانية لم تكن تتحرك بدافع من إحساس صمويل بالإنصاف بقدر ما كانت تتحرك تحت تأثير العبارة المأثورة عن اللورد ملغر وزير المستعمرات حينذاك والتي قالها في سان ريمو ، وهي أن فلسطين ليست أرضا عربية «على غرار البلاد العربية الأخرى » وأن ليس لسكانها العرب من حقوق تزيد عما للأجناس والأديان الأخرى . وأن ليس لسكانها العرب من حقوق تزيد عما للا جناس والأديان الأخرى . فبيما رفضت مطلب العرب بشأن الحكم الذاتي سمحت للوكالة اليهودية في فلسطين بأن تصبح دولة في داخل الدولة وحكومة يهودية في طور التكوين، هذه الوكالة التي كان المفروض أن تقتصر وظائفها في ظل الانتداب على تقديم المشورة «في المسائل الاقتصادية والاجماعية وغيرها التي يمكن أن تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي » . مثل هذه التفرقة الملموسة ضد العرب تجاوزت الحد المناسب والآن دعا المفتي أتباعه إلى الإضراب، وفي أغسطس ١٩٣٠ تشبت أعمال شغب خطيرة في القدس وحبرون وصفد في الجليل الشالى .

خلال عهد صمويل الهادى، نسبياً خفضت قوات الأمن البريطانية إلى أدنى حد ممكن. فلم تكن هناك قوات كافية لمعالجة العنف إذا ما انتشر، وعلى ذلك حاولت الحكومة البريطانية صرف غضب العرب بارسال لجنة للتحقيق في مظالمهم. وفي داخل الحدود الضيقة التي تعمل فيها اللجنة قدمت بعض توصيات عادلة ومعقولة بشأن تشديد الرقابة على الهجرة اليهودية — فهنذ عام

۱۹۹۰ أقام ۱۰۰٬۰۰۰ مهاجر يهودى فى فلسطين . وبشأن حماية المستأجرين والعمال العرب قبلت الحكومة البريطانية النتائج التى توصلت إليها اللجنة ولكن الصهيونيين أثاروا احتجاجات بلغ من عنفها أن اضطر المستر رمزى مكدونلد الذى كان رئيسا للوزراء حينذاك ، أن يسكتب إلى الدكتور وايزمان بطمأنه على أن حكومته لم تكن تعنى حقاً ماقالته .

في عام ١٩٣١ كانت نسبة اليهود من السكان تضاعفت فبلغت ١٧ في المائة ووصل عدد المستوطنين اليهود إلى ١٧٠٠٠٠ وهذا في بلد لاتزيد مساحته على مساحة ولاية ماريلاند أو إمارة ويلز. بل ومما كان أدعى إلى الانزعاج ، أنه بدا للعرب أنه في جميع المسائل التي تمس مصالحهم ، مثل الهجرة والاستيطان بالأرض ، كانت القوة الفعالة في أيدى الوكالة اليهودية . بل وحيما كان يبدوكما لوأن سلطة الانتداب تحاول أن تكون لها سيطرة في هذه المسائل كانت الاحتجاجات العالية تصدر من الوكالة اليهودية وتجد صدى في صحافة الولايات المتحدة وأوربا الغربية وروسيا السوفييتية . وكثيراً مانكصت السلطات البريطانية وسمحت للصهاينة بالتصرف كما يشاءون ، خشية أن تنهم بالعداء لليهود .

في هذه الأثناء ، بحلول عام ١٩٣٣ ، وبفعل وصول أدولف هتلر إلى الحكم في ألمانيا، زاد معدل الهجرة اليهودية إلى ثلاثة أمثاله أي من ١٠٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ في السنة . وارتفع في العام التالي إلى ١٠٠٠٠ وبلغ رقما قياسيا في عام ١٩٣٥ إذ كان ٢٠٠٠ أما وقد تضخمت نسبة اليهود إلى عجموع السكان فبلغت الآن ٣٠ في المائة بدأت الدولة المنتدبة أخيراً تدرك أنه لا بد من عمل شيء لحماية السكان العرب. فأعلنت الحكومة البريطانية العزم على إنشاء مجلس تشريعي له سلطات ووظائف حقيقية ، على أساس التمثيل النسبي . لتي الاقتراح ترحيباً واسع النطاق في صفوف عرب فلسطين فيا عدا المفتى لتي الاقتراح ترحيباً واسع النطاق في صفوف عرب فلسطين فيا عدا المفتى

وأقلية صغيرة من المتطرفين أحسوا أن قبول هذا الإعتراف بحقوق الأغلبية والذي تأخر عن موعده ، سوف يجعل العرب يباركون الانتداب وعلى ذلك يضعف مركزهم . ولكن الصهاينة رأوا فيه تهديداً لهدفهم في إنشاء دولة يهودية واستنكروه في كل نفس رددوه . وتلا ذلك جدل مرير في مجلس العموم تحدث فيه عدد من أنصار الصهيونية البارزين من قبيل المسترونستون تشرشل ، بحاس ضد اقتراح الحكومة . وبمرور الوقت وضعت الفكرة كلها على الرف . مرة أخرى خدع العرب ، ولم يضع المفتى وقتا ليقول «قلت لكم هذا» .

كانت هذه فرصة الحاج أمين الكبيرة وأمسك بها بكلتا يديه . من الآن فصاعداً فقد النشاشيبي السيطرة ؟ أصبح الاعتدال قرين الخيانة ، وتولى المفتى الأمر . وفي أبريل ١٩٣٦ تأسست منظمة تدعى اللجنة العربية العليا لتوجيه ثورة عربة سافرة ، أنتخب المفنى رئيسا للجنة ، وفي اجتماع حضره مثلون من سوريا والعراق وباركته التمنيات الطيبة التي بعث بها المتعاطفون العرب من المحيط الأطلسي إلى المحيط المندى ، دعا المؤتمر إلى إضراب عام في كافة أرجاء فلسطين . وأبلغت السلطات البريطانية أن الإضراب سوف يستمر إلى أن توافق بريطانيا على وقف الهجرة اليهودية ثماماً . وفي نفس الوقت وجهت حملة من التخريب ضد المواصلات الحريطانية طلب المفتى ولكن لم يكن والطرق في إمكانها أن تتجاهل العنف الذي تلاه . وكذلك لم يكن في إمكانها أن تواجهه بما تحت تصرفها من قوات أمن ضئيلة . وهكذا مرة أخرى قررت تشكيل لجنة ملكية للتحقيق في الموقف الفلسطيني .

وكما حدث في عام ١٩٣٩ نجحت الحيلة ، فبعد ستة أشهر من أعمال الشغب

دعت اللجنة العربية العليا إلى وقف الإضراب وذلك تحت الضغط من جانب عبد الله أمير الأردن وغيره من الزعماء العرب ممن كانوا يحبذون التفاهم. ولكن حتى عندما بدأت اللجنة الملكية رحلتها اختارت السلطة المنتدبة أن تعلن جدو لا زمنيا جديداً لمنح التراخيص للهجرة اليهودية . وتحت قيادة المفتى أعلنت اللجنة العربية العليا أنها خدعت وأنها وجميع الوطنيين العرب الصادقين سوف يقاطعون اللجنة الملكية لدى وصولها .

بقدر ما قد يشعر المرء بالكثير من العطف على إحساسهم بالإساءة فمن الصعب أن تقصور وسيلة للاحتجاج هي أكثر حماقة وغباء من حرمان العرب المتعمد هذا من فرصة حقيقية لعرض قضيتهم أمام لجنة التحقيق هذه . إذا كانت الحجج التي استمعت إليها اللجنة الملكية تؤيد المصالح اليهودية والبريطانية بقوة فإن العرب ملومون كأى شخص آخر . وبرغم أن اللجنة العرب العربية العليا أذعنت في النهاية بعد ضغوط جدية من جانب الزعماء العرب بالخارج ، إلا أن الوقت كان قد تأخر جداً بحيث لم تتمكن اللجنة الملكية من سماع أكثر من إثني عشر من الشهود العرب بالقياس إلى ما يزيد على المائة من البريطانيين واليهود ، قبل أن تفادر البلاد في يناير١٩٣٧ لإعداد تقريرها عما كشفت عنه . وعلى كل حال ، رفضت اللجنة مظالم العرب باعتبارها غير مشروعة ، ورفضت مطلبهم بشأن مؤسسات للحكم الذاتي باعتبارها مما لا يمكن تنفيذه في نطاق شروط الانتداب ، بينا دعت في الوقت ذاته إلى إجراء تغييرات حاسمة في الانتداب تسمح بتقسيم البلد بين العرب واليهود ،

إن توصية اللجنة بالتقسيم كحل لمشكلة فلسطين ، مشهورة . ولكن الذى كثيراً ما يجرى نسيانه هو أن مشروع التقسيم الذى أوصت به كان يعطى ٢٠ فى المائة من المساحة القابلة للزراعة بفلسطين إلى اليهود الذين كانوا يمثلون ٣٠ فى المائة من مجموع السكان . كان المقرر أن يحصل اليهود على الجليل فى

الشال وعلى سهل اسدرائيلون في الورب بينما يترك للعوب الأراضي القاحلة في جوديا والتلال الصحراوية في النقب وسمارية. أما عن الأماكن المقدسة عند المسيحيين فقد قيل للعرب بالفعل إنهم لن يصلحوا أبداً لأن يكونواحراسا على هذه « الوديمة المقدسة التي تركتها الحضارة » ، وأوصت اللجنة بوضع القدس وبيت لحم والناصرة تحت انتداب بريطاني دائم في داخل منطقة مغلقة يكون لها منفذ إلى البحر المتوسط عند يافا ( تل أبيب ) .

وافقت الحكومة البريطانية على هذه التوصيات وباركتها فضلا عن هذا، عصبة الأمم .كذلك فإن عبدالله أمير شرق الأردن نصح عرب فلسطين سرأأن يقبلوا التقسيم ويقنعوا بنصف الرغيف المعروض عليهم . وبرغم أن ماعرضه فى وقت انعقاد مؤتمر القاهرة عام ١٩٢١ بشأن ضم جميع فلسطين إلى شرق الأردن ، كان مصيره الرفض واضطر إلى الاعتراف بالانتداب البريطاني ثمنا لاعتراف بريطانيابه أميراً على شرق الأردن، لم يفقد عبدالله الأمل في الاستحواذ على جزء من فلسطين . وبدا له أن من المحتمل أن تخلق مقترحات اللجنة الملكية منطقة عربية غربي نهر الأردن قد تقلصت مساحتها فتضطر في المستقبل إلى منطقة عربية عن طريق الاتحاد مع شرق الأردن . ولكن بالنسبة إلى عرب التماس الحماية عن طريق الاتحاد مع شرق الأردن . ولكن بالنسبة إلى عرب فلسطين كان نفس التهديد الممثل في استيلاء شرق الأردن على البلد ، سبباً فلسطين كان نفس التهديد الممثل في استيلاء شروع التقسيم . وفضلا عن هذا فالظلم طيباً آخر دعاهم إلى أن يرفضوا فوراً مشروع التقسيم . وفضلا عن هذا فالظلم حراسة معابد المسيحية لشعب حافظ على حرمتها طيلة ثلاثة عشر قرناً ، نقول إن هذا كان كثيراً جداً بالنسبة إليهم .

وللمرة الأخيرة سحب البساط من نحت أقدام المعتدلين . كان القدر قد خدم مرة أخرى الحاج أمين الذي كان يطالب على طول الخط بالمستحيل -

أى وقف الهجرة اليهودية تماماً — وبذا استبعد كل أمل فى التفاهم والتراضى والذى لم يكن الآن وبريطانيا تطالب بالانتداب دائم على بيت المقدس، ليخسر الحكثير من جراء الالتجاء إلى الثورة السافرة انفجر العنف ثانية فى أغسطس ١٩٣٧ عندما أعلن المفتى الحرب على البريطانيين واليهود وهدد بقتل أى عربى لا يستنكر ويقاوم مقترحات التقسيم . مرة أخرى بدا أن السلطات البريطانية أخذت على غرة . ولكن فى سبتمبر ١٩٣٧ عندما أطلقت النار فى الناصرة على المندوب البريطاني فى منطقة الجليل فخر صريعاً ، بدأت تتخذ موقفاً صلباً . فجىء بالتعزيزات من القوات إلى فلسطين ، وتقور الحكم بالإعدام على من يوجد حاملا أسلحة ، واعتبرت اللجنة العربية العليا خارجة على القانون وفقشت مكاتبها وقبض على أربعة من زعمائها ونفوا إلى جزر سيشل . فر الفقى إلى بيروت حيث منحته السلطات الفرنسية حق اللجوء .

ولكن برغم غياب زعيم العرب وفداحة الخسائر في صفوفهم إذ زادت بين عامى ١٩٣٦ و١٩٣٧ على ١٠٠٠ قتيل بالقياس إلى ٧٧ يهوديا ، واصلوا النضال بمرارة تزداد باطراد . وإذ تشجعوا بأصوات المؤتمرات العربية في جميع أرجاء الشرق الأوسط وبصوت المؤتمر الإسلامي لعموم الهند ، وبالتحربض من جانب أتباع المفتي، سيطروا على معظم الريف وأحدثوا الدمار في المواصلات الحكومية ، وهوجمت المستعمرات اليهودية ومحيي ما كان منها في عزلة ، وداوريات الأمن البريطانية التي تتجاسر على الابتعاد لأية مسافة خارج المدن الرئيسية ، كانت تنصب لها الكائن وتقتل وإذا وجد أي عرب غير متحمسين للقضية ، فإنهم كانوا يقتلون على أيدي رجال المفتى المسلحين. وأعدم أثنى عشر من العمد أو المخاتير لأنهم كانوا يفضلون أفكار راغب النشاشيبي الأكثر إعتدالا على العنف الذي أطلق له العنان الآن .

وهكذا أصدرت المحكمة الثورية العربية بفلسطين حكم الإعدام في عام ١٩٣٨ على عدد من أعضاء حزب الدفاع الوطني الذي يرأسه النشاشيبي وعلى ابن عمد نفرى ، لتنديدهم بالمفتى ، وطوردوا إلى أن قتلوا في بغداد بعد ذلك بثلاث سنوات .

وفى أبريل ١٩٣٨ وبعد ثمانية عشر شهراً من إراقة الدماء ، أرسلت المنتجنة أخرى من بريطانيا للتوصية بحل . ومرة أخرى كانت التسوية التى أوصت بها هى التقسيم . ولكن في هذه المرة وبينما كان المقرر أن يقتصر اليهود على السهول الساحلية ، كانت كل من الجليل والنقب ستوضعان تحت انتداب بريطاني دائم . كان الأمر بالنسبة إلى العرب أسوأ مما كان عليه ، ذلك أنه في ظل هذا المشروع سوف يقطع طريق وصولهم إلى البحر بطريق النقب ولن يكون لهم سوى التلال الجرداء في سمارية وأرض الميماد بالاضافة إلى الشقة الصحراوية عند غزة .

لاعجب أن كان دالفعل العربى هو أن زادوا من حدة عمليات حرب العصابات التى يشنونها ضد البريطانيين واليهود . وقيل لسلطة الانتداب بجلاء إن الشروط الوحيدة التى يمكن قبولها من أجل وقف إطلاق النار هى وقف الهجرة اليهودية تماماً وإنشاء حكومة عربية تمثيلية . وقابلت الوكالة اليهودية هذا بأن رفضت بصفة قاطعة النظر فى أى تقييد للهجرة أوأية حكومة تمثيلية للعرب . ثم بدأت أيضاً فى تنظيم فرقيهودية لمقاتلة الثوار العرب، وهى الفرق التى سوف يتكون من بعض أعضائها فيا بعد نواة عصابة شتيرن وإرجون زقاى ليومى التى انقلب بها اليهود على الاحتلال البريطانى بعد الحرب العالمية الثانية . وفى الوقت نفسه بدأ اليهود عمليات من الهجرة غير المشروعة و نجحوا فيابين عامى ١٩٣٨ و ١٩٣٩ فى إدخال ٢٠٠٠ و ٢٥ فى فلسطين بدون تراخيص .

كذلك رفضت بريطانيا بالطبع المطلب العربى بوقف الهجرة البهودية باعتبار أنه يتعارض مع تصريح بلفور. أرسلت تعزيزات جديدة لدعم قوات الأمن فى فلسطين ومحاولة وقف القتال. ولكن برغم أن العرب كانوا مايزالون فى عام ١٩٣٩ يتحملون خسائر فى الأرواح أكثر مما يتحمل أعدائهم كانت الخسائر قد بلغت الآن ٣٠٠٠ من العوب مقابل ٢٠٠ من اليهود ، كانت الخسائر قد بلغت الآن ٣٠٠٠ من العوب مقابل ٢٠٠ من اليهود ، كانت الميطانيين ـ استمرت الثورة وظل الريف تحت سيطرة الثوار إلى حد كبير. ووجهت بريطانيا بأزمة خطيرة . كانت سحب الحرب تتجمع فوق أوربا عندما تابع هتلر انتصاره فى ميونخ بالاسمتيلاء على براغ . إن ماسبق تخطيطه كموكز استراتيجي للدفاع عن قناة السويس أصبح الآن استنزافاً تخطيطه كموكز استراتيجي للدفاع عن قناة السويس أصبح الآن استنزافاً تسوية في فلسطين .

فبرغم الكشوف السريمة التى توصلت إليهااللجنة الملكية لم تعد الحكومة البريطانية لاتعطف على رغبة العرب في الحكم الذاتي على نحوما كانت عليه في عام ١٩٢٨ . ولكن نظراً لأن العرب كانوا دائماً يقرنون نداءاتهم بشأن الحكم الذاتي بمطالب عن وقف الهجرة اليهودية كلية ، عرفت أن الحركة الصهيونية سوف تزيد الهجرة لو سمح للعرب بأن يتولوا شئونهم ويوقفوا الهجرة إلى فلسطين . أمام هذه الورطة دعت الحكومة البريطانية إلى مؤتمر بلندن في أوائل عام ١٩٣٩ ، يمثل فيه عرب فلسطين والوكالة اليهودية والدول العربية . وكاكان متوقعاً سرعان ماوصل المؤتمر إلى مأزق . فقد أصر العرب على فلسطين عربية مستقلة على أن تمنح حقوق الأقلية لليهود الموجودين فيها ، وجعل المندوب اليهودي من الواضح أنهم ان يناقشوا أي اقتراح يهدد خلق دولة يهودية في فلسطين . كانت عشرات الملايين من الجنيهات من المال اليهودي قد صبت في شراء الأرض من أجل الملايين من الجنيهات من المال اليهودي قد صبت في شراء الأرض من أجل

هذه الغاية ؛ وارتفع عدد القرى والمستعمرات اليهودية إلى أكثر من ٢٥٠. وبينما كانت نسبة اليهود إلى العرب ١: ١٢ في سنة ١٩٢٠ ، ارتفعت الآن فأصبحت ١: ٢ وارتفع عدد اليهود إلى نصف المليون وما كانت الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية ليقبلان أى شيء قد يؤخر السير نحو المساواة في العدد على الأقل.

وعلى ذلك أعلنت الحكومة البريطانية في مايو ١٩٣٩ الحل الذي تراه لفلسطين وذلك في كتاب أبيض أصدرته . كان وثيقة رائعة . فعلى خلاف الانتداب إعترف الكتاب الأبيض بحق العرب في العجكم المستقل وفي الحماية من إخراجهم من فلسطين بفعل الهجرة اليهودية وشراء الأراضي . وإذ اعترفت العكومة البريطانية صراحة بأن سياستها السابقة لم تكن منصفة ولا عملية ، أكدت الآن أن في تكوين دولة يهودية في فلسطين إنكاراً للعهود التي قطعتها بريطانيا للعرب لأنه سوف يؤدي إلى أن يكون الشعب العربي واللغة العربية والثقافة العربية في حالة تبعية . كان العل الذي رأته العكومة ينص على فترة انتقال قدرها عشر سنوات بعدها يجب أن تصبح فلسطين دولة مستقلة ثنائية القوميات بحيث يشترك العرب واليهود في الحكومة « بطريقة تضمن حاية المصالح الجوهرية لكل جماعة » . في الحكومة « بطريقة تضمن حاية المصالح الجوهرية لكل جماعة » . في الحكومة جديدة بالاتفاق وفيا يتعلق بموضوع الهجرة المزعج اقترحت السماح بدخول ٠٠٠٠٥٠ يهودي مع العرب . كذلك يمنح المندوب السامي البريطاني السلطة ل تعريم شراء مع العرب . كذلك يمنح المندوب السامي البريطاني السلطة ل تعريم شراء اليهود للارض في مناطق معينة .

كانت هذه مكاسب مهمة للعرب. فلا ول مرة في عشرين عاما بدا أن الحكومة البريطانية أدركت أن للا عليية العربية في فلسطين قضية . أجل ، ليس من غير الإنصاف أن نقول إن سياسة الكتاب الأبيض كانت المحاولة

الوحيدة ، المعقولة والتى تتسم بالخيال ، لحل المشكلة الفاسطينية التى برزت فى جميع سنوات الانتداب البريطاني الباعثة على الإحباط . لو أن كلا طرفى النزاع قبلا هذه السياسة ووافقا على التعاون فى خلق دولة ذات قوميتين ، لما اقتصر الأمر على تجنيب العالم ما أعقب خلق دولة إسرائيل من مرارة وإراقة دماء بل إن الكيان الذي كان فلسطين والذي كان أكثر المجتمعات تقدماً وتعليماً في المنطقة ، كان يظل على قيد الحياة ليصبح مصدر قوة ووحده في جميع أرجاء الشرق الأوسط .

فى عام ١٩٣٩ كان ما زال فى إمكان اليهود والعرب أن يعيشوا مماً فى سلام إذا كان زعماء الجانبين على استعداد للتفاهم (١) . فالصراع العربى — اليهودى لم يكن وراءه تاريخ طويل ، بالمكس لقد عاش هذان الفرعان من الجنس السامى قروناً فى سلام جنباً إلى جنب وكان التعصب هو النتيجة الاستثنائية التى ترتبت على التحريض التركى لا العربى . فاليهود الذين هربوا من إرهاب محاكم التفتيش الأسبانية ليبحثوا عن مأوى لهم فى الشرق فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر كانوا يعيشون قبل ذلك فى سلام وأمن فى ظل خمسة قرون من الحكم العربى فى أسبانيا . ومنذ العصور الموغلة فى القدم كان أبناء فلسطين من اليهود والعرب ممن يولدون فى نفس الأسبوع ، يعاملون كأخوة وأخوات فى الرضاعة . (كان للحاج أمين نفسه العالم العربى منذ أمد طويل ملجأ لليهود الفارين من مذابح أوربا الشرقية والوسطى ، الأمر الذى يدل عليه تفوق عدد اليهود الروس فى مجموع الذين هاجروا قبل عام ١٩١٤ إلى الأرض المقدسة . لم تكن المرارة التى نشأت منذ

<sup>(</sup>١) تفاهم على ماذا؟أن اليهود الذين تدفقوا على فلسطين آنما جاءوا بهدف واضح هو انتزاعها من أيدى أصحابها العرب واخراجهم منها ... المترجم .

عام ١٩٢٠ أكثر من انعكاس لخوف العرب من أن تفرض عليهم دولة عربية يفلب عليها الطابع الفربى ، وهو خوف لم تعمل على تبديده تصريحات من قبيل قول وايزمان أن فلسطين يجب أن تكون « يهودية بمثل ماتكون أمريكا أمريكية وانجلترا إنجليزية » .

ربما كان من الكثير جدأ أن نتوقع من اليهود أن يقبلوا هذا التحول البريطاني السريع وأن ينظروا إلى الكتاب الأبيض على أنه حل وسط ، عادل ومعقول . ولكن الذي يبعث على الدهشة ، بل والمفجع ، أن العرب لم يروا أن الحل القائم على ثنائية القومية كان يتيح لهم أفضل وسيلة لتجنيب التهديد الممثل في إنشاء دولة يهودية في فلسطين . (١) وعلى أي حال فقد رفض كل من العرب واليهود بصفة قاطعة ، سياسة الكتاب الأبيض ، لأنهم على غرار الصليبيين بقيادة الملك ريتشارد ، كانوا يريدون أن يستحوذوا على فلسطين كلها لأنفسهم ، ولم يكن في صفوف العرب الآن رجل من طراز فلسطين كلها لأنفسهم ، ولم يكن في صفوف العرب الآن رجل من طراز صلح الدين ليقنعهم بقبول تسوية بينها كانت لاتزال لهم ميزة التفوق العدي بنسبة ٢ : ١ .

لم يبقسوى أمل واحد فى تنفيذ هذا الحل القائم على دولة من قوميتين ، هو أن تفرضه بريطانيا على كلا الجانبين .

ولكن هذا الأمل حطمه نشوب الحرب العالمية الثانية عند ما حولت بريطانيا اهتمامها إلى نواح وأماكن أخرى . أوقفت سياسة الكتاب الأبيض أ وأصبحت فلسطين قاعـــدة عسكرية للمجهود الحربى البريطانى فى الشرق الأوسط وبرغم أنه قامت هدنة ضمناً بين العرب واليهود ، بدأ الصهاينة يستعدون للمعركة القادمة مع البريطانيين الذين كانوا قد انحازوا إلى العرب

<sup>(</sup>١) كانطبيهيا أن يرفض المربهذه النظرية بعد ماخيروه من أحابيل الصهيونية والسياسة البريطانية ، لأن قولهم للنظرية معناه اعتراف بال لليهود-قاف فلسطين ، مثلهم مثل أهلها الأسليبن وهم المرب، ومثل هذا الاعتراف سوف يستغل لصالح الأهداف الصهيونية ــ المترجم .

وأرادوا وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين ، على حد اقتناع الصهاينة . بدأوا برامج للتدريب العسكرى طبقاً للتعليم البريطانى ، كى يتعلموا استخدام الأسلحة الحديثة ، ولم يتورعوا عن القيام بعملية اغتيال من حين لآخر ، مثل مقتل اللورد موين الوزير البريطانى للقيم فى الشرق الأوسط ، ومحاولة اغتيال السير هارولد ماك مايكل المندوب السامى فى فلسطين .

وبانتهاء الحرب ضاعف الصهاينة جهودهم للظفر بالسيطرة في فلسطين وبالتأييد الدولي لقضيتهم . كان هتلر قد أهداهم ورقة رابحة يلعبون بها ، هي عليات التعذيب والمذابح التي لا توصف والتي تعرض لها اليهود في ألمانيا النازية والأراضي التي كان يحتلها الألمان ؛ واستخدم الصهاينة هذه الورقة لتشويه سمعة السلطات البريطانية في فلسطين بسبب رفضها الهجرة اليهودية غير الحدودة . وإذ رددت الصحافة والإذاعة في الولايات للتحدة والروسيا وأوربا الغربية الصيحة ضد بريطانيا ، تشجع اليهود فأطلقوا قواتهم السرية ضد البريطانيين في حملة من العنف نافست الثورة العربية في ١٩٣٦ - ١٩٣٩ ، واستخدمت كل حيلة ووسيلة لإدخال المهاجرين بالطريق غير المشروع . فأرسلت لجنة تحقيق إنجليزية \_ أمريكية إلى فلسطين ولكنها لم تعمل سوى فأرسلت لجنة تحقيق إنجليزية \_ أمريكية إلى فلسطين ولكنها لم تعمل سوى أن أضافت وقوداً إلى النار بأن أيدت اقتراحاً تقدم به الرئيس ترومان بشأن هجرة ١٩٠٠ ألف يهودي فوراً من أوربا لتعويض ما سببته الحرب من توقف الهجرة .

ما أن حل عام ١٩٤٧ حتى كانت بريطانيا قد نالت ما فيه الكفاية . فبدلا من أن تعمل فلسطين على تقوية مركزها الإستراتيجي في الشرق الأوسط بتوفير قاعدة عسكرية مستقرة لها ، لم تعمل سوى أن أضعفتها أدبياً وعسكرياً ، وكان حكمها الذي امتد سبعة وعشرين عاماً حصاراً طويلا بالفعل . فتخلت الآن عن الكتاب الأبقض وأخطرت الأمم المتحدة باعتبارها خليفة

عصبة الأمم ، أنها ... أى بريطانيا .. لن تعود مسئولة عن فلسطين إعتباراً من الا ١٥/ مايو من عام ١٩٤٨ . في هذه الأثناء كانت الأمم المتحدة قد شكلت لجنة تحقيق تابعة لها ، هي اللجنة الخاصة عن فلسطين والتابعة للأمم المتحدة . مره أخرى ساعد العرب على جلب النكبة على رؤوسهم بأن قاطعوا لجنة المتحقيق المنبثقة من الأمم المتحدة . إذ بسبب عـــدم وجود أى آراء أو اعتراضات عربية عادت اللجنة بأغلبية سبعة أصوات ضد أربعة الى فكرة التقسيم . وكان التقسيم الذى اقترحته يعطى العرب أقل واليهود أكثر مما أوصت به أية مشروعات سابقة . فبتقسيم فلسطين إلى ثلاثة جيوب عربية وأربعة يهودية ترتبط كل منها بشبكة من الإتصالات كان العرب سيخسرون وأربعة يهودية ترتبط كل منها بشبكة من الإتصالات كان العرب سيخسرون النقب لصالح اليهود ولا يحصلون مقابل هذا إلا على نصف الجليل الذى كان

رفع تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة التابعة للأميم المتحدة ، في نوفمبر ١٩٤٨. قامت الحركة الصهيونية تؤيدها حكومة الولايات المتحدة بمناورات مكثفة من وراء الستار لكى تحصل على أغلبية الثلثين للموافقة على التقوير . واحتمت بريطانيا بالحياد والامتناع عن التصويت . وفي ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ ، وبعد أن وقعت أقوى الضغوط على حلفاء أمريكا ، وخاصة على تلك الكتلة الكبيرة من دول أمريكا اللاتينية كى يؤيدوا مشروع التقسيم ، وافقت الجمعية العامة بأغلبية ثلاثة وثلاثين صوتاً من بينها صوت الاتحاد السوفيتي ، مقابل ثلاثة عشرصوتا على تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية وفق الخطوط التي أوصت مها لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة ، وبذا وافقت على إنشاء دولة إسرائيل عند انتهاء إنتداب بريطانيا .

وعلى الفور بدأ قادة البلاد العربية المجاورة يستعدون لليوم الذى تخرج فيه بريطانيا من فلسطين فيدخلون فيها ويخنقون الدولة اليهودية الوليدة ف مهدها . باستثناء عبد الله ملك الأردن كانوا من الحماقة بحيث يتطلعون

إلى المفتى لإرشادهم . كان الحاج أمين بعد أن أيد انقلاباً موالياً لألمانيا في المهراق ، قد قضى السنوات الأربع الأخيرة عن الحرب في برلين يصب جام غضبه على بريطانيا من راديو هتلر ويحاول عبقاً تحريض العرب على الثورة ضد الحلفاء . وفي ديسمبر ١٩٤٧ ومن مقره الجديد في القاهرة ، أقنع الدول العربية بأن تسمح له بإرسال فرقة من الفدائيين إلى فلسطين لإعداد الأرض أمام زحف الجيوش العربية الرئيسية بعد خروج البريطانيين . كان الغرض الرئيسي من هذه القوة الاستيلاء على طريق بيت المقدس — تل أبيب وهو الشريان الرئيسي المدافعين اليهود والطريق الذي تعتزم الجيوش العربية أن الشريان الرئيسي المدافعين اليهود والطريق الذي تعتزم الجيوش العربية أن فالفدائيون الذين أطلقت عليهم التسمية الطموح — قوهي «جيش التحرير العربي » كانوا حفنة مهلهلة من غير النظاميين وأثبتوا أنهم ليسوا نداً للقوات المهودية . فلم يقف الأمر بهم عند الفشل في تحقيق هدفهم ، ولكنهم سمحوا اليهود بالاستيلاء على قطعة كبيرة من الأرض العربية ومن ثم خلق نتوء شرق اللطوون يشير إلى القدس حيث كانت مجموعة يهودية أخرى تنتظر الاستيلاء على المدينة الجديدة فور سحب القوات البريطانية .

وفى ١٥ ما يو حرج البريطانيون وظهرت دولة إسرائيل إلى عالم الوجود، وهجمت الجيوش العربية — المصريون عن طريق غزة فى الجنوب ، وهجم العراقيون والفيلق العربي الأردنى بقيادة الجنوال جلوب عن طريق جوديا وسمارية فى الشرق، والسوريون واللبنانيون عن طويق الجليل فى الشمال . تقدم العرب فى أول الأمر . وبعد شهر من القتال احتل المصريون النقب، واستولى الفيلق العربي على القدس القديمة وشددوا الضغط جداً على القوات الإسرائيلية فى المدينة الجديدة . وكانوا أيضاً على مسافة عشرة أميال من البحر المتوسط عند الله ؛ واندفع العراقيون عن طريق سمارية حتى أصبحوا على بعد خمسة عشر الله ؛ واندفع العراقيون عن طريق سمارية حتى أصبحوا على بعد خمسة عشر

ميلا من حيفا والتهموا جزءاً كبيراً من الجيب المخصص لليهود فى الجليل . كان السوريون واللبنانيون فى الشمال هم وحدهم الذين بدا تقدمهم بطيئاً ، وفى الوسط نجح الاسرائيليون الذين كانوا يقاتلون بصلابة ، فى إبقاء خطو نتوء اللطرون موجها إلى القدس .

عند هذه النقطة ، فإن الأمم المتحدة عن طريق وسيطها الكونت فولك بر نادوت السويدي ، أقنعت كلا الجانبين بقبول هدنة . كانت هذه بغيرشك اللحظة المناسبة للعرب كي يتفاوضوا عنطريق الأمم المتحدة في سبيل الحصول على تسوية أكثر إنصافًا وأكبر قابلية للتنفيذ ، من تلك الجراحة الفظيمة التي دعتها الجمعية العامة التقسيم . ولكن بعد حكايات الدعاية المبالغ فيها عن الهزائم الساحقة التي لحقت باليهود ، وهي الحكايات التي كانت تتدفق من راديو القاهرة ، راحت الجماهيرفي جميع أرجاء العالم العربي يرفعون أصواتهم الصاخبة مطالبين بجولة أخرى. وهكذا بعد أربعة أسابيع من بدء الهدنة، جددت الجيوش العربية الهجوم وهي تعتقد عن ثقة أنها بدفعة أخرى سوف تقضى على إسرائيل كلية . ولكن القيادة العليا الإسرائيلية كانت قد أحسنت استغلال الهدنة للحصول على الأسلحة والطائرات من الروسيا وتشيكوسلوفاكيا تحدياً للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على تقديم الأسلحة إلى أي من الجانبين ؟ وبهذا العتاد الحديث سرعان مابدا أثر تفوقماتعلمه اليهودمن تنظيم وتدريب من البريطانيين خلال الحرب العالمية الثانية . كان العرب يعوزهم أى شكل من التنسيقأو التخطيط المشترك، وعندما شنت الجيوش الإسرائيلية هجومها المضاد ، انفرط عقدهم . استولت الجيوش الاسرائيلية على الله والرملة وطردت جميع سكانها بعد أن نقلت الذكور ممن كانـــوا في سن الخدمة العسكوية إلى معسكوات الاعتقال الاسرائيلية . واجتاحت الجليل كلمها واضطر الفياق العربي الآن إلى تحويل القوات من القدس إلى سد الثغرات

التي أحدثها الهجوم الاسرائيلي وفقــدوا آخر فرصة للاستيلاء على القدس الجديدة .

وفى ١٨ يوليه نظمت الأمم المتحدة هدنة ثانية . مرة أخرى استخدم الاسرائيليون فترة توقف القتال للتزود بالأسلحة والطائرات من المكتلة السوفييتية . هذه الفرصة لم تكن متاحة للعرب الذين كان مصدر إمداداتهم من الأسلحة هو الدول الغربية التي كانت تلتزم بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة. وأكثر من هذا أن العرب أخطأوا كثيراً تقدير عدد القوات التي يتطلبها إنزال الهزيمة بالاسرائيليين ، وكان الجيش الاسرائيلي يزيد بالفعل على ضعف قوة جميع القوات العربية . فلم يزد ما للعرب من قوات في الميدان على ضعف قوة جميع القوات العربية . فلم يزد ما للعرب من قوات في الميدان على ضعف قوة جميع القوات العربية . فلم يزد ما للعرب من قوات في الميدان

بمثل هذا التفوق في الرجال والعتاد آلى الاسرائيليون على أنفسهم أن يخرقوا الهدنة ثانية ، وفي ١٥ أكتوبر اندفعوا صوب المصريين في الجنوب وفي ظرف أسبوع استولوا على بير سبع وراحوا يردون المصريين نحو غزة . لقد أطلق العرب آخر سهامهم ، وبرغم الدعوة إلى هدنة ثالثة ، لم يكن ثمة شيء مكن أن يجنبهم خسارة جميع الأرض التي كانوا قد كسبوها وخسروا شيئاً آخر بالاضافة إلى هذا . وفي فبراير ١٩٤٩ وقعت مصر هدنة مع إسرائيل وتلاها لبنان بعد أربعة أسابيع . وعاد السوريون والعراقيون إلى بلادهم في اشمئزاز . كان الاسرائيليون يحتلون الآن كل النقب حتى خليج العقبة ، وفي أبريل وفع شرق الأردن هدنة وهو الذي كان قد تحمل وطأة القسال وتركوه الآن وحيداً في الميدان

انتهت الحرب. لقد محيت فلسطين من عالم الوجود. وخرجت إسرائيل ليس فقط بجميع الأرض التي منحت للدولة اليهودية طبقاً للتقسيم الذي أقرته الأمم المتحدة، ولكنها حصلت أيضاً على النصف تقريباً من المنطقة المخصصة

للمرب بما فيها شمال الجليل مع الناصرة وميناء عكا، وبير سبع، بالاضافة إلى هلال عريض من الأرض يمتد من البحر الميت إلى الرملة، والقدس القديمة، وترك للمرب سمارية وجوديا والقدس القديمة.

إلا أن ما كان أفظع وأفجع من أى شيء آخر ، هو مصير ٢٠٠٠٠٠ لا جيء عربى ، كان بعضهم قد هرب أمام الزحف اليهودى ولكن معظمهم كأهل الله والرملة ، أخرجهم الجيوش الإسرائيلية المنتصرة من دورهم ومزارعهم ووجدوا أنفسهم الآن وقد جمعوا في معسكرات أقيمت على عجل في قطاع غزة وفي الحطام الموزق الأوصال والذي كان من المقرر ذات مرة أن يكون الدولة العربية . هناك يقيمون حتى يومنا هذا يبقيهم الإحسان من الأمم المتحدة على قيد البقاء ، ويزدادون عدداً كلما انتهت سنة عديمة الأمل بأخرى مثلها . ومع ذلك لايزالون يحرمون من الحق الأولى في إعادة توطينهم في الأرض التي كان يفلحها أسلافهم منذ العصور الموغلة في القدم ، فيشكلون في الأرض التي كان يفلحها أسلافهم منذ العصور الموغلة في القدم ، فيشكلون في أن بكسب الإنسان ما يقيم أوده .

عندما كتب جورج أنطونيوس في عام ١٩٣٨ عن مسئولية الإنسانية في تخفيف آلام اليهود في ألمانيا النازية أطلق هذا التحذير المتسم بالنبوءة : « إن إلقاء ثقل العبء على فلسطين العربية هو تهرب نفسي من الواجب الذي يقع على عاتق العالم المتحضر بأكمله . . ما من قانون للاخلاق يمكن أن يبرر اضطهاد شعب قد محاولة للتخفيف من اضطهاد شعب آخر . ليس علاج طرد اليهود من ألمانيا هو في طرد العرب من وطنهم ؛ ولا يجوز أن يتم تخفيف الحنة اليهودية على حساب إنزال ضائقة مثلها بسكان أيرياء ومسالمين » . أما أن هذا هو بالضبط ماسمحت بريطانيا وحلفاؤها الغربيون بحدوثه في فلسطين ، هذه الحقيقة خلقت مرارة وخوفاً هما من العمق والدوام في قلوب فلسطين ، هذه الحقيقة خلقت مرارة وخوفاً هما من العمق والدوام في قلوب

العرب، بحيث أنه برغم انقضاء خمسة عشر عاماً (۱) منذ التوقيع على الهدنة، لم تتم تسوية سلام حتى الآن، ولايزال العرب فى حالة حرب مع إسرائيل، يفرضون عليها المقاطعة الاقتصادية، وخط أنابيب البترول من العراق إلى حيفا مقطوع، ولا يسمح للسفن والشحنات الاستراتيجية الإسرائيلية بالمرور فى قناة السويس. وما من زعيم عربى بجسر على أن يناقش أو حتى يحلم بمناقشة ــ السلام مع إسرائيل طالما يحرم اللاجئون الفلسطينيون من العودة إلى وطنهم والإقامة فيه.

لكى نكون منصفين فان مأساة فلسطين لم تكن على الإطلاق غلطة بريطانيا أو الدول الفربية أوحتى الأمم المتحدة . فبجهل وجسارة حتى النهاية أضاع العرب تلك الفرص القليلة والتي كانت حقيقية برغم ذلك للحصول على نصف رغيف. فاذا كانوا لم يترك لهم سوى كسرة خبز جافة ومرة فيجب أن يقع بعض اللوم على الأنيياء الكذابين الذين ضلاوهم وطالبوهم في تطرف أعمى برفض أى تراض وتفاهم. وبعد أن فات الأوان كثيراً راحوا الآن يصرخون مطالبين بالحدود التي قررتها الأمم المتحدة . ولم تكن إسر أقيل لتقبل أى حديث عن تنازلها عن شبر واحد مما فتحته . كل ما كان يمكن للعرب عند ثذ — أو بالأحرى للامير عبد الله — هو أن يضعوا ما تبقى من الدولة العربية المقطوعة الأطراف، تحت جناح شرق الأردن

وإذ تم هذا فان عبد الله وسع نطاق ممتلكاته التى أصبحت الآن تعرف باسم المملكة الأردنية التى يتكون ثلث سكانها من فلسطينيين كان نصفهم وما يزالون لاجئين . وكذلك وقع على حكم باعدامه فعلا ، لأن التصرف الذى أقدم عليه حطم فى النهاية آمال المفتى فى العودة كزعيم لفلسطين عربية .

<sup>(</sup>١) بالنسبة إلى السنة التي نصر فيها هذا الكتاب \_ المرجم .

كان المفتى قد شكل خلال الحرب حكومة عربية لعموم فلسطين لتتولى الأمر في المناطق التى يسيطر عليها العرب وجند حيثاً لمساندة دعواه . ولكن الفيلق العربى بأوامر عن عبد الله كان قد بدد هذه المجموعة من الدهماء وحمل المفتى على أن يحمل عصاه ويرحل . كان ضم عبد الله للبقية العربية فى فلسطين ، وهو الأمر الذى جاء يختم هذه الحادثة والصراع الطويل بين هذين الرجلين حول السياسة والتكتيكات العربية خلال الانتداب ، نقول إن هذا الضم كان القشة الأخيرة بالنسبة إلى المفتى . وفى ٢٠ يولية ١٩٥١ أطلق قاتل مأجور من قبل ابن عم المفتى وهو موسى الحسينى ، النار على عبد الله فأرداه قتيلاوهو يفادر المسجد الأقصى فى القدس بعد صلاة الجمة .

سوف تروى في موضع قادم من هذا المجلد قصة بقية هذا الفصل المليء بالألم من التاريخ العربي ولكن كتذييل على قصة فلسطين فان فكرة غريبة تندفع لتطل علينا . لو أن فرنسا وليست انجلترا هي التي اختطفت فلسطين بعد الحرب العالمية الاولى لجاز أن أصبحت فلسطين دولة عربية مستقلة على نحو ما تحقق بالنسبة إلى سوريا ولبنان . حقيقة كان سيتعين على الفلسطينيين أن يتحملوا « المهمة التمدينية » الخانقة التي كانت تميز إدارة ممتلكاتها العربية في شمال أفريقية والمشرق ، ولحدث في فلسطين نفس إراقة الدماء بما وقعفي سورية ولبنان . ولكن الفرنسيين لم يكونوا مرتبطين بالمنظمة الصهيونية العالمية ارتباط البريطانيين بها في نهاية الحرب العالمية الاولى . مهما أصبحت فرنسا فيها بعد ثيقة الاتصال باسرائيل نكاية في العرب الذين طردوها من سورية ولبنان في عام ١٩٤٥ ، فلو أنها كانت الدولة المنتدبة على فلسطين في عام ١٩٤٠ ، فلو أنها كانت الدولة المنتدبة على فلسطين في عام كليمنصو لم تكن لها علاقة بتصريح بلفور . فبدلا من أن تكون فلسطين في عهد كليمنصو لم تكن لها علاقة بتصريح بلفور . فبدلا من أن تكون فلسطين في عهد كليمنصو لم تكن لها علاقة بتصريح بلفور . فبدلا من أن تكون فلسطين في عهد وطناً قومياً » لايهود كانت تصبح مجية فرنسية . وعندما مجيء الوقت الذي

يثور فيه العرب ويطرحون النير الفرنسي ، يكون عرب فلسطين قد تعاونوا مع أشقائهم اللبنانيين والسوريين في الظفر باستقلالهم . واذكان يجرى المحافظة على دولة فلسطين سليمة لم تمس ، لـكسب الشرق الاوسط كله الاستقرار والقوة .

## عصر نورى السديد

بينماكانت فلسطين تتجه نحو الكارثة خلال العقود الثلاثة التي أعقبت نقلها من وصاية تركيا إلى الوصاية البريطانية في عام ١٩١٨ ، وكان المراق يبدأ السير في فترة من التوسع الاقتصادي والتقدم السياسي لم يعرفهما منذ الايام الذهبية للخلافة العباسية كان شمال العراق قد حتمق مايزيد على توقعات القائمين بالتنقيب عن البترول في أوائل العشرينات من القرن الحالى وثبيت شركة نفط العراق أقدامها بوصفها صاحبة الامتياز الرئيسية . وإذ تدفق « الذهب الاسود » من آبار الزيت في الموصل وكركوك والبصرة بخطوط الانابيب إلى طرابلس وحيفا والخليج الفارسي ، انطلقت الدولة العراقية من الشرنقة التي نسجتها حولها قرون أربعة من الحكمَ العُمَاك ، وراحت تنمو لتكون مجتمعاً حديثاً ، غنياً ومزدهراً . وخلال هذه الفترة تقدم العراق من الناحية السياسية أيضاً على نحو لم يعرفه شعب عربي آخر ، سواء أكان مكبلا بالاغلال أم حراً . فعلى خلاف كل دولة عربية أخرى وضعت تحت الانتداب بعد الحرب العالمية الاولى كمان العراقيون وحدهم هم الذين ظفروا باستقلالهم قبل الحرب العالمية الثانية . وبرغم أن نظام الحكم ظل في جوهره حمكم أقلية تسانده بريطانيا مع قشرة رفيعة من الديمقراطية لتضني عليه مظهر الحكم البرلماني الحديث ، كان العراق قد أصبح عضواً كاملا في عصبة الامم في وقت كان عرب فلسطين ما يزالون محرومين من أية ذرة من الحكم الذاتي.

هذا التقدم الرائع كان راجعاً إلى حد كبير إلى تأثير نورى السعيد ذلك الدكتاتور اللطيف والناعم الملمس الذى كان يبدو كشاة عجوز وله كنه حكم العراق بيد من حديد معظم فترة الثلاثين عاماً . فعلى خلاف الحاج أمين الذى انحرف عن طريقه ليجعل التعاون مع أية سلطة بريطانية مستحيلا فإن نورى السعيد لم يقف عند حد أن جعل بريطانيا تعمل معه و تعطيه ما يريد، بل وجعل هذا فرضاً عليها .

ولد نورى في عهد عبد الحميد بدمشقي في عام ١٨٨٨ . ولما كان الإن الوحيد لموظف حكومي صغير يعيش على مرتبه الهزيل في بيت جدرانه من الطين في بغداد ، حصل نورى على تعليم عسكرى تركى ، أولا في مدرسة ابتدائية في بغداد وبعد ذلك وابتداء من سن الرابعة عشرة ، في كلمة حربية في الآستانة . كان تلميذاً نابها من تلاميذ السكلية . ففي عام ١٩٠٦ ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة من العمر بعد حصل على وظيفة في إحدى وحدات المشاة الخيالة التي تشتغل بالأعمال البوليسية بما في ذلك جباية الضرائب ،في العراق . وفي عام ١٩٠٠ وكان قد تزوج من شقيقة لصديقه ورفيقه في بغداد جعفر العسكرى الذي تزوج بدوره من أخت نورى \_ أرسل إلى كاية أركان الحرب العسكرى الذي تزوج بدوره من أخت نورى \_ أرسل إلى كاية أركان الحرب وأصبح أول رجل يستخدم الطائرات في القتال بأن ألقي قنا بل يدوية على وأصبح أول رجل يستخدم الطائرات في القتال بأن ألقي قنا بل يدوية على معسكر بلغاري ، من طائرة تركية من ذات السطحين .

وفى عشية الحرب العالمية الأولى أصبح نورى وقد زالت عنه الأوهام من ناحية رجال تركيا الفتاة، ويشعر بالقلق إزاء ازدياد النفوذ الألمانى على الباب العالى . وتحت تأثير عزيز على انضم إلى الجمعية العسكرية السرية وهي المهد. وعندما حكم على عزيز على بالسجن مدى الحياة كان نورى من بين الذين ضغطوا على السفير البريطانى في الآستانة كي يتوسط لدى الباب العالى .

وبعد الإفراج عن عزيز على خرج نورى خاسة ليثير المتاعب للا تراك في العراق: ولكنه لم يتجاوز البصرة حيث أصيب بمرض في الرئة في اللحظة الى دخلت فيها تركيا الحرب ضد بريطانيا، فنُـقل إلى الهندكي يعالج في إحدى المستشفيات وسرعان ما شفى ؛ ولكنه قضى أحد عشر شهرا فيها يشبه الاعتقال وذلك بناء على أومر السلطات الهندية \_ البريطانية التي كانت تشتبه في أنه يدبر ثورة عربية عامة ضد تركيا وخشيت أن يثير المتاعب في صفوف المسلمين الهنود.

شهد دیسمبر منءام ۱۹۱۵ عودة نوری إلی القاهرة بدعوة من عزیر علی، ولكنا استسامت الحامية البريطانية عند كوت العمارة للاتراك فيأبريل التالي وتبدد الهجوم البريطاني في الجزيرة ، اضطر إلى التخلي عن خططه بشأن بدء ثورة في العراق وتوجه للانضام إلى الشريف حسين التي كانت قواته قد استولت الآن على مكة . ظل عاماً يتولى قيادة المدفعية التي تساند جيوش أبناء الشريف الكبار وها على و عبد الله التي بقيت في الاحتياطي في الحجاز بيما تقدم فيصل شمالا إلى شرق الأردن. ولكن روح نورى المغامرة ثارت على هذا الدور الدفاعي ، وفي عام ١٩١٧ تمكن من الانضام إلى صهره جعفر الذي كان قد هرب من جيش السلطان بعد عمليات إعدام الوطنيين السوريين في عام ١٩١٦ وتولى آلان قيادة قوات فيصل . نظرًا لأن نوري كان يمارس فنون الحرب بأسلوب الجندى النظامي لهذا كان شخصية عسكرية غير ملائمة باعتباره قائد مدفعية فيصل وكان يظهر بطريقة سافرة جداً ازدراءه لرجال القبائل الذبن كانوا يميلون إلى يفلتوا إلى الصحراء بمجرد أن يملأ وا أخراجهم بالغنائم التركية. وكثيرا جداكاد أن يشتبك مع عوده أبي طي بعد ملاحظة مهينة أبداها نورى بشأن افتقاد البدو إلى النظام ، أغضبت رئيس قبيلة الحويطات. وغاابًا أيضًا ماوجد نفسه في شجار مع ت. ا. لورنس. فإذ كان

يرفض نظرية لورنس في عدم الاشتباك مع الأتراك إلا بشن غارات بأسلوب «إضرب واهرب» ، فكثيرا ما بدد نورى ذخيرة تمينة في هجات أمامية . ولكن ، برغم كل تصلبه في المسائل المسكرية، كان شخصية محبوبة في حاشية فيصل ، وكان في الأوقات الصعبة يعمل على رفع الروح المعنوية باحساس هائل للفكاهة وكان يحبذ بقوة تعاطى رشفة من زجاجة ويسكى كعلاج للحكآبة والخوف أو البرد. ولما دخل فيصل دمشق في أكتو بر ١٩١٨جمل نوري قائدا لحامية المدينة ، فأنقذ بصفته هذه الموقف للأمير عندما حاول عبد القادر زعيم الجالية الجزائرية في سورياوحفيد بطل نضال الجزائر ضد فرنسا، الاستيلاءعلى المدفعية بمساعدة ثورة من الدروز. ومكافأة على الدور الذي لعبه نوري في هذه الحلات رقى إلى رتبة الجنرال ، ومنحته بريطانيا وسام الخدمة المتازة وجعلته رفيقًا من وسام سان ما يكل وسان جورج .ولـكن أعظم جزاء كان فى الرعاية التي أسبغها عليه فيصل الآن . فعندما توجه فيصل إلى لندن في ديسمبر ١٩١٨ ثم إلى باريس ايحضر مؤتمر الصلح في فرساي ،صحبه نوري . ومرة ثانية في عام ١٩٢٠ كان نورى المستشار الرئيسي لفيصل في سان ريمو عندما تقدم الأخير بدفاعه الأخيرغير المجدى ، من أجل الاستقلال العربي . و بعدأن طرد الفرنسيون فيصل فجأة من سوريا صحب نوري مولاه إلى المنفي في فلسطين .

في هذه الأثناء، وبسبب العناد الغبي منجانب المندوب المدنى البرطانى الكولونيل ويلسون، إلى حد كبير، كانت الأمور في العراق تسير منسىء إلى أسوأ. كانت «عصبة الجزيرة» المكونة من ضباط فيصل العراقيين تثير الدعوة إلى استقلال العراق مع اختيار عبد الله ليكون ملكا عليه، وهو ماسبق أن طالب به المؤتمر العراقي الذي عقد في دمشق قبل مؤتمر سان ريمو التمس نورى من ويلسون أن يلقى بالا إلى هذا الهياج الذي أثار هالعراقيون الأباة والمشاكسون ولكن دون جدوى . وفي يونيه ١٩٢٠ وقع المحتوم ؛ فثارت قبائل وادى

الفرات ضد فرض الحم الإستعمارى البريطانى المباشر . استمرت الثورة حتى أكتوبر ، وبلغت خسائر كلا الجانبين ١٠٠٠٠٠ تقريبا ، وكانت التكلفة بالنسبة إلى دافع الضرائب البريطانى وورد وورد وورد وورد ورد وورد المربية فيما بين على أو ثلاثة أمثال ما تكلفته جميع المعونة البريطانية للثورة العربية فيما بين على 1917 و ١٩١٨ و وبعد استيلاء الفرنسيين على دمشق في يوليه اتخذت الثورة طابع « جماد » إلى أن بعث الحكومة البريطانية في النهاية بالسير برسي كوكس وكان شخصا مستنيرا ، ليحل محل الكولونيل ويلسون الذي يتبع أسلوب القمع .

بعد ذلك سمح للعراق بأن ينتخب براانا وحكومة بمثيليين وأصبح الموظفون المبريطانيون مجرد مستشارين من الناحية النظرية . وبرغم أن كوكس احتفظ محق الاعتراض على جميع القرارات الكبرى المتعلقة بالسياسة ، إلا أنه تمت خطوة مقواضعة نحو الاستقلال . وفي هذه الأثناء أوقفت إراقة الدماء ومكنت مؤتمر القاهرة من الإستجابة إلى مطالبة العراقيين مملكية هاشمية . وإذ أقر المؤتمر سياسة من الاقتصاد مع الشرف ، دعا فيصل إلى التقدم إلى استفتاء على اختيار مليكون ملكاعلى العراق، وجعل من الواضح أنه يأمل في أن يتم سريعا إبدال الانتداب بمعاهدة تحالف . قبل فيصل ، وبعد انتخابه بأغلبية ساحقة، إبدال الانتداب بمعاهدة تحالف . قبل فيصل ، وبعد انتخابه بأغلبية ساحقة، نودى به رسميا ملكا على الدولة العراقية العلمانية في ٢٣ أعسطس ١٩٢١ . لأول مرة في القاريخ العربي منذ وفاة محمد أفصل الدين عن الدولة رسميا ، وأقيم نظام علماني للحكم مع ملك دستورى مكان الخليفة .

بالنسبة إلى نورى السميد كان قدوم فيصل إلى العراق جمعا ساراً للشمل، إذ نظراً لأنه لم يكن لديه عمل يؤديه في أثناء وجود مولاه في المنفى، قبل منذ وقت وجيزة دعوة لدكى يصبح رئيس أركان حرب الجيش في المعراق. جاءت الدعوة من جعفر وزير الدفاع العراق الجديد. فلما أعلن مؤتمر

القاهرة قرارانه سارع نورى إلى استخدام ما يلازم مركزه من تأثير ، لإقناع زملائه الضباط والمواطنين بتأييد ترشيح فيصل . أجل ، إن انتخاب الأمير فى بلد لم يكن شديد الرغبة بالتأكيد فىأن تحكمه أسرة مستوردة حتى ولوكانت من سلالة الخليفة على ، بطل العراق التقليدى ، هذا الإنتخاب كان راجعا إلى حد كبير إلى المناورات الحاسية من جانب صديقه وخادمه المخلص . مامن أحد كان يدرك هذا بأكثر مما أدركه فيصل ؛ ومنذ انتخابه إلى حين وفاته أحد كان يدرك هذا بأكثر مما أدركه فيصل ؛ ومنذ انتخابه إلى حين وفاته فى عام ١٩٣٣ ، أصبحت قصة العراق قصة ماقام بين هذين الرجلين من مشاركة وتفاهم .

نقد هيأ هذان الأمران مزيجا نادرا ورائعا من المواهب . كان نورى يقدم القوة المحركة والعبقربة التنظيمية اللازمين لإيقاظ العراقيين من جديد من سباتهم ، بينما استخدم فيصل تلك المهارات في الدباوماسية و تلك السهولة الخارقة للمألوف التي يعامل مها الناس والتي كان قد حاول مها خلال الثورة العربية أن يمزج بين مثل هذا العدد الكثير من القبائل المعادية بعضها بعضا ليخلق منها وحدة محاربة واحدة . لعله مامن رجلين خلافهما كان يمكن أن ينجزا ماأنجز فيصل ونورى من ناحية بناء دولة عصرية في العراق في فترة مابين الحربين العالميتين . ومن الحقق أنه مامن بلد عربي آخر كان فترة مابين الحربين العالميتين . ومن الحقق أنه مامن بلد عربي آخر كان العراق شعبا من أقليات عنصرية ودينية . كان ثلاثة أرباع ملايينه الثلاثة من الأنفس عربا ، ومن الربع الباقي ويتركز بوجة خاص في منطقة الموصل ، نصف مليون من الأكراد وأغلب الباقين من الأشوريين . وفي المجال الديني ويرغم أن الأقليات غير المسلمة ضئيلة نسبيا ، كان المسلمون ينقسمون بالنساوى بين الشيعة وأهل السنة ، مع كل ما يعنيه هذا من ناحية التنافس الطائقي

التقايدى . وحتى الجالية المسيحية الصغيرة كانت تتكون من أتباع مالايقل عن ست كنائس مختلفة .

و بالإضافة إلى هذه التقسيمات ، كثيراً ما نشبت المنازعات القبلية حول ملكية الأرض وحقوق الماء ، وخاصة فى وادى الفرات حيماً كانت الحكومة تحاول تنفيذ مشروع ما المتحافظة على الماء أو لرى مساحات من أراضى الرعى القبلية من أجل الزراعة ، وكانت هناك صدامات مستمرة على الحدود مع العربية السعودية وأيضاً معالكويت التي كان العراق يدعى الحق فى امتلاكها. وحاول الأكراد الذين لم يندمجوا أبداً خلال الحكم العثماني فى المجتمع الذى يغلب عليه العنصر العربي، الانفصال وإفامة دولة خاصة بهم تتمتع بالاستقلال يغلب عليه العنصر فيصل على هذه المشكلات . فاشترى الأكراد إذ عرض الداخلي . لكن انتصر فيصل على هذه المشكلات . فاشترى الأكراد إذ عرض عثيبالهم فى الحكومة العراقية ؛ وعوضت القبائل ؛ وبرغ أن النزاع مع الكويت لم يفض أبداً فقد عقد اتفاق بشأن الحدود مع السعوديين .

في هذه الأثناء راح بورى كرئيس الاركان أولا ثم كوزير للدفاع من عام ١٩٣٥ إلى عام ١٩٣٠ ، يعمل على تحديث القوات المسلحة العراقية . فاستعان كثيراً بالقسهيلات التي توفرها كليات أركان الحرب والكليات العسكرية في بريطانيا والهند البريطانية ، وبفضل المعدات البريطانية أنشأ وحدات ميكانيكية ومدرعة حديثة . واستخدم أيضاً وجود أسر اب سلاح الطيران الملكي في الحبانية بالعراق لإنشاء سلاح جوى صغير ولكنه على درجة عالية من الكفاءة . مثل هذا التعاون جاء بسهولة إلى نورى لأنه كان يحب صحبة الجنود النظاميين البريطانيين ، ولأن إحساسه بالفكاهة جعله دائماً موضع الترحيب في وسطهم . وممن كان هدفاً خاصاً لدعاباته رئيس المخابرات البريطانية الذي لم يغفل نورى أبداً عن أن يحييه قائلا « كيف حالك با أبو البريطانية الذي لم يغفل نورى أبداً عن أن يحييه قائلا « كيف حالك با أبو المبسى ؟ »

كان نورى وفيصل يعرفان أيضاً أنه كلما زاد تعاونهما مع بريطانيا توثقًا ، أسرع العراق بالحصول على الاستقلال . وهنا لقيا مساعدة كبيرة من السير برسي كوكس وجماعة نزيهة من الموظفين البريطانيين ممن كان هدفهم أن يساعدوا العراق على التحرر في أقرب فرصة ممكنة. وعلاوة على هذا ، فعلى خلاف فلسطين حيث غلبت على ذهن بريطانيا اعتبارات سياسية واستراتيجية أخرى مثل تصريح بلفور وتسلط فكرة القواعد لحماية قناة السويس ، قنع البربطانيون في العراف بأن يروا مصالحهم يحميها مزيج من القواعد الجوية وحدن النية من جانب العراق. لهذه الأسباب حلت في أكتوبر ١٩٣٢ معاهدة تحالف مكان الانتداب . أما الخلافات التي نشأت فيها بعد فلم تتعلق بمبدأ الاستقلال بقدر ماكانت تتعلق بدرجة السيطرة التي يجب أن تواصل بريطانيا ممارستها . وبسبب علاقة نورى الممتازة مع المندوبين السامين الذين تعاقبوا في بغداد ، يرجع إلى حد كبير تضييق الفجوة تدريحياً التي كانت تفصل بين وجهات النظر البريطانية والعراقية بصدد هذه المشكلة . ففي يناير ١٩٢٦، تم في ديسمبر ١٩٢٧، وقعت اتفاقات أعطت العراقيين باطراد مزيداً من الإستقلال الداخلي. وفي يونيه ١٩٣٠ وبعد أن أصبح نوري رئيساً للوزراء لأول مرة بعد وقت قصير ، عقدت معاهدة نهائيّة أعطت العراق استقلاله ، فضلا عن وعد بأن تؤيد بريطانيا انضامه إلى عضوية عصبة الأمم ، وبأن تعقد معه تحالفًا عسكريًا لمدة خمس وعشرين سنة . وقعت على أكتاف العراق الآن مسئواية الدفاع والعلاقات الخارجية فضلا عن الشئون الداخلية .وسمح البريطانيا بأن تواصل استخدام القواعد الجوية في العراق ومقابل هذا أرسلت بريطانيا بعثة عسكرية لتقدم المشورة بصدد المزيد من بناء القوات السلحة العراقية .

وصل نورى الآن إلى قة حياته السياسية . ولكن لم تمض شهور قلائل

على انتخاب العراق في عصبة الأمم في عام ١٩٣٣ ، حتى وجدنفسه وقد أقصى من منصبه نتيجة مناورات قام بهام محام شاب هو رشيد عالى الجيلانى وهو شخصية ذكية ولسكنها غير مستقرة . كان رشيد قد خدم في عدة حكومات عراقية ولكنه انضم في عام ١٩٣١ إلى المعارضة وشكل مجموعة ضغط قومية باسم حزب الأخوة الوطنية ، لإثارة المشاعر من أجل الحصول على مزيد من الاستقلال؛ وفي سبيل شرائه عينه فيصل رئيهً اللوزراء ومعه نوري وزيراً للخارجية . ولكن التجربة لم تنجح وفي سبتمبر ١٩٣٣ توفي فيصل بسبب هبوط في القلب، وإذ لم تعد لنورى السيطرة انفجر العراق في بحر من القلق. أخذ رؤساء الوزارات والحكومات يجيئون وبخرجون في تعاقب سريع، إلى أن حل أكتوبر ١٩٣٦ عندما تحالف ضابط طموح من ضباط الجيش هو الجنرال بكر صدقى ، مع وزير سابق مصاب بخيبة الأمل هو حكمت سليمان وديرا انقلاباً بهدف إبعاد تأثير نوري عن توجيه شئون العراق . اغتيل جعفو ، ولجأ نوري إلى مصر لما أصبح حكمت سليمان رئيساً للوزراء في ظل حماية بكر. ولكن لم يمض عام حتى مات بكر أيضاً على أيدى أحد السفاكين، وبعد فترة وجيزة لم تـكن فيها حكومة ، عاد نورى يوم عيدالميلاد من عام ١٩٣٨ ليتولى رئاسة الوزارة نامرة الثانية .

ولكن متاعب العراق لم تكن قد انتهت بعد ، إذ فى أبريل ١٩٣٩ مات الملك غازى ابن فيصل وخليفته فى حادث سيارة وخلفه فيصل وهو طفل فى الثالثة من العمر ، واختير عبد الإله وصياً على العرش وهو ابن على ملك الحجاز العزول . لم يكن موت غازى ليقع فى لحظة أسوأ من التى حدث فيها إذ بينما كانت سحب الحرب تتجمع فى سماء أوربا ، تطورت المنافسات المريرة بين الزعماء المراقيين السياسيين فامحرفت إلى خضم الصراع بين القوى الأوربية . وعند نشوب الحرب العالمية الثانية أو فى نورى بالترامات العراق

وفقاً لمهاهدة ١٩٣٠، فعارد المبعوث الألماني في بغداد، الدكتور فريتز جروبا، هو وجميع الرعايا الألمان العاملين في العراق، وأعلن في عزم أن العراق يؤيد قضية بريطانيا من كل قلبه. كان نورى منذ أن عاد إلى العراق يبعث عن فرصة للتخلص من جروباً الذي كان يتآمر مع بكر ورشيد عالى للقيام بانقلاب آخر بأتي إلى السلطة بحكومة موالية للألمان، ولسكن إبعاد جروبا لم يوقف مؤامرات رشيد عالى بأكثر مما نجح الاستقبال الفخم الذي أعده نورى لمفتى القدس الذي وصل حديثاً من منفاه في بيروت، في تعديل كراهية الحاج أمين المرضية للبريطانيين ولأى عرب ساندون بريطانيا، لم يعمل رشيد عالى إلا على زيادة حدة جهوده للاطاحة بحكومة نورى الموالية للبريطانيين وكوس المفتى كل طاقانه من أجل مساعدته.

وفى ربيع ١٩٤٠ زادت قوة العنصر الموالى للأئمان ويضم معظم الوطنيين المتطرفين ، زيادة بالغة بفعل الانتصارات الألمانية الكاسحة فى أوربا ، وتحول الرأى السياسي الآن بقوة لصالح الألمان . اغتيل وزير مالية العراق رستم حيدر الذي كان صديقاً حميماً لنورى ، وظهر عنصر جديد موال للأئمان يدعى «المربع الذهبي». كانت هذه الجماعات تتكون من أربعة من قواد الجيش والطيران البارزين \_ وهم الضباط الذين يتولون قيادة فرق الجيشين الأول والثانى والقوات الميكانيكية ورئيس سلاح الطيران . واستغل جماعة المربع الذهبي موجة الشعور الموالي للائمان التي سادت ببن السياسيين العراقيين ، فأخضعوا الوصى على العرش لإرادتهم فعين رشيد عالى رئيساً للوزراء . وفي سبيل الإبقاء على المظاهر سمح لنورى بالبقاء في الحكومة كوزير للخارجية ،ولكن السلطة الحقيقية تركزت الآن في أيدى حزب رشيد وهو «الأخوة الوطنيون» ومؤيديهم العسكريين .

أصبح المصير واضحاً بالنسبة إلى بريطانيا وأصدقائها فى العراق . فأثار (م٠٠ – المرب)

المفتى على نحو خطير، المشاءر التي سبها ما عملته بريطانيا في فلسطين، وأقنعت الانتصارات الباهرة التي أحرزتها ألمانيا في الغرب، عدداً كثيراً جداً من المرب بأن بريطانيا سوف تهزم حمًّا . وفي رمية مستميتة أخيرة نجح نوري في إقناع زملائه في الوزارة بأن يعلن العراق الحرب على أعداء بريطانيا، شريطة أن تتمهد الحكومة البريطانية بتنفيذ سياسة الكتاب الأبيض في فلسطين بغض النظر عن الإعتراضات الصهيونية . كانت مقامرة رديئة من جانبه . فأياكان الأمر فكان حتماً أن يكسب رشيد عالى وأصدقاؤه . فلو قبات تربطانيا لأمكنهم أن يشيروا إلى حقيقة أن المرب كانوا قد رفضوا سياسة الكتاب الأييض وأنه إذا حاوات بريطانيا أن تفرضها فسوف بكون هذا برهاناً آخر على عدائها وغدرها ، وإذا رفضت اقتراح نورى صار في إمكانهم أن يطلقوا الصيحة « خيانة » . وكما كانت النتيجة التي تحققت ، رفض تشرشل بصفة قاطعة أن بعطى التا كيد المطلوب ولم يبطىء رشيد عالى في أن يبين أن بربطانيا عادت مرة أخرى فنكثت بتعهداتها . بذل نورى مجهوداً أخيراً لإقناع زملائه بأنه مهما كان أداء بريطانيا في فلسطين مذموماً فإن نصراً تحرزه ألمانيا سوف يعني بهاية الحرية التي سبق أن ظفر بها العواق. وعندما أخفق هذا استقال من وزارة الخارجية فى أبريل ١٩٤١ وانتظر الصراع المحتوم .

بدأت الأمور تحدث الآن بسرعة محيرة . فأولا ، حاول رشيد عالى أن يوقف القوات البربطانية التي تعبر الأراضي العراقية في طريقها من المند لتعريز الشرق الأوسط الذي كان يهدده الآن الزحف الألماني على ليبيا واليونان. بعد ذلك تجاوز حدودهمع الوصي بأن طلب باعتقال جميم السياسيين المبارزين الموالين لبريطانيا ، وبأن يقطع العراق علاقاته مع بريطانيا ويوقع على معاهدة مع ألمانيا . وبتأبيد من أصدقاء نوري في الجيش رفض عبد الإله

النظر في هذه المطالب وأقال رشيد عالى بشجاعة . عين وزير الدفاع طهالهاشمي رئيساً للوزراء ، وأعلن بناء على أوامر الوصى ، أنه لن يكون هناك تغيير في سياسة العراق الخارجية . ولكن في ظرف أيام قام رشيد عالى والمربع الذهبي بتسديد خربتهم . استقال طه ، وعاد رشيد عالى فتولى رآسة الوزارة مرة ثانية ، وعزل الوصى بتمرار من الجمعية الوطنية . وفي لا ما يو قررت كتيبة الطيران البريطانية في الحبانية والمحوطة الآن بالقوات العراقية، أن تشق طويتها بالقوة ، وفي اليوم ذاته أعلن رشيد عالى الحرب على بريطانيا . في هذه الأثناء كان نورى والوصى قد لجآ إلى السفارة البريطانية ، ومنها نقلا سراً إلى الأمان في شي ق الأردن .

ردت بريطانيا الآن بسرعة خاطفة. فبانهيار المقاومة الفرنسية في أوربا كانت سوريا ولبنان تعتبر أرضاً يحتلها الأعداء وتسيطر عليها حكومة الماريشال بيتان الموالية للأكمان. وعلى ذلك كان من المحتوم القضاء على التهديد من العواق قبل أن يتمكن الألمان من القيام بحركة كماشة ضد الشرق الأوسط. وفي غير ماتردد هرع عبد الله أمير شرق الأردن إلى جانب بريطانيا ووضع الفيلق العربي تحت تصرفها ليعوض حملة سافرت إلى العراق في ١٢ مايو.

في هذه الأثناء كانت المفاومة التي طال أمدها على خلاف ما كان متوقعاً، والتي أبداها البريطانيون للهجوم الألماني على كريت، مما حال دون إمداد الألمان للمربع الذهبي بالأسلحة التي وعدوه بها. هذه الحادثة الموفقة مضافاً إليها الزحف المتسم بالتصميم والذي قامت به القوة البريطانية والأردنية الصغيرة، أدى إلى المهيار انقلاب رشيد عالى بعد إعلانه الحرب بأربعة أسابيع فر رشيد عالى والمفتى وجماعة المربع الذهبي إلى طهوان، وعاد نورى أسابيع فر رشيد عالى والمفتى وجماعة المربع الذهبي إلى طهوان، وعاد نورى عبد الإله إلى بغداد. ولقد هيأ وصول نورى عنصراً من الارتياح المضحك مماكان موقفاً حرجاً. فهو إذ فقد متاعه في الرحلة ارتدى ملابس استعارها —

بقه يص مفتوح الرقبة مع سروالى بيجامة واسعة بارزين من تحت بنطلون خاكى مما يابسه الجنود \_ وفى هذا المابس الغريب ظهر أبعد الساسة عن التفاخر والأبهة أمام المصورين الصحفيين وهو يضحك .

وبدلا من أن يستأنف نورى منصبه على الفور كرئيس لاوزراء ، قام الآن في بعثة إلى القاهرة ليعرض على المصريين مشروعاً لإقامة اتحاداً وتى بين المبلاد العربية . كان هذا بعثاً لفكرة الهلال الخصيب — وهو اتحاد يضم المراق وسورية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن ، وتكون أبوابه مفتوحة أمام الدول العربية الأخرى لتنضم إليه بمجرد أن تصبح مستقرة بصوره ثابتة . كان نورى يأمل من وراء هذا المشروع ليس فقط خلق دولة عليا عربية بزعامة العراقيين والهاشميين ولكن كان يأمل أيضا حل مشكلة فلسطين داخل بزعامة العراقيين والهاشميين ولكن كان يأمل أيضا حل مشكلة فلسطين داخل الجاعات اليهودية باستقلال داخلي في ظل سلطة إتحادية ومهذه الوسيلة كان يأمل تحقيق كل من وعد بلفور وسياسة الكتاب الأبيض . فبالاستقلال الداخلي يستطيع اليهود الحصول على « وطنهم القومي » بينا إذا اتحد عرب فلسطين مع إخوانهم السوريين واللبنانيين فسوف تتوافر لهم الحاية التي تحول دون أن يصبحوا أقلية في دولة يهودية .

ولـكن المصريين الذين كانوا قد أخذوا الآن يخرجون من عزلتهم عن الشئون المربية ، رفضوا التفكير في هذا المشروع ويرجع هذا إلى حد كبير إلى أنه كان يحمل من العراق النفوذ الغالب في العالم العربي ويعيد مركز القوة من القاهرة إلى بغداد التي كانت معاملة بريطانيا له بروح من الحجاباة ، قد أثارت الاستياء الغيور من جانب ملك مصر وحكومتها . وبرغم أن نورى حاول مراراً وتكراراً أن يستميل إلى جانبه النحاس باشا وغيره من الساسة المصريين البارزين فيما بين على ١٩٤٢ و١٩٤٤ ، وروج بشدة لمقترحاته الساسة المصريين البارزين فيما بين على ١٩٤٢ و١٩٤٤ ، وروج بشدة لمقترحاته

فى الدوائر السياسية البريطانية والأمريكية وفى الكومنولث ، فإن الجميع تجاهلوه عن روية . فرفضت مصر أن تتنازل عن حتها فى تزعم العرب ، وأرجأت لندن ووشنطن النظر فى مشكلة فلسطين خلال المدة التى تستمر فيها الحرب ضد ألمانيا . وفضلا عن هذا ، كانت الحكومة البريطانية مشغولة فى ذلك الوقت بتدبير مشروع مختلف كلية مع الحكومة المصرية من أجل قيام وحدة عربية — هى الجامعة العربية من مصر والعراق وسورية ولبنان وشرق الأردن واليمن والعربية السعودية ، وهى الجامعة التى سوف تكون حلفًا سياسياً وعسكرياً مقره بالقاهرة وتكون فيه مصر هى النفوذ المنشى والمتسلط . وعلى ذلك اضطر نورى فى مارس من عام ١٩٤٥ إلى أن بقبل كأفضل حل ثان، توقيع جميع هذه الدول العربية السبع بما فيها العراق، على ميثاق الجامعة العربية ، وبعد ذلك بثمانية أشهر استقال من رئاسته الثامغة للوزارة .

لكن قبوله الجامعة العربية بديلا عن الهلال الخصيب لم يكن يعنى أنه قبل الزعامة المصرية . وبرنهم أن نورى ظل بعيداً عن مراكز المسئولية خلال معظم السنوات الأربع التالية ، فإنه دأ الآن يقود نضالا من أجل القوة ضد مصر ، سوف يستمر إلى ما بعد موته فى انقلاب عام ١٩٥٨ وهو النضال الذى سار به اللواء قاسم خطوات أبعد بالهجمات المجنونة التى شنها على جمال عبد الناصر . هذا الصراع بالطبع كانت له جذوره فى التاريخ العربى فالتنافس والغيرة بين بغداد والقاهرة يمتد مباشرة من وقت امحلال الخلافة العباسية عندما جعل صلاح الدين من مصر قاعدته لتحرير فلسطين من الإحتلال الصليبى ؛ وبعد ذلك بقرن من الزمان ، ومرة أخوى من مصر ، صد بيبرس النوحف المغولى . هناك تشابه إلى حدما بين هذا التنافس العراق العراق العرف وبين تلك الأنفام من الغيرة وهى الأنفام التى ميزت تطور العلافات الفرنسية — البريطانية ، والفرنسية — الأمريكية الحديث . كان العراق هو الفرنسية — الريطانية ، والفرنسية — الأمريكية الحديث . كان العراق هو

البلد العربي الذي تعرض لأفدح الآلام من جراء الفزوات المغولية والفتح العُمَاني والتي بفضلها تحطم التفوق الثقافي والعقلي الذي تميزت به بغداد في المصور الوسطى . ومن جهة أخرى لم يحتل المفول مصر أبداً ، كما كان ما قاسته على أيدى الأتراك خفيفاً نسبياً ، وتستطيع أن تزعم (١) أنها أنقذت الشرق الأوسط من المغول، وأنها كانت أول دولة عربية تحدت التسلط المتماني. إلا أن نفس هذا الزعم إنما يعمل على إثارة إحساس العراق بالنقص. وبالمثل فإن فرنسا التي سالت دماؤها في الحرب العالمية الأولى واحتلت أراضها في الحرب العالمية الثانية ، كان رد الفعل من جانبها عنيفًا صد أي إيحاء بأن بريطانيا والولايات المتحدة اللتين لم تتعرض أى ممهما لأن يحتاحها الألمان، قد أنقذاها من الهزيمة في كلتا المنافستين وبذلك فلم ما الحق في التفه ق والسيادة .

لم تـكن حملة نوري المعادية لمصر كافية لتحقيق الاستقرار في بلده ، وبدأ العراق يترنح بشكل سيء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . كانت الحكومات تجيء وتروح؛ وكاما زاد اليهود من الضغط في فلسطين نما الشعور المعادى للبريطانيين بسرعة . بدأ الهياج من أجل إعادة النظر في معاهدة ١٩٣٠ التي أكد أعلى القوميين صوتاً أنها أعطت بريطانيا رخصة واسعة للاعتداء على السيادة العراقية . وفي يناير ١٩٤٨ توجه صالح جبر رئيس الوزراء حينذاك، إلى لندن وعقد معاهدة بورتسموث التي كان المراد منها أن تجمل التحالف الإبجليزي ــ العراق أقرب إلى أن يكون مشاركة بين متساوين. ولكن بمجرد الإعلان عن التوقيع بدأ أسبوع من الشغب العنيف أدى إلى خسائر في الأرواح بلغت المائتين تقريباً . إستقال صالح جـبر ، وجرى التخلي عن المعاهدة . ولكن الوصى لم يستدع نورى ليشكل حكومته

<sup>(</sup>١) « تزعم » هذا عمى « نوكر » - المترجم.

الماشرة إلا بعد ذلك بعام عندما سبب انتصار إسرائيل على العرب أورة حديدة من الشعور المعادى لبريطانيا.

بالنسبة إلى فلسطين لم بكن أمامه ما يعمله سوى أن بتقبل هزيمة القضية العربية ، بينها كان يشترك في الحورس العربي العام الذي يتغني مطالباً بالعودة إلى الحدود التي قررها التقسيم الذي أقرته الأمم المتحدة . وعلى ذلك قرر نورى أن يركز على التنمية الاقتصادية الداخلية . فأنشيء مجلس المرعمار برئاسته ويضم مستشارين بربطانيين وأمريكيين ووزراء عواقيين ، لإبجاز مشر وعات واسعة الخطاق مثل الرى والتحكم في الفيضان في وادبي دجلة والفرات ، تمول من إيرادات النفط . وإذ عكف مجلس الإعمار على مهمته ، إنخذ العراق مظهر مدينة أمريكية شيدت الرواج حوالي بداية القرن . فقامت الدرود والسكباري في تتابع سريع ، وحلت مشروعات الإسكان محل المهرائف ذات السقوف من الفش ومجموعات الأكواخ المبنية بالطين ، وبقيت طرق طوالي جديدة تغطي طرق قوافل الإبل في الأيام الخالية. وبفضل وبقيت طرق طوالي جديدة تغطي طرق قوافل الإبل في الأيام الخالية. وبفضل الفيضانات السنوية ، واستخدمت المياه التي حولت بهذا السد ويسد مشابه له الفيضانات السنوية ، واستخدمت المياه التي حولت بهذا السد ويسد مشابه له على الفرات ، لإدخال الزراعة في عشرات الألوف من الأفدنة كانت عاطاة .

وفى الشئون الخارجية عاد نورى إلى مشروع الهلال الخصيب ، ولكن في صورة طرأ عايما تغيير بالغ . فمع وقوع فله طين تحت الإحتلال اليمودى إلى حد كبير ، ركز الآن على اتحاد سورية مع العراق . وهنا لقى نجاحا فليلا بشكل ظاعر ، وخاصة بعد ثورة مصر عام ١٩٥٧ ، عندما بدأت دعوة جمال عبد الناصر المغناطيسية تحدث تأثيرها المضاد القوى على الرأى السووى . وبمرور الوقت آثرت سورية أن تنضم إلى مصر الناصرية في الجمهورية العربية المتحدة ، تاركة نورى من جديد يبحث عن أفضل حل ثان ، وهو في هذه

المرة أتحاد فيدرالى بين المملكتين الهاشميتين في العراق والأردن .

لكن نجحت دبلوماسية نورى في مجال هام واحد. كانت علاقة العراق الدفاعية مع بريطانيا قد فقدت آخر آثار النظام الاستمارى وأصبحت مشاركة بين متساويين في ظل حلف عسكرى جديد يضم جيران الروسيا في الشرق الأوسط. كانت بريطانيا قد قامت في عام ١٩٥١ بمحاولة لإنشاء نظام دفاعي للشرق الأوسط (۱) يضم العالم العربي، ولكن المحاولة لقيت استقبالا في مصر لا يفضل ما استقبلت به معاهدة بور تسموث في بغداد. وعلى ذلك تطلعت لندن ووشنطن إلى عراق نورى وإلى تركيا وهي آحر من ضم إلى حلف الأطلنطي ، كي يشتركا في توفير درع عسكرى للا قاليم المكشوفة في شمال الشرق الأوسط المتاخة للا تحاد السوفيتي .

وفى فبراير ١٩٥٥ أرضاها بورى محلف عسكرى مع بركيا عرف باسم ميثاق بغداد. وبعد ستة أسابيع انضمت بريطانيا إلى الميثاق وسلمت قواعدها الجوية لتكون تحت السيطرة العراقية بيما احتفظت بالحق في استخدامها للتدرب المشترك بدعوة من العراقيين. وتراجعت الحكومة الأمريكية في اللحفاة الأخيرة عن الانضام إلى الميثاق خشية ردود الفعل الصهيونية إزاء حلف عربي – أمريكي، ولكن سرعان ما انضمت باكستان وإيران لإكال خط الدفاع على طول الحد الجنوبي للروسيا.

أثار التوقيع على ميثاق بغداد وما صحبه من انضام بريطانيا ، عاصفة احتجاج من القاهرة، ليس فقط لأن العراق خرق صفوف الجامعة العربية وانضم إلى بريطانيا وتركيا، ولكن أيضاً لأن نورى وبريطانيا جعلا من الواضح أنهما بأ ملان في انضام دول عربية أخرى مثل سورية والأردن. إن التهديد

<sup>(</sup>١) ناقشنا هذا الأمر في حينه وحللناه ونددنا به وكشفنا عن أهدافه الحقيقية في كتيب لنا بعنوان « مصروعات الدفاع عن الشرق الأوسط » - المترجم

بأن فكرة الهلال الخصيب قد تتحقق بأسلوب الباب الخلني ، كان كثيراً جداً على مصر . إذ لو تحققت لاهتز بصورة سيئة نفوذ مصر المتفوق في الجامعة العربية ، إن لم يضع كلية ، فأطلق راديو الفاهرة الآن نير انه كاملة ،فهاجم ورى وعبد الإله باعتبارها أعداء للوحدة العربية وعملاء للامبريالية الغربية ، وعلى ذلك فها أصدقاء لإسرائيل ، ورد نورى ملقياً الإهانة مقابل الإهانة ، على أمواج الأثير . ثم في لحظة حرجة في مارس ١٩٥٦ ، تصرفت بريطانيا عا فيه صالح مصر بأن أرسلت رئيس هيئة أركان الحرب العامة الامبراطورية العيلد مارشال سير جيرالد تمبار ، إلى عمان ليغرى الأردن بعروض من الأسلحة الحديثة والطائرات على الإنضام إلى ميثاق بغداد . غلا الدم في عروق الرأى الحيادى والموالي لمصر في الأردن وقد أثارته مزاعم راديو القاهرة بشأن وجود مؤامرة إمبريالية للضغط على الأردن حتى بغضم إلى حلف غربي ، ولما اجتاحت أعمال الشغب البلاد استقال هزاع المجالي رئيس وزراء الأردن الموالي لبريطانياوعاد تميل صفر اليدين .

كسبت مصر وسياسة الحياد العربية المعركة ، وتهددت سياسة نورى فى التعاول مع الغرب تهديداً واضحاً . لم يبطىء فى ملاحظة هذا ، ذلك العدد المتزايد من الساسة وضباط الجيش الشبان المستائين وينتمون إلى الطبقة الوسطى، ممن وجدوا الحياة فى العراق فى عهد نورى ، خافقة وتحبط أطاعهم . كان التطور السياسى قد توقف وقتاً أطول مما يحب ، بينما سار النمو الاقتصادى قدماً . أصبح البرلمان الوطنى العراق جمعية ترافق بوجه علم على كل ما يعرض عليها أصبح البرلمان الوطنى العراق جمعية ترافق بوجه علم على كل ما يعرض عليها كل مد نورى قائمته الطويلة ، التى تضمنت المرات التى تولى فيها راسة الوزارة . كان الآن فى وسط المرة الثالثة عشرة . وكان ستون فى المائة من الأعضاء يعينون من صفوف رؤساء الوزارات والوزراء السابقين ، وكان الأربعون فى المائة الباقون هم من الذين يقال عنهم « الموافقون » . ومنذ أن

تحول صالح جبر إلى الاشتراكية بعد هزيمته بصدد معاهدة بورتسموث، كان نورى قد حل جميع الأحزاب السياسية وركز جميع السلطة والرعاية فى بديه . وإذ راحت القوى التى تساند طراز ناصر من النظام الجمهورى وسياسة الحياد تزداد قوة فى كل بلد عربى آخر ، كاد العراق يصبح معزولا بشكل خطير عن شقيقاته الدول العربية ، وازداد ما ساور البعض من أوثق شركاء بورى مثل وزير خارجيته فاضل الجمالى ، من القلق بشأن مستقبل نظام الحكم.

وحتى برغم هذا، جاءت لحفاة في يوايه من عام ١٩٥٦ كان بمكن المراق نورى أن يتغلب على عزلته في الجامعة العوبية لولا أن بريطانيا ارتكبت أفدح أخطائها في الشرق الأوسط. وكان هذا عندما أمم ناصر قناة السويس دون إخطار شركائه في الجامعة العربية (١) هاج السعوديون وربما أحسوا ببعض خوف من أن يؤدى هذا التحدى المفاجيء للغرب إلى قتال يغلق طريق القناة ومن ثم يشيع الاضطراب في الأسواق الغربية التي يبعثون إليها بترولهم، واحتجت دول عربية أخرى بسبب عدم استشارتها قبل اتخاذ هدا العل المتسرع (٢). وتصادف أن كان نورى والملك الشاب فيصل في لندن عندما أعلن ناصر قراره فبادر على الفور إلى الإشارة على السير أنتونى إيدن باتخاذ أجراءات حازمة ولكن دون أن يشترك إمامع فرنسا أو مع إسرائيل في أي عمل مضاد.

بدا للحظة كما لو أن هذه النصيحة كانت محل الاعتبار . فبدأت بريطانيا جبهة ضغط دبلوماسي مع الدول البحرية الرئيسية الأخرى بالعالم من أجل إقناع

<sup>(</sup>۱) لم يكن من الممكنولا من العملي في ظل ذلك الجو المليء بدسائس نوري وأصدقاء بريطانيا، أن تمكشف مصر عن خطتها بالنسبة إلى القناة، إذكانت ستتسرب حما ـ المترجم (٢) إن وصف هذا العمل بالنسرع، فيه مجافاة للمنطق والحقيقة، ولكن درج الاستماريون على إطلاق هذه الصفة وأمثالها على كل تصرف يتعرض لمصالحهم ـ المترجم.

مصر بقبول عنصر من الرقابة الدولية يكل شركة قناة السويس المؤممة . وأشير على نورى بأن يبعث بتمزيزات من القوات إلى الأردن في حالة ما إذا اختارت إسرائيل الاسقيلاء على الأراضى الأردنية الواقعة على الضفة الغربية من بهر الأردن بينما تكون جميع الأعين والاهتمامات موكزة على السويس . عند ثذ تحولت بريطانيا فجأة من سياسة الضغط الدبلوماسي متعدد الأطراف إلى حشد عسكرى ثمنائي مع فرنسا ، مصحوب بأصوات خافتة تنذر بالشر ، وتشير إلى تعبئة إسرائيلية . أبلغ نورى الآن بصورة حازمة بأن يخرج القوات العراقية من الأردن خشية إستفزاز إسرائيل فتهجم على الضفة الغربية ! وعندما سلك الإسرائيليون الطريق الآخر وهجموا عبر سيناء إلى السويس ، أصدرت بريطانيا إنذاراً نهائياً إلى كلا الجانبين بالابتعاد عن القناة ، وكان هذا يعنى عند تتديمه أن يتقهة ر المصريون وبتخلوا عن كل سيناء للغزاة وأن يسمحوا للاسرائيليين بأن يتقدموا أكثر من مائة ميل في داخل الأرض المصرية .

يكاد ألا يثير الدهشة أن هذه الدعوة إلى إسر ائيل اتستولى على عشرين ألف كيلو متر مربع من مصر ؟ تثير مثل هذه الفورات العنيفة من أعمال الشغب في جميع أنحاء العسالم العربي وخاصة في العراق حيث لم يضطر غلاة الوطنيين والمستاءون إلى أن يرفعوا إصبعاً كي يدفعوا بالجاهير الهائلة إلى التظاهر ضد إسر ائيل والبريطانيين والفرنسيين و « أداتهم وخادمهم » نورى السعيد . في هذه المرة وقفت الحكومة العراقية موقفاً حازماً ضد المتظاهر بن ، ولكن اضطر نورى إلى إجراء تنازلات للمشاعر العربية التي تعرضت للاساءة، فقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا ، وانضم إلى الكورس العام الذي يتغنى بالتنديد بإسرائيل . وأشير على بريطانيا أن تبقى بعيداً عن اجتماعات ميثاق بغداد إلى أن تهدأ العاصفة .

بهذه التنازلات للشعور الشعبي نجح نوري في اجتياز العاصفة . واكمن

المدوء الذي أعقب ذلك كان خدًّا عاً . وأول المخدوعين كان نورى نفسه على ما أذكر من لقاء لي معه في بغداد في أبريل١٩٤٧ ، فبيما كنا نتجاذب أطراف الحديث بصدد أخطاء الماضي سألته عما إذا كانت كارثة السويس لم تقوض مركزه بصورة خطيرة في العراق . ولكنه رفض أن يصدق أنه لن يتمكن من الاستمرار كما كان الحال من قبل تماماً . بل بدا أن قلفه بشأن أمنه الشخصي بشأن أولئك النفر من قادة الجيش بمن كانوا يتآمرون لإسقاطه، إلا أنه استمر يستخدمه في مواقع النفوذ والثقة . وفي نهاية الأسبوع القاتلة قبل ثورة اللواء عبد الكريم قاسم في عام ١٩٥٨ ، تجاهل الاحتياط الذي كان يتخد منذ أمد طويل لضمان الأمن، وهو عدم السماح أبداً بوجود جماعة عسكرية ومسلحة في بغداد دون أن تكون هناك قوة مضادة لمواجهتهم إذا حاولوا القيام بانقلاب. كان قاسم على رأس اللواء الذي كان في طريقه إلى تعزيز قوة الملك حسين حتى لا يتكرر في الأردن نوع الثورة التي كانت قد نشبت حديثًا في لبنان ضد الرئيس شمعون الموالى للغرب. وبينما كان قاسم يستريح مع جنوده في ضواحي بغداد في ١٣ يولية فسرعان ما أدرك أن اللواء الذي تحت قيادته هو القوة الوحيدة في المدينة في تلك الليلة المعنية . لقد ظل سنوات ينتظر هـ أ ه اللحظة ويرسم الخطط من أجلها، وبعد استطلاع سريع لمراكز الأعصاب الحيوية فى بغداد، وبعد بعض مشاورات أجريت على عجل مع سياسيين معينين كانوا معروفين بمعارضتهم لنظام الحكم، وجه قاسم ضربته ، فاستولى على محطة الإذاعة وأعلن أن الثورة انتهت وأن الملك وعمه عبد الإله ونورى قد ماتوا. ثم أمر قواته بالتوجه إلى القصر لتنفيذ هذا الذي أعلنه . مزق السفاحون من رجال قاسم الأسرة الملكية بأسرها إرباً برصاص مدافعهم ، وأردى نورى قتيلا وهو يحاول الهرب. وفي هذه الأثناء أحرقت الجماهير السفارة البريطانية

ظمًا منهم أنه لجأ إليها على نحو ما فعل في انقلاب رشيد عالى .

لاتعرف السياسة الامتنان ، كما لا تعرف الثورة الرأفة . ولكن أ با كان ما سوف يحدث في المستقبل ، فلا سبيل إلى الشك في أن بقاء العراق كدولة عصر مة بعد أربعة قرون من الحركم العثماني سوف يظل إلى الأبد محملا بدين لا يمكن تباسه ، إلى ما اتصف به نوري السعيد من نشاط لا يمكل ومهارة في إدارة شئون الدولة . إن تعاونه مع بريطانيا في بناء قوة العراق الاقتصادية والعسكرية كان و ثيقًا إلى أبعاد تجعله لا يناسب التفكير التومى المصرى ، وأكنه كان دائماً تقريباً يحصل من بريطانيا على ما يظن أن بلاده تحتاج إليه وكما فال عنه سفير بريطاني «كان أعظم شحاذ عرفته» .

ويما يدل على التناقض، أن هذه الخلاصة لاتنسر سر نجاح نورى فحسب، ولكنها تفسر أيضاً سبب سقوطه النهائي. فبالنسبة إلى الجيل الجديد الأن النفس من القوميين العرب، كان تسول الأفضال والنعم من الغرب، أمراً عفا عليه الزمان، ومحطاً للكرامة، بل.ويحمل معنى الخيابة، لأنه يبقى العرب مقيدين في أغلال القوى الغربية، وعلى ذلك فبرغم تفانيه في العمل من أجل رفاهية بلده وأمنها، كانت نهايته محتومة بصورة واضحة. ما كان في إمكان أى تدابير أفضل للأمن ولا كلمات أكثر ليناً، أن تحول الغضب الشديد الذي كان بتجمع ضد كل شيء كان يمثله، أو يوقف إلى أجل غير مسمى الثورة التي كان لابد أن تأتى ذلك أن نورى وإن لم يتجاوز السبعين من العمر ضد الأتراك وهي ثورة أمراء وباشوات وكبار شيوخ عالم قبلي من الحاربين ضد الأتراك وهي ثورة أمراء وباشوات وكبار شيوخ عالم قبلي من الحاربين والساسة انتزعوا قيادة القومية العربية الفضالية من أيدى رجال القبائل البسطاء والأمس ؛ وبسبب ما تعرضت له فلسطين وسورية من خيانة على أيدى من

سبق أن كانوا حلفاء العرب حلت كواهيات محل المشاعر القديمة من الرفقة مع الغرب. وكانت ثورة عربية ثانية قد تفجرت على العالم، يقودها رجال من أمثال جمال عبد الناصر، رجال أقسموا أن يخلصوا العرب مما ينطوى عليه الاحتلال الغربي والوصاية الغربية من تهديدات وإهانات للكرامة، وأن يسقطوا من اعتبروهم خونة مثل نورى الذى عاش وعمل مع الذين خانوا الحرية العربية وحطموا الوحدة العربية.

ذات مرة حدثنى الرئيس التونسى بورقيبة فقال إن الفرق بين الإمبريالية البريطانية والإمبريالية الفرنسية، أن الفرنسيين كانوا كالفلاحين الذين يتشبثون بكل شيء يملكونه. وقال «على خلافكم أنم الإنجليز، ممن هم تجار يسعون وراء الأسواق بدلا من الأرض. بالنسبة إلى الفرنسيين يجب أن تكون كل مكتب بريد، وكل حانوت، وكل مزرعة ملكية خاصة لهم يرفرف عليها العلم المثلث الألوان». وبالتأكيد لا يمكن أن نجد مثالا عن هذا الطراز من النظام الاستعارى الفرنسي، هو خير من علاقات فرنسا مع العالم العربي قبل وبعد الحربين العالميتين.

على خلاف موقف فرنسا الغامض أصلا فى الجزائر ، كانت نواياها فى المشرق بعد الحرب العالمية الأولى واضحة . كانت تعرف ماتريد واعتقدت أنه أقل ماتستحقه مقابل ماتحملته من تضحيات . كان لفرنسا منذ القرن السادس عشر مصلحة تجارية طيبة بسوريا ولبنان ، واعتبرت نفسها حامية الجماعات المسيحية المارونية فيهما .

وإذا كان العرب ساورتهم الشبهات في أن فرنسا تهدف إلى الدخول في بلادهم بعد طرد الأتراك منها ، فقد كان الفرنسيون يرتابون بالمثل في أن الحركة العربية التي قام بها الشريف حسين كانت تريد منع انتشار النفوذ الفرنسي . وعلاوة على هذا كانوا يخشون أنه إذا أقيمت حكومة عربية مستقلة في سوريا فسوف يكون لها ردود فعل في ممتلكاتهم في شمال أفريتية . ولهده الأسباب بذل ممثلو فرنسا في الشرق الأوسط كل جهد خلال الحرب العالمية

الأولى كى يجمروا الثورة العربية فى مناطق الظهير الصحواوى فى بلاد العرب وإبعادها عن المشرق. ولما أخفقت هذه الدسائس فى تحقيق غرضها عند الجنرال اللنبى وأركان حربه ، استنتج الفرنسيون أن البريطانيين الذين خدعوهم فحرموهم بتصريح بلفور من دعاويهم فى فلسطين ، كانوا على اتفاق مع العرب لخداعهم وإبعادهم عن سوريا أيضاً .

وهكذا فإن وجود فيصل في دمشق تسانده القوات البريطانية على مايظاء ، كان شيئًا لاتحتمله حكومة فرنسية .

فبعد أن حملت فرنسا البريطانيين أولا على الانسجاب ، ثم حصلت على السلطة القانونية على سوريا ولبنان بمقتضى الانتدابات التى أقرها مؤتمر سان ريمو ، فسرعان ما أمرت الأمير بأن يحمل متاعه ويرحل ، واحتلت داخل سوريا . و بعد ذلك أصبحت السياسة الفرنسية مثالا نموذجياً من «فرق تسد». عومل لبنان وسوريا كبلدين كل منهما منفصل عن الآخر ، و قطعت سوريا إلى أربع مناطق متمايزة لكل واحدة منها إدارتها الفرنسية في ظل الإشراف العام من جانب المندوب السامى الفرنسي في دمشق .

وكانت المناطق الأربع تتكون من محافظة اللاذقية على الساحل بين طرابلس والأسكندرونة ، ودولة جبل الدروز فيما بين دمشق وشرق الأردن ، وسنجق الأسكندرونة ، ودولة سوريا بعاصمتها دمشق ، وتشمل بقية الظهير السورى . أما حدود لبنان التي كانت تشتمل فى ظل حكم الأتراك على دولة فينيقية القديمة بيروت وصور وصيدا والجبال القائمة وراءها مباشرة فقد مد نطاقها الآن على حساب سوريا لتشمل طرابلس ووادى البقاع الغنى بين سلاسل جبال لبنان والذى تقع فيه مدينة بعلمك. وهكذا باقتطاع أجزاء من سوريا ومضاعفة مساحة وسكان لبنان بنقل أخصب منطقة والميناء الرئيسي في سوريا حاول الفرنسيون إثراء ذلك الجزء من ممتلكاتهم الجديدة

الذى تسود فيه أغلبية مسيحية ، وذلك على حساب المناطق التى تضم أغلبية مسلمة ، وهى المناطق التى كانت فيها الحركة القوميـــة العربية أقوى ما تكون الآن.

وعلاوة على هذا ، فخلال السنوات الخمس الأولى من انتدابهم حكموا كلا البلدين في ظل نظام من القانون العرفي لا يختلف مطلقاً في شدته وأسلوبه في القمع عن الاحتلال العثماني . خنقت القومية أيا كانت صورتها ؛ وكممت الصحافة ولم يسمح بوجود غير أجهزة الرأى التي كانت على استعداد لأن تتذلل لسادتها الفرنسيين . وبالمثل ، ففي الإدارة والهيئة القشريعية لم يكن يوظف أو ينتخب إلا الخانعون الأذلاء

وفى المسائل الدينية وعلى غرار أسلوب العثمانيين ولكن فى الاتجاه العكسى ، كان المندوب السامى الفرنسى وحكام المحافظات التابعون له يحرضون المسيحيين ضد المسلمين بدلا من تشجيع الفريةين على التعايش فى سلام . وفى التعليم أصرت سلطات الانتداب على تدريس اللغة الفرنسية فى جميع المدارس الحكومية على قدم المساواة مع العربية ، وبرغم أن هذا عاد بحزايا ثقافية لاشك فيها ، فإن الطريقة التى فرض بها جعلت العرب يعتبرونه حرماناً من أحد المكاسب الرئيسية التى حققوها من وراء تورتهم - وهو أولوية وتفوق لغتهم هم ، وبينها تدريس الثقافة العربية لم يكن منهياً عنه ، إلا أنه عانى نتيجة تعمد عدم توفير التعليم للمدرسين والمبانى الجديدة للمدارس، بينها كانت المدارس التى يتحدث أبناؤها الفرنسية تتلقى منحاً مالية سنخية ، وحتى الكتب المدرسية وضعت بأسلوب يقلل من شأن إنجازات العرب وحتى الكتب المدرسية وضعت بأسلوب يقلل من شأن إنجازات العرب الماضية وينكر الصلات التى توحد بين سوريا وجيرانها العرب ،

أما عن الحكام والموظفين الفرنسيين فبينها كان الجنرال ويجاند وغيوه من الأسماء المشهورة في تاريخ فرنسا العسكرى ، فربما كانوا يختارون (م ٣١ - إلعرب) عن عمد بسبب افتقارهم إلى معرفة المشرق وأهله. أما أولئك الموظفون الذين كانت لديهم أية خلفية عن الإدارة الاستعارية فإنهم اكتسبوا خبرتهم من حكمهم أشد ممتلكات فرنسا في أفريقية تأخراً وأقلها ثقافة. والذين لم يكونوا ممن يشترون ويباعون فكانوا مستبدين ومتعجرفين ونجحوا في العادة في عمل كل شيء بالطريقة التي يعظم فيها الاحتمال بأن تهين الكبرياء العربي.

نجحت الأغلبية المسيحية في لبنان لمدة وجيزة جداً ، في المحافظة على حالة من التسامح العدائي بين الحاكمين والمحكومين ، ولكن ما عامل به الفرنسيون سوريا حيث الأغلبية الكبيرة من المسلمين ، من عجرفة وظلم لم يكن يولد سوى نتيجة واحدة . فني يوليه ١٩٢٥ جاء الانفجار في محافظة جبل الدروز . فغي ثورة على طغيان الحاكم الحلي نهض الزعماء الدروز وقضوا على طابورين فرنسيين قويين أرسلا لإخماد ثورتهم . ثم زحفوا على دمشق ، وبرغم أنهم لم يتمكنوا من أخذ المدينة ، إلا أنهم سيطروا على معظم المناطق المحيطة بها . وبحلول سبتمبر كان الرؤساء الدروز قد انحاز إليهم الزعماء الوطنيون فىالأجزاء الأخرى من سوريا ، وإذ انتشرت النورة أجبر الفرنسيون على أن يدركوا أن محاولتهم أن يحكموا سوريا بالأحكام العرفية قد أدت إلى ثورة على نطاق قومى . كان رد الفعل من جانبهم وحشياً . فضربت القرى بالقنابل بدون إنذار، وسلح المرتزقة المسيحيون من الأرمن والشراكسة، وأطلق لهم العنان لينقضوا على القرويين الأبرياء، يحرقون ويقتــاون وينهبون كما يشاءون . وقامت الطائرات بقصف الأحياء الإسلامية في دمشق كما ضربت بالمدافع في مناسبتين وبلغت الخسائر في الأرواح أكثر من الألف . وبعد أول عملية ولكن إذ امتدت الثورة حتى عام ١٩٢٦، كرر خلفه الفظائع دون أى احتجاج ظاهر من باريس.

وفي النهاية كانت اليد العليا لثقل القوة العسكرية الفرنسية فحسب ، وانتهت ثورة الدروز. ولكن كانت قد حققت شيئًا واحداً على الأقل، هو أنها أرغمت فرنسا على تعديل سياستها. أوقفت الأحكام العرفية رسميًا، وبتعيين هنري بونسو في أغسطس ١٩٢٦ بوصفه أول مندوب سمام فرنسي له خبرة إدارية مدنية ، بدأ فصل جديد وأبعث على الأمل. وخلال السنوات السبم التالية التي حكم فيها بو نسو في دمشق، دارت مفاوضات لإيجاد علاقة جديدة بين فرنسا وسوريا . وبرغم أنه شخصيًا حاول جاهدًا الوصول إلى تفاهم ، كانت باريس تصر دائمًا على الاحتفاظ بحق الاعتراض على أية سلطة سورية منتخبة. وفي يونيه ١٩٣٢ كان قد أقيم شكل من الحسكم الدستورى . سمح لمثلين منتخبين بأن يتولوا المناصب، وبدا للحظة وجبزة أن اتفاقًا يمكن أن يكون في حيز الإمكان. وأعد بونسو مشروع انفاقية تضمنت على حد تأكيده، المظاهر الرئيسية التي اشتملت عليها المعاهدة الإنجليزية - العراقية لعام ١٩٣٠. ولكن عندما دقق السوريون النظر فيها اكتشفوا أنه بينما المشروع كان من بعض النواحي متماثلًا مع الاتفاقة السابقة لم يكن ثمة تغيير في الموقف الفرنسي من المشكلات الكبرى المتعلقة بالسيادة والاستقلال الخارجي . مرة أخرى تحطمت المفاوضات ؛ واستقال الزعماء الوطنيون بالحكومة السورية ، ومن بينهم شكرى القو تلي بطل جمعية « الفتاة » السرية . وبعد أشهر قلائل اعتزل بونسو وعاد إلىفرنسا .

أثبت خلفه أنه الوسيط الكيميائى لعمل الاتفاق النهائى. كان داميان دى مارتل دبلوماسياً قديراً وسفيراً سابقاً ، ومع ذلك لم يكن من المؤمنين بأساليب قفاز الحرير. وعندما تولى منصبه استدعى رئيس الوزراء السورى وأمره بالتوقيع على مشروع الإتفاقية الذى أعده بونسو . لم يـكن فى وسع رئيس الوزراء وكان قد عينه المندوب السامى الفرنسى ، أن يجلب على نفسه

غضب مولاه الجديد وفعل كما طلب منه . ولكن البرلمان السورى كان أوفر شجاعة فرفض التصديق على توقيع رئيس الوزراء . وعلى ذلك أوقف دى مارتل البرلمان ، وعادت سورية مرة أخرى إلى الحكم الفرنسي المباشر . ساد هدوء نسبي لمدة عامين ، بينما عكف المندوب السامي الفرنسي على عدد من المشروعات لتطوير البلاد الاقتصادي . ولكن في يناير ١٩٣٦ وبعد موجة جديدة من الاعتقالات شملت الوطنيين العرب ، بدأ إضراب بصورة تلقائية في جميع أرجاء سورية . أغلقت جميع المحال وتوقف كل النشاط والحياة الاقتصادية طيلة أسابيع عدة . ورد المندوب السامي بمزيد من الاعتقالات لمن يشتبه في أنهم من مدبري الإضراب ، ولكن دون جدوى . وفي ٢٥ فبراير يشتبه في أنهم من مدبري الإضراب ، ولكن دون جدوى . وفي ٢٥ فبراير وأنه دعا الزعاء الوطنيين لمناقشة وسائل التفاوض من أجل عقد معاهدة وأنه دعا الزعاء الوطنيين لمناقشة وسائل التفاوض من أجل عقد معاهدة

وبعد أربعة أيام أوقف الإضراب وسافر وفد سورى إلى باريس ليبدأ جولة جديدة من المفاوضات. كان هدفهم الوصول مع فرنسا إلى معاهدة على نسق المعاهدة الإنجليزية — العراقية ، تنص على استقلال ووحدة بلدهم المقسم بطريقة مفتعلة . ولكن سرعان ما أصبح واضحاً أن حكومة ألبير سارو الفرنسية لا ترغب في الخروج من سوريا وأن ما أعلنه المندوب السامى كان حيلة فحسب لكسر حملة المقاومة السلبية التي شلت سوريا طيلة أسابيع سقة ، عند تُذ تدخلت ضربة من الحظ الحسن . سقطت وزارة سارو وخلفتها الجبهة الشعبية التي يتزعمها الإشتراكي ليون باوم . ولما حسب بلوم ما تكلفته المفامرة السورية من خسائر رهيبة في الأرواح والأموال، وبلغت عدة آلاف . من الفرنسيين قتلوا ، وأكثر من ٢٨٠ مليون دولار أنفقت على خدمات الانتداب وحده العسكرية ، قرر أن ينهي خسائر فرنسا . وفي سبتمبر ١٩٣٦

حصل الوطنيون السوريون على ما أرادوه وهو معاهدة تحالف فرنسية سورية واستقلال ، وبعد ذلك بثلاثة أشهر عقدت في ببروت معاهدة شبيهة بها . كان المقرر أن العاهدتين وهما مماثلتان من حيث الجوهر مع الترتيبات التي وضعتها بريطانيا مع العراق ، تدخلان في دور التتفيذ في ظرف ثلاث سنوات وأن تحلا محل الانتدابات ، بمجرد أن تصبح سوريا ولبنان أعضاء في عصبة الأمم ، بتأييد من فرنسا . لقيت وحدة سوريا الاعتراف بها ؛ وكانت المواد العسكرية مبنية أيضاً على المعاهدة الإنجليزية - العراقية . كان الاختلاف الجوهري الوحيد أن الفرنسيين احتفظوا في سورية بالحق في إبقاء حاميتين عسكريتين في اللاذقية وجبل الدروز ، فضلا عن قاعدتين جويتين ؛ وفي لبنان سمح لهم بالاحتفاظ بأي عدد من القوات حيثما يشاءون .

وقبل نهاية عام ١٩٣٦ كان البرلمان السورى والبرلمان اللبنانى قد صدقا على المعاهدات برغم وقوع اضطرابات قام بها المسلمون فى طرابلس وبيروت عندما أصبح معروفاً أنه لاعودة إلى الحدود التى كان عليها لبنان قبل عام ١٩٢٠ وأن عدداً كبيراً من المسلمين السوريين سوف يصبحون بناء على ذلك أقلية فى لبنان الذى أغلبيته من المسيحيين. ولمكن فى هذه الأثناء نشأت مشكلة جديدة سوف تعطى لفرنسا ذريعة لعدم تنفيذ الجانب المتعلق بها من الصفقة. فقد ادعت تركيا أن أغلبية سكان الأسكندرونة من أصل تركى وعلى ذلك يجب التنازل لها عن السنجق . وبعد أن توقشت المسألة فى عصبة الأمم أصبحت الأسكندرونة ذات استقلال داخلى . أعقب ذلك أعمال شغب بين العرب والأتراك إشتركت فرنسا وتركيا فى إخمادها . وفى هذه الأثناء استخدم الفرنسيون مسألة الأسكندرونة كعذر لتأجيل التصديق على المعاهدتين. وبرغم أن المشكلة حلت فى عام ١٩٣٩ بالتنازل عن السنجق لتركيا ، فإن مقدم إدوارد دلادييه إلى السلطة فى فرنسا عرقل أية آمال فى أن يحترم مقدم إدوارد دلاديه إلى السلطة فى فرنسا عرقل أية آمال فى أن يحترم مقدم إدوارد دلاديه إلى السلطة فى فرنسا عرقل أية آمال فى أن يحترم مقدم إدوارد دلاديه إلى السلطة فى فرنسا عرقل أية آمال فى أن يحترم مقدم إدوارد دلاديه إلى السلطة فى فرنسا عرقل أية آمال فى أن يحترم

الفرنسيون التزاماتهم . وفى يولية ١٩٣٩ استقال الرئيس السورى هاشم الأتاسى إحتجاجاً ،واستغلت السلطات الفرنسية ماترتب على هذا من اضطراب لوقف الدستور واستئناف الحكم الاستعمارى المباشر .

وهكذا بعد سبعة عشر عاماً من حصول فرنسا على انتداباتها عادت سوريا ولبنان إلى حيث بدأتا، ولم تدخل الماهدة السورية ولا اللبنانية فى حيز التنفيذ. وكانت بريطانيا مشغولة أيضاً بمشا كلها هى فى فلسطين، وخائفة أيضاً من أن تزعج حليفها الفرنسى فى عشية حرب أخرى مع ألمانيا، بحيث لم يكن فى إمكانها أن تستخدم نفوذها فى باريس أو بيروت أو دمشق. وفضلا عن هذا ، فهنذ أن اختطف البريطانيون فلسطين من تحت أنوفهم ، كان الفرنسيون يشعرون من ناحيتهم بالأذى إلى أكبر حد ، يضاف إليه شك لا رجاء فى زواله ، فى أن بريطانيا كان لها خطط بالنسبة إلى سوريا ولبنان أيضاً . ولما نشبت الحرب فى أوربا راحت بريطانيا تتراجع فى سبيل أن تستل هذا الشك . كانت فرنا قد أظهرت بعض العزوف عن الإنضام إلى تستل هذا الشك . كانت فرنا قد أظهرت بعض العزوف عن الإنضام إلى على شانيا فى إعلان الحرب على ألمانيا ، وكان الشعور فى لندن هو أنه لا يجب على شمن عبر ما المناه على صلح منفرد .

ولكن بعد انهيار فرنسا ومجىء حكومة قيشى الموالية للالمان بدأت بريطانيا تفكر من جديد ، وروجعت سياسة « رفع الأيدى عن سوريا » . إذ فى ظرف سنة من توقيع الهدنة بين فرنسا وألمانيا أصدرت سلطات قيشى التعليبات للجنرال دنتز المندوب السامى الفرنسى فى دمشق ، بأن يسمح للطائرات الألمانية المتجهة إلى العراق ، باستخدام المطارات السورية. وبانتصاف مايو ١٩٤١ وبعدأن أعلنت حكومة رشيد عالى فى العراق الحرب على بربطانيا بأسبوعين كان نحو ستين قاذفة ألمانية قد استغلت هذه التسهيلات . كانت هذه هى «سياسة الزحف نحو الشرق » مرة ثانية، وأدركت القيادة البريطانية هذه هى «سياسة الزحف نحو الشرق » مرة ثانية، وأدركت القيادة البريطانية

فى الشرق الأوسط بقدر كاف من السرعة أنه إذا لم يعمل شيء لوقفها ، فسوف يجرى حشد خطير للقوات الألمانية فى سوريا ، تشن منه حركة كماشة خطيرة ضد مركز بريطانيا المعرض للتهديد فى الشرق الأوسط ، وهى حركة تتجه نحو العراق والخليج الفارسي لتتزامن مع الهجوم الثاني الذي سيقوم به الجنرال روميل من ليبيا ضد مصر .

صممت القيادة البريطانية على أن تستبق هذه الاستراتيجية بأن تغزو سوريا بالقوات التي لم نكن مشتبكة في الجبهة الليبية أو في العمليات الجارية في العراق . عرض الجنرال كاترو المندوب الفرنسي لفرنسا الحرة بالشرق الأوسط أن يساعد بلوائين فقبل العرض بسرور . ولكن القيادة البربطانية وهي تذكر العمود التي نكث بها بعد الحرب العالمية الأولى وكانت شديدة الرغبة في الحصول على أكبر قدر من التعاول السورى ، اقترحت إذاعة وعد بالاستقلال في أثمناء عبور القوات الغازية الحدود السورية واللبنانية ، فاعترض كاترو بشدة بالنيابة عن زعيمه الجنرال ديجول . وبعد ضغوط قوية في لندن أمكن إقناع القائد الفرنسي بأن يذيع في غير لبس أو غموض على أهل سوريا ولبنان «إني آت لأضع نهاية لنظام الانتداب ولأعلن أنكم أحرار ومستقلون » ، هذا البيان أكده تصريح مشابه أصدره السفير البريطاني في مصر .

بمجرد أن بدأ الزحف فى ٨ يونيه انسحب الألمان إذ لم تسكن لهم بعد قوات فى سوريا ، وبعد خمسة أسابيع توقفت مقاومة قوات حكومة قيشى الفرنسية. أما وقد أزيل التهديد الألمانى حوال البريطانيون الآن إدارة سوريا وابنان إلى حلفائهم الفرنسيون الأحرار ، مطمئنين إلى حسن نية الأخيرين فى احترام وعد كاترو . ولكن كان من الصعب على السوريين واللبنانيين أن يشاركوا السلطات البريطانية ثقتها ، وعندما اكتشفوا أن « تحريرهم »

الذى مُبشروا به كثيراً أسفر فحسب عن إبدال نوع من الحكم الفرنسى بآخر، تصاعدت الصيحة: « أين استقلالنا الموعود؟ » ، أين حقاً ؟ ذلك أن الجنرال كاترو بوصفه المندوب السامى الفرنسى الجديد في بيروت ، لم يعلن إلا بعد انقضاء عامين ، أنه سوف تجرى الإنتخابات لإقامة حكومات عربية مؤقتة في سوريا ولبنان .

وحتى هذه الحركة المتأخرة عن أوانها ، ثبت أنها مجرد ذر للرماد في الهيون. فسرعان ماأصبح واضحاً أن ما كان يقصده الفرنسيون من اصطلاح «حكومات مؤقتة م هو نظم حكم عربية تسكون ألعوبة في أيدى فرنا وتتبع أوامرها. في هذه المرة كان لبنان هو الذي تزعم رفض قبول وضع البلد الذي يسير في فلك غيره. وفي يوليه ١٩٤٣ أعلن البرلمان اللبناني أن لبنان جمهورية مستقلة وقرر أن تسكون العربية هي اللغة الرسمية بدلا من الفرنسية. كان رد الفعل من جانب السلطات الفرنسية أشبه ببغل يرفس ، وإذ تفاست بسهولة معاهدة ١٩٣٦ التي لم يحترموها ، أمرت رئيس الوزراء الجديد رياض الصلح أن يلغي هذه الإجراءات على أساس أن انتداباً منحته عصبة الأمم ، لا يمكن أن يلغي بإجراء من طرف واحد. رفض هذا الطلب ، وعند ثذ حل الفرنسيون البرلمان وأقالوا الوزارة واعتقلوا رياض الصلح هو وبشارة الخوري رئيس الجمهورية وعدة وزراء آخرين.عند أذ صدرت الدعوة وبشارة الخوري رئيس الجمهورية وعدة وزراء آخرين.عند أذ صدرت الدعوة اللبنانيين الفاضيين في بيروت وغيرها من المدن .

عند هذه النقطة تدخلت بريطانيا لتذكر السلطات الفرنسية في لبنان بالعهد الذي قطعه الجنوال كاترو بمنح الاستقلال لسوريا ولبنان ، والذي ضمنه السفير البريطاني في القاهرة في يونيه ١٩٤١ ، لم يكن الفرنسيون الأحرار في مركز يسمح لهم بمحاجة حلفائهم البريطانيين الذين كان الأولون

يعتمدون عليهم في تزويدهم بكل شيء حتى رواتب الجند ومعداتهم ، فاستسلموا على مضض. فأفرج عن الرئيس اللبناني ووزرائه ، وفي نوفمبر استأنف البرلمان وظائفه التى انتخب من أجلها. ثم، بعد أن تقابل ممثلو سوريا ولبنان مع السلطات الفرنسية في بيروت ودمشق لمناقشة الترتيبات الخاصة بالاستقلال ، وافق الفرنسيون على أن ينقلوا إلى الحكومات العربية الوظائف الداخلية التى كان يمارسها من قبل ، المندوب السامي الفرنسي في كل بلد ، وأصبح شكرى القوتلي أول رئيس لجمهورية سورية لها استقلالها الذاتي ،

ساد الهدوء بينما كانت المناقشات تسير في طويقها في بيروت ودمشق عام ١٩٤٤ وإلى فترة طيبة من العام التالى ، ولكن الفرنسيين لم يكونوا قد انتهوا بعد ، وفي مايو ١٩٤٥ نزلت قوات فرنسية في بيروت ، وعلى الفور قطعت سوريا ولبنان المباحثات التي قالوا إنه لا يمكن مواصلتها في ظل هذا التهديد القرنسي المتجدد ، وطلبوا المساعدة من بريطانيا وأمريكا والروسيا وأصدقائهم العرب ، وثارت الاضطرابات والمظاهرات مرة ثانية في بيروت ودمشق ، هذا الموقف المتفجر إلى درجة عالية لم يكن يهدئه بأى حال بيان صادر من باريس جعل من الواضح أن فرنسا تريد أن تديم احتلالها العسكرى للمشرق ، وعندئذ في ٢٩ مايو ، وبعد صدام بين القوات الفرنسية والوطنيين السوريين في دمشق ، بدأ الفرنسيون يضربون أجزاء معينة من والوطنيين السوريين في دمشق ، بدأ الفرنسيون يضربون أجزاء معينة من رجال البوليس السوري وأربعائة من المدنيين بسبب هذا القصف وجرح ثلاثة أمثال هذا العدد ،

اضطرت بريطانيا إلى التدخل مرة أخرى ، وللمرة الأخيرة على ما أثبت المستقبل. وفي رسالة مدوية كهزيم الرعد إلى الجنرال ديجول ، أمره ونستون تشرشل بإصدار تعليماته إلى قواته في دمشق بوقف إطلاق النار ، وأضاف

أن الجنرال باجيت القائد العالم البريطاني في الشرق الأوسط، قد صدرت إليه الأوامر، « بأن يتدخل كي يحول دون مزيد من إراقة الدماء وذلك لصالح أمن الشرق الأوسط بكامله » . وعلى غوار ما فعل شمشون في المعبد ، كان الفر نسيون على استعداد لتحطيم أنفسهم هم ودمشق بدلا من التنازل عن سوريا لأهلها الحقيقيين والتقليديين . ولكن بينما راحوا يدربون مدافعهم من القلال الحيطة بدمشق نحو المدينة المقاتلة ، أدرك ديجول أن اللعبة انتهت وأمر بوقف عام لإطلاق النار . أنقذت سوريا ولبنان ، وأصبحا في ظرف عام وقد حققا الاستقلال الذي وعدا به منذ زمن طويل وأصبحا أعضاء في الأمم المتحدة . ولكن لم يكن في إمكان زعيم فونسا الحرة حتى الآن أن يسلم بأن فرنسا هزمتها روح العرب القومية فألقي اللوم على « جماعات محلية غارقة في التآمر » باعتبارها مسئولة عن طرد فرنسا من الشرق الأوسط ، وترامت تاميحات خطيرة بأن بريطانيا هي التي شجعت هذه المؤامرات .

هذا العجز الفرنسي عن تقبل فكرة أن أى شعب « متأخر » لا يجب أن يرفض منافع «الرسالة التمدينية » كان يكمن أيضاً في جذور متاعب فرنسا في شمال أفريقية . فبعد الهيار ثورة عبد القادر في عام ١٨٤٧ ، بدأت فرنسا تنظر بعين الشره إلى دولتي مواكش وتونس المجاورتين . ولكن بينما أبت بريطانيا أن تسمح لأى دولة أوربية كبرى أن تثبت أقدامها على الساحل الأفريقي الشمالي في مواجهة جبل طارق ، وبينها كانت السلطة العثمانية ما تزال راسخة في تونس ، اضطر الفرنسيون إلى استفلال مكاسبهم القائمة والعمل على استعمار الجزائر . بدأ المستوطنون الفرنسيون وهم أسلاف « المستعمرين» على استعمار الجزائر . بدأ المستوطنون عبر البحر المتوسط تشجعهم الوعود عمد مناطورية الثانية ، عنجهم الأراضي . وخلال الفترة الوجيزة التي قامت بها الإمبراطورية الثانية ،

الوطنيين وهي الحقوق التي كان عبد القادر قد أقنعه بأنها مهددة بطريقة ظالمة من عانب نظام المبيعات الإجبارية الذي فرضه سلفه من ملوك البوربون . ولكن بعد الحرب الفرنسية — البروسية وضياع الألزاس واللورين عاد خلفاء لوى نابليون إلى السياسة القديمة . والآن تحول مجرى المستوطنين إلى فيضان عندما تدفق على الجزائر الألوف الذين فقدوا ممتلكاتهم من الأقاليم التي خسرتها فرنسا ، وراحوا يسعون وراء مستقبل جديد . ولقى معدل الاستعماد دفعة أخرى عند ما قضى وباء على مصدر حياة عدد كبير من زراع الكروم في حنوب فرنسا .

وإذ أقام مثل هذه الألوف الكثيرة من الفرنسيين في المستعمرة الجديدة ، قررت الحكومة الفرنسية الآن « إدماج » الجزائر في فرنسا وجعلها ملحة الأرض الفرنسية الأم . فنقلت السيطرة من وزارة الحربية إلى وزارة الداخلية ، وأطلق اسم « محافظون » على رؤساء مختلف الأقاليم على نحو المتبع في فرنسا نفسها ، وحلت الفرنسية محل العربية كاللغة الرسمية . وعندما بدأ يضعف فيضان اللاجئين الفرنسيين شجع المهاجرون على القدوم من أسبانيا وصقلية للاقامة في الجزائر ، بشرط أن يتجنسوا بالجنسية الفرنسية . وعرضت أيضاً الامتيازات من قبيل الحصانة من نزع الملكية ، على صفوة جزائرية جرى انتقاؤها بدقة إذا قبل أفرادها التجنس بالجنسية الفرنسية .

وبرغم أن الظروف الاقتصادية للقلائل الذين تعاونوا مع الفرنسيين كانت أفضل بكثير منها فى ظل الحكم العثمانى ، فإن هذه المحاولة المتعمدة للقضاء على طابع البلاد الأصلى كان لا بد أن تسفر عن صدام . وفى الوقت المناسب ثار « القبايل » Kabyles فى شرق الجزائر ضد الظلم الفرنسى . كانوا موضع القمع الذى لا يعرف الرحمة ، وفى النهاية كانوا أسوأ حالا منهم فى أى وقت مضى . والآن انتهزت السلطات الفرنسية فرصتها فصادرت بدون

تعويض أرض أى شخص اشتبهت فى اشتراكه فى الثورات ووزعتها على المستعمرين الذين كان بهم جوع إلى الأرض لا يشبع .

ولكن حتى هذه الوسائل أخفقت في أن توفر العدد الكافى من الأفدنة للسكان الأوربيين الذين تطود الزيادة بعرعة في أعدادهم ، وفي عام ١٨٨١ وعندما بدأت قوة الإمبراطورية العثمانية تتداعى تحت ضغط الأحداث ، تحركت فرنسا لكى تنتزع تونس. وهنا تكررت العملية الجزائرية بحذافيرها باستثناء الإدماج. فنظراً لكون تونس أقرب من الجزائر إلى مصر ، لهذا كان لها تقليد إسلامي أقوى. وبرغم أنها كانت ملكاً بالفعل لفرنسا إلى أن ظفرت باستقلالها في عام ١٩٥٥ ، فعلى ذلك أصبح وضعها الرسمي وضع محمية بدلا من وضع مقاطعة من مقاطعات فرنسا ، وسمح لحاكم ألعو بة يحمل لقب باى تونس أن يمارس سلطة إسمية ويتلقى الأمر من مقيم عام فرنسى .

كانت فرنسا ما تزال غير قانعة بفتوحاتها في شمال أفريقية . فني الشرق كانت الفيافي الصحراوية بليبيا لا تجتذب الأنظار ، ولـكن إلى الفرب من الجزائر كانت هناك الأراضي الخصيبة بمراكش . لم تصل الإمبراطورية العثمانية أبداً إلى هذا الموضع ، والشعب الوحيد الذي فرض نفسه على سيادة سلطان مراكش منذ الفتوح العربية كان أسبانيا التي احتفظت منذ القرن السادس عشر بموطىء قدم صغير في مليلة وسبتة على ساحل البحر المتوسط » ولسكن خلال العصر القكتوري كانت بريطانيا تسد في غيرة الطريق أمام التوسع الفرنسي غربي الجزائر . ولم يتم إزالة هذه العقبة التي لا يمكن تخطيها، إلا بعد أن تولى العرش البريطاني ذلك المسرف في الميل إلى الفرنسيين وهو الملك إدوارد السابع . فبعقد الاتفاق الودي بين بريطانيا ومصر في عام ١٩٠٤ الملك إدوارد السابع . فبعقد الاتفاق الودي بين بريطانيا ومصر في عام ١٩٠٤ الفرنسيين في مراكش . وهذا الاتفاق أعقبه آخر بين فرنسا وأسبانيا اعترفت

فيه فرنسا بالممتلكات الأسبانية فى الشمال ، ولم تثر أسبانيا إعتراضات على أن تنشىء فرنسا مجالا لنفوذها فى بقية مراكش .

كان الطريق مفتوحاً أمام أسبانيا لتأخذ بقية المغرب، ومن الآن فصاعداً اتخذت الأحداث بمطاً مألوفاً. ففي عام ١٩٠٧ ومرة ثانية في عام ١٩٠٨ وبعد مقتل بعض المواطنين الفرنسيين في اضطرابات في إمدينتي مراكش وطنجة، دخلت القوات الفرنسية لحماية أرواح وممتلكات الفرنسيين. تلا ذلك ثورات قبلية ضد البيت الحاكم، ولماكان السلطان مولاى عبد الحفيظ رجلا ضعيفاً لا يقدر على السيطرة على رعاياه الأباة، ناشد فرنسا أن تسانده استجابت فرنسا للنداء بحماس، وفي ظرف عام كانت قد احتلت معظم البلد عند هذه النقطة راحت ألمانيا تبدى اهتماماً بمراكش ، وبعد حادثة أغادير عام ١٩١١ عندما ظهر طراداً لماني على مسرح العمليات وهدد باتخاذ عمل عدائي، عام ١٩١١ عندما ظهر طراداً لماني على مسرح العمليات وهدد باتخاذ عمل عدائي، عام ١٩١١ عندما ظهر طراداً لماني على مسرح العمليات وهده باتفاذ عمل عدائي، عادت فرنسا فاستغلت مخاوف السلطان . وفي مارس ١٩١٧ تم التوقيع على اتفاق جعل مرا كش محمية فرنسية على غرار تونس وأعطى فرنسا الحق في وضع قوات حيثما كان هذا لازماً لاحتلالها . ووقع اتفاق آخر مع أسبانيا اعترفت فيه الحكومة الأسبانية بالحماية الفرنسية ووافقت على أن تصبح طنجة فيه الحكومة الأسبانية بالحماية الفرنسية ووافقت على أن تصبح طنجة معطقة دولية .

أدت هذه التضحية باستقلال مراكش إلى فورات جديدة من العنف القبلى . فقبل أن ينصرم العام عين الماريشال الفرنسي ليوتى مقيماً عاماً ولديه أوامر بسحق الثورة ، وكان السلطان مولاى عبد الحفيظ قد عزل في هذه الأثناء لصالح أخيه مولاى يوسف جد الملك الحالى مولاى الحسن . وبحلول عام ١٩١٤ ، وبالمساعدة من جانب يوسف ، كان ليوتى قد هداً البلاد ؟ ولحكن عندما نشبت الحرب العالمية الأولى بدأت ألمانيا مرة ثانية تحاول متقويض النفوذ الفرنسي في مواكش . فعن طريق الحماية التي وفوتها مراكش

الأسبانية المحايدة ، في الشمال ، تدفقت الأموال والأسلحة على قبائل إقليم جبال الريف وأطلس ، وبرغم أن الأمور ظلت هـــادئة نوعاً في ظل يد الاحتلال الفرنسي الحديدية فيا بين عامي ١٩١٤ و ١٩١٨ ، كانت القبائل قد تجمع لديها إمدادات كافية لتنقض على سادتها الأوربيين عند ما انتهت الحرب.

فني عام ١٩٢١ قام زعيم من البربر بإقليم جبال الريف، هو عبدالكريم، مدفوعاً بكراهية شديدة للأوربيين الذين احتاوا بلده وللسلاطين الذين تساهلوا معهم ، وأعلن قيام جمهورية من البربر . انقض أولا على الأسبان فهاجم وأسر قائدهم وعشرين ألفاً من الجند الأسبان وطارد البقية المحطمة من قوات الإحتلال الأسباني وألقي بهم إلى البحر . ثم بعد أن انتزع فدية ضخمة للافراج عن الأسرى الذين عنده، تحول نحو الفرنسيين وما أن حل عام ١٩٢٥ حتى كان يهدد القلعة الفرنسية الرئيسية في فاس. سحب ليوتى وأرسل مكانه الماريشال بيتان بطل ڤردان ، كي ينظم قوة فرنسية — أسبانية مشتركة لسحق ثورة الريف. لقد انتهى عبد الكريم. ولكنه لم يستسلم إلا في العام التالي ١٩٢٦ ، بعد وعد بحريته الشخصية ، وبعد أن قتل رجاله من الثوار نحو ألفين من القوات الفرنسية بخلاف الوطنيين الذين كانوا يحاربون مع الفرنسيين. وكما حدث مع عبد القادر حنث الفرنسيون بوعدهم وسيجنوا عبد الكريم في جزيرة رينيون حيث ظل بها طيلة الإحدى وعشرين سنة التالية . ولكن الثورة عامت الفرنسيين درساً في شراسة البربر(١) لم ينسوه أبداً ، ومن الآن فصاعداً تحولوا بسياستهم إلى مداهنة سافرة للبربر على حساب العرب بما فيهم حتى السلطان القائم بالحكم.

هذه السياسة من رشوة سارق الصيد وإذلال حارس الصيد ، حافظت

<sup>(</sup>١) لعل التمبير الأصح والأدق هو « شجاعة البربر» . . المترجم

لسنوات قلائل على سلام مزعزع فى مراكش . ولكن هذا النوع من الموقف كان لا يمكن أن يستمر إن لم يكن لسبب إلا لأنه فى عام ١٩٢٧ ولى السلطنة شاب من أهل العزم ، عندما توفى أبوه مولاى يوسف . لم يكن محمد المعروف للعالم باسم محمد الخامس والمؤسس لمراكش المستقلة الحديثة ، بالرجل الذى يمكن تجاهله، وسرعان مابدأت المقاومة العوبية تزداد صلابة ضد الفرنسيين بعد اعتملائه العرش . وفى عام ١٩٣٠ وقعت اضطرابات كبرى فى كافة أرجاء مراكش، وبعد ذلك أصبحت حركة تعرف باسم لجنة العمل المواكشية ، وائدة القومية المراكشية . طالبت لجنة العمل بالحد من الحقوق الفرنسية فصدر الحظر على نشاطها . ولكنها كانت قد أشعلت شرارة قدر لها أن تستمر إلى أن اضطرت فرنسا فى النهاية إلى التسليم باستقلال مراكش .

وخلال هذه الفترة نفسها كان محام شاب بمن تعلموا في فرنسا ، هو الحبيب بورقيبة ، يشعل بنشاط نار الثورة التي يقوم بها في وطنه تونس . انضم بورقيبه في أوائل الثلاثينات إلى الحزب الوطني وهو حزب الدستور ، وعند إغلاق صحيفة الحزب بعث باحتجاج شخصي إلى المقيم العام . ثم أخرج مع نفر من الأصدقاء جريدة خاصة به أطلق عليها إسماً مناسباً هو « العمل التونسي » ، وعندما أغلقت في عام ١٩٣٤ كون حزبه الدياسي الذي دعاه « الدستور الجديد » وكانت أهدافه شبيهة بحزب الدستور الذي كان قد أنشأه الوطنيون ، ولكن برنامجه كان أكثر نضالية بكثير ، ولقد أكسبته جهوده قدراً بالغاً من التأييد الشعبي بحيث لم تمض ستة أشهر حتى اعتقل هو ومعاونوه ونفوا إلى مكان على حدود الصحراء الكيرى . وبمقدم حكومة الجبهة الشعبية برئاسة ليون بلوم في عام ١٩٣٠ وهي الحكومة التي جعلت الاتفاقات مع سوريا ولبنان في حيز الإمكان ، أفرج عن بورقيبه ، ولكن بعد عامين وجدت السلطات الفرنسية سبباً آخر لاعتقاله وفي عام ١٩٤٠ بعد عامين وجدت السلطات الفرنسية سبباً آخر لاعتقاله وفي عام ١٩٤٠

وبرغم أنه لم يكن قد حوكم عن أية جريمة ، نقل إلى موسيليا حيث سجن ف حصن سان نيكولا .

ولما انهارت فرنسا مارست الحكومتان الألمانية والإيطالية أقوى الضغوط عليه كى يعلن وقوفه إلى جانب دول المحور . ولكن بورقيبه كان أذكى من أن تخدعه وعودهم باستقلال تونس ، ورفض فى صلابة الانصياع إلى دعايتهم . وعندما أطلق سراحه فى عام ١٩٣٤ وعاد إلى تونس دعا أتباعه على الفور إلى تأييد الحلفاء الذين كانوا قد حرروا تونس من الاحتلال الألمانى واحتلال حكومة ڤيشى الفرنسية . ولكن ، وكما كان الشأن فى سوريا ، فإن أول فكرة كانت تساور الفرنسيين الأحرار هىأن يدعموا مركزهم ويسحقوا أول فكرة كانت تساور الفرنسيين الأحرار هىأن يدعموا مركزهم ويسحقوا أول فكرة كانت تساور الفرنسيين الأحرار هىأن يدعموا مركزهم ويسحقوا أول فكرة أى شيء يمكن أن يدعى الدعاية الوطنية . وعلى ذلك منعت السلطات الخاكة الفرنسية دعوة بورقيبة إلى حل السلاح ، وهددت باتخاذ إجراءات الحاكة ضده إذا أصدر أية تصريحات جديدة .

ولما انتهت الحرب العالمية الثانية واصل حزب بورقيبه «الدستور الجديد» النضال من أجل الاستقلال ، وفي عام ١٩٥٠ تساهلت فرنسا إلى حد أنها عرضت على تونس الاستقلال الذاتي الداخلي . وبرغم المعارضة من جانب الوطنيين المتطرفين قبل بورقيبه نصف الرغيف . ولكن بعد عام تراجع الفرنسيون عن العرض الذي قدموه ، وعندما دبر حزب الدستور الجديد مظاهرة احتجاج قبض على بورقيبه ونفي نامرة الثالثة . وبعد أربع سنوات ونصف ، وبعد أن جاءت عجلة روليت السياسة الفرنسية بيير منديس ونصف ، وبعد أن جاءت عجلة روليت السياسة وعاد ليستقبل في مدينة فرانس المستنبر إلى الحكم ، أطلق سراح بورقيبه وعاد ليستقبل في مدينة تونس استقبال الأبطال . ومقابل الاستمرار في تأجير القاعدة البحرية في بنزرت وتسهيلات عسكرية أخرى معينة إلى فرنسا ، منحت تونس الاستقلال . وفي مارس ١٩٥٦ أصبح أول رئيس للوزراء في تونس المستقلال . وفي مارس ١٩٥٦ أصبح أول رئيس للوزراء في تونس المستقلة ،

وفى العام الثانى وبعد أن حمل الباى على التنازل عن العرش ، نودي به رئيسًا لجمهورية تونس.

وسارت قصة مراكش بعد الحرب العالمية الثانية وفق بمط مشابه ، ولعب فيها محمد الخامس دور الزعيم الشعبى المنفى . فبعد الحرب مباشرة طلب حزب الاستقلال من فرنسا أن تعيد النظر فى قانون الحماية الذى ظل بدون تغيير منذ عام ١٩١٢ . ما كان يمكن أن يكونوا أكثر تواضعاً فى مطالبهم، إلا أنها رُفضت على الفور. فنظراً لأن الجلاوى وهو من زعاء البربر فى ناحية مراكش فى جبال أطلس ، كان يردد فى استكانة صدى الصيحة الفرنسية بأن الحم الفرنسي هو أفضل شىء بالنسبة إلى جميع المراكشيين ، أحس الفرنسيون أنهم من القوة الكافية بحيث يستخدمون البربر ضد العرب . ولكن عند هذه النقطة وجه محمد الخامس الضرية ورفض أن يضيف توقيع السلطان إلى أية مراسيم أخرى يعدها الجنرال جوان المقيم العام ، إلا بعد أن توافق فرنسا على إجراء المفاوضات بشأن إعادة النظر فى دستور ١٩٦٢ . وأخيراً اضطره جوان إلى التساهل مهدداً إياه بالعزل ، ولكنه أخفق فى إبعاد السلطان عن الوطنين المراكشيين لأن محمداً الخامس أبى أن يشجب الأنشطة التى كان يقوم بها حزب الاستقلال .

تطلع الفرنسيون الآن إلى الجلاوى ليقوم بالحركة التالية بالنيابة عنهم وحمع الزعيم البربرى جيشاً حول بلدة مراكش وهدد بالاستيلاء على السلطة إذا لم يعزل محمد الخامس وعلى الفور عبر جوان عن إمتنانه ، وفى أغسطس ١٩٥٣ نقل محمد الخامس فى سفينة حربية فرنسية إلى كورسيكا . ولكن بدلا من أن يعمل عزل محمد الخامس على تحطيم حزب الاستقلال عمل فقط على أن وحذبين أنصار الملكية وخصومها فى المطالبة بعودته على الفور . ونشب العنف بصورة تلقائية فى جميع أنحاء مراكش ، وبعد عامين اضطرالفرنسيون (م٣٢ – المرب)

إلى التسليم بالهزيمة . كانت الثورة قد بدأت الآن فى الجزائر ، واضطرت فرنسا إلى إنهاء خسائرها فى مراكش وتونس ولو اقتصر السبب على رغبتها فى تركيز قواتها للاحتفاظ بالجزائر . وأفرج عن محمد الخامس فى نفس الوقت الذى أطلق فيه سراح بورقيبة ، وأعلن استقلال مراكش فى نفس الوقت الواحد مع استقلال تونس . وتنازلت أسبانيا عن كافة ممتاكاتها فى الشمال فيا عدا سبته ، وأعيد توحيد طنجة رسمياً مع مراكش .

لم تكن الجزائر موفقة بهذه الصورة ، ويرجع بعض السبب في هذا إلى أنها لم تكن وجدت بعد زعيماً وطنياً من طراز محمد الخامس أو بورقيبة . ولكن أهم من هذا أن فرنسا كانت قد أجبرت منذ وقت قريب على التخلى عن إمبراطوريتها في الهند الصينية ، وسواء كان المليون ونصف المليون ممن يقال لهم المستعمرون الأوربيون سيقاتلون أولا يقاتلون في سبيل الاحتفاظ بالجزائر فرنسية ، فإن الجيش على أى حال ، لم يكن على استعداد للتسليم بآخر ممتلكات فرنسا العربية بدون نضال مستميت . وإذ أساءت الحكومات الفرنسية المتعاقبة فهم رغبة الشعب الجزائري الملحة في الاستقلال الذي منت العبرانهم المراكشيين والتونسيين ، أصرت على أن القومية الجزائرية كانت من صنع حفنة من المهيجين الذين ينفذون أوامر ذهن متفوق أجنبي كجمال عبد الناصر (۱) — ومن هنا كان تصميم فرنسا في وقت أزمة السويس على تحطيم ناصر باعتباره العقبة الرئيسية في طريق للسلام في الجزائر . ولقد لخص جي موليه رئيس وزراء فرنسا في ذلك الحين ، موقف فرنسا عندما أخبرني أن

<sup>(</sup>۱) هذا هو دائما تفكير الاستمار الذي يتعمد أن يتجاهل جذور المشكلة وهي القومية ، فيحاول أن يفسر الثورة عليه بأنها من صنع أبد خارجية . هذه الأبدى يمكن أن تساعد ولكنها لاتستطيم أن تخلق تورة قومية في بلد معين لأن هذه الأخيرة تلبتق دائما من ظروف هذا البلد الموضوعية — للترجم .

الاستقلال لم يكن في الحقيقة يعني شيئاً بالنسبة إلى جمهرة الشعب الجزائرى ، ولم يكن إلا شعاراً إخترعته مصر لإثارة المتاعب ، وأنه إذا استطاعت فرنسا أن تجعل الجزائر أكثر رخاء فسوف يقنع الجزائريون بالحكم الفرنسي . كانت هذه المغريات قد جربت بالطبع وكانت قد أخفقت . فعرض وظائف أفضل ، ورفع المرتبات ، وتوفير الأمن لملكية الأرض للجزائريين الذين أصبحوا « مندمجين » عن طواعية ، كل هذا لم يسفر بحلول عام ١٩٣٨ إلا عن عدد هزيل من « المنسلة عن عدد هزيل من « المنسلة عن الجزائري في الجالس المحلية من عن عدد هزيل من « المنسلة و وفعوا عدد الذين ينتخبون من الجزائريين الذين لهم الفرنسيون في عام ١٩٤٥ أن يزيدوا التمثيل الجزائري في المجالس المحلية من حق التصويت ، من ٢٠٠٠ إلى مليون ونصف المليون . ولكن عشرة ملايين جزائري كانوا ما يزائون لا يمثلهم سوى عشرين نائب في البرلمان ملايين جزائري كانوا ما يزائون لا يمثلهم سوى عشرين نائب في البرلمان كل د٠٠٠ من من من من المنافسها .

إن قصة الكفاح العنيف الطويل وهو الثورة الجزائرية قصة مشهورة بحيث لا تتطلب تكرارها في إسهاب . إنها لقلة من الثورات في التاريخ كانت مثلها في المرارة أو التكلفة بالنسبة إلى القوة القائمة بالاحتلال . فمنذ أن بدأت في نوفمبر ١٩٥٤ إلى أن حصلت الجزائر على استقلالها في مارس ١٩٦٢ ، كانت فرنسا تصب سنوياً ما يربو على بليون دولار في محاولاتها العقيمة سحق الثوار والاحتفاظ بالجزائر ؟ وقبل أن تحل النهاية بوقت طويل كانت قوات فرنسية عددها نحو ١٠٠٠ ر٥٠٠ تحت رحة جيش من الثوار ، يتكون من ربع هذا العدد . لقد بدأت جبهة التحرير الوطني ببضع مئات من المجندين المسلحين ببنادق الصيد والمدى ، وبالقدريج زادت قوة عن طويق شن الفارات على مخازن السلاح الفرنسية وبفضل شحنات قليلة من الأسلحة من الفارات على مخازن السلاح الفرنسية وبفضل شحنات قليلة من الأسلحة من

مصر وبلاد عربية أخرى . وفي عام ١٩٥٦ كان المئات القليلة الأولى من الشوار قد زادوا إلى ١٠٠٠٠٠ ثم إلى ١٠٠٠٠٠ بعد عامين .

كان عبد القادر قد كتب إلى بيجو «سوف ننهك قواتكم، ونضايقهم ونقضى عليهم بالقدريج .. ألا ترى الموج يعلو عند ما يلمسه طائر بجناحه ؟ هذه هي صورة مروركم فوق أفريقيا » . كان التاريخ يعيد نفسه .في البداية كانت جبهة التحرير الوطني لا تسيطو إلا على عدد قليل من الجيوب المنعزلة حول مدن الجزائر ووهران وڤيبيڤيلوشقة من الظهير الجبلي على مقربة من الحدودمع تونس . ولكنها كانت تزيد كلسنة من منطقة نفوذها وسيطرتها ، وفي عام ١٩٥٨ كانت الجزائر كلها تخضع لسيطرتها باستثناء وهران ومدينة الجزائر وقسنطينة ودائرة صغيرة حول كل من هذه المراكز الرئيسية .

كان الرجل المسئول بوجه خاص عن اندفاع جبهة التحرير المبدئي ونجاحها ، هو أحمد بن بيلا ، وهو من أهل وهران وله تقاطيع رشيقة وشخصية جذابة كالمغناطيس ، وسبق أن خدم في جيش الفرنسيين الأحرار خلال الحرب العالمية الثانية على نحو ما فعل الكثيرون من زملائه الثوار ، ومنح الأوسعة لقاء شجاعته في الحملات بشمال أفريقية وإيطاليا . وعند عودته إلى وطنه في عام ١٩٤٦ عكف على إعداد الخطط لتحرير بلده في النهاية ، وبعد أن اعتقل بسبب القيام بأعمال تخريب في عام ١٩٥٠ ، هرب إلى القاهرة حيث حصل على وعود بتقديم أسلحة للنضال القادم . وفي عام ١٩٥٦ ، وبوصفه من أعضاء المجلس الوطني للثورة ، توجه إلى مراكش ليناقش مع السلطان إمكانيات التفاوض مع فرنسا من أجل الوصول إلى تسوية . وكان وفده في الطريق إلى تونس كي يعرض مقترحاته على الحبيب بورقيبة ، عندما أجبرت مقاتلة فرنسية طائرته على الهبوط في مدينة الجزائر ، برغم أن الفرنسيين كانوا قد

منحوها أماناً بالسفر. قبض على بن بيلا ونقل إلى السجن فى فرنسا حيث أمضى السنوات الخسر التالية .

هذا التصرف الغادر لم يغضب الجزائريين فحسب ، ولكنه زاد أيضاً من حدة ورطة فرنسا . لأنه قضى على أية آمال فى وساطة يقوم بها السلطان أو بورقيبة ، ولم يدع لفرنسا سوى بديلين ، فإما أن تواصل الحرب أو تسقسلم لجبهة التحرير التى تمرضت للاساءة والإهانة . ما من فرنسى فى موقع السلطة كان يجسر على الدعوة إلى الاستسلام ، ولكن الكثيرين كانوا يعرفون فى قرارة أنفسهم أن فرنسا تستنزف دمائها فى الجزائر . بذلت محاولة فاترة لحل المشكلة عن طربق ما دعى من باب التهذيب فى التعبير ، فرصة أمام الجزائريين « لإدارة شئوبهم بطريقة ديموقر اطية وفى حرية » . ولكن أظهر إمعان النظر فى الاقتراح أن المراد كان أن تظل الجزائر جزءاً من فرنسا ويتولى الفرنسيون الإشراف على الشئون الخارجية والدفاع والبوليس والأمن وإجراءات الانتخاب والعملة وللالية والجارك والضرائب والإنفاق الحكومى والعمل والتعليم ! رفضت جبهة التحرير العرض بإزد اء وزادت من حدة نضالها من أجل الاستقلال .

وحتى بعد عودة الجنرال ديجول إلى رئاسة الوزارة الفرنسية في عام ١٩٥٨ ، واصلت السياسة الفرنسية الكفاح في سبيل تملك جزء على الأقل من الجزائر . عرضت الآن بطريق غير مباشر فكرة التقسيم ولكن بغير نجاح . كان الجزائريون قد سمعوا عن فلسطين ، وعرفوا أن التقسيم يعني في نظر الفرنسيين الاحتفاظ بالسهول الساحلية الخصيبة وأن يعطى للجزائريين الظهير الصحراوى . وأخيراً في مارس ١٩٦٢ ، وبعد عام تقريباً من المفاوضات التي طال أمدها ، حل ديجول الممضلة ومنح الجزائر حريتها . فاز بن بيلا الذي أطلق سراحه الآن من السجن ، في صراع قصير الأمد من أجل السلطة مع

أولئك الزعماء من جبهة التحرير الذين كانوا قد أجروا المفاوضات بشأن استقلال الجزائر ، ونودى به رئيساً للوزراء . لقد خسرت قرنسا آخر ممتلكاتها فى العالم العربى . ولكن الأسوأ من هنا أنها فقدت جميع عطف العرب ، وخلفت وراءها تركة من المرارة قد لا تنسى أبداً . بالنسبة إلى بريطانيا غالباً ما يقال إن علاقة العرب معها هى مزيج من الحب والكراهية ؟ أما مع فرنسا بعد الجزائر فإن العرب لا يكنون نحوها غير الكراهية (١) .

<sup>(</sup>۱) يُسكنى بهذا الصدد أن نذكر سياسة بريطانيا فى فلسطين ، واشتراكها مم لمسرائيل وقراسا فى العدوان على مصر سنة ٥٦ ٣٠ -- المترجم .

## مصر من كرومر إلى ناصر

لم تكن فرنسا القوة الوحيدة التي ترتكب أخطاء في التعامل مع الشعوب العربية ، فبريطانيا والولايات المتحدة ثم الاتحاد السوفييتي في عهد قريب جداً كل منها أخفقت بدورها في فهم أهداف ودوافع القومية العربية. ومنذ وقت قريب جداً ارتكبت الروسيا غلطة محاولة خلق منطقة نفوذ سوفييتية في الشرق الأوسط. وكانت النتيجة أن المؤامرات الشيوعية كانت تخمد بقسوة في مصر وسوريا في أواخر الخسينات ، وطرد الروس من العراق في فبراير ١٩٦٣ عندما قامت حكومة تمثل القومية العربية مكان نظام عبد الكريم قاسم وهاجمت الشيوعيين الذين كان قاسم يصادقهم ويشجعهم، بل وبوحشية واقت الوحشية التي قضي بها قاسم على الملكيين ، وأخفق الأمريكيون في أن يروا أن الحياد والاستقلال مرادفان للقومية العربية الحديثة وتعلموا درسهم في عام ١٩٥٨ عندما استطاع ائتلاف إسلامي - درزي إخراج وئيس جمهورية في عام ١٩٥٨ عندما استطاع ائتلاف إسلامي - درزي إخراج وئيس جمهورية الغربية مقابل المعونة الأمريكية ، وأخفقت بريطانيا في أن تدرك أن العرب يفضلون الحكم السيء الذي يتولونه بأنفسهم ، على أن يحكمهم شخص آخر يفضلون الحكم السيء الذي يتولونه بأنفسهم ، على أن يحكمهم شخص آخر حكما طبباً .

كان من أكبر مشكلات بريطانيا خلال ارتباطها معالعرب طيلة نصف قرن ، أن تقرر بالضبط احتياجاتها في الشرق الأوسط . كانت مصالحها أساساً هي التجارة . ولكن حساب مدى السيطرة التي يجب أن تمارسها على العالم العربي لضمان أمن تجارتها وطرقها التجارية عبر الشرق الأوسط ، كان

شيئاً بدا أنه يختلف من عقد زمنى لآخر. فقد سبق أن أوضح بالمرستون «أننا لا بريد مصر أو برغب فيها لأنفسنا ، بأكثر مما يرغب أى رجل عاقل له ضيعة في شال إنجلترا ومسكن في الجنوب ، أن يملك جميع النزل القائمة على طول طريق الشمال ». إلا أنه برغم مذهب بالمرستون قدر المستردف كوبر أن يكتب بعد ذلك بسنوات كثيرة إن « الإنجليز ذهبوا إلى مصر بدون سياسة مرسومة وضد إرادتهم ليمنعوا مذبحة ويخمدوا ثورة [ و ] وجدوا أنفسهم في مركز لم تسكن بهم رغبة في التقدم منه ولسكن كان من المستحيل التراجع منه . . . » (١)

ولكن تغير كل هذا بعد هزيمة عرابى فى التل الكبير فى سبتمبر ١٨٨٠ . كانت مصر ماتزال من الناحية الإسمية جزءاً من الإمبراطورية العثمانية ،

<sup>(</sup>١) أية مذيحة يقسد دف كوبر ؟ لقبد ثبتأن ما يدعى مذيجة الأسكندرية كان مديرا من جانب عملاء الاستمار . ثم من الذى دعاهم كى يخمدوا ثورة ؟ وهذه الثورة كانت للدفاع عن الشعب وحقوق الشعب ، ولحمايته من الحسيم الخديوى المطلق ومن تغلفل السيطرة الأجنيية على البلاد، تلك السيطرة التي فرضتها بريطانيا وفرنسا، ولذن فالانجليز قدموا ليخمدوا ثورة تعارض أطاعهم ، ولسكن هذا هو منطق الاستمار دائما — المترجم ،

ولكن لم يبذل الباب العالى أية محاولة لتأكيد سلطته ، والآن ولبريطانيا جيش فى البلد ، وجدت نفسها لاتسيطر على مالية مصر فحسب بل وتسيطر بالفعل على البلد كله أيضاً . كان الموقف الذى وجدته تشيع فيه الفوضى . كانت الحكومة المصرية أداة لاحول لها ولا قوة فى أيدى خديو مستبد، ومقيدة فى معاملاتها التجارية بفعل الامتيازات التى منحتها الإمبراطورية العثما نية للقوى الأوربية فى القرن السادس عشر . كان رعاياهذه القوى لا يخضعون للقانون المصرى ، وكانت أية مخالفات يرتكبونها يفصل فيها قناصل بلادهم أو لا تنظر على الإطلاق. وكانت النتيجة أنمارس المقيمون الأوربيون وهم فى حصانة كاملة ، الجريمة والا بتزاز والتهوب من الضرائب بل والدعاية السياسية . وفى بعض الحالات حاول المصريون أيضاً أن يبعدوا عن طائلة القانون عن طريق تسجيل مناشطهم فى حماية شركة أو عدة شركات تنتمى إلى القوى صاحبة الامتيازات .

قررت بريطانيا على غير رغبة منها نوعاً ،وبناءعلى مبادرة رئيس وزرائها وليم جلادستون وكان من حزب الأحرار ، أن تبقى كإجراء مؤقت وتنظف هذا الإصطبل وتضفى على مصر منافع نظام ليبرالى للحكم . وفى عام ١٨٨٤ عين السير إفلين بارنج ، اللورد كرومر فيا بعد ؛ مبعو نا لدى حكومة القاهرة ، تحت اللقب المهذب لإخفاء حقيقته ، وهو قنصل عام صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا وعهد إليه بوظيفة رئيس الكناسين . راح كرومر يباشر مهمته الشاقة لإصلاح مؤسسات مصر السياسية ، دون أن يملك سلطة إدارية لأن هذه كانت في أيدى الخديو ، وبدون برلمان أو أحزاب سياسية يستشيرها ، وبمحض قوة شخصيته ، يساعده جيش احتلال صغير نسبياً وقدر كبير من الرقابة المالية ، جمل من الواضح للخديو وحكومته أن أى وزير لاينفذ تعلياته سوف يجبر على الاستقالة من منصبه . بهذه الوسائل ، وبأن أظهر أنه يسعى بصدق إلى تحسين على الاستقالة من منصبه . بهذه الوسائل ، وبأن أظهر أنه يسعى بصدق إلى تحسين

حظوظ الطبقات المهضومة الحقوق والحد من استبداد حكامهم ، ظفر بتأييد الجماهير . ألفيت السخرة والضرائب التي كانت تبعز بالكرباج ، وأدخلت نظم جديدة لضرائب الأطيان وتقدير القيم ، وهي نظم فرضت الضرائب على الأغنياء لا الفقراء . وجرى تجديد الرى ، ولأول مرة بعد سنوات كثيرة صارت البلاد قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية . كان ذلك كا لو أن إبراهيم باشا في الشام قد عاد مرة ثانية ، وكما سبق أن تنبأ ابن خلدون في تحليله للخلق العربي فإن أهل مصو « المغلوبين على أمرهم » تقبلوا بسهولة النظم الجديدة التي جاء بها « غزاة بلدهم » . (1)

ولكن كرومر أهمل إصلاحاً واحداً له أهمية جوهرية ، هو التعليم . يرجع بعض السبب في هذا إلى التعقيدات الدينية (٢) ، فقد كان التعليم على امتداد إنني عشر قرنا في أيدى السلطات الإسلامية في مصر ، وكان كرومر ينفر من الظهور بمظهر الذي يهاجم هذه التقاليد الإسلامية القوية بأن يفرض على البلاد نظاماً جديداً من التعليم غير الطائفي . أنشئت مدارس خاصة قليلة مثل كلية فكتوريا في الأسكندرية ، ولكن بخلاف هذه التسهيلات التعليمية لم تتح المزايا التي يوفرها تعليم بريطاني عصرى . وبالإضافة إلى هذا كان تعليم الجاهير المصرية مهمة طويلة الأجل ، وكانت التعليمات الصادرة إلى كرومر هي ألا يقوم إلا بالإصلاحات التي لا يمكن إنجازها إلا في الفترة قصيرة

<sup>(1)</sup> إذا كان هذا صحيحا فلماذا ثارت مصر على الحـــكم البريطانى ، تلك الثورة التى قادها الوطنيون من أمثال مصطفى كامل وعمد فريد ، ثم تزعمها بعد الحرب العالمية الأولى سعد زغلول . لقد ثارت لأن أبة منافع مادية لايمكن أن تــكون ثمنا المقدان الحرية — المترجم .

<sup>(</sup>۲) الأحرى أن السيب هو الجمود الذى ران على البلاد وخاسة منذ الحسكم المثمانى ، ولاعلاقة له بالنواحى الدينية ، فالإسلام يحض هلى تحصيل العلم ، ولم يشهد العالم فى تاريحه المطويل اهتماماً بالتعليم يشبه أو يقرب من الاهتمام الذى أبدته الدولة الإسلامية فى عصورها الزاهرة — المترجم .

الأمد التي تصورت لندن أنها تشمل وصاية بريطانيا على مصر .

هذه السياسة كانت تصبح أوفر معنى لولم تقم اعتبارات أخرى تحول دون خروج بريطانيا من مصر، أو لو أن كرومر خلق جهازاً دستورياً به إدارة مصرية مسئولة لتمارس السلطات التى انتزعها من الخديو، أو لو أن شعوبا أخرى لم تكن تتطلع إلى مصر بعين الشره والطمع . ولكن الوزراء الذين عينهم كرومر لم يكونوا أكثر من دمى تعمل وفق أوامره . أما عن الشره الأجنبي ، فمنذ أن بدأت بريطانيا تضطلع بالوصاية في عام ١٨٨٠ . سجلت فرنسا معارضتها الإزاحة نفوذها كالقوة المتفوقة في مصر ، وهذا مركز احتفظت به منذ أن بني فرديناند دلسبس قناة السويس . وبرغم كل ماأعلنه المستر جلادستون من أنه ليس لبريطانيا دوافع إمبريالية ، إلا أنها لم تكن تعنزم الخروج يحت أى ظروف ، إذا كان الخروج يعني إطلاق يد فرنسا في مصر .

بعد ذلك بعشرين عاما ، أى فى عام ١٩٠٤ ، حلت مشكلات بريطانيا مع فرنسا بالتوقيع على الإتفاق الودى الذى تخلى الفرنسيون بموجبه عن دعاويهم فى مقابل إطلاق يدهم فى مراكش . ولكن سرعان ماقامت بعد ذلك عقبة أخرى تحول دون خروج بريطانيا، وأصبح القلق الوطنى واسع الانتشار . فعندما انسحب كرومر فى عام ١٩٠٧ خلفه السير إلدون جورست الذى وجد نفسه تواجهه رغبة حكومته من جهة فى الخروج من مصر ، ومن جهة أخرى نقص فى الوزراء المصويين ذوى الخبرة والمستولية ليتولوا الوظائف التى كانت تمارسها الإدارة البريطانية ، ولهذا عكس سياسة كرومر وأعاد إلى الخديو عباس حلمى الكثير من السلطة التى كان كرومر انتزعها منه . منذ تولى عباس حلمى فى عام ١٩٨٧ ، وكان ممن يؤيدون بقوة الحكم المطلق التركى ويعارضون الليبرالية البريطانية ، كان يطمع فى أن يصبح السيد المطلق فى ويعارضون الليبرالية البريطانية ، كان يطمع فى أن يصبح السيد المطلق فى

بيته هو . فانطلق الآن ، وراح بتأييد من التجار وملاك الأراضى الأثرياء بعلن الحرب على قادة الفكر الحر ، وفي سبيل إخفاء هدفه الحقيقي استخدم الصحافة لمهاجمة الإدارة البريطانية .

كانت حرية الصحافة من الأشياء التي يعبدها كرومر، وأسرع الخديو الماكر إلى استخدام هذا السلاح لدعم حماته . راح سيل من الشتأثم ضد البريطانيين يتدفق من كل صحيفة مصرية تقريبا، وكانت النتيجة المحتومة أن الرأى العام سرعان ما انقلب على أولئك الموظفين البريطانيين الذين كانوا قد ساعدوا على تجوير الشعب من مظالم حكم الخديو . وكان رد إنجلترا أن غيرت مبدأها مرة أخرى . فأنشئت جمعيات تشريعية ، محلية ومركزية ، بالهدف المحمود وهو إعطاء الشعب مزيداً من الرأى في شئونهم . ولكن عباس حلمي حول هذه الحركة بمهارة إلى مافيه مصلحته ، ولم يمض وقت طويل حتى كان الوطنيون في هذه الجمعيات يهاج،ون البريطانيين في كل نفس يرددونه و بنافسون الصحافة في تحريض الجماهير على استخدام العنف .

وما أن حل عام ١٩١١ حتى هوت مصر إلى حالة من الفوضى الفعلية بسبب الاضطراب السائد، وبدا الأمل في أن تتخلص بريطانيامن مسئولياتها، أبعد مما كان من قبل. ثم مات جورست فجأة وخلفه في منصب المقيم البريطاني في مصر اللورد كتشنر جنديا ممتازاً وقائداً عاماً بريطانياً سابقاً في السودان، له خبرة طويلة بقيادة القوات المصرية، وكان يشعر بحب كبير المشعب المصرى البسيط وبازدراء الرجل العسكرى للساسة المستهترين الذين كانوا أبواقا للخديوى وملاً وا جيوبهم بالمال على حساب الشعب، وخلال السنوات الثلاث التالية عالج في حزم أمر الذين يثيرون الشغب وكرس نفسه لتوسيع نطاق حماية الفلاحين التي كان قد أقامها كرومر . فصدر قانون لتوسيع نطاق حماية الفلاحين التي كان قد أقامها كرومر . فصدر قانون هنه وقضيضه وقضيضه

بسبب عدم سداد ديونه لمقرضي النقود ، وكانت احتجاجات كبار الملاك موضع التجاهل بجفاء . والحقيقة أنه بعد عامين من اضطلاع كتشنر بالأمر كمان الموقف من الهدوء بحيث جعل بريطا نيا تعيد البحث في إمكانية الانسحاب ولتمهيد الطريق زيدت السلطات المخولة للجمعية التشريعية في عام ١٩١٣ ، ومنح المزيد من التمثيل الشعبي . ولكن نشوب الحرب بعد عام وضع نهاية لأى تفكير في الخروج . وفي أكتو بر ١٩١٤ ألتي السلطان العثماني بمصيره مع القيصر الألماني ، وإذ كانت مصو وقناة السويس مهددتين الآن من القواعد التركية في فلسطين أعلنت بريطانيا الحماية على مصر ، وعزلت عباس حلمي الميال إلى الأتراك ، لصالح عمه حسين كامل ، وراحت تنظم الدفاع عن البلد ضد الجيوش العثمانية .

كانت سنوات الحرب العالمية الأولى الأربع عبودية تعسة بالنسبة إلى مصر . فقد تعطم كل الخير الذى اتصف به حكم كتشنو ، وإلى هذه الفترة يمكن أن نقتبع الكثيرمن سوء التفاهم الذى سمم فيها بعد العلاقات الانجليزية للصرية . كان المندوب السامى البريطانى هو الآن حاكم مصر بصورة فعالة ، وقرر هو والقادة العسكريون الموجودون فى البلد أنه وإن كانوا سوف يستخدمون أرض مصر والأيدى العاملة والقسهيلات فيها لمواصلة الحرب ، فإنهم ايسوا فى حاجة إلى أى تأييد عسكرى مصرى شامل ولا يجدون فيه سوى عائق . ونشأ ازدراء مرير للمصريين باعتبارهم مراوغين وجبناء ، فى صفوف الجنود البريطانيين الذين لم يكونوا على بينة من هذه القرارات الخاصة بالسياسة العليا ، وتولد استياء عميق فى نفوس المصريين الذين اقتصر عملهم فى أداء المهام الحقيرة تأييداً للجيوش المتحالفة . إن العلاقات الطيبة التى أقامها كرومر وكتشنر محتها الآن القوات البريطانية الذين أطلقوا بدون تفكير عبارة «كلاب قذرة »على من كانوا يخدمونهم ، ومحاها الموظفون

المسريون الذين أعادوا نظام السخرة واستولوا بالجبر على العلف والحيوانات. من الفلاحين لسد حاجات الجيوش المتحالفة .

فبنهاية الحرب كان الرأى العام المصرى في حالة متفجرة إلى حد كبير ولم يكن بحاجة لغير زعيم شعبي ليطلق الانفجار. وهذه الحاجة أشبعها سعدزغلول وكان من زعماءالمعارضة في الجمعية التشريعية وشريكاً أميناً للطغي السيدفيلسوف الفكر الحو المصرى منذ بداية القرن العشرين . كان زغلول وهو ابن فلاح في الدلتا ، قد تزوج من ابنة أحد رؤساء الوزارات في عهد عباس حلمي . وكان عباس حلمي يشمر نحوه بارتياب عميق لأنه كان يعارض أطاع الخديو، ولكن أفكاره الليبرالية اجتذبت عطف ورعاية كرومر الذى عينه وزيراً المعارف فى عام ١٩٠٦ . شغل زغلول هذا المنصب أربع سنوات ، وظل ثلاث سنوات بعد ذلك وزيراً للحقانية . ولسكن في عام ١٩٠٣ تشاجر مع كتشنر واستقال ولكنه انتخب عضواً في الجمعية التشريعية . ومن الآن فصاعداً استخدم حريته النسبية في صوغ نظريته في ديموقراطية عصرية لمصر والتبشير بها — وتعنى دولة علمانية ليبرالية تعمل على تمصير الاقتصاد ، ويزول فيها النفوذ التركى في السياسة ، ويلغى الحجاب بالتسبة إلى النساء ، ويقتصو رجال الدين على وظائفهم الروحية ، وتتحطم قوة الباشوات . كان يتساهل مع الاحتلال والنفوذ البريطانى ، طالما يستخدم للحد من سلطة الخديوى وسادته الأعلين الأتراك. أما أن يبقى البريطانيون في مصر لحاية مصالحهم بعد هزيمة الأتراك ، فإهانة للشمور الوطني المصرى . وعلى ذلك فبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بيومين توجه زغلول إلىالمندوب السامى البريطانى السير ريجنالد ونجيت على رأس وفد وطنى وطالب بالنيابة عن الشعب المصرى بالاستقلال التام من الحكم البريطاني.

وعندما أبلغأن بريطانيا لايمكن أن تناقش أمثال هذهالمسائل معهيئة غير

رسمية ، تابع رئيس الوزراء المصرى رشدى باشا مبادرته وبصورة فاترة نوعاً ، بأن اقترح على المندوب السامى أن يتوجه ... أى رشدى ... إلى لندن لإجراء مباحثات مع الحكومة البريطانية. ولسكن هذا رفض أيضاً ، وإذ أحس زغلول بالغضب إزاء هذا الصد المزدوج ، انتهز الفرصة التى أتيحت له ليؤثر فى الرأى العام. فتأسس الحزب المعروف باسم الوفد بزعامته ، وفى مارس ١٩١٩ وجه خطاباً مليئاً بالتهديد إلى سلطان مصر - كان لقب خديو قد غير منذ الانفصال الرسمى عن تركيا - متهما إياه وحكومته بأنهم لايظهرون أى كفاح من أجل قضية الاستقلال . قبض على زغلول وأقرب مؤيديه ، وتم نفيهم إلى مالطة . وفى اليوم التالى نشبت أعمال الشغب فى القاهرة ولم يمض أسبوع حتى كانت قد المتقلت إلى المديريات . قتل عدد من الأوربيين وكانت هناك عمليات تخريب واسعة النطاق للمكاتب والمواصلات الحكومية .

استدعى ونجيت وحمل محله اللورد اللنبى الذى أعاد النظام باستخدام القوات البريطانية، وفى الوقت نفسه أمر بالإفراج عن سعد زغاول والسماح له بالعودة إلى مصر. لو أن هذا العمل الكريم تبعته بعض دلالة على أن بريطانيا على استعداد لبدء المفاوضات من أجل الاستقلال فى تاريخ مبكر ، لربما جلب الهدوء الذى كان براد من هذا العمل أن يولده. وبدلا من ذلك عمدت الحكومة البريطانية إلى أسلوبها العتيق فى إرجاء اتخاذ قوار سياسى كبير وبعثت بلجنة تحقيق برئاسة اللورد ملنر. نظم سعد زغاول وشركاؤه مقاطعة على مستوى الأمة للجنة ، وهاجمتها الصحافة بالشقائم العنيفة ، ونظمت المظاهرات احتجاجاً على تسكتيك بريطانيا القائم على القسويف. ولكن برغم هذا كله اتصلت لجنة ملنر بالفعل بريطانيا الخاية وتتفاوض مع دولة مصرية مستقلة وأوصت نقيجة لهذا بأن تلغى بريطانيا الحماية وتقدم التأكيدات بأن ماعملته من أجل عقد معاهدة تحمى المصالح البريطانية وتقدم التأكيدات بأن ماعملته من أجل عقد معاهدة تحمى المصالح البريطانية وتقدم التأكيدات بأن ماعملته من أجل عقد معاهدة تحمى المصالح البريطانية وتقدم التأكيدات بأن ماعملته من أجل عقد معاهدة تحمى المصالح البريطانية وتقدم التأكيدات بأن ماعملته من أجل عقد معاهدة تحمى المصالح البريطانية وتقدم التأكيدات بأن ماعملته من أجل عقد معاهدة تحمى المصالح البريطانية وتقدم التأكيدات بأن ماعملته من أجل عقد معاهدة تحمى المصالح البريطانية وتقدم التأكيدات بأن ماعملته

بريطانيا من أجل الفلاحين والطبقات العاملة بمصر لن يهدم بعد الاستقلال . قوبلت هذه التوصيات بالابتهاج في مصر . ولكن أخفقت الحكومة البريطانية طيلة أكثر من عام منذ عرفت التوصيات، في الوصول إلى اتفاق مع مصر حول الوسائل والطرق المسكفيلة بإخراجها إلى حيز التنفيذ، ويرجع هذا إلى حد كبير ، إلى أن رئيس الوزراء عدلى باشا كان يخشى تقديم تنازلات يمكن أن يفسرها زغاول على أنها تسليم للضغوط البريطانية. استقال عدلى في نوفمبر ١٩٢١ ، وقبض على زغلول مرة ثانية ونفي . فأعقب ذلك إضرابات ومظاهرات، وفي النهاية في فبراير ١٩٢٢ أتخذت بريطانيا الخطوة الجريئة وألفت الحماية بقوار من طرف واحد واعترفت بمصر بلداً شبه مستقل. على غوار الأقاليم الخاضعة للانتداب مثـــل العراق وسوريا ولبنان تقرر أن تمكون مصر دولة علمانيــة ولها برلمان من مجلسين. ولكن تقرر أن تبقى القوات البريطانية تحتل البلاد للدفاع عنها ولحماية الجاليات الأوربية والمصالح البريطانية كقناة السويس، وحماية الإدارة الثنائية، الانجليزية -- المصرية في السودان ، وفضلا عن هـذا نص على أن لا يعمل شيء بصدد الامتيازات التي تتمتع بها الدول الأوربية . وبرغم هذا ، قبسل المصريون هذه الرحات الصغيرة ،وفي مارس ١٩٢٢ نودي بالسلطان أحمد فؤاد الذي ولى العرش عند وفاة أخيه حسين في عام ١٩١٧ ، ملكاً على مصر . أطلق سراح زغاول في سبتمبر ١٩٢٣ ، وفي أول انتخابات تجرى طبقاً للدستور الجديد، ظفر بأغلبية ساحقة لنفسه ولحزبه الوفد.

لو أن الحكومة البريطانية أقرت هذا الإجراء النصفى بالاستقلال فور أن أصبحت توصيات ملنر معروفة ، فلربما فتحت فصلا جديداً من الصداقة والتعاون مع مصر . ولكن إذ جاء الإرجاء على قمة الغدر فى فلسطين وسوريا فإنه لم يعمل إلا على خلق شكوك فتجددت فى دوافع بريطانيا ، وعندما اكتشف

المصريون أن الاستقلال لم بكن يعنى نهاية الاحتلال البريطانى والسيطرة على سياسة مصر الخارحية ، وأن حكوماتهم كانت لاتزال فى الواقع تشكل و تعطى التعليات على مائدة عشاء المندوب السامى البريطانى ، استنتجوا أن إلغاء الحاية لم يأت إلا بالقليل من التغيير . مرة أخرى قامت المظاهرات وفى نوفبر أعتيل السير لى ستاك سردار الجيش المصرى ، فى القاهرة . قدم اللنبى إنذاراً نهائياً إلى زغلول طالب فيه بتقديم الاعتذار الكافى عن الجريمة وإنزال القصاص الواجب بمرتكبيها ، وأن تدفع غرامة قدرها ٥٠٠٠٠٠ جنيه القصاص الواجب بمرتكبيها ، وأن تدفع غرامة قدرها ٥٠٠٠٠٠ جنيه الحيش المصرى بالسودان فى خلال أربع وعشرين ساعة . قبل زغلول المطالب الثلاثة الأولى ولكنه رفض سحب القوات المصرية من السودان ، وعند الوحيدة فى الإدارة الفنائية .

استقال زغلول وقد تعرض للهزيمة والإذلال ، وبرغم أن حزبه فاز موة ثانية بالأغلبية في انتخابات عام ١٩٢٦، فإن المندوب السامي البريطاني لم يسمح له أبداً بتولى رئاسة الوزارة . وفي عام ١٩٢٧ توفي هذا الوطني المصرى العظيم وخلفه في رئاسة الوفد مصطفى النحاس باشا . وبرغم أن شرف التفاوض بشأن المعاهدة التي كسبت الاستقلال لمصر في النهاية سوف يؤول إلى النحاس، إلا أن الذي مهد الطريق كان الموقف الصلب الذي اتخذه زغلول في أوائل العشرينات . وكما يتول ألبرت حوراني في كتابه الفكر العربي في عصر الليبرالية «كانت وحدة فكره [أي زغلول] هي مصر . يحب أن تكون مصر مستقلة ، ولكن الاستقلال الحقيق لا يمكن أن يأتي إلا عن طريق إصلاح التعليم والقانون » . كان زغلول في الحقيقة منصرفاً كلية إلى تحقيق هدفه وهو الحربة لمصر بحيث لم يكن لديه الوقت المشكلات العربية الأخرى

كفلسطين . وعند ماطلب منه وفد فلسطيني المساعدة في أوائل العشرينات ، أخبرهم بجفاء أن يتصالحوا مع اليهود وأن يعيشوا سوياً كما كان يعيش العربى واليهودي في مصر .

كان تأثير زغلول من العظم بحيث مرت تسع سنوات دون إحراز تقدم في المفاوضات بين خليفته والمندوب السامي البريطاني اللورد لويد . لم بعد في إمكان النحاس أو أي زعيم مصرى آخر أن يقبل إجراءات نصفية بعد ذلك، ولم يتم الاتفاق في النهاية إلا بعد أن استقر رأى بريطانيا نهائياً على أن السماح لمصر بالاستقلال الذي منصته للعراق ، يخدم مصالحها الاستراتيجية بالمثل إن لم يكن بطريفة أفضل . وفي ١٢ أغسطس ١٩٣٦ وقع النحاس باشا وأنتوني إيدن معاهدة تحالف وضعت نهاية للاحتلال وسمحت لبريطانيا بالاحتفاظ بعشرة آلاف جندي في منطقة القناة حيث لا يعود وجودهم يسيء بالاحتفاظ بعشرة آلاف جندي في منطقة القناة حيث لا يعود وجودهم يسيء مصر بأن قناة السويس عمر مائي دولي حيوي ، واعترف لها بالمقابل أنها دولة مستقلة ذات سيادة وأصبح المندوب السامي سفيراً، وعندما ألفيت الامتيازات عمر عبو باتفاق وقع بحو نتريه في عام ١٩٣٧ أزيلت آخر بقايا امتياز عدم الخضوع للولاية المحلية .

لسوء الحظ أن السلام والصداقة النسبين اللذين تولدا عن هذه الحركات التي جاءت متأخرة عن أوانها المناسب ،سرعان ماقدر لها أن تحطمها الأحداث التي تات نشوب الحرب العالمية الثانية ، أى بعد ثلاثة أعوام بالضبط ، مرة ثانية وجد البريطانيون أنفسهم يحاربون عدواً قوياً يهدد قناة السويس ، مرة ثانية أصبحت مصر ساحة قتال في صراع كبير بين القوى الأوربية ، وفى رغبة مستميتة في الاحتفاظ بملتقى الطرق الاستراتيجي الحيوى هذا لم يعبأ البريطانيون بحساسيات المصريين فزادوا كثيراً عدد القوات المسموح بها في البريطانيون بحساسيات المصريين فزادوا كثيراً عدد القوات المسموح بها في

منطقة القناة بموجب معاهدة ١٩٣٦ وواصلوا إبقاء قوات فى تسكنات فى نفس قلب القاهرة ، فضلا عن تحريك جيوش كبيرة عبرالبلاد حيثما تطلب ذلك سير الحرب . قام الملك الجديد فاروق وكان غلاما يحب اللهو ومدللا لا يزال فى أوائل العشرينات من عمره ، بجهد واحد لإثبات وجوده باسم دولة مصرية ذات سيادة ، وفى فبراير ١٩٤٢ وبدون استشارة السلطات البريطانية عين أحد مرشعيه وهو حسين سرى رئيساً للوزراء . ولكن السفير البريطاني مايلز لامبسون أراد عسودة النحاس بوصفه الشخص الذى بنى التعاون الإنجليزى — المصرى . ولكى يبين من هو السيد أمر كتيبة مدرعة بريطانية أن تحيط بقصر عابدين فى القاهرة ومدافعهم مصوبة نعو مقر إفامة الملك ، فأرغم فاروق على قبول من وقع عليه الاختيار .

هذا الفعل المتعجرف من « دبلوماسية الزوارق الملحة » كان بداية النهاية بالنسبة إلى تفوق بريطانيا في مصر . فلما ذاع في البلاد خبر الإهانة التي وجهت إلى كرامة مصر ، أقسم ضابط شاب من سلاح المدفعية ، بنيته شبيهة ببنية لاعب كرة أمريكي ، وذو ابتسامة جذابة وعينين باردتين كالمعية ، نقول إنه أقسم أن يثأر للاهانة التي أصابت كرامة مصر . ومع جماعة من اخوانه الضباط الذين يشاركونه أفكاره ، كون جمال عبد الناصر جاعة تؤيد الملك نحو هذه الغاية . ولكن كما مرت السنون أصبح واضحاً للبكباشي ناصر وأصدقائه أن فاروق كان أكثر اهتماماً بالفتيات والميسر منه بالدفاع عن كرامة مصر وسيادتها . حقيقة أخذت حكومته القيادة في تسكوين الجامعة العربية وميثاق الأمن العربي في عام ١٩٤٥ وثبتت مركز مصر كالقوة المتفوقة في هذا التحالف، ولكن بعد أن زالت طوارى الحرب بسنوات عدة كانت القوات البريطانية لا تزال تحتل ثكناتها القديمة في القاهرة ووضعت في منطقة القناة

قوات تزيد ثمانى مرات على العدد المسموح به بموجب معاهدة ١٩٣٦، وبدون أية اعتراضات ظاهرة من جانب الملك أو وزرائه. وفضلا عن هذا كان ناصر ضابطا اشترك في الحرب العربية الإسرائيلية. فرأى مدى فساد وإنعدام فاعلية الزعامة التي تقييمها الملكية المصرية للجامعة العربية في هذا الاختبار الأول لقواتها المشتركة. وإذ واصلت البلاغات الصادرة في القاهرة إذاعة انتصارات باهرة في معارك كان يعرف ناصر أنها انتهت بهزائم مخجلة ، صمم على التخلص لا من البريطانيين فحسب ولكن من الملك وممن يحييط به من الساسة الفاسدين أيضاً.

ولكن السخط الذى كان يتزايد ضد استمرار احتلال القوات الأجنبية لمصر، لم يقتصر على مجموعة ناصر من الضباط الأحرار . فبعد بناء القواعد البريطانية خلال الحرب بدأ الإحساس بوجود تيار خطر من الشعور المعادى للبريطانيين . حاولت بريطانيا مواجهة هذا بسحب قواتها من القاهرة في عام ١٩٤٦ وعرضت سحب جميع القوات من مصر في العام التالي . ووصل الستر إرنست بيقن وزير خارجية بريطانيا إلى اتفاق مع صدقى باشا رئيس الوزراء المصرى حول مشروع معاهدة لتحقيق انسحاب بريطانيا . ولكن المعاهدة تحطمت عندما فسرها المصريون على أنها تعنى أن بريطانيا قبلت حق مصر في اتحاد مصر والسودان ، وهو حق كان الملك فؤاد قد أخفق في حمل بريطانيا على قبوله في عام ١٩٢٢ وعادت الحكومة البريطانية فاستبعدته باعتباره غير ذي موضوع ولا سبيل إلى قبوله .

بعد ذلك بما يقرب من خمس سنوات أعادت بريطانيا فتح المسألة بأن عرضت على مصر في أكتوبر عام ١٩٥١ حلفا للدفاع عن الشرق الأوسط<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) نشرنا في ذلك الحين كتبينا بهنوان « مشروعات الدفاع عن الشرق الأوسط » حللنا فيه الفرسة المشار إليه وما ينطوى عليه من احتمالات خطيرة . -- المنرجم .

تقوم فيه قيادة مشتركة مكونة من بربطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا ومصر، بتولى أمر القواعد البريطانية في منطقة قناة السويس. نفس الفكرة سوف تصبح فما بعد الأساس الذي تقوم عليه ترتيبات الدفاع بين بريطانيا والعراق في ظل ميثاق بغداد . ولكن كانت هناك عدة فوارق مهمة جعلت الاقتراح أبعد من أن يستسيفه المصريون. فمن جهة لم يكن يمكن أن يكون اختيار الشركاء أبعد عن التوفيق ، فهو لا يضم الأتراك فحسب الذين سبق أن تسلطوا على مصر طيلة أكثر من ثلاثمائة عام ، ولسكنه كان يضم أيضاً الفرنسيين المكروهين الذين كانوا ما يزالون يخضعون الجزائر ومراكش وتونس بالقوة ، والحكومة الأمريكية التي كانت تعد العامل الرئيسي في مولد إسرائيل. وفضلا عن هذا ، كان العراق قد حظى من بريطانيا بمعاملة أرق بكثير مما ظفرت به مصر ، ونظراً لأنه أكثر تعرضاً للضغط السوفيتي أحس حكامه بالحاجة إلى حلف دفاعي مع بريطانيا لحماية بلدهم . ومن جهة أخرى كانت مصر تعتبر إسرائيل لا الروسيا عدوها الرئيسي ، وكان الرأى العام وخاصة في صفوف الطبقات المتعلمة مصما على ألا تتـكرر التجربة التعسة التي مرت بها مصر إذ استخدمت مرتين خلال خمس وعشرين سنة ساحة قتال في حروب تخص الغير .

ومن ثم استغل فاروق وحكومته التي عاد فرأسها النحاس باشا ، فرصة العرض البريطاني كي يتظاهروا بالوطنية وذلك للتراثير في أشد الوطنيين المصريين حاساً. رفضت المقترحات البريطانية على الفور ، وألغيت بإجراء من جانب واحد ، معاهدة ١٩٣٦ بين بريطانيا ومصر والحكم الثنائي في السودان وأعلن فاروق نفسه ملكاً على السودان . وفي الوقت نفسه بدأت جماعات

مصرية من الإرهابيين الفدائيين (١) وبتشجيع من السلطات المصرية ، حملة من الأعمال الخارجة على القانون ضد الفوات والمنشئات البريطانية فى منطقة القناة وستحب العال المصريون من جميع القواعد البريطانية .

وإذ كانت بريطانيا تتصرف منذ عام ١٩٧٤ بوصفها الوصية الوحيدة على الشعب السوداني، لهذا رفضت دعاوى فاروق بأن يكون ملكا عليهم. وأنكرت شرعية إلغاء معاهدة ١٩٣٦ من جانب واحد . وأظهر المستر هربرت موريسون الذى خلف بيفن وزيراً للخارجية ، إخفاق حكومته فى فهم إحساسات المصريين بأن أعلن فى خطاب مؤثر فى البرلمان أن سيادة مصر لم يكن يسيئها وجود قوات بريطانية فى ظل ميثاق دفاع عن الشرق الأوسط بأكثر مما يسىء إلى سيادة بريطانيا كونها عضواً فى حلف الأطلنطى . ولكن سوف تأتى الأيام المقبلة بما هو أسوأ من هذا المكلام المتناقض الأحق . فنى يناير التالى هدمت القوات البريطانية قرية فى منطقة القناة بعد أن رفض أهلها تسليم إرهابيين معينين جرى الزعم بأنهم قتالوا جنودا بريطانيين فى الإسماعلية .. ثارت موجة عانية من الاحتجاج فى القاهرة حيث أحرق جمهور المتشاط غضباً ، فندق شبرد و تيرف كلوب و نادى السيارات و بنك باركاين وذلك من بين عدد من المبانى المرتبطة فى الذهن المصرى بالجالية البريطانية البريطانية قتل أثنى عشر من أفرادها فى أعمال الشفب أو أحرقوا .

كان فاروق يحصد الآن الدوامة التى ثارت من ذلك التظاهر بالوطنية الذى دبره قبل ذلك بثلاثة أشهر فقط. وفي لحظة من الذعر أعلن الأحكام العرفية ، وأقال النحاس وعدة وزراء آخرين عرفوا بتشجيع المتظاهرين ، وعين أحد محاسيب البلاط وهو على ماهر ، رئيساً للوزراء . وفي حوارة اللحظة

<sup>(</sup>۱) سبق أن ذكر الكيف كان الاستمار يصف الوطنيين الذين يمارضون وجسوده بأنهم لرهابيون — المترجم .

اعتبرت تصرفاته كأنها تزلف لبريطانيا كى نحميه. وعندما استأنفت بريطانيا بمد ذلك ، المفاوضات مع على ماهر حول مستقبل القواعد فى منطقة القناة ، كشف فاروق عن أن اهتمامه الأصلى مختلف جداً عن الإهتمام الذى سبق أن أوحى به تظاهره بالوطنية فى الخريف السابق . ذلك أن التوقف الذى طرأ على الفور على المناقشات حول اصرار الملك على أن تعترف بريطانيا يدعواه فى السودان كشرط مسبق للتفاوض حول القواعد ، هذا التوقف سرعان ماجعل من الواضح أنه كان يعمل عامداً على تعثر المباحثات حتى يجعل من المستحيل على بريطانيا أن تسحب قواتها من منطقة القناة، وذلك يجعل القوات البريطانية على مقربة فتسارع إلى انقاذه فى حالة نشوء تهديد الملكية .

بعد أن طالت المفاوضات الفاشلة حتماً شهوراً عدة قرر ناصر وشركاؤه توجيه الضربة ، وأقنعوا رئيساً صوريا في شخص اللواء محمد بجيب وهو قائد محبوب وموضع احترام كبير وله سجل ممتاز في الحرب العربية - الإسرائيلية ، نقول إنهم أقنعوه برآسة لجنة من اثني عشر عهد اليها بمهمة رسم التفاصيل النهائية للضربة . وفي ٢٣ يوليه ١٩٥٢ استولى نجيب وناصر على السلطة باسم الجيش وأمروا الملك بالتنازل عن العرش والخروج من مصر . تردد فاروق في أول الأمر على أمل أن يتدخل الجيش البريطاني على نحو ما لإنقاذه . وليكن عندما أدرك أنه لن يحصل على مساندة من تلك الناحية قبل مطالب نجيب ، وفي مساء ٢٦ يوليه ١٩٥٧ خرج من الأسكندرية آخر حاكم من عقب محد على ، على ظهر البيخت الملكي وسط فرحة مجنونة من رعاياه ،

خلال الستة أسابيع الأولى بقى الجيش فى الظل، واستمر على ماهر رئيساً للوزراء . ولكن فى سبتمبر وضع ناصر نهاية لهذا التناقض . فتولى نجيب رئاسة الوزارة وأصبح القائد الأعلى، ووضعت جميع السلطة فى أيدى لجنة الاثنى عشر التى أطلق عليها الآن اسم مجلس قيادة الثورة . وإذ ثبتت

بالتدريج أقدام حكام مصر الشبان ، ألغيت الأحزاب السياسية القديمة وحلت محلها هيئة التحرير، واعتقل زعاؤها. وقاسى الشيوعيون بمثل ما قاسى الوفديون والأحزاب الأخرى . ولإكال اللوحة الثورية ألغيت الملكية رسميا في يونيه محمورية تولى نجيب رئاستها ورآسة الوزارة ، وكان ناصر نائبا لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية .

كان نظام الحم الجديد قد ثبتت دعائمه بالدرجة الكافية كى يبدأ من جديد المفاوضات حول القواعد فى منطقة السويس . وبايماءة لها مغزاها بدأوا بالتخلى عن دعوى السيادة المصرية على السودان ، تلك الدعوى التي كان فاروق يصر عليها ، وسارعت بريطانيا إلى انتهار هذه الفرصة كى تنهى وصايتها على السودان وتعترف باستقلاله . ولكنها أخفقت فى انتهاز الفرصة الموازية لتضع حداً لاحتلالها منطقة القناة مرة أخرى لم يستطع البريطانيون أن يقرروا ما يريدونه فى مصر ، ودفعهم اقتناع تجاوز الحد ، إلى قبول مشورة الاستراتيجيين المحافظين بأن الدفاع عن المصالح البريطانية فى الشرق الأوسط كان ما يزال يتطلب موكبا ضخما من الفواعد على قناة السويس .

كان رد مصر أن زادت من حدة الهجمات الإرهابية على القوات البريطانية ، وإذ عاد الجيش البريطاني في منطقة القناة فوجد نفسه محاصراً بشعب معاد، أصبح موقف كلا الجانبين مجداً، وتعقد الموقف أيضاً بالصراع على السلطة الذي كان قد نشأ بين ناصر ونجيب الذي وضح أنه أقل رغبة في أن يكون رئيساً صوريا مما توقع مجلس قيادة الثورة وكان يتزعم حملة لإجراء انتخابات في تاريخ مبكر ، مهما بدا هذا سليما فقد كان مجلس قيادة الثورة يعرف أن نتيجته سوف تقتصر على عودة الأحزاب السياسية القديمة إلى يعرف أن نتيجته سوف تقتصر على عودة الأحزاب السياسية القديمة إلى الحكم ، وبدلا من السماح بوقوع هذا الأمر ، قور ناصر في فبراير ١٩٥٤ أن عليه الآن أن يخرج إلى العلن ويتولى رئاسة الوزارة . ترك نجيب رئيسا

للجمهورية . ولكن بعد ثلاثة أيام من إعلان التغييرات قامت المظاهرات في القاهرة تطالب بإعادة نجيب إلى وضعه واضطر البوليس إلى اطلاق النار على الجماهير . عند هذه النقطة أيدى ناصر الدهاء الرزين الذى سوف يستخدمه فيا بعد في أزمات أكبر تعرضت لها زعامته . أعيد نجيب رئيساً للوزراء ، وأعلن ناصر أن الثورة قد انتهت وأن الجيش سيعود إلى اكناته وأن الإنتخابات سوف تجرى وأن الحياة السياسية ستعود إلى ما كانت عليه من قبل . وبعبارة أخرى سوف يعاد انتخاب الوفد والعصابة القديمة وسوف يكون نجيب أداة عودتهم .

كانت النتيجة بالضبط كما رسمها ناصر . عاشت مصر في اضطراب طيلة سبة أسابيع . أدان مجلس قيادة الثورة نجيب باعتباره أداة السياسيين القدامي ؛ فأضر بت النقابات وطالبت بمقاطعة الانتخابات ؛ وقامت مظاهرات تعارض لنسجاب ناصر . وكان لنجيب أنصاره أيضاً وخاصة في صغوف طلاب جامعة القاهرة . ولكن بانتصاف أبريل وضحأن أنصار مجلس قيادة الثورة هم القوة الأقوى بكثير . فقبل نجيب أن يصبح رئيسا للدولة لاسلطة له وأن يكون بالفعل محدد الاقامة في قصر عابدين ؛ وعاد ناصر إلى رئاسة الوزارة باعتباره حاكم مصر الفعلي وأعلن أنه لن تجرى انتخابات لمدة ثلاث سنوات .

بعد ذلك سرعان ما استقر رأى الحكومة البريطانية على أن متطلباتها الاستراتيجية تحتاج إلى اعادة توزيع قوات بريطانيا المقاتلة في جيوب صغيرة سهلة الحركة والانتقال، حول البحر المتوسيط بدلا من تركيزها في منطقة القناة. فبعثتني في سبتمبر ١٩٥٤ إلى القاهرة لعقد المعاهدة الانجليزية المصرية التي بمقتضاها وافقت بريطانيا على سحب جميع قواتها من القناة ؛ وتسلمت معمر نصف القواعد على أن يقوم مقاولون مدنيون بريطانيون بإدارة النصف

الآخر باعتبار أنها مخازن وورش لخدمة المعدات البريطانية . ومن موجة الفرحة العامة التي حيت الأخبار بأن أرض مصر قد تطهرت أخيراً من القوات البريطانية ، استمد ناصر القوة لعزل نجيب كلية ، وفي نوفمبر تولى هو نفسه رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة .

﴿ وَانْتُهُوا أَيْضًا الْفُرْصَةُ لَيْقَضَّى عَلَى مَاتَّبَقَّى مِن تَهْدَيْدُ لَنْظَامَ حَكُمُهُ ــ ألا وهو الأخوان المسلمون. تكونت جماعة الأخوان في عام ١٩٣٠ بوصفها جماعة دينية ، ولكنها تحولت إلى مجموعة قومية متطرفة كلما استكان زعماء الوفد والأحزاب وتهذبوا بمرور الوقت. وما أن حل عام ١٩٤٥، وبرغم أن جزءاً من تنظيمها كان مايزال يشتغل بالمسائل الدينية ، فإن الجماعة تحولت إلى جمعية ارهابية سياسية كرست نفسها لاجتثاث كافة آثار النفوذ الأجنى في مصر . وفي عام ١٩٤٨ دبرت اغتيال النقراشي باشار ئيس الوزار، في وقت الحرب العربية - الإسرائيلية . والآن راح المرشد الأكبر الهضيبي يندد بمجلس قيادة الثورة بسيب مواففته على احتفاظ بريطانيا بقاعدة في منطقة القناة ولو في ظل إدارة مدنية. وعلامة على المعارضة لمعاهدة ١٩٥٤ دبر الإخوان محاولة لاغتيال ناصر أثناء اجتماع عقدفى الاسكندرية للاحتفال بانسحاب القوات البريطانية . كان هذا هو الذريعة التي ينتظرها مجلس قيادة الثورة ، فحلت الجماعة وحكم على الهضيبي وانصاره الرئيسيين بالسجن مدى الحياة . فى مصر كان ناصر الحاكم الغالب، وفى خارج مصر بدأت مكانته تنمو باعتباره نبي ثورة جديدة ورمز كرامة جديدة عن طريق استقلال جميع العرب. فعلى غرار صلاح الدين وبيبرس كان قد أنشأ قاعدة مأمونة فى مصر ، وراح العالم يراقب باهتمام مشوب بالقلق لبرى ما إذا كان سوف يتبع تعاليمهما،فيستخدمها لخلق إمبراطورية مصرية جديدة فى الشرق الأوسط. وبدورة غريبة من القدر ، فإن مثل هذا النجاح الذي حققه ناصر في مناظرة فتوحات صلاح الدين والماليك ، جاء من محاولات الفرب الفاشلة القضاء عليه بأكثر مما جاء نتيجة قرار محسوب من جانبه بالنحروج وغزو إخوانه العرب. كثيراً ماأثر عنه القول بأن تصرفاته كانت ردفعل وفي السنوات التي أعقبت انسحاب بريطانيا تُقدِّر للعالم أن برى ما يمكن أن يكون عليه شخص يفتقر إلى اللباقة وله نفوذ مؤثر ، وموقفه هورد الفعل وليس الفعل.

## الجمهوريات العربية المتحدة والمتفرقة

كان المظنون في معاهدة ١٩٥٤ بين انجلترا ومصر أن تستهل « عصراً جديداً من الصداقة والفهم المتبادل » . ولكن منذ البداية تقريباً سرت المرارة إلى شهر العسل. فأولا ، بعد أن أكد ناصر أنه سوف يسير في طريق الحياد الدقيق إذا نفذ نورى السميد مشروعه الخاص بميثاق بغداد ، شن حملة عنيفة بمجرد التوقيع على الميثاق واتهم العراق بالخروج على بقية الجامعة العربية. وهرعت بريطانيا للدفاع عن نورى فأتهمت ناصر بخرق روح الصداقة الجديدة . ثم ، على أساس أن القوى الغربية كانت قد اتفقت على حفظ توازن في شحنات الأسلحة بين إسرائيل وجيرانها العرب، رفضت بريطانيا تزويد ناصر بالأسلحة التي كان يحتاج إليها لدعم مركز الزعامة العسكرية في العالم العوبي . كان راديو القاهرة يطلق من حين لآخر التهديدات ضد إسرائيل ، وترتب على الغارات التي كان الفدائيون يشنونها على النقب من وقت لآخر برغم ماكان بجاب عليها دائمًا بعمليات أأر إسرائيلية وحشية ، أن عملت على إبعاد العطف عن مصر وزيادة احساس بريطانيا بالالتزام إزاء إسرائيل . وكانت بريطانيا ملتزمة هي والولايات المتحدة وفرنسا بمقتضىالتصريح الثلاثي الصادرعام١٩٥٠، بالتدخل ضد أى معتد يسعى إلى أن يغير بالقوة الحدودالتي قررتها الهدنة بالنسبة إلى إسرائيل وجيرانها . وبرغم احتجاج ناصر بأن إذاعته كانت للاستملاك الحلى فحسب، رفضت الحكومة البريطانية أن تطلب من البرلمان التصديق على توريد الأسلحة التي يمكن استخدامها للهجوم على إسوائيل وعلى ذلك يمكن استخداميا ضد بريطانيا وحلفائها .

كل هذا بدا معقولا فى نظر الوزارة البريطانية ومجلس العموم ؛ ولكنه لم يقنع ناصر الذى علم عن طريق مخابراته أن فرنسا لم تكن تساورها أمثال هذه المشاعر بشأن صب الأسلحة فى إسرائيل بما فى ذلك أحدث الطائرات النفائة وعلى ذلك أعلن ناصر فى سبتمبر ١٩٥٥ وأمام عالم غربى تملكه الرعب ، بأنه سوف يشترى الأسلحة من الكتلة السوفيتية . من الآن فصاعداً تحركت الأحداث بسرعة مخيفة نحو صدام مباشريين مصر وبريطانيا . كان السير أنتونى إيدن رئيس وزراء بريطانيا منذ مارس ١٩٥٥ يرى يد ناصر فى كل نكسة أصيبت بها بريطانيا فى الثرق الأوسط . فالى دسائس ناصو عزى طرد الجنرال جلوب المفاجىء من منصبه كقائد اللواء العربى فى الأردن برغم أن هذا الأمر أملاه تصميم الملك حسين على أن يكون سيداً فى بيته ؛ برغم أن هذا الأمر أملاه تصميم الملك حسين على أن يكون سيداً فى بيته ؛ كاعزيت إليها مظاهرة فى البحرين ضد وزير خارجية بريطانيا سلوين لويد ؛ عنه على أكتاف ناصر .

الحقيقة أن ناصر كان أكثر اهتماماً بالإصلاح الدستورى والتنمية الاقتصادية في مصر منه بإثارة المتاعب في الأردن أو البحرين. فني يناير ١٩٥٦ أعلن دستور جديد، وبعد ذلك بخمسة أشهر انتخب ناصر بدون أية معارضة، رئيساً للجمهورية والسلطة المتنفيذية. وفي المجال الاقتصادى كان أشد مشروعاته طموحاً وأكثرها كلفة مشروع اقامة سد جديد على النيل جنوبي أسوان بغرض زراعة ملايين من الأفدنة بالصحراء وتوفير قوة كهربية هيدروليكية بغرض زراعة ملايين من الأفدنة بالصحراء وتوفير قوة كهربية هيدروليكية البنك الدولي، المساعدة في تمويل هذا المشروع الضخم والحيوى، ويرجم هذا إلى حد كبير إلى الرغبة في استباق أية عروض روسية، وما أن انتصف عام ١٩٥٦ حتى كانت المفاوضات من أجل هذه الغاية قد قطعت شوطاً طيها.

ثم فجأة قرر وزير الخارجية الأمريكية في سنة انتخاب رئيس الجهورية ، أن ثمة مخاطرة كبيرة في محاولة حل الكونجرس على أن يوافق على مساهمة أمريكا في سد ناصر ضد معارضة المؤثرات الصهيونية ، وهي معارضة دعمها الآن مؤيدو الصين الوطنية وأثار ناصر غضبها قبل ذلك بوقت قليل عندما اعترف بالصين الشيوعية . وبناء على ذلك أعلن المسترجون فوستر دلاس في ١٩ يوليه ١٩٥٦ أن الحكومة الأمريكية ألفت مساهمها في السد العالى . حذت بريطانيا حذوها ، وبعد ذلك بأسبوع فان ناصر الذي كان يشك كا بريطانيا حذوها ، وبعد ذلك بأسبوع فان ناصر الذي كان يشك كا غربية ما للضغط عليه كي يرفع الحصار المفروض على إسرائيل ، نقول إنه أعلن غربية ما للضغط عليه كي يرفع الحصار المفروض على إسرائيل ، نقول إنه أعلن تأميم الشركة الإنجليزية \_ الفرنسية لقناة السويس ، وبذلك استبق بنحو عام ١٩٦٩ .

كان رد الفعل من جانب بريطانيا وفرنسا عنيفاً ، فوصم تصرف ناصر بأنه قرصنة وعدوان (١) . وتجمعت في البحر المتوسط قوة مشتركة كبيرة من الوحدات البرية والبحرية والجوية . وشكلت الدول البحرية جمية من المنتفعين بقناة السويس وأرسلت وفداً إلى القاهرة برئاسة المستر روبرت منزيس رئيس وزراء إستراليا ، للضغط على ناصر حتى يوافق على وضع القناة تحت إشراف هيئة دولية . فقد زعمت فرنسا وبريطانيا أن مصر ليست مسئولة سياسياً ولا قادرة فنيا على إدارة القناة بنفسها ... وهذه حجة سرعان ما ثبت بطلانها إذ زادت حركة المرور في قناة السويس لتسجل أرقاماً قياسية في بطلانها إذ زادت حركة المرور في قناة السويس لتسجل أرقاماً قياسية في نظل الإدارة المصرية . في أول الأمر رفض ناصر بعناد قبول ما هو أقل من

<sup>(</sup>١) هذه دائمًا نظرة المصالح الإمبريالية إلى استرداد الشعوب لحقوقها وسيطرتها على مواردها — المترجم.

الإشراف المصرى السكامل. ولكن بسبب الضغط المتزايد من جانب الدول العربية المنتجة للنفط وخاصة العراق والمملكة العربية السعودية ، التي كانت تشعر بالخوف بشأن سلامة مرور صادراتها عبر قناة السويس إلى الأسواق الغربية ، أفنع في المهاية بتعديل موقفه بناء على تدخل داج همرشولد سكرتير عام الأمم المتحدة . وفي أوائل أكتوبر ثم الوصول إلى اتفاق بين وزراء خارجية بربطانيا وفرنسا ومصر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ، وافقت فيه مصر على أن تقوم جمعية المنتفعين بقناة السويس بتحصيل رسوم المرور فيه معر المناة من جميع المنتفعين بها وتخصيص الإيراد لهيئة القناة المصرية الجديدة بالاتفاق مع رئيسها محمود يونس ، من أجل الإدارة والتطوير والتطهير ورفع أجور المرشدين .

ولكن أى أمل فى أن هذا الاتفاق يمكن أن يسوى المشكلة ، كان أملا عقيا . فى امكان وزير خارجية فرنسا أن يوقع على ما يشاء فى نيويورك ولكن الحكومة الفرنسية كانت مصممة على الدخول فى مواجهة مع الرجل الذى ألقت عليه اللوم عن كافة مقاعبها فى شمال أفريقية . وكان من رأيها أنه بمجرد قلب ناصر فسوف تهدأ الجزائر وتقبل الحكم الفرنسي إلى الأبد . وهكذا بينها تتقدم المباحثات فى نيويورك ، كان المشياليون الفرنسيون والإسر ائيليون يعملون بنشاط من أجل إعداد خطة لقيام إسرائيل بغزو سيناء على أن تقدخل فرنسا للاستيلاء على قناة السويس بحجة حمايتها من الحسائر التي تسبها الحرب . ومن المفجع بالنسبة إلى سمعة بريطانيا فى العالم العربى أنها تمشت هى أيضاً مع المشروع الفرنسي عندما غزا الإسرائيليون الأرض المصرية فى ١٩٥ أكتوبر ١٩٥٦ ، وهى إذ ألقت القنابل على المطارات المصرية وأنزلت القوات فى بورسعيد وفى منطقة القناة ، مزقت اتفاقية عام ١٩٥٤ مع مصر

ومزقت التصريح الثلاثى الذى التزمت فيه هى وفر نسابمساعدة ضحية العدوان وليس بمساعدة المعتدى.

بعمل جنونى واحد أكدت بريطانيا وفرنسا أعمق شكوك العرب فى أن إسرائيل أنشئت لتكون رأس جسر لهم كى يعودوا إلى العالم العربى ويغزوه من جديد وأكثر من هذا أنهم أخفقوا تماما فى تحقيق غوضهم الأصلى وهو القضاء على ناصر . ذلك أنه عند ما فرض الثقل الساحق للرأى العالمي فى الجمعية العامة التابعة للامم المتحدة ، انسحاب القوات الإنجليزية والفرنسية والإسرائيلية التي استولت على منطقة القناة وشبه جزيرة سيناء ، أصبح ناصر فى وقت واحد شهيداً وبطلا فى أعين العالم العربى بأسره . فمن مسقط إلى عمان كان كل صاحب متجر ومقهى يعرض صورته ، وأصبح اسمه مرادفا للانتصار على « الإمبريالية » .

مثلهذه المكانة والشعبية كان أكثر من أن يقاومه رجل من طراز ناصر. فبدأ الآن يؤكد نفسه بوصفه زعيم الثورة العربية الجديدة. كان هدفه الأول الأردن ، وفي ينابر ١٩٥٧ أعلنت مصر والوربية السعودية أنهما سوف تكونان مسئولتين في المستقبل عن أن تدفعا إلى الأردن الاعانة السنوية التي أوقفتها بريطانيا بعد طرد الجنرال جلوب. ووافق الأردن على وضع جيشه تحت القيادة المصرية/ السورية المشتركة التي كان ناصر قد شكلها قبل الغزو الاسرائيلي ، وألغى الماهدة المعقودة في عام ١٩٤٦ بين إنجلترا والأردن. ولما أعلن الرئيس أيزنهاور « مذهبه » المشهور عن تقديم المعونة إلى الشرق الأوسط لمقاومة الشيوعية ، أوضح ناصر لدول الجامعة العربية أن المتوقع منهم أن يسيروا وراءه في رفض أية مساعدة أمريكية تحمل معها الالتزام بالاشتراك في حروب الكتاة الغربية.

كانت العلاقة الجديدة مع الأردن قصيرة الأمد جسداً. فسرعان ما اكتشف الملك حسين أن محمة مؤامرة لقلبه كان يدبرها رئيس الأركان الذي سبق أن عينه ليحل محل جلوب. وإذ ألقى مسئولية المؤامرة على عاتق ناصر، قمع بسرعة المجموعات الموالية لناصر في البرلمان والجيش. ألفيت جميع الأحزاب السياسية في الأردن، في محاولة لسحق الساسة الموالين لناصر ممن التهموا بالتآمر لكي تستولي مصر على الأردن. حكم حسين الآن كعاهل مطلق، تحميه قواته من البدو، وكشخضية مستعدة للقتال تتحدي كل قوة ناصر ومكانته ودعوته، وخاصة في صفوف الأغلبية الفلسطينية الساخطة من رعاياه.

بنهاية عام ١٩٥٧ كان نفوذ ناصر قد بلغ أبعاداً هائلة ، وكان في سوريا أكثر منه في أي مكان آخر . كانت سوريا تهزها منذ عام ١٩٤٩ سلسلة من الانتفاضات السياسية . فني مارس ١٩٤٩ قام الجيش بانقلاب أدى إلى اعتقال الرئيس شكرى القوتلي وحل جميع الأحزاب السياسية أعقب ذلك انقلاب مضاد في أغسطس ثم نشبت ثورة ثالثة في ديسمبر بقيادة أديب الشيشكلي طردت قادة ثورة أغسطس على أساس أنهم كانوا يتآمرون مع نورى السعيد على إدخال سوريا في اتحاد الهلال الخصيب مع العراق . أقام الشيشكلي دكتا تورية عسكرية تضم شخصيات مدنية صورية . وكان أسلوبه في الزعامة يتكون إلى حد كبير من الإدعاء بأنه يقضي على ما تعمرض له سوريا من تهديدات هو نفسه اخترعها . وعلى رأس القائمة عراق نورى وهو البلد الذي سبق أن وقع عليه اختيار الفرنسيين أثناء احتلالهم عندما بدأوا يشوهون سمعة الهلال الخصيب باعتباره مؤامرة بريطانية وعرافية للاستيلاء على سوريا .

بعد خمس سنوات من الحكم سقط الشيشكلي نتيجة ثورة عسكرية قام

بها الجيش . وعاد شكرى القوتلى رئيساً للجمهورية ، وظل الجيش يشغل مقعداً خلفياً طيلة أربع سنوات . ولكن كان فى صفوف العسكريين شخصية يزداد نفوذها وهى العقيد عبد الحميد السراج . كضابط شاب طموح غير هياب ، وكمعجب متحمس بناصر ، أصبح السراج رئيس المكتب الثانى ، وجمع فى يده بصفته هذه سلطة تفوق كثيراً الوظائف المعتادة التى يضطلع بها رئيس للمخابرات . وبفضله من جهة ، وبسبب قصة نجاح ناصر من جهة أخرى ، أصبحت الغلبة فى الجيش للعنصر الموالى لمصر .

في هذه الأثناء وفي الميدان السياسي ، لم تجد سوريا الاستقرار الذي كان متوقعاً بعد ستوط الشيشكلي وعودة حكم مدنى . فحزب البعث الذي أنشأه ميشيل عفلق في عام ١٩٤٠ لنشر المثل الأعلى عن وحدة عربية تضم سوريا ولبنان والعراق والأردن ، والذي كان من قبل أقوى قوة سياسية في سوريا ، هذا الحزب راح يفقد بسرعة الأرض التي يقف عليها برغم اندماجه مع الاشتراكيين الذين يتزعمهم أكرم الحوراني . ومما زاد من الخلط أن البعثيين انقسموا الآن إلى مجموعات ثلاث : واحدة تحبذ الاتحاد مع مصر ، وواحدة تحبذ مع العراق ، والثالثة وهي جماعة الحوراني تريد الاستقلال عن الاثنين .

استفادت الشيوعية من هذه الانقسامات، وعند ما ساءت سمعة الغرب بعد الهجوم الذى اشتركت فيه إسرائيل وانجلترا وفرنسا على مصر فى عام ١٩٥٦، وقع اختيار الروس على سوريا التكون هدفهم الأول فى حملتهم من أجل التغلغل. فعجلوا بعروضهم بتقديم الأسلحة والمعونة الفنية ، وإذ تولى عدة من الشيوعيين المعروفين مناصب عالية فى الحكومة ، بدأ ناصر وأنصاره فى دمشقى يدركون أن سوريا فى خطر من أن تصبح تابعا روسيا . وفى الوقت نفسه كانت مكانة ناصر تقترب من أعلى مستوى لها وخاصة فى صفوف

الجيش السورى . خرج السراج الآن إلى العلانية ، وبمهارة وجرأة كبيرتين، انقض على الشيوعيين البارزين . أما القوتلى الذى أحس الآن بالتعب وتتقدم به السن ، فكان على استعداد كاف للتنازل عن منصبه الصعب ؛ وفى أول فبراير ١٩٥٨ وقع هو وناصر على اتفاق يوحد بين مصر وسوريا باسم الجمهورية العربية المتحدة . وفى الحال انتخب ناصر رئيساً للوحدة ، وأصبح السراج وزيراً للداخلية في سوريا وحاكم البلد الفعلى، وعين المشير عبد الحكيم عامر أوثق صديق شخصى لناصر ، نائباً للرئيس فى دمشق .

بدا الآن أن زعامة ناصر للعالم العربي في مذاعة ضد أى هجوم عليها ، وعندما أسقط عبد الكريم قاسم في نفس السنة ،اللكية العراقية وقلب الخصم العربي الرئيسي لمصر، وهو نورى السعيد، بدا للحظة أن الجمهورية العربية المتحدة قد تشتمل بعد قليل على منطقة الهلال الخصيب. وكان لبنان في ذلك الوقت يعاني آلام حرب أهلية ، لولا أن التدخل من جانب بحارة الأسطول السادس الأمريكي في آخر لحظة ، حال دون حصول خصوم الرئيس شمعون على انتصار تام بتأييد من مصر. وفي الأردن اضطر الملك حسين إلى أن يطلب المظلمين البريطانيين لتعزيز مركزه ضد تجدد التهديدات بانقلاب عسكرى.

ولكن الآن جاء دور ناصر ليكون « متكبرا ومتغطرسا » إزاء بقية العالم العربى. فإذ خدعه التصفيق الشعبى الواسع الانتشار، أخفق فى أن يدرك أنه بينما كان كل قومى عربى متشوقا لرفع لوائه فان قلة منهم هم الذين يريدون أن يعيشوا تحت هذا اللواء. وأخفق بالمثل فى أن يعمل حسابا للاختلاف الواسع فى الأخلاق بين المصريين وشعوب سوريا والعراق . فعلى خلاف المصريين عما لهم من خلفية تتمثل فى وجود فلاحى مستقر وفى بنيان اجتماعى

مبنى إلى حد كبير على العلاقة التى تربط بين التابع والسيد (١) فإن السوريين والعراقيين ينبثقون من تقليد طويل من الحياة الفبلية ، هو مزيج غريب من الإقطاع والديموقر اطية ، لكل رجل فيه الحق فى أن ينادى الحاكم باسمه الأول ولكل واحد من أهل القبائل الحق فى التعبير عن أفكاره ومظالمه لشيخ قبيلته ويتوقع أن يستشار بصدد القرارات التى تؤثر فى مصالحه ، لا أن تملى عليه هذه القرارات. كذلك على خلاف مصرحيث كانت الثروة قد تركزت عليه هذه القرارات، كذلك على خلاف مصرحيث كانت الثروة قد تركزت فى أيدى قلائل نسبياً ، تزخر سوريا بالألوف من صفار الرأسماليين الذين يستثمرون مدخراتهم فى الصناعة ، بينها نجد فى جميع أرجاء العالم العربى تجاراً وأرباب مهن سوريين يديرون ويملكون إلى جانب اللبنانيين والفلسطينيين وأرباب من كل نوع وحجم .

وهكذا كان في وسع ناصر أن يخلق دولة اشتراكية في مصر ، تقدم للفلاحين الوديعين والمغلوبين على أمرهم،قدراً من العدالة الإجتماعية ومستويات للاسكان والتغذية والتعليم والرعاية الطبية لم يعرفوها من قبل أبداً . وإذا كانت هذه المنافع تطلبت التأميم الواسع النطاق فقد كان الذين يمكن أن يعترضوا عليما قلة . سوريا كانت قصة أخرى تماما ، وعندما أعلن ناصر تأميم الصناعة الواسع النطاق في جميع أرجاء سوريا كما في مصر أيضاً ، جاءت معارضة عنيفة من دمشق . فلم يقتصر الأمر على عدم استشارة السوريين ، ولكن الألوف من صغار الرأسماليين والمدخرين أصبحوا الآن مهددين بضياع مدخواتهم .

لقد اخطأ ناصر الحساب إلى حد كبير إذ ظن أن في امكانه أن يحرك

<sup>(</sup>١) لعل المؤلف استخلص هذه الفكرة من القرون التي خضعت فيها مصر لحسكم المماليك ثم الأتراك العُمانيين عند ماكان أهل الزراعة وهم الفالبية الساحقة لا يملسكون حقوقا في الأرض التيكان يستفلها الحسكام من غير أهل البلاد . — المترجم .

نقابات العمال ضد رجال الصناعة وحمله الأسهم في سوريا على نحو مافعل في مصر . ذلك أنه في الكثير من الصناعات والشركات السورية التي شملتها قائمة التأميم ،كان حملة الأسهم يفوقون العمال عدداً بنسبة ٢ : ١ . ومع ذلك لم يتجاهل ناصر هذه الحقائق والمشاعر فحسب ، بل أنه سار خطوة أبعد عندما أعلن في أغسطس ١٩٦١ أن جميع الوزراء السوريين سوف يسحبون من دمشق إلى القاهرة حيث يدار حكم سوريا في المستقبل . كان هذا كثيراً جداً بالنسبة إلى البعثيين الموالين لمصر ، بل وبالنسبة إلى السراج الذي قدم استقالتة على القور وبذا أشعل شرارة الثورة التي أسفرت عن انفصال سوريا من الجهورية العربية المتحدة بعد أسابيع قلائل .

لم تكن سوريا بالبلد الوحيد الذي أخطا فيه ناصر الحساب . فقبل أزمة السويس ارتكب أخطاء خطيرة في السودان ، إذ عندما ظهر كأنه يضغط على السودانيين كي يتحدوا مع مصر ، حطم الكثير من الجير الذي سبق أن أحدثه تنخليه السابق عن مزاعم فاروق . كان السيد عبد الرحمن زعيم خزب الأمة التي بمثل الأغلبية وينادي بالاستقلال ، إبناً جديراً بأبيه المهدى عيث يقاوم بأقصى مافي وسعه ، أية محاولة مصرية للسيطرة على السودان ، عيث يقاوم بأقصى مافي وسعه ، أية محاولة مصرية للسيطرة على السودان ، على غرار ماسبق أن فعل أبوه . إن تكتيكات الضغط التي اتبعها ناصر لم تعمل إلا على توحيد الرأى العام السوداني ضد أي شكل من الإتحاد مع مصر . وفي تونس أيضاً جعل ناصر من الحبيب بورقيبة عدواً لدوداً بأن منت الحاية والتأبيد لصالح بن يوسف الغدو اللدود لبورقيبة . وفي الأردن والعربية السعودية كان راديو القاهرة يشيد بأنشطة أنصاره في التآمر صدحسين وسعود دون أن ينسها اليه .

ولكن من بين جميع الذين جعلهم ناصر أعداء له ، كان أشدهم عنفا عبد الكريم قاسم في العراق . لم يمض وقت طويل حتى تحوات الأخوة بين

الجمهور يتين العراقية والمصرية إلى تنافس مرير. فبعدالثورة يشهور قليلة بدأ قاسم يشك في أن ساعده الأيمن عبد السلام عارف يتآمر مع ناصر وهنا طرد عارف على الفور. ولكن في أوائل عام ١٩٥٩ نشبت ثورة موالية لمصر في وحدات الجيش العراقي المقيمة في منطقة الموصل، فقمعت بقسوة بعد أن قتل زعيمها في القتال الذي نشب. وبرغم أن ناصر لم يكن مسئولا عن بدء المتاعب كان هناك أدلة بالفة على أنه قدم للثوار ماهو أكثر من التأييد الأدبى، بمجرد أن بدأت الثورة. وعلى أساس هذه الأدلة أعلن قاسم الآن أن ناصر هو العدو رقم (١) في العراق، ومن الآن فصاعداً كرست الصحافة والإذاعة والتنايفزيون جميماً في العراق للتنديد برئيس مصر باعتباره الامبريالي الرئيسي ولاتهامه بالتآمر مع البريطانيين والأمريكيين، بل وأحيانا، مع الاسرائيليين ولاتهامه بالتآمر مع البريطانيين والأمريكيين، بل وأحيانا، مع الاسرائيليين مكتوما في صدر العراق من كراهية لمصر وغيرة منها منذ قرون مضت، قد نفجر في سيل جارف من السب لايتوقف. وإذ أجاب ناصر بنفس الأسلوب متهما قاسم بأنه أداة في أيدى الشيوعية ، ارتفع العراقيون إلى ذرى جديدة من المستيريا المعادية لمعر.

من حسن حظ ناصر والعالم العربى أن قاسم خرج عن الطريق ليتحفر قبره هو . فهو لم يقف عند حد إثارة ثائرة الجامعة العربية كلها بالتهديد بالاستيلاء على الكويت بالقوة ، ولكنه نجح أيضاً فى أن يبعد عنه كل قطاع من الرأى العام العراق باستثناء الشيوعيين، بأن قمع كل نشاط سياسى فى العراق عدا النشاط الذى يقوم به اليار المتطوف . ومن حسن الحظ أيضاً أن الروس ارتكبوا الآن غلطتهم الكبيرة عندما سمحوا للشيوعيين العراقيين بالاندفاع بعد ثورة الموصل والعمل على أن يجعلوا من أنفسهم القوة السياسية الوحيدة التى تقف وراء قاسم . كان هذا أكثر مما يستطيع الجيش أن يبتلعه،

وفى فبراير ١٩٦٣ حدث انقلاب فى العراق أزال حكم قاسم وأقام حُكومةُ يرأسها عارف وتضم عنصراً بعثا قوياً .

بعد ذلك بشهراقتنى الجيش السورى حذوالعراق وأخرج «الانفصاليين» . وهكذا مع الإنقلاب الموالى لمصر في اليمن والذي قضى في سبتمبر ١٩٦٢ على الإمامة التي عفا عليها الزمن، ومع تنصيب أحمد بن بيلا رئيساً جديداً الوزارة بالجزائر في السنة ذاتها ، عاد ناصر فبدا أنه يتمتع بتهليل شعبى واسع الانقشار في صفوف العرب . ولإ كمال العملية ، وافقت مصر وسوريا والعراق في ابريل في صفوف العرب . ولإ كمال العملية ، وافقت مصر وسوريا والعراق في ابريل له سياسة خارجية مشتركة ونظام موحد للدفاع .

وبرغم أن نوع الإتحاد الذى تصوروه كان من نوع الكومنولث أكثر من أن يكون إتحاداً فيدرالياً ، يحتفظ فيه لكل عضو بقدر واسع من الاستقلال الذاتى ، كان المأمول فى ذلك الوقت أنه قد يسجل خطوة هامة نحو إنهاء المنازعات التى ظلت طويلا تقسم العالم العربى. ولكن فى غضون شهرين كانت الحكومة البعثية الجديدة فى سوريا تشتبك فى نزاع مع ناصر بنفس العنف الذى أبداه « الانفصاليون » الذين حلت محلهم ، وتتهمه بمحاولة إعادة فرض الوحدة القديمة التى رفضها سوريا فى عام ١٩٦١ . وفى الوقت نفسه بدأت تبرد العلاقات بين مصر والبعثيين فى العراق . وأصبح واضحا جداً أنه طالما يسك البعث بالسلطة فى سوريا والعراق فلن يكون فى الامكان تحقيق أى يسك البعث بالسلطة فى سوريا والعراق فلن يكون فى الامكان تحقيق أى البعثى بعد ثورة مارس ١٩٦٣ كان من بين الذين وقعوا على قوار انفصال البعثى بعد ثورة مارس ١٩٦٩ كان من بين الذين وقعوا على قوار انفصال سوريا فى عام ١٩٦١ ، ولأن إدراج العراق فى مشروع الاتحاد المفيدرالى الذى تبناه البيطار ، كان واضحاً أن الغرض منه ادخال العراق كقوة توازن مصر، وضان استقلال سوريا الذاتى عن طريق الإيقاع بين بغداد والقاهرة وادامة وضان استقلال سوريا الذاتى عن طريق الإيقاع بين بغداد والقاهرة وادامة

أهبة شد الحبل القديمة بين العراق ومصو . ومن جهة أخرى شاهت سمعة المجناح الموالى لمصو في صفوف البعثيين السوريين بعد أن حاول ناصر فرض طوازه من الاشتراكية على سوريا بالرغم منها ، وكانت مكانته عند الجيوش السورية والعراقية تفوقها المجاوف الشعبية من سيطرة مصر وهو ما كان البعث يستغله باستمرار .

أما إلى أى حد سوف يقنع ناصر فلا يحرك شعبيته عند العسكريين و يجدد الضغط على دمشق و بغداد ، فيتوقف على مبلغ ما تعلمه من الماضى ومدى اعترافه تماما بأن السوريين والعراقيين الأباة لن يخضعوا في أستكانة للسيطرة المصرية . من المؤكد أنه كان حريصًا عن تفكير وروية على ألا يعارض إدخال العراق في المشروع السورى أو يحاول ويرغم السوريين على قبول اتحاد أو ثق . بل أنه وقع على بيان مشترك يؤكد أهمية تجنب أى تكرار للاخطاء الماضية ) ؛ وأن رد الفعل الهادئ نسبيًا من جانبه إزاء تشويه البعثيين لاسمه ، يوحى بأن التجربة حولته إلى رجل دولة وليس ديماجوجيا فحسب .

ويبدو أيضا أن موقف ناصر الجالى من الملك حسين يأخذ في الحسبان اعتبارات استراتيجية أوسع اعتاد أن يتجاهلها من قبل . بالطبع تبقى إمكانية أنه إذا قدر لمصر وسوريا والعراق أن يتحدوا حقيقة فإن مايترتب على هذا من عزلة الأردن قد يثير نورة فيه تؤدى إلى الإطاحة بحسين . هذا العنصر المتفجر لم يخفف منه تماماً ارتياب الملك المستمر في الفلسطينيين في بلده الذين يفوقون البدو عدداً بنسبة ٢: ١٠ إن الفلسطينيين الذين كانو يعاملون كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية وكادوا لا يعينون أبداً في مراكز المسئواية ، مواطنون من الدرجة الثانية وكادوا لا يعينون أبداً في مراكز المسئواية ، تقول إنهم وخاصة اللاجئين في الأردن وعسدهم يزيد الآن على مدرو ، ٧٠٠ قد يقلبون ظهر المجن إذا أحسوا أن الانضام إلى الجمورية العربية المتجهدة قد يوفر لهم مكانة أفضل ودوراً ووظائف لائقة . ويرغم هذا توحي

جميع الدلائل منذ عام ١٩٦٢ بأن ناصر لم يعد يحرض أتباعه على مهاجمة حسين ، لا بسبب أى حب مفاجىء العلكية الهاشمية ، ولكن الأحرى بسبب الخوف من أن يتخذ الإسرائيليون من انقلاب في عمان لصالح مصر ، ذريعة لاحتلال بقية فلسطين العربية حتى الضفة الغربية من الأردن . هذه الهدنة أكدها بعد ذلك قرار مؤتمر القمة من دول الجامعة العربية في يناير ١٩٦٤ ، بانهاء الخلافات ، ووقف جميع الحملات التي تشنها وسائل الإعلام ، وتدعيم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة .

أما عن الخطوة التالية التي يمكن أن يتخذها ناصر ، فهذا من العناصر المجهولة التي تجعل كل تنبؤ بصدد مستقبل الشرق الأوسط ، لعبة لا بمارسها سوى الحمقي . فبغض النظر عن أى شيء آخر ، فإن طبيعة ناصر نفسه تحتوى على مزيج لا يمكن التنبؤ به من الجلد والتخوف. فما من شيء كان يمكن أن يكون أشد تصميما من الطويقة التي سحق بها الإخوان المسلمين بعد المعاهدة الإنجليزية - المصرية ؛ إلا أنه في أكثر من مناسبة خلال المفاوضات التي دارت بيننا في عام ١٩٥٤ ، كان يظهر خوفًا مفرطا من أن أي تنازل منجانبه قد يثير المظاهرات على أيدى أنصار نجيب من طلبة جامعة القاهرة . وخلال أزمة السويس كلها في عام ١٩٥٦ قاد سياسة مصر بالجرأة الثابتة التي يتصف بها لاعب بوكر في يده الأوراق الرابحة ، لكنه عندما بلغت مكانته الذروة بعد ذلك فسر اتجاهه المتزايد إلى التغيب عن القاهرة على أنه لازم كي يحافظ على طريقته في التفكير بعيداً عن الآراء السرية والشلل السرية . مثل هذا الازدواج في الخلق يجعل من العسير الآن وأكثر من أي وقتمضي ، التنبؤ بردود فعل زعيم مصر إراء التطورات المستقبلة . إن المراقبين الذين لم يتذكروا سوى حملاته العنيفة على نورى لأنه خرج على صفوف الجامعة العربية في وقت ميثاق بغداد ، أولئك المراقبين ثبت أنهم مخطئون تماما عندما تنبأوا بعنف رد

الفعل من جانبه عندما انفصلت سوريا من الجمهورية العربية المتحدة فى عام ١٩٦١. فى هذه المرة كان العامل الحاسم هو الجانب الحذر من طبيعته. وعلى ذلك ربما تعلم ناصر مما أصابه من خيبة أمل فى الماضى أن أسلم سياسة هى سياسة الصبر ومقاومة الإغراء بتحقيق مكاسب سريعة يدوى صداها لأن الرأى العام العربى ليس مهيأ بعد لقبول مصر باعتبارها القوة الغالبة.

شيء واحد يمكن أن نكون منه على يقين تماما هو أن ناصر سوف يمارس تأثيره ومكانته بصورة متزايدة بوصفه زعيم العرب الأعلى ونبي الثورة العربية الثانية الحي يلعب دوراً كزعيم الملايين غير الملتزمين بمعسكر معين ، في أفريقيا وآسيا ، ويسير بسياسة مصر الخارجية في طريق الحياد ، متجنبا أي التزام نحو أي من كتلتي القوتين الأعظم. فمنذ قر رأى ناصر على تخليص مصر من جميع القوات البريطانية ، كان على اقتناع بأنه مهما كانت الصعاب التي قد يسبيها هذا الموقف له من ناحية الحصول على الأسلحة من الغرب ، فإن على مصر أن تنتهج سياسة حياد. ولكنه لم يتعلم الدرس الهام جداً وهو أن الحياد يمكن استغلاله لتحقيق مكاسب، إلا بعد لقائه الأول مع الماريشال تيتو الذي آتخذ ناصر من تجربته الاشتراكية في يوغوسلافيا نموذجا ينسج على منواله النظام الاقتصادي لمصر . إذا كان تيتو قد استطاع أن يستغل الغرب ضد الشرق دون أن يصبح متورطا في أي من الكتلتين الشيوعية أو الغربية ، كذلك تستطيع مصر بالمثل. فباستغلال التهديد الشيوعي لسوريا والعراق منذ عام ١٩٥٨ ، وبهجاته المليئة بالحقد والغل على قاسم استطاع ناصر أن يقنع الولايات المتحدة بمساعدته كدرع ضد النسرب السوفيتي في الشرق الأوسط، وأن يحصل في الوقت نفسه على معونة عسكرية وفنية بمقادير كبيرة من الإتحاد السوفيتي لتقوية جيشه وسلاح طيرانه وبناء الســد العالى في أسوان .

وعلاوة على هذا ، فمنذ مؤتمر الشعوب الأفرو \_ أسيوية الذي انعتد في باندونج عام ١٩٥٥ ، تمثل دور مصر في الشئون العالمية على أنه دور زعيمة لا للدول العربية فحسب ولكن أيضا للعالم المحايد وغير الملتزم بكامله فى أفريقيا وآسيا . ولكن حقيقة مثل هذا الدور لم تبدأ تتبلور في ذهنه إلا بعد زيارته الأمم المتحدة في عام ١٩٦٠ حيث وجد نفسه على المسرح العالمي إلى جانب الشخصيات الدولية من قبيل نيكيتا إخروشوف والرئيس أيزنهاور وهارولد مكيلان وفيدل كاسترو وكوامي نكروما ، تهلل له المجموعة الأفرو ـ أسيوية . وعلى ذلك ، فإنه منذ ذلك الوقت وجه اهتماماته بصورة متزايدة إلى قارة أفريقيا الآخذة في اليقظة ، حيث أتاحت مهزلة الكنغو في عام ١٩٦٠ واحداً من المنافذ الكثيرة التي يعظم منها التأثير المصرى. لقد انعكس ما أعلنه الخديو اسماعيل في ذروة النفوذ الأوربي ، من أن « مصر لم تعد قطعة من أفريقيا » . ففتحت جامعة القاهرة الأبواب على مصاريعها أمام الطلاب الأفريقيين، وتكونت جماعة اسلامية جديدة باسم المجلس الأعلى للشئون الاسلامية للعمل على نشر الاسلام في الدول الأفريقية حديثة العهد بالاستقلال والدول شبه المستقلة . للنجاح في مثل هذه المهمة ، فما من يلد هو أحسن من مصرموقعا من الناحيتين السياسة والجغرافية ، فهي الجسر البرى بين أفريقيا وآسيا ، ولها تقليد روحي ومركز للتقدم الثقافي والتعليم يجب أن يعمل كمغناطيس قوى يجتذب الملايين غير المتعلمة في القارة السوداء. بعد ماحدث في الكنفو في عام ١٩٦٠ فإننا نكون شاكرين إذاكانت مصر قادرة وراغبة في توفير هذا العصر من الارشاد والاستقرار وسطمثل هذه الفوضي المعرضة للتهديد .

## الورطة العربية

إننا إذ نختم تاريخًا للعرب يكاد بكون من المستحيل أن نتنبأ بمستقبلهم ، إذ يقع دائمًا تغيير أو جيشان يناقض ما حدث من قبل ، ويثبت بالمثل بطلان أحكم النبوءات بشأن ما يمكن أن يحدث فما بعد. هذه الحالة الشبيهة بالبركان ترجع من جهة إلى أن العرب ربما على خلاف أى شعب آخر في العالم باستثناء الإرلنديين ، لامعقوليون وعاطفيون إلى درجة أنهم لا يفكرون إلا بقلوبهم ولا يفكرون أبداً بعقولهم. الحقيقة أن نواحي التشابه بين خلق الارلنديين والعرب عجيبة تلفت النظر . فلا يقتصر الأمر على أن المرب يتسمون بنفس الدرجة الساحقة من الجاذبية وروح الدعاية مثل الأرلندبين ، ولكنهم أيضاً سريعو الانفعال وغير مستقرين ، وعاجزون يالمثل عن النظر إلى الناس أو المشكلات في أى لون خلا اللون الأسود القاتم والأبيض الناصع. فما من عربي ينسى أبداً ايماءة تنم عن الصداقة ، وهو بالمثل بؤكد دائما أي عمل من أعمال المداء. وما من شعب على وجه الأرض - أكثر استعداداً وبهجة لجدع أنفه ويشوه وجهه. فإذا تعرضت كرامة العرب للاساءة أو قوبلت ثفتهم بالغدر فانههم يردون أو يثأررن دون تفكيرفي العواقب فتخريب السوريين لخطوط أنابيب البترول الممتدة من العراق في أثناء أزمة السويس ، واغراق ناصو السفن في قناة السويس لوقف الملاحة ، هذان العملان ليساً سوى مثلين قريبي العهد عن كيف يستطيع العرب أن يدمروا وسائل معاشهم إحتجاجاً على ظلم يقع عليهم ، ومن ثم فطريقهم السياسي هو دائمًا تقريبا اندفاع متعجل من رد

فعل عاطني إلى آخر؛ وحتى المصالح المحتملة للأمة العربية لايمكن استخدامها بأى قدر من التأكد كبارومتر لقياس رد الفعل العربي.

ليس هذا مسألة طبع ومزاج فحسب . فنظام التعليم الأدبى العربي يساعد أيضا على توليدهذه الخصائص الميزة. لايزال الأدب العربي يدرس فىالمدارس منذ أكثر من ألف سنة ، ولما كان مثل هذا الأدب يمجد المفاهيم القبلية عن الفردية والطقوس القديمة عن المنازعات الداخلية ، فإن من الانصاف أن نقول إنه منذ أقدم العصور تربى على غذاء أدبى يتضمن من الفوضى أكثر مما يتضمن من التحليل. فمينما كان العرب على ما لاحظ ابن خلدون ، من الفاتحين الناجعين فأنهم سرعان ما دمروا الأماكن التي فتحوها لأنهم بطبيعتهم ينزعون جدا إلى الفوضي والتخريب وهم سلبيون جدا بحيث لايصلحون للادارة الجيدة (١). فكثيراً جداً ما ركزوا على الثورة لغرض الثورة وأغفلوا أن يخططوا مقدما ماسوف يحل محل الذي تدمره الثورة . ومن الأمثلة على هذا رد فعل العرب المصحوب بالفرحة ، عند ما قام رجال تركيا الفتاة بالثورة ضد عبد الحميد . وفي وسط الحرب الأهلية في لبنان عام ١٩٥٨ راح صائب سلام زعيم الثوار المسلمين ثم رئيس الوزراء فيما بعد ، يلقى على خطبة لمدة نصف ساعة عن شرور نظام حكم شمعون . ولما طلبت منه أن يحدثني عما يريده وعما يعارضه حدق فى وجهى بدهشة وأجاب « لقد أخبرتك. انى أطالب بالخلاص من شمعون » .

لكن برغم التأكيد على الفردية في الأدب العربي ، فإن من الخطايا

<sup>(</sup>۱). لم يسجل التاريخ الجدير بالثقة ، أن المرب خوبوا الأماكن التي فتجوها ، فقى المرب في المرب في المرب في المرب في المرب في المرب في المرب وممس وشمال أفريقية ، والأنداس: ، نما في كره على سبيل المثال لا الحصين ، أماموا المدن، ومدوا الطرق ، وشقوا الترع ، فازجمرت الزراعة وانشطت التجارة ... واهتموا بالملوم على اختلامها ، وأسبحت أمثال بفداد، والقاهوة مراكز إشماع ثقافي وحضارى في عصور كل الغرب فيا يعيش في ظلمات الجهل والتأيذر ، حالمترجم ،

التى تحيط بالجنس العربى تراخيه وافتقاره إلى الأصالة . ليس العرب شعبا كسولا . بالعكس فإن تراخيهم ناشىء من احساس غريزى بالتقوق راجع إلى حضارتهم وفتوحاتهم القديمة ، وهو احساس امتزج بمركب نقص وبخوف من الاستغلال نقيجة قرون تسلط فيها الأجانب . فمنذ قيام المؤثرات الفارسية والتركية على عهد الخلافة العباسية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية كان الأجانب هم الذين يحدثون العرب فعلا بما يتعين أن يعملوه ومن ثم يميلون إلى الظن بأن العالم الخارجي مدين لهم بعيشه وأنه يجب مساعدتهم باعتبار أن هذه المساعدة حتى لهم ، وأن أية محاولة لجعل مثل هذه المساعدة مشروطة ، هي إهانة لكرامتهم .

وكما عبر ت . ا . لورنس عن الأمر ذات مرة ؟ فهم « أذكى من أن يشتغلوا « للغير » . أذكى وأشد كبرياء — إلا أنهم كثيراً ما يفتقرون إلى الأصالة إلى الحد الذى يجعلهم لا يعرفون كيف يعملون لأنفسهم . فبخلاف العقيدة الإسلامية والشعر ولغتهم التى لاتقبل المقارنة ، فإن جميع الثقافة العربية والعلم العربى مستعاران ومنقولان بالفعل من شعوب أخرى (١) . وحتى اللغة العربية اليوم تظهر فى نثرها الرشيق ، آثار مؤثرات فارسية لم تكن موجودة فى لغة عرب الصحراء الأصليين المحكمة السبك والبسيطة. ولقد استعار الإسلام أيضا الكثير من أعرافه من المسيحية ومن الطقوس الوثنية التي كانت موجودة من قبله (٢) . ان الافتقار إلى فن عربي أصيل ليس غلطتهم تماما ، نظراً لأن من قبله (٢) . ان الافتقار إلى فن عربي أصيل ليس غلطتهم تماما ، نظراً لأن

<sup>(</sup>۱) ألم تستمر أوربا في العصور الوسطى الثقافة والعلم من العالم العربي الاسلامي ؟ أن الحضارات والثقافات تتلاقي وتنقاعل وهذا من عوامل التقدم الذي يحققه الجنس البغسري على المتداد التاريخ . واذن ليس العرب استمتناء ؟ فإذا كانوا قد استعاروا كخيرهم من كانوا قبلهم أو جاءوا بعضهم ، فقد أضافوا الكثير من عندهم وبذا أسهموا في مجسري الحضارة الإنسانية . وهذه الحقائق سوق يشير إليها المؤلف فيما بعد . — المترجم .

<sup>(</sup>٧) سبق أن ناقشنا هذه الناحية فلا داعى للرجوع إليها — المترجم .

الشرع كان يحرم التصوير على هيئة الإنسان باعتبار أن هذا نوع من عبادة الأوثان. ونظراً لأن رسم المناظر الطبيعية والحياة الساكنة لم ينتشر إلا بعد الفتح العثماني افتقد العرب هذا الفن الذي ظهر في عصر متأخر . ولكن في العصور الأخرى من الثقافة والتي لم ينمه عنها القرآن ، قنع العرب حتى في ذروة تفوقهم الفعلى ، بالاستعارة بدلا من الخلق . لقد قيل بحق إن الشعب المغلوب بأخذ بعادات وأساليب الفاتحين . ولكن العرب أخذوا أساليب الشعوب التي فتحوها ، بمثل ما أخذوا من الشعوب التي حكمتهم . فني عصر الخلافتين الأموية والعباسية كانت الثقافة الغالبة مستوردة من بيزنطه أو من الخلافتين الأموية والعباسية كانت الثقافة الغالبة مستوردة من بيزنطه أو من المهندسين وأرباب الحرف البيزنطيين ، وحتى في العصر البراق الذي جاء بعد هارون الرشيد ، فليس مما يقلل من اسهام العباسيين ، القول بأفه كان يكن بوجه خاص في شرح وترجمة أعمال أرسطو وأفلاطون ومن مم توفير البحر الذي يربط بين تعاليم اليونان القديمة وبين الثورة العلمية الأوربية في السابع عشر ، بدلا من أن كان يكن في خلق تراث من ثقافة عربية لها السابع عشر ، بدلا من أن كان يكن في خلق تراث من ثقافة عربية لها السابع الخاص .

وبالمثل فني إدارة شئون الحسم كان خلفاء بنى أميسة يعتمدون اعتمادا شديدا على الجاليات النصرانية واليهودية لإدارة الدولة (١) بينما كانت الجيوش العربية تتقدم إلى منفوليا فى الشرق و إلى أسبانيا فى الغرب. واعتمد العباسيون على وزراء من الفرس وعلى فرق الحرس البريتورى ممن اختيروا من التركمان والماليك، للمحافظة على النظام فى العاصمة و الأقاليم وأصبحوا فى النهاية أسارى عبيده . ولم يظهروا إلى حد كبير أنهم ساخطون على ضروب الإذلال هذه إلا إذا تحركوا بفعل شخصية متفوقة مثل صلاح الدين وبيبرس ولم يكن أى

<sup>(</sup>١) كان هذا فيبداية عصر الفتو حالمربية الـكبرى ثم مالبت أن تغير الوضم. - المقرجم .

منهما عربياً. بل وتقبلوا الاحتلال العثمانى فى استسلام إلى أن رفع محمد على راية الاستقلال فى مصروراح اليازجى والبستانى يعملان على إحياء قوة وعظمة اللغة العربية. لم يسخط العرب على الأتراك بمثل ما سخطوا على البريطانيين والفرنسيين إذ برغم أن الأتراك كانوا أجانب إلا أنهم مسلمون وعلى ذلك فهو أقرباء العرب من حيث الدين.

لم يعمل رد الفعل العربي الأول علىأن يكون موضع الإحساس به إلا في منتصف القرن التاسع عشر بعد أن قمع الأتراك عن عمد محاولات إبراهيم لإحياء تعليم اللغة العربية . وإذ انتقلت سلسلة رد الفعل إلى مصر بدأت تتكون في مصر مدارس جديدة منالفكر الليبرالي. أما مبلغ ما كان سيبدأ من هذا التفكير الجديد لو لم تكن الليبرالية الغربية قد أبانت الطريق ، فأمر فيه نظر . لقد مهد محمد على الطريق إلى تطبيق الأفكار الغربية على الأحوال السائدة في الشرق، ولكن حل رد فعل شرقي على عهد خلفائه المباشرين. ثم عندما أخذ كرومر بوصفه ممثل قوة أوربية رئيسية ، زمام المبادرة في الحد من سلطان خديو شرقى ، عاد قادة الفكر المصرى فبدأوا يستميرون أفكارهم من الغرب . وفي سوريا الكبرى أيضاً اعتنقت القومية العربية مبادىء النزعة العلمانية الليبرالية بالقرن التاسع عشر ، التي كانت سائدة في بريطانيا وفرنسا . وبعد ذلك بسنوات كثيرة أعلن المربى المصرى الكبير طه حسين (أن علينا أن نتبع طريق الأوربيين حتى نكون لهم أنداداً وشركاء في الحضارة ). وهكذا خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر وحتى الثلاثينات من القرن العشرين كانت حركة الاستقلال العربية تستمد فلسفتها من أوربا . وهذا يفسر كيف أنه عندما حلت الدول الأوربية محل الإمبراطورية العثمانية كان القادة العرب في تلك الأيام يردعهم في نضالهم من أجل الاستقلال ليس فقط حقائق القوة بل ويردعهم أيضا حقية\_\_\_ة أنهم كانوا فى تفكيرهم

يما كمون حكامهم الجدد ويتطلعون إليهم ليستددوا منهم أفكاراً حديثة التحسكم . فبقدر ما كانوا بسخطون على معلميهم لم يكن في وسعهم التخلص منهم .

هذه العوامل الرادعة أزالتها الحرب العالمية الثانية . فبعد عام ١٩٤٥ خسرت بريطانياوفرنسا تفوقهما الأدبى وشهرتهما بالمصمةعن الخطأ فى التفكير السياسي الحديث. فالهزيمة المذلة التي أصابت فرنسا في عام ١٩٤٠ حطمت مكانتها عندالمرب وشجعت القوميين على الإعتقاد بأن فى الإمكان الآن طود الفرنسيين وهم آمنون ، وبرغم أن بريطانيا برزت منتصرة كان واضعاً أن طاقاتها ومواردها قد استنفدت بحيث لم تعد قادرة على أن تواصل حكم العالم الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي وكلاها يعارض نظام الإستعار جهاراً وعلانية . كان في إمكان العرب الآن أن يتحدوا في الحرية دون أن يصطدموا بقوات تفوقهم بدرجة ساحقة أو دونأن يخسروا مصدرهم الوحيد الذي يجصلون منه على المعرفة السياسية والفنية والعلمية . أصبح الاستقلال مرادفا للحياد ، إذ استيقظ العرب على حقيقة أنهم كي يكونوا جزءاً من العالم الحديث لم يعد يتعين عليهم الخضوع لأيَّة قوة أوربية . وأعطَّهم الأمم المتحدة وضعًا جديداً من المساواة مع أعظم وأغنى الشعوب، وكان هناك وكالاتها لتقدم لهم المال والمعونة الفنية والتدريب لتطوير صناعاتهم وزراعتهم دون أن تربط مها أى قيود أو تتطلب أية مظاهر عبودية بالمقابل، وإذ تحول نضال الحرب الباردة بين القوتين الكبيرتين المتنافستين إلى مباراة بين الكتلتين الغربية والسوفييتية حول أيهما يستطيع أن يقدم معظم المال والمساعدة للعالم المحايد،أصبح في إمكان القوميين العرب من أمثال جمال عبد الناصرأن يصروا على أن ينسحب النفوذ والاحتلال الأوربى انسحابا كاملا دون خوف من تأثير هذا على تطوير (م ه ۳ - المرب)

مصر . بل وكان فى إمكان أحد أصحاب الميول الفرنسية مثل الحبيب بورقيبة أن يقول « ماكان فى امكانى أبداً أن أحارب فرنسا مثل هذا الوقت الطويل لولا أنى أحببتها وتعلمت منها مثل هذا القدر الكبير ».

## وكما يعبر حورانى عن الأمر فيقول :

نسخ الماضي سواء أكان ماضي «التغريب» أم كان ماضي المجتمعات التقليدية ، الأبعد ههداً . كان مجتمع جديد آخذا في الظهور إلى عالم الوجود بسرعة . . . مــن الناحية الاقتصادية كان هذا (المجتمع الجديد يتميز بنمو الصناعة الكبيرة ، والتنظيم العقلي للزراعة ، وتدخل المسكومة الايماني في كليهما . ونتميجة لهذه العمليات برزت ثلاث طبقات جديدة : طبقة وسطى وطنية من المنظمين والمديرين والتجار؟ طبقة مثقفة من الفنيين والضباط وأرباب المهن من الرجال والنساء ؛ بروليتاريا حضرية بتضخم عددها بفعل الفائض من أهل الريف ، وبدأت تنظم نفسها في نقابات عمالية . وإذ نمت هذه الطبقات تضاءل شأن طبقتين أخريين : البورجوازية التجارية بالمدن وهي بورجوازية من الأوريبين وأهل المشرق ، وملاك الأراضي في الريف • لم تعد حياة المجتمع العامة مسألة مجموعة صغيرة من أصحاب الامتيازات ، وكبرت هذه الحياة العامة بفعل تحرير النساء وقيام وسائل جديدة للاتصال — الصحافة ، السيئًا ، والراديو والتليقزيون -- ونمو أدب جديد يتلائم معهاء كانت المشكلات التي أثارها ظهور هذا المجتمع الجديد ،من الجدة والتعقيد والفرابة بحبث لم يعد لدى الماضي دروس بلقنها . ربماكانت أذهان الناس وأخيلتهم ماتزال تتطلع إلى المــاضي تلتمس منه الإلهام وتستمد منه الدرس ( سواء كان لذلك مايبرره أملا ) الذي يُعلم أن العرب كانوا عظامًا من قبل ويمـكن أن يكونوا هظاما مرة ثانية . . . ولسكنهم لم يعودوا في الغالب يؤمنون أنهم استمدوا من الماضي معياراً لايتغير الحكمة ، ومجموعة من مبادى، سبق أن ضبطت ويجب أن تضبط دائمًا تنظيم المجتمعوأ نشطة الدولة، سواء كان هذا المعيار مستمداً من تقاليد السلفأو من الشرع. •

فى أما كن مثل شرق الأردن والعربية السعودية والإمارات الصغيرة بالخليج الفارسي تسير الأساليب القديمة في طريق الزوال بطريقة أصعب منها في أي مكان آخر . ولكن حتى هناك فان نهاية النظام الإقطاعي القبلي لم تعد مجرد حلم يراود داعية ثوربا نظرياً . والسبب هو الظمأ الذي لايرتوى للعلم في عالم أكثر من نصف سكانه دون سن الحادية والعشرين . وحتى في الظمير الصحراوي بالأردن يتحول البدو بسرعة ليصبحوا جيلا مستقراً من الفلاحين وسكان القرى تغريهم على التخلي عن هجراتهم الرعوية ، الفرص الفلاحين وسكان القرى تغريهم على التخلي عن هجراتهم الرعوية ، الفرص

لتعليم أطفالهم في المستوطنات القروية التي أنشأتها السلطات الأردنية. والحقيقة أن قوة البوليس التي تحافظ على الأمن في الصحراء، والتي تضطلع بمسئولية توفير هذه القسهيلات للقبائل، هذه القوة تقدر أن بدو الأردن الرحل لن يصبحوا في ظرف خميين عاما سوى ذكرى رومانسية من ذكريات الماضى. كان حما أن تعمل هذه التنبيرات ونمو المجتمع العربي بعد الحرب العالمية الثانية على إمهاء الاحتلال الأوربي، إذ راحت الدول العربية، الواحدة تلو الأخرى تجبر القوات الأجنبية على الانسحاب. وأعقب هذا أن فقدت أوربا سيطرتها المالية و مفوذها عندما أقامت مصر أولا ثم العراقي وغيره بعد ذلك، نظاما من الإشتراكية التعاونية مبنيا على الإصلاح الزراعي وإعادة التوزيع و نأميه الصناعة والمصارف.

لم يتمكن الغرب من الاحتفاظ بمركز إلا في عالم البترول ، من جهة لأن الدول العربية كانت تعتمد على الفنيين الغربيين لتشغيل آبار النفط ومعامل التكوير ، ومن جهة أخرى لأنه بعد الحرب بقليل بدأ إنتاج النفط يفوق الإستهلاك إلا أنه حتى في هذا المجال ، وبعد أن أمم مصدق رئيس وزراء ايران ، شركة الزيت الإنجليزية - الإيرانية احتجاجا على النسبة الضئيلة من ايرادات النفط وهي النسبة التي كانت تؤول إلى ايران من أرباح الشركة ، ايرادات الغرب من اجبار المصالح البترولية الغربية على زيادة نصيبهم من الحصيلة إلى ، • في المائة .

لقد مات الماضى الآن وظفر العرب بحريتهم . ولكن لايزالون غير متأكدين من مصيرهم ، ولايزالون تفضلهم عن بعضهم البعض حواجز خلقها في أول الأمر المحتلون الغربيون ثم أبقت عليها عناصر الغيرة من بعضهم بعضا. لقد فشلت بصورة محزنة أول تجربة في الوحدة العربية ، وذلك عندما أخفقت الجامعة العربية في إنقاذ فلسطين من أن يبتلعها الاسرائيليون عندئذ بدا أن

« عصبية » الشعب العربي العنصرية قد دفنت مع الماضي الذي مات. بل وراح الناس يتحاجون بصدد ما كان يشكل حدود الشعب العربي ، وخل عنك أى من البلاد التي يتكون منها يجب أن تكون له الزعامة . لو أن سوريا وفلسطين ولبنان بقيت كلاً مستقلا ومتحداً ، لجاز أن يتركز التفكير العربي على « سوريا الكبرى» لتكون مركز اتحاد جديد. ولكن « سوريا الكبرى » كانت مقسمة ، واليوم ان تعود الأغلبية المسيحية في لبنان تقبل الاتحاد مع سوريا التي يشكل المسلمون الأغلبية الساحقة فيها ، بأكثر مما يتبل الاسرائيليون فك قبضتهم على فلسطين (١). وبالاضافة إلى هذا ، فمنذ أيام صلاح الدين كانت مصرلها النفوذ الغالب في العالم العربي ، وبسبب موقعها الجغرافي على مفارق الطرق بشال أفريقية والشرق الأوسط، وزعامتها الثقافية و^روتها المتفوقة وتطورها السياسي – نقول إنها بسبب كل هذا ،هي الزعيم الطبيعي في قضية الوحدة المربية . وعلاوة على هذا فإن دعوة جمال عبد الناصر المغناطيسية أسرت خيال المجتمع العربى الجديد وأشعلت حاسا ثوريا جديداً فى نفوس طبقة الضباط الشبان ، وأيقظت البروليةاريا العربية . أصبح ناصر رمز عصر جديد من التحرر من الظلم ورمز وحدة جديدة عن طريق الثورة ضد الأمراء والباشوات ومن يساندهم من « الامبرياليين » .

ولكن الوحدة العربية لا يمكن الظفر بها بالرغبة فيها أو باطلاق الشعارات. فبرغم أن كلا من الدول العربية حققت نتائج باهرة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، إلا أنها أخفقت بصفتها الجماعية في إحياء «العصبية» المقديمة إلا بالمعنى السلبي البحت وهو كونها تعارض التهديد الممثل في التوسع الإسرائيلي . فهل تستطيع أية قضية أخرى أكثر إيجابية من هذه ، أن توحد العرب كما توحدوا من قديم ؟

<sup>(</sup>١) قياس مع كل فارق . كما ان الاسرائيليين لن يقبلوا ولأنما سيرغمون على هذا. ــالمترجم.

ي كان ثمة إيجاء أحيانًا بأن الإسلام يمكن أن ينجح حيث أخفقت محاولات أخرى. إلا أن دراسة التاريخ العربى تجبرنا على أن نستنتج أن ابن خلدون كان على حق في تأكيده أن الدين لا يستطيع بنفسه أن يحلق عجتمعاً سياسياً والكنه إنما يدعم مجتمعا خلق نفسه على أساس صلب وطبيعي . حقيقة عاش الدين الإسلامي والشقاقات فيه أقل منها في المسيحية ، لأن العربية أصبحت اللغة المشتركة التي يتحدث بها أتباعه. ولقد لاحظ المفكر السوري الحديث رشيد رضا أن الدين حافظ على اللغة وحافظت اللفــة على الدين . وصحيح أيضاً أن الانتسامات والفرق التي ظهرت في داخل الحظيرة الإسلامية كانت من خلق غير العرب. فالشيعة والدروز والإسماعيلية مثلا ، استمدوا الإلهام من مؤثرات فارسية تعارض مذهب أهل السنة والجماعة الذي كان يأخذ به المرب. إلا أنه يكاد أن لا يكون اتحاد إسلامي بحت ترتيباً عملياً في العالم العربي الحديث(١). فمن جهة ، سوف ينطوى على إحياء الخلافة في صورة أو أخرى . ولقد ناقشت مؤتمرات إسلامية عدة في العشرينات من القرن الحالى هذه الفكرة ولسكن دون الوصول إلى أي اتفاق . ذلك أنه منذ بدأت الخلافة كانت في جوهرها نظاما سياسيا كان فيه الرئيس الديني هو رئيس الدولة وجمع فى يده السلطة بين الروحية والزمنية . واحياؤها يعنى التخلى عن النظام العلماني للحكم فيحصل انفصال بين الدين والدولة ، وهو الانفصال الذي كان خلال الأربعين سنة الماضية ، علامة التقدم والتجديد بالنسبة إلى القومية العربية الجديدة.

ومن المستحيل أيضا كيف يمكن المثيوقراطية في المملكة العربية السعودية حيث الامكان النساء في المجتمع وحيث لا يزال ترك الصيام أو تعاطى الخمر بعاقب بالجلد أو بقطع اليد، تقول كيف يمكن لها أن تتعايش في اتحاد ديني مع مصر حيث تحررت المرأة وحيث ينظر ناصر إلى الحج إلى مكة على أنه إلى حد كبير فرصة لمؤتمر دورى تناقش فيه المشكلات السياسية ، أو مع الدولة العلمانية في تونس حيث عارض بورقيبة علنا الصيام في رمضان (١) وصب الازدراء على الحجاب باعتباره علامة الفضيلة . وفضلا عن هذا ، فإن تجربة العرب في الاتحادات الإسلامية الماضية ، تكاد الا تشجع على تكرارها ، ذلك أنه عن طريق اعتناق العقيدة الإسلامية تمكن الفرس والماليك من فرض مشيئتهم وفي النهاية فرض سلطامهم على العالم العربي . ونظراً الأنه يكاد الا يمكن العرب ، فسوف يبدو المدون السيطرة القديمة هذه وبذا يشكل بهديداً اللاستقلال العربي .

و يكاد قيام ا تحاد سياسي ألا يكون جواباً عملياً بدرجة أكثر ، إلا في صورة مفك كه جداً تتبيح أكمل الاستقلال الداتي في المسائل المالية والداخلية. ذلك أن أية محاولة من جانب دولة عربية أو زعيم عربي لفرض التجانس السياسي على العالم العربي ، هذه المحاولة سوف تلقي المقاومة في كل مكان ما من بيت بني باقامة السقف أولا ؛ ومن المؤكد تقريباً أن أية محاولة للعودة إلى ذلك الطراز من الاتحاد الذي كان قائما بين مصر و وربا فيما بين علمي إلى ذلك الطراز من الاتحاد الذي كان قائما بين مصر و وربا فيما بين علمي قبل من الوحدة التي يسعون إليها . وبالمثل، ففكرة الملك حسين عن تكوين أربعة اتحادات عربية مختلفة : وحدة مغربية تضم مراكش و الجزائر و تونس ؛

<sup>(</sup>١) يبدو أن تُمة ليسابهذا الشأن ، فبورقيبة لم يعارض الصيام ولانما عارض محاولة البعض اتخاذ هذه الفريضة ذريعة للتكاسل في العمل . - المترجم .

اتحاد فى وادى النيل بين مصر والسودان ؟ اتحاد الهلال الخصيب ويشتمل على العراق وسوريا ولبنان والأردن ؟ واتحاد شبه الجزيرة العربية — هذه الفكرة قد تكون معقولة من الناحية الجفرافية ، إلا أن من الصعب أن ترضى ناصر ان لم يكن لشىء إلا لأمها تجعل لمصر دوراً صغيراً (١) . كذلك لا تأخذ الفكرة فى الحساب حقائق قوة مصر وعلو شأنها فى العالم العربى . وأخيراً ، حتى إذا أمكن إنقاذ وتنفيذ مشروع عام ١٩٦٣ باتحاد مصر وسوربا والعراق ، فهناك الخطر من أن يسبب استبعاد الأردن وعسراته وقائية .

وعلى ذلك ليس هناك طربق آمن وخل عنك طربق سهل ، إلى الوحدة السياسية في داخل العالم العربي. ولكن هناك طربق واحد لدعم وتوحيد الدول العربية التي لن تقبل أن تواجه الفخاخ التي ترتبط حمّا ببناء اتحاد سياسي ، وبكون هذا بتكوين مجتمع اقتصادى وفق الخطوط التي قامت عليما السوق الأوربية المشتركة . مثل هذه المحاولة لن تكون مثيرة للا نظار بمثل ما يثيرها إنشاء اتحاد سياسي ، ولكنها يمكن أن تكون أشد صلابة بمثل ما يثيرها إنشاء اتحاد سياسي ، ولكنها يمكن أن تكون أشد صلابة العربي كله عن طريق توفير سوق محلية موسعية لمنتجاته ، وعن طربق تجميع موارده وترشيد قدراته الإنتاجية تستطيع أن تساعد على حل مشكلاته المتعلقة بالتسويق فيما وراء البحار ، وتستطيع أن تنشىء الجهاز اللازم الذي يوزع على نطاق إقليمي وليس قوميًا بحتًا ، المساعدة التي يمكن أن تجعلها الأمم المتحدة والبلاد الفردية متاحة للتنمية الاقتصادية والتعليم والتدريب الفني .

<sup>(</sup>١) شهدت السنوات الأخيرة قيام اتحاد الجمهوريات العربية ( مصر وسوريا وليبيا ، واتحاد الامارات العربية ) كما تجرى محاولة وحدة ببن الدولتين اليمنيتين • ـــــ المترجم •

عندئذ يستطيع المالكون أن يساعدوا المحرومين ، لا في صورة إحسان وهو ما لا تريد الدول العربية الفنية أن تقدمه بمثل ما ترفض الدول العربية الفنيرة أن تتلقاه ، ولكن كاستثار في استقرار وتطوير الشعب العربي كله .

بالطبع سوف تكون هناك مشكلات يجب التغلب عليها من قبيل اَلاختلافات بين النظم الإقتصادية في مصر ولبنان مثلا، أو في العراق ومشيخات الخليج الفارسي(١). ولكن كا أظهرت التجربة الأوربية يستطيع مجتمع اقتصادى أن يربط على نحو فعال ، الجهـــود والقدرات الإنتاجية لـكل من المشروع الخاص والصناعات والخدمات المؤممة . وعلاوة على هذا هناك الآن جهاز للتعاون الإقتصادى في ظل ميثاق الجامعة العربية واتفاق الوحدة الإقتصادية الذى وقعت عليه مصر وسوريا والأردن والكويت ومراكش في عام ١٩٦٢ . وبهذا لاتوجد عقبة لايمكن تخطيها ، فى طريق قيام سوق مشتركة عربية ، وسوف يتحقق بالتأكيد مكسب ضخم إذا أمكن انشاء سوق كهذه (٢٠). وكما حدثني ذلك الفلسطيني العظيم موسى العلمي الذي عملت جمعية التنمية العربية التي أنشأها ، على تعليم اللاجئين الفلسطينيين حرفة طيبة ، بأكثر مما علمتهم أية حكومة عربية ، أقول إنه أخبرنى بأنه لاخير في صب المال لتنمية الصناعة والتجارة إذا لم يمكن بيع المنتجات. إن اهتماماً أكثر مما ينبغي ، يوجه اليوم إلى بناء للصانع الجديدة وتدريب العاملين الجدد في العالم المتخلف ، ويوجه اهتمام أقل مما يجب إلى ایجاد سوق لما ینتجونه . هذه المشكلة یمكن لمجتمع اقتصادی عربی وبالمساندة

<sup>(</sup>١) استقلت قطر والبحرين ، كما تكونت دولة الامارات العربية من المشيخات التي كان يضمها ماكان يعرف باسم ساحل الهدنة . -- المترجم .

<sup>(</sup>٢) أنشئت في عـــام ١٩٦٤ بموجب قرار أصدره مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (أنظر الفصل الأول من كتابنا « اقتصاديات العالم العربي من الخليج إلى المحيط » ، الطبعة الثالثة ) . --- المترجم .

من الأمم المتحدة ، أن يقطع شوطًا بميدًا في طريق حلها .

قد يلغى الماضى بالنسبة إلى المدرسة الجديدة من القومية العربية ، ولكن يحسن بالعرب وهم يفكرون في مشكلات الوحدة العربية أو يرددون صدى شعاراتها ، أن يذكروا أن الحاجة الاقتصادية أكثر من حماس العقيدة الاسلامية الجديدة في كسب الناس إليها ، هي التي أخرجت الجيوش العربية بقيادة خالد بن الوليد لتصنع أول وأعظم اتحاد في التاريخ العربي . إن الحاجة الاقتصادية تعود الآن فقشير اليهم ، وإذا استطاع المعلمون والفنيون ببلاد العرب الحديثة أن يسيروا الآن في الطريق ألذي سلكه خالد بن الوليد ويصنعوا اتحاداً جديداً من الثروة والصناعة العربية لكان الكسب الذي يتخقق للأمن العربي والقوة العربية بما لا يمكن تخيله . كذلك سوف يكون الكسب الذي يعود على العالم بوجه عام وذلك أنه عن طريق وحدة متزايدة يمكن للعرب أن يبلغوا يوما من الأيام من القوة والثقة بالنفس ما مجعلهم يعيشون في سلام مع إسر ائيل (١) والعالم الخارجي .

وسط جميع الانتفاضات والتحولات التى تعرض لها العالم العربى فى السنوات الحمس عشرة الأخيرة ، والتى سوف يتعرض لها بغير شك فى المستقبل، بقى عنصر واحد ثابتاً ، هو النحوف من اسرائيل باعتبارها الطرف الرفيع لاسفين غربى دق فى الشرق الأوسط كى يسهل عودة «القوىالامبريالية» من جديد . إن التصرف من جانب انجلترا وفرنسا فى وقت أزمة السويس بدأ يؤكد هذه المخاوف ، ولن يزيلها اليوم أى حديث أو إنكارات أو تأكيدات . إن الجراح التى أصيب بها العالم العربى منذ عام ١٩٤٨ ـ وخاصة مأساة مئات الألوف من اللاجئين الفلسطينيين مضافا إليها ضروب الخلط مأساة مئات الألوف من اللاجئين الفلسطينيين مضافا إليها ضروب الخلط

<sup>(</sup>۱) هذا حلم فالصراع مع إسرائيل صراع مصيرى - - المترجم -

والاضطراب التى سببتها خمسائة سنة من الاحتلال الأجنبي ، هذه الجراح هي من العمق بحيث لا يمكن أن تلتئم بالكلمات الناعمة أو الحبجج المنطقية . إلا أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي أو تفسياهم بين الدول العربية وإسرائيل ، كما لا يمكن أن يكون هناك أى شعور بالطمأ نينة والثقة بين العرب والغرب ، إلا إذا أزيلت هذه المخاوف والتأمت هذه المجروح .

إن بعض الحل يقع على عاتق الفرب ويقع البعض الآخر على العرب أنفسهم. من ناحية الولايات المتحدة و بريطانيا يجب أن يمتنعا عن عمل أى شيء يوحى بأنها يحاولان فرض إرادتهما على العالم العربي ، وأن يفعلا كل شيء لمساعدة وتشجيع الوحدة العربية. إن رفض الحكومات الأمريكية والبريطانية المتعاقبة المدروس حتى للاعلان بأنها تقف إلى جانب الوحدة العربية ، هذا الرفض فسر حتما على أنه دلالة على أنها في الحقيقة تعارضه وأن سياستها على ذلك هي سياسة « فرق تسد » كما كانت السياسة القديمة . كذلك يجب أن تتجنب الولايات المتحدة و بريطانيا محاباة المشيخات والمالك ذات الأوضاع البالية في بلاد العرب ، لمجرد أنها مستعدة للتعاون مع الغرب ومستعدة للسماح بوجود قواعد عسكرية في أراضيها (١) . هذا ينفر جمهرة الرأى الحيادي في الدول العربية الكبرى مثل مصر وسوريا والعراق ؛ بل وأسوا من هذا أنه ينتهي بأن تصبح بريطانيا والولايات المتحدة خاضعتين لقيتو « أتباعهما » — الدول العربية المهورية في الهين عندما امتنعت بريطانيا عن الاعتراف بالحكومة الجمهورية في الهين بعد ثورة ١٩٩٢ ، لأن شيوخ حضر موت في عمية عدن اعترضوا بأن هذا بعد شوحة الثورة في بلاده .

إن تجنب هذه الأخطاء والاستفزازات الماضية سوف يساعد على تحسين جو العلاقات العربية مع الغرب. ولـكن لا يمكن إزالة الخوف العربى

<sup>(</sup>١) هذا الوضع تفير أخبرًا وزالت القواعد المثار إليها • -- المترجم .

الرئيسي من اسرائيل إلا إذا كان العرب أقوياء معنويا وكذلك ماديا بحيث يشعرون أبهم متعادلون مع اسرائيل وعلى ذلك قادرون على مقاومة أبة محاولة يمكن أن تفكر فيها اسرائيل للتوسع على حسابهم . سوف يستغرق تحقيق هذا وقتا طويلا وقدراً كبيراً من الصبر . ولكنه سوف يتطلب أكثر من أي شيء ، أن يبدل العرب جهداً ضخما وبناءاً كي يخلقوا وحدة حقيقية تسير في طريق النمو ، ولها أسس راسيخة وايمان حيى بمصيرها وبما تستهدفه من غرض . ذلك أنه بغير الواحدة لن تكون هناك قوة ، وبغير القوة سوف يكون هناك دائما ذلك الخوف الذي يقسم بين العرب واليهود وينكر أخوة الجنس السامي القديمة .

الزمن وحده هو الذي يمـكن أن يحدثنا عما إذا كان العرب يستطيعون أن يستجمعوا القدر الـكافى من الصبر والتصميم ويبتدعوا موارد كافية من الفكر الأصيل والعملى البناء لكى يحققوا فى النهاية هذه الوحدة والقوة . لقد فعلوا هذا منذ ثلاثة عشر قرنا خلت ؛ وفعلوه فى ظل صلاح الدين وبيبرس؛ وبرغم جميع المعوقات والنقائص الحالية فهم من الغموض بحيث يستطيعون أن يغملوه مرة ثانية .



## الفهرست

|            | 4264 |   |   |   |   |         |                                                 |  |  |  |  |  |
|------------|------|---|---|---|---|---------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|            | (1)  |   |   |   |   | جم      | مقدمة المتر                                     |  |  |  |  |  |
|            |      |   |   |   | , | الأول   | القسم                                           |  |  |  |  |  |
| عصر الفتوح |      |   |   |   |   |         |                                                 |  |  |  |  |  |
|            | ١٢   |   | • | • |   |         | ٠ - مقدم النبي                                  |  |  |  |  |  |
|            | ٤٧   | • |   |   |   |         | ٣ ــ بداية الإمبراطوريات .                      |  |  |  |  |  |
|            |      |   |   |   | ؿ | الثالمة | القسم                                           |  |  |  |  |  |
|            |      |   |   |   |   |         | التفكك                                          |  |  |  |  |  |
|            | ٦٨   | • | • | , | • |         | ع ـــ فتح فارس ومصر                             |  |  |  |  |  |
|            | ٨٥   | • |   |   |   |         | ه – الحرب الأهلية                               |  |  |  |  |  |
|            | ١    | • | • | • | • | ٠       | ٣ ــــ الارهاب والفتح فى الشرق                  |  |  |  |  |  |
|            |      |   |   |   |   | يف      | ٧ — ذروة الصيّف وأوائل الخر                     |  |  |  |  |  |
|            | 11.  | • | • |   | ٠ | •       | بالنسبة إلى الأمويين -                          |  |  |  |  |  |
|            | 341  | • | • | • |   | •       | ٨ الثورة العباسية                               |  |  |  |  |  |
|            | 188  | • | • | • | • | •       | <ul> <li>ه — البعث الأموى فى أسبانيا</li> </ul> |  |  |  |  |  |
|            | 104  |   | • | • | • | •       | ١٠ ـــ ألف ليلة وليلة .                         |  |  |  |  |  |
|            | 177  | • | • |   |   | •       | ١١ — العصر العباسين الذهبي                      |  |  |  |  |  |
|            |      |   |   |   |   |         |                                                 |  |  |  |  |  |

| سنسة         |   |   |   |                               |
|--------------|---|---|---|-------------------------------|
| <b>1 AY</b>  |   | • | • | ١٢ — مصر تنفصل عن الخلافة     |
| 444          | • | • | 3 | ١٣ ـــ الصيف الهندى للأُمويين |
|              |   |   |   | ١٤ — الثورة الشيعية واضمحلال  |
| 410          | • | • | ٠ | الدولة العباسية               |
|              |   |   |   | القسم الرابع                  |
|              |   |   |   | · الحجنة والنصر               |
| 440          | • | • | • | ١٥ – الحرب الصليبية.          |
| <b>7</b> £ A |   | • | • | ١٦ — انتصار صلاح الدين        |
| *47          | • | • | • | ١٧ — المغول والماليك          |
|              |   |   |   | القسم الخامس                  |
|              |   |   |   | انتفوق التركى                 |
| 474          | • | • | • | ۱۸ —سبات العصور               |
| <b>۲</b> ٩٨  | • |   | • | ١٩ – مصر تستيقظ من جديد       |
| 414          | • | • | • | ۲۰ — اعتداءات أوربية          |
|              |   |   |   | القسم السادس<br>ريح التغيير   |
|              |   |   |   |                               |
|              |   |   |   | ۲۱ – ثورة المهدى              |
| 789          | : |   |   | ٧٧ الثهرة في العرزائر         |

## ----

| مسعمة               |   |   |    |      |           |        |                           |
|---------------------|---|---|----|------|-----------|--------|---------------------------|
| <b>~</b> 7 <b>/</b> | • | • | ,  |      | اتو الث   | ن الأ  | ۲۳ — الشيوخ والشباب م     |
| 474                 |   |   |    |      |           |        | ٢٤ — الثورة العربية .     |
| 498                 | • | ٠ |    |      | •         | ٠      | ٢٥ — الغدر بالعرب .       |
| ٤٠٩                 |   | • | •  |      | . •       | صحرا   | ٣٦ - ابن سعود سياسي ال    |
| 273                 | • | 4 |    |      | •         |        | ٧٧ ــــ المأساة في فلسطين |
| 204                 | • | • | :  |      | •         | •      | ۳۸ —عصر نوری السعید       |
| ٤٧٩                 | • | • | .: |      |           | •      | ۲۹ — مصر وفرنسا .         |
| ۳٠٩                 |   |   |    |      | سر .      | لی ناه | ۳۰ — مصر من کرومر إ       |
| 370                 | • |   | •  | نوقة | دة والمتف | المتح  | ٣١ — الجمهوريات المربية   |
| A                   |   |   |    |      |           | 7      | tist. Il um               |

رقم الإبداع بدار السَّكنب ٢٧١ ه لسنة ١٩٧٤









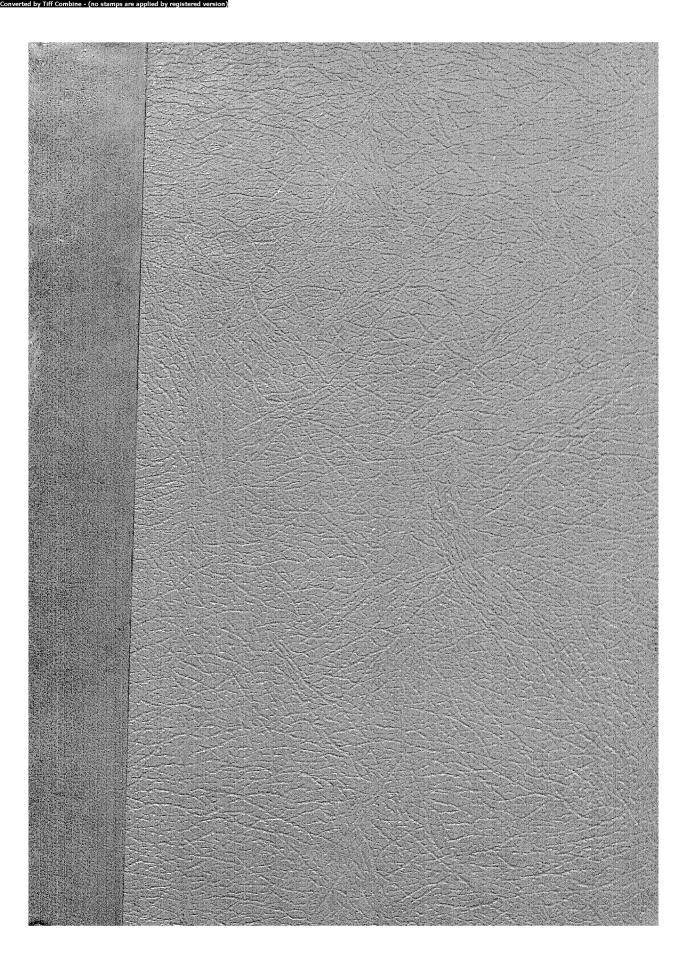